الجرا الاقرامن السيرة السوية والآثار المحمدية لمؤلفها الامام الفائس الوالجه بدأ السكامل مفتى السادة الشافعية عكة المشرفة السيد أحدد زيني المشهور بدحد لان تفع الله به المسلم

## \*(فهرست الجزالاق لمن السيرة النبوية) خطمة المكتاب وسان فضل فريش وساثر العرب بال أه اوردعلي أسان الانتياء من التنويديث أنه عليه وعلهم الصلاة والسلام ذكر حدّه عبدالطلب وما يتعلق مه أصفأ محاسا الفمل ذكرهمل آمنة به صلى ألله علمه وسلم ۲۲ مال في ذكر ترثيم من الخوارق التي المهرت في رضاعه معلى الله عليه وسلم ¥ 1. مطاب فيشتى سدر مصلى الله عليه وسلم 55 بال وفأة أمه صلى الله عليه وسلم وذكر أهل الفترة 70 قصة وفدغر يش وفهم عبد المطأب على سيف بن ذى يزن الجميرى لمبا ولى الخلافة على الحدشة £ į وطلب ذكرالا حاديث العارضة انعاة أهل الفترة ٤٣ باب وفاة حدة عبد المطلب روسيته لان طااب ٤٨ مطاب الارها صات التي ظهرت على بديه سلى الله عليه وسلم 60 بابرعابه ملى الله عليه وسلم الغنم 0 9 ماب سفره صلى الله عليه وسلم الى الشام 75 مات ما جاءمن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحبأ را الهود 77 مصت ما مع من الهواتف في شأنه سلى الله علمه وسلم ٧q ميحث ماسمع من دمض الوحوش ۸۲ مطلب ماجعمن الاشعار وتساقط العوم بالسلام الشجر والحجرعليه صلى الله عليه وسلم بال سان خبرالمعت بارق مراتب لوحي وأقسامه يُهُ كِأَوْلِ مِن آمِنِ مَا لِلْهُ مُعَالَى ورسولِهِ صلى الله عليه وسلم ١٠١ سنب اسلام على رضي الله عنه ال من مان من أسليد عامة أني ركر ع 1 1 مطلب داوة وله صلى الله عليه وسلم من الاذبة وما شعلق به وفيه اسلام حمرة والزدم وع و الله مان أولا بسكة الرقويش المستضعة بن من المؤمنين وور مطلب ذكرين ماجرالي الحبشة ا و السلام عمر رضي الله عنه ١٥٧ مطلب نقض العميقة ٣٠٠ خبرالطفيل بن عمر و الدوسي عهد باب الاسرا والعراج ١٦٧ ياب عرض هف مصلى الله عليه وسلم على الفيائل

بره العمد

```
و و و ماسمعاداة الهودلة صلى الله عليه وسلم
                         ووج بالمغازية صلى الله عليه وسلم
                          ٢١١ يعث عمه عزة رضي الله عنه
                             ٢١١ سريةعددة بنالحارث
                             ٣١٢ سرية سعدين أبي وقاص
         ٣١٢ أوْلَ مَعَازَ بِمُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانْتُ عَزَّ وَهُودَانَ
                         ٣١٢ غزوتواله وغزوةالعشيرة
                                    ٣١٣ غزوة بدرالاولى
                    ٢١٣ سرية أميرا لمؤمنين عبد الله من عدير
                         ع أج تجو مل الاستقمال الى المكعمة
                                 ٢١٤ غزوةبدراليكبري
                          ٢٤٨ غزوة بني سلم وهي الكدر
                           ٣٤٨ غزوة بى فنفاع من الهود
                              ٢٥٠ قَتَلَ أَبِيءَهُ لِمُنْ الهُودِيَ
                                     ٠٥٠ غزوةالسواؤ
                   والمعالم المراجر فبي الله عنها
                  مها إن الأشرف
                                     UDDA JOHN
                                     ٢٥٧ غزوة يحران
                                 ٢٥٨ سرية زيدس مارثة
                                       ٢٥٨ غا ومَأْحد
                                  ٣٨٣ غرد حراءالاسد
                                    ٣٨٦ سريةأني سلته
                             ٢٨٦ سرية أبن أنيس الحهني
                                    ٣٨٧ نعث الرجيع
                                      . ۲۹ سريةبكرمعول
                                   ۲۹۳ غزوةنى النضير
                                 ٢٩٧ غزوة دات الرياع
                                  ٢٩٨ غزوةبدرالاخبرة
                                 ووم غروة دومة الحندل
                                   [ ۲۹۹ غزوة المريسيع
                                   ٠٠٠ ترول آلما أعم
                                        اروس فستالافك
تم فهرست الحز والذول من السيرة الدومية
```

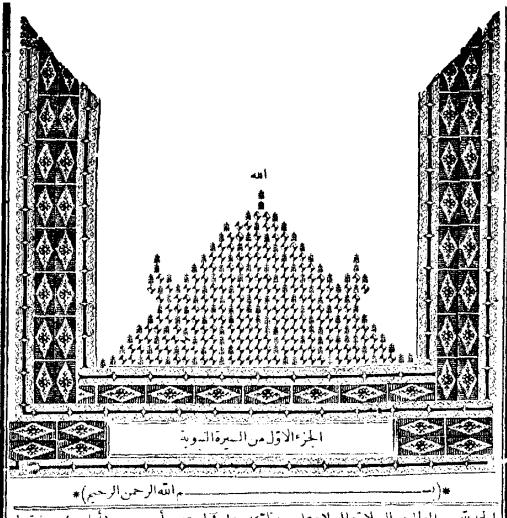

الجدلله رب العالمين والمدلاة والسلام على سيدنا محدوعلي آله وصبه أجمعين ﴿ إِمَّا بَعْدَ ﴾ العبدالنقسرالمرتجيمن وبعالغفوان أحمد من وسي مناجسد وحلان غفوالله لأولو المدنعو والمسلمن أجمعين العلمامن الله تعالى على تشراءة الشفافي حقوق النبي المعطفي سلي الله علمه وسلم وكأن ذلك ولدينته المتؤرة فيحام الثامن والسبعين بعدانا تتين والالف يسرا للعلى مطالعة اللعلامة الزرةاني ومعمر ان سيدالناس وسيرة ابن هشام والسيرة الشامية والسيرة الحليبة وهذه الصيبية بسهي أصعر المؤلفة في هذا الشَّان فأحمدت أن الخص ماأحة وتعلَّمه من سترته صلى الله عليه وسه لم ومن اللع وخوارق العادات الدالة على صدق أشرف المخلوة التصدلي الله عليه وسد خلوطة بمباحث الها تعلق بها الاأنهاز الدةعلى المراد نعيث يعسر عسلي ألقاصر بنفي هذه الازمان أن فهموها ويقفوا عمل حقيقتها لصعو تها وطولها وانتشارها فصمله بذلك وعدم فراعتم افلا بكون عندهم علم ولااطلاع علمها ولايكاد يعسلم ذلك ويطلع علية الاالرا معان الاطلاع على سمرة النبي صلى الله عليه وسلم وستحراته من أعظم الاسمباب التي يحصل ما أقوة الإعبان ورسوحه في الفاوب لمنافي ذلك من الشصر والأعتبار حتى تدمراً ملوارا لذي معلى الله عليه وسا وأحواله كأنهامشاهدة لنظار وقال الزهرى في علم المغازى خبرائد كاوالآخرة وهوأؤل من ألفه في السير ولان عدين أبي وقاص رنبي الله عنه يعلم لليلمسيرة المتبي صلى الله علمه وسلم وسغاز بهوسراياه ويقول بأبي هذه شرفآآ للكم فلاتنسواذ كرها وفي ذكرالسير أيضا معرفة فضائل التبي سلي الله عليا

وسلم وكالاته وفنساتل الصحامة وقريش وسبائر العرب وكل ذلك من الاسباب المقومة للاعبان وفهها معرفة معياني كثيرمن الآبات القرآ نسفوالإجادات النبوية اليغسير ذلك من الفضائل التي لاعكن حصرها وينبغي قبل الشروعي ذلك التعرك لأشئ من فضائل قريش وفينيا ثل سائر العرب ويعلمين ذلك فضائل النبي صلى الله عليه وسبلم وأهل بيته وأصحابه بالاولى لان العرب انميا فضلوا يسبه صلى الله علمه وسملم والاطاديث الواردة في ذلك كثيرة فن ذلك ماروى عن سمعدين أبي وقاص رضي الله عنه قال قبل بارسول الله فتل فلان لرجل من ثقيف فقال أبعد هالله انه كان ببغض قرييشا وفي الحامع الصغير مرفوعاة ريش صلاح الناس ولايصلح النباس الابهم كاأن الطعام لايصلح الاباللج قريش خالصة الله تعبالي فن نصب لها حرياسلب ومن آرادها بسوء خرى في الدّساوالآخرة \* وعن سمعدين أبي وقاص رضى الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسيلم قال من يردهو ان قريش أهانه الله وعن أمهاني نت أبي لهالب رضى الله عنها قالت فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا دسيع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولايعطاها أحديعدهم السوقفهم والخلافة فهم والحجابه فهم والسقابة فهم ونصر واعلى أصحات الفيل وعبدوا اللهسبيع ستبزلم يعبده أحدغبرهم وتزلت فهم سورةمن الفرآن لمبذكرفها أحدغبرهم لتلاف قريش به قوله وعبدوا الله سبع سنين في رواية عشر سنين قال يعضهم المرادمة السنين التي كأنث في أُوِّل دهيَّته صلى اللَّه عليه وسيلم فأنَّ أوَّل المؤمِّين الذين البعوه كانو أمن قير يش وصير و المعه على كثير من الأذى الحاصل من شبة فريش الذن لم يسلوا واستمرّ الاسلام يتقوى عن أسلم منهم حتى فشاوطهر باسلام الاوس والخزرج وذلك الفدر ببلغ عشرستين وعن أنسرضي اللهعنه حجمقر بشراعيان و بغضهم كنفه مراقع والماني هو مرة رنبي الله عنه النباس تسع لقر بش مسلهم تسع لسلهم وكافرهم تهم اسكافرهم وقال صلى الله علمه وسسلم العلم في قريش وقال أيضا الائمة في قريش وقال أيضا لاتسموا قريشا فأنعلهاعلا كحباق الارض عليا فالحياعة منهسم الامام أحسدرضي الله عندهذا العالم هوا اشافعي رشى الله عنده لانه لم ينتشر في طباق الارض سن علم عالم من قريش من الصحابة وغدرهم ماالتشرمن علمالشافعي رنبي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم قدّموا قريشا ولاتقدموها وفي رواية ولأتعالموها أيلا تغالبوها ولاتكاثر وهافيه وفير والتولا تعلوهها أيلا تعلوا عليها معني لاتجعلوها في المشام الادني الذي هومقام ائتعلر والقصيد أن لا تتحتقر وقال سيلي الله عليه وسيتم أحبواقر دشيا فأنامن أحهم أحبهالله وقأل صالى الله عليه وسالم لولاأن تبطرقر يش لاخدمرتما بالذى لها عندالله تعبالى وقال صلى الله علمه وسباله وماما مهاالناس الأقريشا أهل أمانه من غياها العواثر أي من طلب لها المُكَانِدَ كَهِ اللَّهُ لَنْهُو لِهُ أَيْ كُهُ اللَّهُ عَدَلِي وَحَهُمْ قَالَ ذَلَكَ اللَّهُ مُرات وقال صلى الله علمه وسلم الخمارقر بش خمارانساس وشرارقر بش خمارشرارالنياس وفي روامةوشرارقر بش ثيرارالناس والروابة الاولى أصهوا أشتوقال مسلى الله علىموسيلي قرابش ولاة هذا الامرفير النياس تسع ليرهم موفا حرهه نبيع لفاحرهم وعن اسعمر رنس الله عنهما قال فال لى رسول الله صلى الله عليه وسلوس أحب الأمرك أنعم أحهم ومن أبغض العرب فدغض أبغضهم يدوروي الترمذي عن سلمان رنسي الله عنه قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم بأسلمان لا تبغضني فنفار ق دخك قلت بارسول الله كمف آلغضك وللذهدداني الله قال تبغض العرب فتغضني وروى الطيراني عن على رضي الله عنده قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لا يغض العرب الاستأفق وروى الترمذي عن محمدان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأل من عش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تله مودّني وقال صلى الله عليه وسلم أحبوا العرب لثلاث لانى عربى والشرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي وقال صلى الله عليه وسيلم

انواه الحديدي وم القيامة وان أقرب الخلائق من لواقي ومنذ العرب وقال صلى الله عليه وسلم اذاذ السلام وعن اس عباس رضى الله عنه ما مرقوعا خبرالعرب مضر وخبر مضر عبد مناف وخسير عبد مناف سوها شروخبر في هاشم نوعبد الطلب والله منافتر في فرقسان منذ خلق الله آدم الا كتّب في خسيرهما وأفتى بعض العلم عشر سب العرب وفي الجعيمين المالا عن حب الانصار والقائمة النفاق العضام من المكار ومن أحب العرب فقد أحبني ومن أبغض العرب فقد أبغض يه و روى المارس الاعمان ويغضهم من المكار ومن أحب العرب فقد أحبني ومن أبغض العرب فقد أبغض يه و روى الناعمان ويغضهم كفر وحب العرب من الاعمان ويغضهم كفر ومن سب أصحابي عن جار رضى الله عنان ويغضهم كفر وحب العرب من الاعمان ويغضهم كفر ومن سب أصحابي وحب الانصار من الاعمان ويغضهما كشر وحب العرب والمناقب والمناقب والمناقب والمناقب والمناقب والمناقب والمناقب والمن الاروام الذين والمن الورب والفس في بغض المالام فانه يخشى منه سوء المحتام الاروام الذين وسيت مون العرب بالطب الملام ورم موسوء الكلام فانه يخشى منه سوء الحتام

\* (باب فيماورد على لسان الانساع عليهم الصلاق والسلام من الناوية بشأمه) \* \* (صلى الله عليه وسلم مع ماورد من ذلات على لسان آبائه) \*

س وي من طرق شيتي ان الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام الهمه الله ان فأل بارب لم كنيني أما تحد قال امله تعيالي ما آدم ارفع رأسيالي فرفع رأسه فرأى نؤر محمد صلى الله عليه وسلي في سراد ق العرش فتمال بارب ماهذا النورقال هذا النوريورني من ذرسك اسمه في السماء أحدوفي الارض شندلولا معاخلتتك ولاخلقت سماولا أرضا وروى الحاكم في صحيحه عن بمررضي الله منه مرفوعا أن آدم علمه السلام رأى استرمجمد صدلي الله علمه وسسلم مكتو باعلى العرش وأن الله نعيالي قال لآدم علمه السلام لولامجد ماخلقتك يروفي المواهب ان آدم علمه السلام رأي مكتو بأعلى سأق العرش وعلى كل موضع في الحنة من قصر وغرفة ونحورا لحورالعثمان وورق شحرة لهوبي وورق درقدرة المتمسي وألهراف الحجب وبين أعبن الملائكة اميم محمد صلى الله عليه وسبلم مقرونا باسم الله تعمالي وهولا اله الاالله محمد رسول الله فقال آدمهارب هذا مجدمن هونقال الله له هذاولدك الذي لولا مناخلة تك فقال الرب يحرمة هلا الولد ارجم هذا الوالدفنودي باكتم لوتشفعت النسائجه مدسلي الله عليه وسيلرفي أهل السمياء والأرض الشفعناك وعن عمر من الخطاب رضي الله عنه قال قال وسول الله مسلى الله علمه وسنسلم لما افترف آدم الخطشة قال ارب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم الاماغفرت لي فقال الله تعمآني ما آدم وكمف عرفت مجيدا ولمأخلته قال بارب لانك لمناخلفتني مدلة أي من غسر واسطه أم وأبع ونفضت في " من روحك أي من الروح المداة منك المتشرفة بالإضافة اليكرفعت رأسي فرأثت على قواعم الغرش مكنوبا لااله الاالله محدرسول الله فعلت أنكم تضف الى اسمك الاأحب الخلق البيك فعال الله تعالى صدقت الدم الهلاحب الخلق الى واذسا لتني يحقه فقد غفرت الثولولا محمد ما خلفتك واه السهق في دلائله \* وروى أنه الشير والحاكم عن ابن عباس رسي الله عهما من فوعا أوحى الله تعالى الى عبسى عليم السلام آمن بحمد صلى الله عليه وسلم ومن أمتك أن يؤمنوا به فلولا محدما خلقت آدمولاالحنية ولاالتيار ولقدخلقت العرش على الماء فأضطرب فكتنت عليه لااله الاالله مجد رسول الله سلى الله عليه وسلم فسكن صحيحه الحلاكم وروى الديلى عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا أنانى حبريل فقسال ان الله تعالى يقول لولال ما خلقت الجنة ولولال ما خلقت النسار و روى ابن سبع عن على رضى الله عنه ان الله تعالى قال تنبيه صلى الله عليه وسلم من أجلت أسطح البطعاء وأموّج الموج وأرفع السماء وأحمل الدواب والعماب قال العلامة الزرقاني وهذا ليس لغيره من بى ولا ملك ولله درمن قال

## ومن عجب اكرام ألف لواحد ، لعين تفذَّى ألف عين وتكرم

وقالآخر

وكان لدى الفردوس في زمن السباب وأنواب عمل الانس محكمة السدى يساهد في عدن سباء مشعشعا بير يدعلى الانوار في الضوء والهدى فقال الهي ما الضباء الذي أرى بير حنود السما تعشو البدء ترددا فقال الهي ما الضباء الذي ألثرى بير وأفضل من في الخبر الح أواغدى عنبرته من قبل النبين سود دا وأعددته بومن وطي التبين سود دا وأعددته بوما العيامة شافعا بير مطاعا اداما الغير ما دوحيدا فيشفع في انقياد كل موجد بير ولد خياه حنات عيدن مخلدا وان له أسماء سمية مها بير ولد حيات عيدن مخلدا وان له أسماء سمية مها بير ولد حيات الطيامة مسعدا فقيال الهي المن والزلفة التي بير خصصت ما دون الحليقة أحدا أقلى عشارى باالهي فان في بيرة العناجار في القسد واعتدى فتيان عليه ربه وحياه من بير حياية ما أحطاه لا ستعيدا فييان عليه وحياه من بير حياية ما أحطاه لا ستعيدا

سه المؤادفعش هنيئا با حسد الله التعم هوالمقدم الى الابد أسبحت فى كنف الحبيب ومن بكن به حار الكريم فعد معيش الرغد عش فى أمان الله يحت لوائه به لا خوف في هذا الحماب ولا نتك لا يعتمن به كل الني الله من أباد يهمد درب الحمال ومرسل الحدوى ومن به هو فى المحاسن كلها فرداً حدد قطب النهى غوث العوالم كلها به أعلى على ساراً حد من حدر روح الوجود حيساة من هووا حد به لولاه ماتم الوجود لمن وجدد عسى وآدم والصدور حميعهم به هم أعرب هوورها لما ورد

لوأبصر الشيطان طلعة بوره \* في وحدادم كان أول من سعد أولو رأى المسرود بورجاله \* عبد الجليل مع الخليل ولاعند السبح مال الله حل فلارى \* الا بتخصيص من الله المعد فاشر عن سكن الحواضح مند لله \* أناقد ملائت من المي عشاويد عن الوفا معنى السفاسر الندى \* ورائه دي و حاله ي حسد الرشد هو للسلاة من السلام المرتضى \* الحامع المخصوص ما دام الابد

روىعن ان عباس رضى الله عنهما أنه لمساشخ فى آدم الروح سيار يؤر مجد صلى الله عليه وسيلم يلع من حهته كالشمس قال بعض العارفين لسكن المليس لم يبصر ذلك الخذ لاله ولما أحرالله الملاشكة بالسحود الآدم كان استقمالهم لذلك النور فالمسحودله حقيقة هوالله تعيالي وآدم علمه السلام كالقبلة وتلك القبلة القصدالاعظم مهااعاهوالنورالمحمدي الذي فيحهتم والمحلت حواء علها السلام شيث التقل ذلك النورالها غملاوضعته عليه السلام ظهرذاك النورفي حهته وكان هووصي آدم عليه السلام على ذر شهوأوماً وآدم أن لا يضع ذلك التورالا في المطهرات من النساء ولم تزل هذه الوصية جارية بنههم تنتقل من قرن الى قرن الى ان وصل ذلك النور الى حده عبد المطلب ثم الى اسه عبد الله ثم الى أمه آمنه وطهرالله تعالى هدنا النسب الشريف من سفاح الجاهلية روى السهقي في سسنته عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رشول اللهصلي الله عليه وسلم ماولدني من سفاح الجاهلية شي ماولدني الاسكاح الاسلام اى نسكاح كنسكاح الاسلام يعني بعقد صعيم وروى أبو نعيم في الدلائل عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صدلي الله علمه وسلم عن حربل عليه السلامة ال قلبت مشار ق الارض ومعارب افلم أر رجلا أفضل من مجدعليه السلاة والسلام ولم أربي أب أفضل من بي هساشم وفي الشفاء أن آدم عليه السلاما لماأكل من الشحرة قال اللهم يحق محدا غفر لي خطيئتي وتقبل توسى فناب الله علمه وغفرله وهذاتأو الفوله تعالى فتلقى آدمس ربه كلبات فتباب عليه وقيل الباكلمات هي رساطلنا أانسنا وانام تغفر لتباوز حتبالتكون من الخباسر بنوقيل اللهم لااله الاأنت سجا للثو يحمدك الي طلت الفسي فاغفرلي فالله حسرالغافرين وقيل اللهم لااله الاأنت سيحالك ويحمدك الي الحلت نفسي فتب على انك أنت التواب الرحم قال بعضهم ولاماه من كون آدم عليه السلام أتي الجد، وصم في أحاديث كثيرة الهصلي الله عليه وسلم كان في صاب يؤ ح عليه السلام حين ركب السفسة وفي صلب الراهيرعلمه السلام حين فلاف في النار واله هو المرادمن قول الراهير علمه السلام رساوا نعث فهم رسولامهدم بتلوعلهم آياتك ويعلهم الكتاب والحدكمة وبركهم وقدقال سلي الله عليه وسلم أنادعوة أبي ابراهم وشرى عسى عليه السلام \* والمأمانة ل عن آنائه من ذكره علمة السلام والتأو به شأنه فَكُمُر (فَنْ ذَلَكُ) مَارُ وَى عَنْ جِدُّهُ كَعَبِ بِنَ لَوَّى فَأَنَّهُ كَانْ يَجْمُعُ قُومُهُ نَوْمُ الْعَرْوُ بِهُوهُوالْأَسْمَى سوم الجيعة ويعظهم ويذكرهم عبعث المتى صدلي الله عليه وسلم وتتخبرهم بأنه من ولده و يأمرههم بأتساءه فماكان قوله لهمستأتي لحرمكم سأعظيم وسنعرج منهنى كريم وينشدأ سأنا آخرها على عَفَلَة يَأْتَى النَّي مُعِد ﴿ فَيُعْبِرُ اخْبَارِ اصْدُوقَ خَبِيرُهَا

ويشدأيها

بالبتن شاهد فواء دعوله به حين العشيرة تبغى الحَق خذلانا ومن حطيه التي كان تغطيها أمالعدفا معموا وافهم واوتعلوا واعلوا ليل داج وتهمل مساح والارض مهادوا اسماء بنساء والجبال أوناد والنموم أعلام والاؤلون كالآخرين فصدلوا أرحامكم واحفظوا

أسهارك مغروا أموالكم الدارأ مامكم والظن غيرما تقولون وكان بيته وبين مبعثه صلى الله عليه وسلم خسمالة وستون سنة وقيل وعشر ون وكابوا يؤرخون عوته حتى كانعام الفيل فأرخوا به تمعوت عبد المطلب غركان التاريخ في الاسلام بالهجرة ومن ذلك مانقل عن حده صلى الله عليه وسلم كأنة ن خزيمة انه كان شيخها بمظيمه آتفصده العرب لعلموفضله وكان يقول قدآن خرو جهيمن مكة بدغي أحمد يدعوالى الله تعسألى والى المرؤالاحسان ومكارم الاخلاق فأتبعوه تزدادوا شرفأوعزا الىعزكم ولا تفندوا أيلا تبكذبوا ملعاءه فهوالحق وتواترأن حدوصلي الله علمه وسلوالمأس كان يسمع من صلمه تلسة النبى صلى الله علمه وسلم المعروفة في الحيوكان كمعراء تدالعرب بدعونه سيد العشيرة ولارة ضون أمرا دونه وهوأول من أهدى البدن الى البيت وجاءنى الحديث لاتسبوا اليباس فانه كان مؤمنها وكان في العرب مئل لقمان المعستيم في فومه وجاء في الحديث أيضا لا تسبوار معة ولا مضرفانهما ٥ مؤمنين وفي روايةلا تسبوامضرفانه كان على دين اسمياعيل ومن كالامهمن يزير عخبرا بحصد عبطة ومن مزارع شيرا يحصد بكدامة وجاءأن خزيمة ومدركة وتزارا كل منهم كان برى بؤرالتبي صلى الله عليه وسلم منعتنيه وانتزارالمباولدونظر أتوهالي تؤرالتي صلى اللهعليه وسلمتن عينيه فراح فرحأشديدا وغجر وألهم وقال الأهذا كامزر أيقلمل يحتيهذا المولود فسمى نزارا لذلك وكانأ جلأهل زمانه وأكرهم عقلا وجاءانا الله لماسلط يخت نصرعلى العرب أمرالله أرميا عليه السلام أن يحمل معسه معدين عدنان على البراق كىلاتصيبه النقمة وقال فانى سأخرج من صلبه نبياكر يسا أختمه الرسسل ففعل أرمياء ذلك واحتمله معه الى أرض الشام فنشأمع بني اسرائيل ثم عاديعد أن هدأت الفأن عوت يخت نصر وحكىالز سرىنكار أنأؤل من وضعانصاب الحرم عدنان قيل وهوأؤل من كساا الكعبة أوكسيت في زمنه وجاً الهاعَا سي عدلان من العدن وهو الاقامة لان الله أقام ملا سُكة لحفظه وسند ذلك ان أعنن الحق والانس كانت المهوأر ادواهتله وقالوالثنتر كأهذا الغلام حتى مدرك مدرك الرحال ليحرحت من ظهرهمن بسودالنياس فوكل الله مهمن يحفظه روى أيوجعفر في تاريحه عن ابن عباس رنبي الله عهما قالكانءدنانومعدور سعة وخزيمة وأسدعلىملةابراهيمفلاتذكروهمالابيخير وجاءأ يشاأن مضر اغما سمى بدلك لانه كان عضرالقلوب أي بأخذها لحسينه وحماله ولم روأحد الأأحيه لما كان بشاهد فى وجهه من بو را الذي صلى الله عليه وسلم ومن كالمه خيرا الحيرا عجله فأجلوا أنفسكم على مصكروهها واصرفوها عن هوأها فيمنأ فسدها فلنس سنالصلاح والفسادالاصير فواق وهوماس الحلشين وهو أقول من حدا للابل وذلك العسمة قط عن يعبره وهوشما ب فأنكسرت بده فقال بايدا ه بأيداه فأتت المه الابل من المرعى فلياصع وركب حداوكان من أحسن النياس صوبًا وقسل الكبيرة بدمولي له فصاح فأجتمعت المه الامل فوضع الحداءوزاد الناس فيهو شال لمضر مضرا لجراء وسيب ذلك انهليا اقتسرهو وأخوه رمعةمال والدهما لزار أخذمضر الذهب ذقيل لهمضرا لجراء وأخذر سعة الخيل ففيل لهريبعة الفرس قديلان قبرمضر بالروحاء وجاءأت معداسمي بدلك لانه كان مساحب حروب وغارات على بني اسرأئيل وابحيارب أحداالارجع بالنصر دردب فورالنى صلى الله عليه وسلم الذى في جهته وخزعية قبلانه تسغير خرمة وانماسمي بذلك لانه خزم أي حمع فيه يؤرالنبي صدلي الله عليه وسلم الذي كان في آثاثه ومدوكة سمى بذلك لانه أدرك كلءزو فحر يست نورالنبي سلى الله علمه وسير وكأن طاهرا متنافسه والنضراعالقب يذلك لنضارة وجهه واشراقه وخساله من نوراانس صلى الله عليه وسلم قيل ان أم النضر رة نت أدَّن طَاحَة تر وحها أنوه كانة بعداً معخرعة فولدت له النضر على ما كان عليه أهل الحاهلية اذامات رجل خلف صلى زوجته أكبر نعيهمن غبرها ولذاقال تعبالى ولا تنسكوا ماسكم آباؤ كسحم

من النساء الاماقد سلف وهدا كله غلط فاحش قال أنوعمُ بان الحاحظ انكانة خلف على زوحة أسه فمآت ولمتلبدلهذكراولاأنثي فتبكيرنت أخهما وهيرة نتأمرين أدبن لهابحبة فولدت له النضر قال وانما غلط كثرلما سمعوا ألكانة خلف على زوجة أبعلا تفاق أسمى الز وجتين وتقارب النسب قال وهذاهوالذي عليه مشايخنامن أهل العلروالنسب ومعاذاتله أن يكون أسأب نسبه صهلي الله عليه وسلم نكاح مقت وقد قال صلى الله عليه وسلم مازلت أخرج من نكاح كشكا حالاسلام ومن قال غيرهذا فقد أخطأ وشل في هذا الحبر والجدلله الذي طهره من كل وصم تطهيرا \* قال الدميري وهذا أرحو به الفوزللياحظ في منقله، وانه يتحياوز عنه فعماسطره في كنه \*قال الحافظ الشامي وهومن النفائس التي برحل الها وهوالذي يشلج له الصدرويذهب وحبه ويزيل أأشاب ويطفئ شرره أنهبي وقدأ جمع العلاء عدتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا النسب ينهي الى عدنان ولم يتحسا وزه و يقول كن النسابون وذلك لانه اختلف فها من عدمان والماعل اختلافا كثيرا ومن العماعل الى آدم متفق على أكثره وفيه خلف يسبير في عددالآباء وفي ضبط يعض الاسمياء وعن ابن عباس رضي الله عهما من عدنان واسماعيل ثلاثون أبالا يعرفون وقيل أقل وقيل أكثر وقال عروة بن الرسرماوحدت أحدا بغرف بعدمعد من عدنان وسئل مالك عن الرجل برفع نسبه الى آدم فكرم ذلك وقال على سبيل الانكار من أخبره بدلك فننغىلن أرادأن بذكرنسب الني صلى الله عليه وسلم أن يوصله الى عدنان الن أدو لللف اقتداء مصلح الله عليه وسلم وأجعوا على أن عدلان ينهي تسسبه الى اسماعيل عليه الملام فهوصلي الله عليه وسلم محمد من عبدالله من عبد دالمطلب من هاشم بن عبد مشاف من قصى من كلاب بن مرة من كعب من الوي من عالب من فهو من مالك من النصر بن كنَّالة من خزعة من مدركة من الميامن ان مضر بن نزار من معدين عدنان والله درالقائل

وَسَهُ عَرْ هَاشَمُ مِن أَسُولِهِا \* ومحتدها المرسَى أَكُم محتد مُ سَمَّ اللَّهِ السَّمِ عَلَمُ عَمْد مُ سَمَّ اللَّهِ السَّمِيَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ السَّمِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللَّلْمِلْ الللَّهِ الللللَّاللَّمِ الللَّاللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللّل

ورحمالله آخرحيث قال

قالوا أبوالصقر من شيبان قلت لهم « كلالعمرى ولكن منه شيبان و المحتم أب قد علا بان ذرى شرف « كاعلا برسول الله عدنان

قال الماوردى فى كاب اعلام السوة واذا اختبرت حال نسبه صلى الله عليه وسلم وعرفت طهارة مولده علما اله سالة آباء كرام ليس فهم مستردل بل كلهم سادة قادة وشرف النسب وطهارة المولده ن شروط المسوة وفهرا الهمد قريش والمه تنتهى و يجتمع قبائل قريش وما فوقه كانى وسمى قريشا لانه كان يقرش أى يفتش على حاجة المحتاج فيسدها بحاله وقيل كان بنوه يقرشون أهل الموسم عن حوا يجهم فيرفد ونهم وكلاب اسمه حكم سمى بكلاب لانه كان بكرا المسيد بالكلاب وقيل من المكالمة أى المضابقة لما الماسمة على أعدائه وقيل من المكلاب جمع كلب كأنهم يريدون المكرة وسئل اعرابي الم تسمون أنساء سيم شمر الاسماء نحو كلب وذه وعسد كم بأحسن الاسماء نحو رزق ومرز وق و رباح فقيال انما أسمى أنساء نالا عدائنا وعسد نالا نفسنا يريد أن الاساء عدة الاعداء وسهام في نحورهم فاختار والهم هذه الاسماء وقصى اسمه و يداويز يدويقال له مجمع به جمع الله القبائل من قريش في مكة بعد تفرقه باقال الشاعر

أبوكم قصى كان يدعى مجمعا ﴿ به حميم الله القبائل من فهر وهذا البيت من قصيد أمدح مها حدّ افة بن عام عبد المطلب حدّ الذي صلى الله عليه وسنم حيث أغجده ن كربة وقعت له فوجده مربوط أربطه ركب من جددام الدعوا عليه قتى لا قتله عكة ففداه عبد الطلب عبدالطلب عبد الطلب عب الطلب عبد المطلب و نبيه المطلب حين ألحلقه ابنه أبولهب فقال يمدح عبد المطلب و نبيه المجد الذي كان وجهه عند يضى ظلام الليل كالقمر البدر

الىأنقال

أَنْوَكُم قَصَى كَانَ يَدْعَى مُجْمَعًا ﴿ يَهُجْمِعَالِلَّهُ الْقَسْمِأَتُلُ مِنْ فَهِسْر

ومن كلامقصي من أكرم لئما شاركه في اؤمه ومن استحسن قبيحا ترليا الى قيمه ومن لم تصلحه السكر امة أصلحه الهوان ومن لهلب فوق قدره استحق الحرمان والحدوده والعددة الخني ولمااح تضرقال ابنيه اجتنبوا الخمرة فأنها تصلح الابدان وتفسد الاذهبان وترؤج قصى من خزاعة حنى بتحليل الخزاعى فولدت له عبد مناف و كانت ولا به الحرم خَرُ اعة وانتهت الى حليل الخزاعي فأوصى سها لا منته زوج قصى فقالت لاقدرة لى على فقر البيت واغلاقه فعدل أبوها ذلك لابى غيشان الخراعي فاشترى منه قصى أمر البيت وأمرمكة رقمن خمرتم زاده أزوادامن الامل وأثوابا فنازعته مخزاعة فدعاقر يشاوف كأنة لاعالته فأعانوه حتى أزاح يدخراء يةو ذلك بعدان اقتتلوا أبام مني بعدان حدرتهم قريش الظلم والبغى وذكرتهم ماصبارت المه حرهم حين ألحدوا في الحرم بالظلم فأمت خزاعة فاقتتلوا قتبالا شديد اوكثرا اشتل والحراح في الفريقين الاانه في خراعة أكثر تمدا عواللصلح والفقواعلى الهم يحمكمون بينهم رجلامن العرب فحكموا يعرين عوف وكان رجلاع ربفا فقال لهمموعد كمفناءا لكعبة غدافلا اجتمعواقا ميعمر فقال ألااني قد شدخت ما كان بنكر من دم تحث قدمي ها تين فلا تباعة لاحد على أحدوقضي لقصي بأنه أولىبولايةمكة فتولاهاوكانتخزاعة قدأرالت يدحرههم عنولاية البيت فانمصاص بنجمرو الجرهمي الاكدرولي أحرالبيت بعدثانت ناسماعيل عليه الصلاة والسلام لانه كان جذالشابت وغبرهمن أولادا ماعيل لامهم لأناسماعيل تزوجهن حرهم هاعمالا ولادمهم مأخذولا بةالميت بعدتابت بناسماعيل مضاض بنعمروالجرهمى واستمرت جرهم ولاذالبيت والحكام لاتنازعهم ولد اسماعيل فى ذلك خواتهم واعظامالان يكون عكة بغي ثمان جرهما بغوا عكة وظلموا من بدخلها من غير أهلهما وأكاوامال الكعبة الذيهمدي لهمافأ حعت خزاعة لحربهم واخراجهم من مكة ففعلواذلك بعدأن المط الله على جرهم دواب تشبه النغف بالغين المجيمة والفاعوه ودوديكون في أنوف الابل والغنم فهالثامنها متمانون كهلافى ليلة واحدة سوى الشباب وقيل سلط الله عليهم الرعاف فأفني غالهم وذهب من بقي الى اليمن دع عمرو من الحارث الحره من آخرهن ملك أهره كستة من جرهم وحزات جرهم على مافار قوامن أمرمكة وملكها حزناشد مداوقال عمروين الحارث أساتامها

كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا ، أنيس ولم يسمر بمكة سامر وكنا ولاة البيت من بعد ثابت ، نطوف بدال البيت والخير فاهر ملى خير دال البيت والحدور البواتر

ثم استمر الاحرفي خراعة الى أن ترقع قصى منهم وحصد لماتفدّم ذكره فأزاح بدخراعة وولى أحرمكة وشرفه أفسادة وكان عبدالدار أكبرا ولا دقصى وشرفه الدوكان عبدالدار أكبرا ولا دقصى وأحبهم اليه وكان عبدد مناف أشرفهم لانه شرف في زمن أسده وذهب شرفه كل مذهب وكانت قريش تسميه الذباض لكرمه فأعطى قصى تلك الوظائف ولده عبدالدار لحبته له وقال أماو الله ياخى لا لحقنك

فوله حنى ضبطه المؤلف المكل القلم على الحاء فتحة وعلى النون شدة وفقة وكنث رأيت في بعض تعاليق الماحى بضم ففتح الموحدة مشددة فليحرر اله قاله نصر الهوريني

بالقوم يعنى بقية اخوته وبنى يممه وانكانوا فدشرفوا عليك لايدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفضها ولا يعقد لقر بشاوا اللهرب الاأن تعقده أنت ولايشرب رحل مكة الامن سقا متاولايا كل أحدد من أهل الموسم الامن طعامك وهذاهوا لمرادمن الرفادة ولاتقطع قريش أمرامن أمورها الافي دارك معنى دارالنُدوة ولا يكون أحدقا ثدالقوم في قتبال الا أنت فلمآمات عبدالدار وأخره عبد مناف اختلف أبنياؤهم فأراد منوع بدمناف وهم هاشم والطلب وعبييد شمس ونوفل أن بأخذوا تلك الوظائف من بي عمه عبدالدار وأجمعواعلى المحمار بقوأخر جسوعب دمناف حفنة مملوءة طسأ فوضعوها لمن أرادأن محالفهه مركون معهم في المسجد عندياب الصيحعبة فغمس حماعة من قريش أمد بهيه فهاللا شارةاتي الهممعهم وتتحالفوا بعدأن تطهوامها معهم فسمو اللطسين وهم سوعيد مناف وبنو زهرة وسوأسدى عبدالعزى بن قصى و سوتيم بن من وينوا لحارث بن فهر فالطسون قبا ثل خسة وتعاقد سوعبد الدارمع أحلافهم وهمه بنومخزوم وبدوسهم وبنوحه يروسوعدى من صيحب على أن لايتحاذلوا ولابسار يعضهم يعضا لتحا لفهسم يعدأن أخرجو احفنة تملوءة دمامن دم جرور يمحروها ثمقالوا من أدخل مده في دم ها فلعق منها فهومنا ففعاوا ذلك ولذا سموا لعقة الدم ثم اصطلحوا على أن تكون الرفادة والقيادة والسقايةلبني عبدمناف والحجابة واللواءلبني عبدالدار ودارالندوة بينهم بالاشسترال وقيل الإدارالندوة بقبت فيادنني عبدالدارجتي باعها بعض من أنسائهم على حكيم بن حرام بن أسيدين عبد العزى بن قصى فاشتراها بزق خرثم باعها في الاسلام عبائة ألف درهم فقال له عبدالله بس الزبير رضى الله عهما أتسعمكرمة آباثك وشرفهم ففالحكيم ذهبت المكارم الاالتقوى والله لقد اشبتريتها في الجاهلية برقخر وقدهما بمائه ألف وأشهدكم أن تمهافى سبيل الله فأسا المغبون وكانت دار الندوة القريش يحتمعون فهاللشا ورةولا بدخلها الامن بلغ الاربعين وكانت الحاربة اذا حاضت تدخيل دار الندوة ثميشق علهابعض ولدعب دالدار درعها ثميدرعها اباهو مقلب مافقيعب وكانوالا يعسقدون عقدنكاح الافيدارقصي أعنى دارالندوة ولايعقدلوا حرسالا فهياوأ ماالقيادة وهي امارة الركب فقام سامن أشاءعسد مناف عيدشمس ثماسة أمنة ثمالية حرب ثمالية أبوسفيان فيكان بقود النياس فىغزواتهم قادالنباس يومأ حسلهونوم الاسزاب وأمانومهدو فتسادا لنباس عتربة مزرسعة بن عبدشمس لانهأكبر منأبى سنفيان اذهوان عمأسه وأبضيا كانأبوسفيان معالعير ولمبكن حاضرا عكةوقت خروج النفير وأماالرفادة وهىاطعام الحباج أبإم الموسم شي يتفرقوا فان قريشا كانت عسلى زمن قصى تخرج من أموالها في كل موسم فندفعه الى قصى فيصنع به لمعا ماللحاج يأكله من لم يكن معه سعة ولازاد ثمقام بذلك بعدقصي الممعبد مناف ثم الله هاشم تم الله عبدا الطلب ثم الله أبوط الب ثم أخوه العباس واستمرذلك الحازمنه صلى الله عليه وسملم وزمن الخلفاء يعسده الحاآن القرضت الخلافةمن بغدادومن مصر وأماال قاية فقاحهما أيضاع بدمناف ثمالنه هاشم ثماينه المطلب ثملا كبرع بدالطلب ان هاشم فوص عمه الطلب المقاية اليه فلامات الطلب وثب أخوه فوفل بن عبد مناف على ان أخيه عبدالطلب واغتصبه اركاحاأي أفنية ودوراف ألعبدالطاب رجالاس ةومه النصرة على عمسه نوفل فأبو اوقالوالاندخل منلئوس عملن فكرتسالي أخواله في النجار بالدينة عمافعه لهمعه عه مؤفل فلما وقَفْ عَالَهُ أَنُوسِعِدُ مِنْ عِدِي الْخِيارِ عِلْي كَانِهِ مِنْ وسيارِ مِن المدينية في تَمَا أَمِن وا كالرحق قدم مكة فيزل الابطيح فتلقاه عبد الطلب وقالله المنزل لأعال فقال لاوالله حتى ألقي لوفلا فقال تركته في الخرجالها

فى مشايخ قريش فأقبل أبوسعد حتى وقف علمهم فقمام فوفل قائمها وقال باأباسمعد أنع صما عافقال له أيوسعدلا أنعرالله للتسمأ حاوسل سيقه وقال وربهدنه البنية لتمام تردعلي ابن أختي اركاحه لا ملائن وهذا السيف فقال قدرده تهاعليه فاشهد عليه مشايخ قريش ثمنزل على عبدالمطلب فأقام عنسده ثلاثاثم اعتمر ورجعالى المدينة وتعدان جرى ذلك حالف تؤفل وبنوه بنى أخيه عبدتهمس على نى هاشم وحالف بنوهاشم نبى المطلب وخزاعة على بني يؤفل ونبي عبدشمس أى فان خزاعة قالت نحن أولى سنصرة عبد المطلب وقالواله ان أمع بدمناف حي للت حليل الخراعي فهلم فلنحا الله فدخلوادار الندوة وتعالفواوتعنا قدواوكتبوا منهم كتابابا سمك المهسم هذاماتحا لفعليم بذو هاشم ورجالات بمروين ربعة من خراعة عملي النصرة والمواساة مادل يحرصوفة وماأشرقت الشمس على تبعروهب أي قام بفسلاة بعبروماأقام الاحشيان واعتمر عكة انسان والمرادمين ذلك الابدقسل ان السقابة انتقلت من أبي لها لب الى أحيه العباس في حياة أبي لها ابوسنب ذلك ان أباطالب كان تقدف في الماء التمروال من تبعالا سهعبد المطلب فانفق انه أملق أي افتقر في بعض السستين فاستندان من أخسه العباس عشرة آلاف درهم الى الموسم الآخر فصرفها أبوطا اب في الحجيم عامه ذلك فيما متعلق مالسقا مة فلما كان العام المقبل لميكن مع أبي طأ لب شيَّ فقال لا خيه العباس أسلفني أر بعة عشراً لما الى العام المقبل لاعطيتُ جيم مالك فقال العباس شرط ابلم تعطني تقرك السقاية لا كفلها فقال نعرفا باجاء العام الآخرلم يكن معرأى طالب ما يعطمه لاخمه العباس فترك له المقامة فصارت الى العباس ثملولده عبدالله وهكذا وأما الحابة فكانت في بني عبد الدارحتى جاء الاسلام فل كان فترمكة طلها العباس من الذي صلى الله علمه وسلم فأرادأن بعطمه مفتاح الكعمة لتكون الحامة عنده مع السيقاية فأنزل الله تعيالي ان الله مأمركمأن تؤذوا الامانات اليأهلها فرده صدلي الله عليه وسدلم اليعثميان من طلحة من عبيد العزي من عمَّيان من عبدالدا رالحَي ثم صيارت هـ د ولا خده شبية ثم يقيتُ في نبي شبية وكذلك اللواء كان سيدهم فكانوا يحملون لواءقر يشرفى حروبها والهذاقتل منهم جاعة نوم أحدكلما فتل واحدد أخذ اللواء بعده واحدا خرمهـ م ﴿ وأماعبدمناف بن قصى ﴾ فاحمه المغبرة وكان بقيال له قر البطيماء لحسينه وحاله ووجد على بعض الاحجاركا بقمنها أنا المغيرة بن قصى أوصى قريشا بتفوى الله جـــل وعلاوصلة الرحم وكان نورالذي سلى الله عليه وسلم يضيء فى وجهه وكان فى يده لواء نزار وقوس اسمأعيل واياه عني القائل يقوله

## كانت فريش بضة فتفاغت ب فالمح خالصه العبد مناف

\*(وابنه هاشم) \* اسمه عمرو و بقال له عمروا العلا العلو تبته وهو أخوع بدشمس وكاناتوا من وكانت وحل هاشم أى اصبعها ملصقة تجسمة عبدشمس ولم يمكن ترعها الاسميلان دم في كانوا بقولون سمكون بنهما دم في كان بين ولا يهما الى أن اشتد الاحربين بني العباس و بني أمية سسنة ما تدويلات وثلاثين من الهسم و أول العداوة وقعت بين هاشم و بين ابن أخيه أمية بن عبدشمس لان هاشم الما الما الما المقوم العداقة وقعت بين هاشم و بين المنافرة فأى هاشم ذلك السنه وعلوقد ره فلم تدعه قريش فقال وقالواله أنتشبه ما شم شم دعا أمية ها الحافرة فأى هاشم ذلك السنه وعلوقد ره فلم تدعه قريش فقال هاشم لامية أنافرك على خسين اقتسود الحدق تنحر بمكة والجلاعن مكة عشر سنين فرضي أمية بذلك وحملا بينهما المكاهن فقال قبدل وحملا بينهما المكاهن المنافرة على المنافرة بين المنافرة بركل منه ما في المرفيز لواعلى السكاهن فقال قبدل

أن يخبروه خبرهم والقمر الباهر والكوسكب الراهر والغمام الماطر و مابالجومن طائر و مااهتدى وعلم ما فرمن منجد وغائر القد سبق هائم أمه الى المفاخر فنفرها شم على أمية فعا دها شم الى مكة ونخر الأبل وأطم الناس وخرج أمية الى الشأم فأ قام بها عشر سنين فكانت هدفا و لعداوة وقعت بين هائم وأمية و توارثت ذلك سوهما وكان يقبال لها شم والخوته عبد شمس و المطلب و نوفل أقداح النشار أى الذهب و يقال لهم المحير و ن لكرمهم و فرهم وسيادتهم على العرب و و قعت مجاعة شديدة في قريش المنب حدب شديد حصل لهم فرجها شم الى الشام فاشترى دقيقا و كعكا و قدم بهم كة في الموسم فه شمى يذلك هاشما و كان يقال له المناب المعلوك المناب المعلم و عمل المناب المناب المائم أبوسهل الصعلوك أبوا أبطعاء وسيد المبلعاء ولم تزل مناد ته منصوبة لا ترفع في السرّاء والضرّاء قال الا ماماً بوسهل الصعلوك في قوله صلى الله عليه وسيم فضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام أراد فضل ثريد ها شمى الذي عظم نفعه وقدره و عم خيره و برق له وله قبه ذكره وقال ابن الصلاح الاولى حل الحديث على النافي بقائل به تثريد ها شمى على غيره من أبؤاع الثريد ولبعضهم المناب شريعة في باقى فالمراد أى ثريد و هدنا المناب المنابر به تشريد ها شمائي بقي فالمراد أى ثريد و هدنا المنافي باقى المناب المنابر به تأمية فالمراد أى ثريد و هدنا المنافي بقائل بنافي باقى فالمراد أن به تثريد ها شمى على غيره من أبؤاع الثريد ولبعضهم

عمروالعــلاهشم الثريدلةومــه \* ورجال مكةمرماون عجـاف ولآخر

عمروالعلاذوالندامن لايسابقه \* مرالسياب ولاريح تجاريه جفايه كافره مناديه جفايه كافره مناديه اوامحلوا اخصبوام اوقدملئت \* قونا لحاضره مهدم وباديه ولآخر

قَلَلْنَاى طَلَبِ السَمَاحَةُ وَالنَّسَدَى \* هَـلامُرُرَبُ بِآلُ عَبِدُ مَنَافَ الرَّائُسُونُ وَلِيسَ يُوجِسُدُ رَائشُ \* وَالْقَائِلُونُ هُـلِمُ لَلْانْسَيَافَ الرَّائِسُونُ وَلِيسَ يُوجِسُدُ رَائِشُ \* وَالْقَائِلُونُ هُـلُمُ لَلْانْسَيَافَ

وعن بعض العجابة رضى الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبابكر رضى الله عنه على باب بني شيبة فر رجل وهو يقوق

بالم الرحل المحول رحله \* ألاترات مآل عدد الدار ها المثال عدد الدار ها المثال ا

فالتفترسول الله صلى الله عليه وسلم الى أبي بكر رضى الله عنه وقال أهكد اقال الشاعر قال لاوالذى العند المالي المالي المالي المالية والمالية والمالية

يا يما الرجل المحق ل رحله \* ألائرات بآل عبد مناف هبلتك أمك لونزات برحلهم \* منعوك من عدم ومن اقراف الخالطين غنه سم بنقيرهم \* حتى يعود فقيرهم كالكافى

فتبسم رسوالله صلى الله عليه وسلم وقال هكذا سععت الرواة ينشدونه وفى المواهب وشروحها ان فورالنبي صلى الله عليه وسلم كان سوقد شعاعه فى وجهها شم وستلا "لا "ضيا ؤه لا يراه حبر الاقبسل يده ولا عررشى الاخضعله تغدو اليه قبسا الما لعرب و وفود الاحبار يحملون بناتهم يعرضون عليه ان يترق ج بهن حتى بعث اليسه هرقل ملك الروم وقال ان لى ابنه لم تلد النساء أحسل منها ولا أبهى وجها فأقدم الى حتى

أر و حكها نقد ما في حود لثو كرما وانها أراد بدلك و را لصطفى من الله عليه وسلم الموصوف عندهم في الانجيس فأي ها شم ذلك وكان ها شم معمل ابن السبيل و يؤدى الحق و يؤمن الخائف وكان اذاهل هلال ذى الحجه عام سبعته وأستد ظهره الى الكعبة من تلقاع بابها و يخطب و يقول في خطبته يا معشر قريش انكم سادة العرب أحسنها و حوه او أعظمها أحلاما أى عقولا واوسط العسرب أى اشرفها انسابا وأقرب العرب بالعرب أرحا ما بامعشر قريش انكم جيران بيت الله أكرم الله يولا يتموذ سكم عبواره دون بقيمة في اسما عيل وانه بأسم كم زوار الله يعظمون بيته فهم أضياف وأحق من أكرم أضياف الله أنتم فأكرم والمنه يعلم فورب هدف البنية لوكان لى مال يحتمل ذلك الكفيتكموه وأنا يخرج من طبيب مالى و حلاله مالم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ نظلم ولم يدخل فيه حرام فن شاء من سكم ان يفت الله وتقويتهم الاطسالم يؤخذ ظل ولم يقد المناب عم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجونه من أمو الهم فيضعونه في دار الندوة وعما نقل من شعر أبي طائب عم النبي صلى الله عليه وسلم وي نقوله في مدح الذبي شائلة عليه وسلم قوله في مدح الذبي شائلة عليه وسلم قوله في مدح الذبي شائلة عليه وسلم قوله في مدار الندوة وعما نقل من شعر أبي طائب عم النبي صلى الله عليه وسلم قوله في مدح الذبي شائلة عليه وسلم الله عليه وسلم النبي سلم لله عليه وسلم المعرف و المنابع الذبي الله عليه وسلم المنابع المنابع

اذا اجتمعت يوماقر بش لفضر \* تعبد مناف سرها وسعيمها وان حصلت انساب عبد منافها \* في هاشم اشرافها وقديمها وان فحرت يوما فان محدد \* هوالمصطفى من سرها وكريمها

(وأماعبدالطلب بزهاشيم) فسكان من حلباء قريش وحكما تما وكان محاب الدعوة محر ماالخم على نفسه وهوأ ولمن تحنث يحر اعوالثحنث النعيد الليالي ذوات العدد كان اذا دخل شهر رمضان صعده وأطعرالما كنوكان صعوده لتخليءن النباس يتفكر فيحلال اللهوعظمته وكان رفيرمن مائدته للطهر والوحوشفير ؤس الجيال ولذلك كان تمياليه مطعم الطير ويقياليه الفياض ولدوفي وأسيمشيبة فقيلاه شيبة الحدولعل وجه اضافته الى الحدرجاء اله يكبر ويشيغ ويكاثر حمد الناسله وقدحفق الله ذلك فكشرحدهمالهلانه كانامفزع قريش في النوائب وملحأههم في الامور وشريفهم وسديدهم كمالا وفعالاعاشمائة وأربعين سينةقيسل انجيافيل لهعبد المطلب لان أباه هاشمياقال لاخيسه المطلب حين حضرته الوفاة أدرله عبدله يعنى شببة الجدرش وقبل ان هاشم اتزاؤ جالمد للة من بني عدى ن المجار من الخز رج فولدله شيبة الحدومات الومواقي عند أمه فر رحل عسلي غلمان وهم بلعبون اي ستضلون بالسهام واذاغلام فهم اذا أصاحقال أناان سمدا أبطهاء فقبال له الرحل عن أنت باغلام فقال أناشيبة الجديز,هاشيرين عدمناف فلياقدمال حلمكة وحدالطاب جالسا بالطحرفقص عليه مارآى فيذهب الطلم الىالمد للة فعرف شده أسه فمه ففاضت عيناه وضعه السيه خضة من أمه وقال له بالعن أخي أنا عمك وقدأردت الذهاب بلذالي قوءتك وأناخر احلته فحلس على عجز النباقة فانطلق به ولمتعلج أمهحتي كان اللمل فقامت تدعوه فأخبرت أن عمه قدذهب به وقسل انه استأذن أمه وقال الها ان اس أخي غريب برقومه ونحنأ هل متشرف في قومنا وقومه وعشيرته ويلد مخبرمن الاقامة في غيرهم فأذنت له ردفه خلفه وكساء حلأبميانية فلياقدمه مكفقالت قرائش هيذا عبدالطلب وقسل ان الشعس أثرت

في شيبة الجدفق التقريس هذا عبد المطلب فقال المطلب الهم و يحكم المساهوابن أخي هاشم وقيسل المسافيل المعبد المطلب لانه تربي يتمافي عبر المطلب وكانوايسمون الينيع عبد المن تربي في عبر و فنشأعبد المطلب على أكل الصفات وانتهت البعال ياسة بعد عه المطلب وكان يقر بالولاده بترايد الفظم والبغي و يحتهم على مكارم الاخلاق و ينها هم عن درات الامور وكان يقول ان يخر به من الدريا للملام حتى نتقم التهمت و تصيبه عقوبة الى ان هلك رجل للملام من أرض الشأم ولم تصبه عقوبة فقيل لعبد المطلب في ذلك ففكر وقال والله ان وراء هذه الدارد ارايحزى فها المحسن باحسانه و يعاقب المسى عاسائة أى فالظلوم شأنه ان تصيبه عقوبة فهي معدة له في الآخرة و رفض عبيد المطلب في تخرع و عبادة الاستام ووحد الله و يورع عنه المؤلم و تقريب المحسن بالموردة و تقريب المحسن المؤلم المؤلم و النام من نسكاح المحارم وقطع بدالسار قوالنه مي عن قتل الموردة و تقريب المحسر والزنا وان لا يطوف بالديث عربان نقله الحلي في السيرة عن المناطلب يفو حمنه و المحتمة المسلم الا فورد و كان وروسول المته عليه وسلم يضي م في غرته و فعه شول القائل

على شبية الجدالذي كان وجهه \* يضيُّ ظلام الليل كالقمر البدر

وكانت قريشاذا أصابها قعط شديد تأخذ بدعيد المطلب فتخرج به الى جبل تبير بستسق الله لهم لما جربوه من قضاء الحواجم على ديه بركة فورالتي سلى الله عليه وسلم وألا جعله الله فيه من مخالفة ماكان عليسه الجاهلية بالهام من الله تعالى فكان يسأل الله الهسم الغيث فيغيثهم ولما وجد النبى سلى الله عليه وسلم كان يحضره عبد المطلب معه في الاستماء فيسقون به وأمر اباطالب ان يحضر النبى سلى الله عليه وسلم معه في الاستماء ولما قدم أصحاب الفيل مكة هلكوابد عاء عبد المطلب وعما فقل عنه في ذلك المدوم

لاهمان المرع عندع رحله فامندع رحالك وانصرعلى آل الصليب وعابديه اليوم آلك

وقال بالمعشرقر بش لايصل الى هدم البيت لان لهذا البيت ربايحميمو يحفظه ومن شعره مين أراد ذيح المدعيد الله وكالم وكالم والمداح علمه قوله

بارب أنت الملك المحمود وأنترى الماك المعبود من عند لذالطارف والتليد

وكان ديسه في الجاهلية حرب أميسة بن عبسد عسب عبد مناف والدأبي سفيان وكان في جوار عبد المطلب يهودى فأغاظ ذلك الهودى القول على حرب في سوق من أسواق تها مة فأغرى عليه حرب من قتله فلما عدم عبد المطلب بذلك ترك منادمة حرب ولم يفارقه حتى أخد منه مائة ناقة دفعها لا بن عم المهودى ثم نادم عبد القهن جد عان التيمين ويروى ان حربا كان لا يلتق مع أحد من رؤسا قريش أو عبرهم في عقيمة أومضيق الا تأخر واوتقدم هوولا يستطبع أحد ان يتقدم عليه فالتي حرب مع رجل من بن تميم في عقيمة فتقدم ما لتمين ومرقبله فقال حرب موعدك مكة في التميني دهرا ثم أرادد خول مكة فقال من يحير في من حرب بن أمية فقيل له عبد المطلب

ان هاشم فأق التميى ليلادار الزبيرين عبد المطلب فدق الباب فقال الزبير لاخيه الغيداق قدجاء نا رجل اماء ستير أوط الب عاجة أوط الب قرى وقد أعطينا وما أراد فرج الزبير فأنشد الرجل

لاقبت حربانى التنبه مقبسلا \* والصبح الجي ضوء البيارى فدعاً بصوت واكتنى البروعنى \* ودعادعو ته بريد فيارى فتركته كالسكاب بنبع وحده \* وأتبت أهل معالم وفيار لمثا هزيرا يستحيار بقسريه \* رحب المنازل مكرم اللحيار والدين والمدحلفت عكمة ويزمزم \* والبيت ذى الاحجار والاستار ان الزيرا العي من خوف \* ماكير الحجاح في الاحصار

فقيال الزبيرللتمهي تقدمفا نالانتقدم علىمن نجيره فتقدم التمهي ودخل المسجد فرآه حرب فقام البيه فلطمه فعداعليسه الزبيربالسيف فعداحرب حتى دخل دارعب دالمطلب فقال أجرني من الزمرفا كفآ عليه جفنة كان أبومها شهرطعم النباس فهافبتي يختهاسا عة ثمقال له عبد المطلب أخرج فقبال كيف أخرج وسبعة من ولدا لمقداج تمعوا يسيوفهم على الباب فأاتي عليه عبد الطلب رداف فرج علمهم فعلوا المهأجاره فتفرقواوالى هذهاالقصة أشارابن عباس رضىالله عنهما حين دخل على معاوية رضى الله عنسه في أمام خلافته وعنسده وفود العرب فذكر كلامافيه افتضار وذكر في كلامه حرب ن أمية فقال له اس عباس رضى الله عنه حما فن اكفأ عليه أناءه وأجاره بردائه فسكت معاورة رضى الله عنه وكان عبد المطلب يكرم الني سلى الله عليه وسلم ويعظمه وهوسغير ويقول الالزي هدا الثاناعظيما وذلك يما كان يحمعه من الكهان والرهبان فبسل مولده ونعدده وكان عبد المطلب معظما في قريش وكلؤا يفرشون لهحول الكعبة فتيملس ويجتمع حوله رؤساءقريش ولايستطبره أحدان يجلس عملي فراشهولا ان يطأه بقدمه وكان الذي صلى الله عليه وسلم وهوصة يريزا حم النباس فيدخل حتى يجلس يحتب حده عبد المطلب ورعباحا وقبل حده عبد المطلب فحلس على فراشه فاذا أراد أحدمن أعمامه أنعنهم تحرم حده عبدالمطلب ويقول دعوه الناه لشاناغ يجله معايه معه وعسم طهره ويسره مايراه بصنع رعن انعماس رضى الله عنهما ان عبد الطلب كان يقول لهدم دعوا انني يحلس فأنه يحسمن نفسه شئأى شرف وأرجوأن ببلنغمن الشرف مالم ببلغه عربى قبله ولانعبده وفي رواية دعوا ابني الهليؤنس ملكاأى يعمم من نفسه ان له ملكاوفي رواية ردوا ابني الى مجلسي فأنه يتحدّثه نفسه علا عظم وستكون لهشأن وعن ابن عماس رضي الله عنهما أيضيا قال سمعت أي يقول كان لعسد المطلب مفرش في الحُور بحلس علىه الا يحلس عله وغسيره وكان حرب من أمية فن دونه من عظما وقر دش يحلسون حوله دونالمفرش فجاءرسو لاالله سلى الله عليه وسلم يوماوهو غلام لم بناغ الحلم فحلس على الفرش فحلنه رجل فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الطب مالاني يكي قالوا أراد أن محلس على الفرش فنهوه ففال عبدالطب دعواابى يجلس عليه فأنه يحسمن نفسه شرف وأرجو أنابلغ من الشرف مالم سلغه عربي قبله ولا يعسده فكانوا اعدذ لاث لاردونه عنه حضرعبد الطلب أوغاب وفي السسرة الحلسة عن ان عباس رنبي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعت جددًى عبد المطلب في ذي آ

الماول وأجمة الاشراف \* (وعما أكرم الله به عبد الطلب) \* وكان من الارها صات الموة الذي مل الله علمه وسلمحفر بترزمزم وحاصل القصة أنجروين الحارث الحرهمي لمباأحداث قومه حرهم يحرمالله تعبالي الحوادث خاف تزول العداب بهم فعدمدالي أنفس الاموال وهي تتزالان من دهب وسسوف وأدراع وهرالر كن وقيل حجرالمقام فجعلها في زمزم وبالغرفي للمها ومرالي العن يتومه فلم تزلزمرم مدندلك العهدمجهولة الى أنارفعت الحجب عها برؤيار آها عبدا المطلب دلته على حفرها بأمارات علهار وى اين استعاق سندء الى على رضى الله عنده قال قال عبد المطلب انى لنسائم فى الحجراد أنانيآت فقال احذر لحبة فقلت ومالهسة فذهب عني فلما كان الغدرجيت الي مضجعي فنبت فيمفحا بني فقال احفر يرة فقلت ومايرة فلذهب عني فلما كان الغيه رجعت الي مضععي فنمت فحياءتي فقهال احفر المضنونه نقلت وماالضنرنة فلنهب عني فلمنا كان الغد رجعت الي مفجعي ففت فيه فحامني فقال احفر زمزم قلت ومازمزم قال لاتنزف أبد اولاتذم تسبق الحجيج الاعظم بعن الفرث والدم عنسدنة رة الغراب الاعصم عندقر مذائمل فلأكان الغدذهب عبد المطلب وولده الحارث فوجد قرمة الفل مين اساف وناثلة أعنى الصفين اللذين يذبيحون عندهما ووحدا لغراب بأقر عندها بين الفرث والدمأي في محلهما وقوله بره بغتم الموحده وتشديد إلهملة جميت بذلك اسكد ثرة منا فعها وسعة ماثها وهواسم مسادق علمها لانها فاضت للابرار وغاضت عن الفعار وهمت أيضا المضنونه لإنهاضن مهاعلى غبرا لمؤمن فلا متضلع منهيا منافق وقى الحديث مرفوعامن تبرب من زمزم فاستضلع فالهسا فرق ما منذا و من المنافقين لايستطمعون أن يتضلعوا مهارواه الدارقطني وروى الزبعرس يكارأن عبدالطلب قيل له احفرا الضنونه ضننت بها على النساس الاعلمات وتوله لا تنزف أي لا هرغ ماؤها ولا يلهن قعرها وقوله ولاتذم أي لا توحيد قلماة المناعمن قول العرب بثردمة أي قليل ماؤها والغراب الاعصر فسره النبي صلى الله علمه وسلم بأنه الذي احسدى رحليه سضاءر واهامن أبي شيبة فلما بين لعبد المطلب شأنها ودل على موضعها وعرف الهصدق غداجعوله ومعهولده الحارث السرله يومثذولدغيره فحفل تتعفر تلاثذأ بام فلمابداله الطبي كبروقال هذا لحى اسمنا عيل فقاموا اليه فقنالوا انهايترا بتنا اسمناعيل وان لننافها حقافا شركنا معلث فها فقنال ماأنا نخاصمك فهما قالمفاجعلوا بني وبيندكم من شئنتم أحاككم البه قالوا كاهنة سعدبن هذيم قال نعروكانت باشراف الشامةركب عبسد المطلب ومعه نفسرس بني عبد مشاف و ركب من كل قبيلة من قريش نفر فخرجواحتماذاكا والمفازة بينالحاز والشام للمئي عبسدالطاب وأصامه بتي أهنوابالهليكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا وقالوا الاعفاز منعشى على أنفسنا مثل ماأسسا سكوفل ارائ ا حاسستع القوم ومايتحَوَّف عسلى نفسه وأصحابه قال حاذا ترون قالوا حاداً بسيا الانسطى لرأيك غرنا بحياشتت فأمرهم فحفر واقبورهم وقال من ماشوارا وأصحابه حتى كون الآخر فضعته أسرمن ركب وقعدوا لمتظرون الموت عطشا ثمقال والله ان القساء كالمألد لساللون هزلنضرين في الارض عسى الله أن رزقنا ما اسعض البلادوركب راحلته فلنا البعثث به الفدرت من تحت خفها عين ما عينب وسيكبر عبد المطلب وأسحابه ثمزل فشربوا واستقواحتي ماؤا أسقيتهم ثمدعا قباش قريش فقسال علمالى المساعقة

قوله بأشراف الشام يعنى مشارفه وهى البلادالتى شنواهن أرض العرب نحو حمص والبلقاء اه

سقانا المقدفات تقواوشر بواغ قالواقدوالله قضي لله هلسنا ماعبد المطلب والله لانتخاصه لأفي زمزح أبداان الذيأسقاك هذاالماء بهذمالفلاة لهوالذيأسقاك زمزم فارجع اليسبقا يتبلثوا شبدا فرجيع ورحعوا معدولم يصانوا الى الكاهنة وخلوا منه وبيززمزم تم أذاه عدى بناوفل بن عبد مضاف وقال له باحيداللطلب أتستطيل حلبنا وأنت فذ لاولدلك فقال أبالقلة تعبرنى فوالله لتزرآ نانى الله عشرة من الويلد ذكو والاتنجرن أسدهم عندالكهبة وقبل مقمعليه وعلى ابنه ناس من قريش ونازه وهما وقاتلوهما واشستديدلك بلواه وكان معمولده الحسارث ولميكن له ولدسوا هفندر التنجاعه عشرةسنن ومساروا له أعوانالسنجن أحدهم قربانالله عندالبكعية واحتفرعيدا لطلب زمزم في عامه ذلك هو والنسه الحارث قال الن استعاق فوحد قرية النمل ووجد الغراب يتقرعندها بين اساف وناثلة التي كانت قريش تنصرعندهماذباغها فحامالعول وقام يحفرحيث أمرفقنا اشقريش والقمالتركك تحفر بينوننسا اللذين اغرعندهما فقال لابنه ودعني حتى أحفر فوالله لامضين كما أمرت به فلما عرفوا أنه غيرتارك خلوا بينهويير الحفر وكفواعنه فلم يتعفرالا يستراحتي بداله العلى فكتر وعرف أنه قدسدق فلمأتمادى مدا لحفروم بدا اغزالين والاسياف والادراع التي دفئتها جرهم فقالت قريش انامعك في هذا شركا فقال لا ولكن دلم الح أمر نسف بني و بينكم اضرب علمها القداح قالوا كيف استع قال احعل الحسكة بية تسدحين ولى قدحين ولكم قدحين فن خرج قسدسا معسلى شئ كان له ومن تتخلف قدساه فلاشئ له قالوا أنصفت فعل قدحن أصفرن للكعبة وأسودرته وأحربن لقر بشفرج الاصفران على الغزالين للكعبة والاسودان على الاسياف والادراعله وتتخلف قدحاقر يش فضرب الاسياف بالالكعبة وضرب بالماسالغزا للاموذهب فبكازأ ولذهب حلشده المكعبة ثمأ تتمحفرزمزم وأقامس قايتها للحاج فكانت له نفراو عزاعلي قريش وعلى سائر العرب قال الزهرى انه انتخذعكم أحوضا يستثي منه فكان عغرب بالليل حدد الدفل أهمه ذلات قيل له في النوم فل لا أحلها لمغتسل وهي اشارب حل وبل فلما أصبع قال ذلك فكان من أرادها يمكروه رمى بداع في جده حتى انتهوا عنه وقوله حل بكسرا لحاءالمهملة ضدّ الحرام والتكسراليبامياح وقيل شفاءقال الناسحاق ففيافت ذمرم على آبار كانت قبلها وانصرف الناس البهالمكانماس المسجدا لحرام وفضلها على ماسواها ولانها بتراسمنا عيسار وافتحر بها سوعيسه مناف على قريش كلها وعلى سبائر العرب فسكان مها شرب الحاج وكان لعبد الطلب ابل كشرة يحمعها في الموسم ويستي لبنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم و يشترى الزعب فينبذ بجسا غزمزم ويسقيه الحاج ليكسرغاظها وكانت اذذاك غايظة فلماتوفى قام بالسقابة أبوطا استم العباس وكان له بإنطا أغب فكالا محميلاز سبدالها ويسقيه الحاجأ بام الموسم فلمادخل صلى الله عليه وسلرمكة عام الفتير قاض السقاية منع ثجردة هسااليه واساتكامل بنوعيد المطالب عثيرة يعسد حقر زمزر ميثلاثين س الحارشوالزامر وحجل وشيرار والمقؤم وأنواهب والعباس وحمزة وأنوطأ اب وعبسدالله وأقرالله عنه بهم نام ليلة عنده لكعبة المعاهرة فرآى في المنسامة الملايقول باعبه المطلب أوف سندرك لرب هذا البيث فاستيقظ فزعامره وبا وأمريدح كبش وأطعمه للفقراء والمسأكين غمام فرآي أن قرب ماهوأ كبر من ذكات فاستية لها من يومه وقوب توراثم نام فرآى أن قرب ما هواً كبر من ذلك فانتبه وقوب جملاواً لمعمه

الساكين ثمنام فنودى أنقرب ماهوأ كبرمن ذلك فقال وماهوأ كبرمن ذلك قال قرب أحسد أولادك الذىندرته فاغترغماشدنداوجه أولاده وأخبرهم منذره ودعاهم الىالوفاء بالندرفقه الوا انانطيعك فن تذبح مناقال لبأخذ كل واحدمنكم قدحاوا القدح بحصمرا لقاف السهم قبل أن يراش ويوضع فيه النصل ثم ليك تب فيه اسمه ثم اثنوابه ففعلوا وأخذوا قد احهم ودخلوا على هبل وهواسم لصنم عظيم كان فيحوف السكعبة وكانوا يعظمونه ويضربون بالقداح عنده وكانله قيم بدفعون القداح له فيضربها فدفع عبد المطلب الى القم تلك القداح وقام يدعوا لله تعالى ويقول اللهم أنى تدرت تحر أحدهم وانى أقرع بعنهسه فأسب بذلك من شثت تم ضرب السادن القدح خرج على عبد الله وكان أحيهم المه فقه ض عهد المطلب على بدولده عبدالله وأخدنا الشفرة ثمأقبل الى اساف ونائلة صنمين عنددالك عبة تذبح وتنجر عندهما النسائك وأسلهما رحلوامر أةالرحل منحرهم يقالله اساف بن يعسلي والمرأة ناثلة ننث زيدمن حرهم أيضا وكاناساف يتعشقها فيأرض الهن فحما فدخلا اليكعبة فوحداغه لةمن النياس وخلوة من البيت ففسر عافيه فحفا فأصعوا فوحدوهما مسوخين فوضعوهما موضعهما ليتعظ مما الناس فلاطال مكتهما وعبدت الاصنام عبدامعها فلساحا عبدا اطلب بابنه ليذبعه قام البه سسادات قريش ففالواماتريدأن تصنعوا يتهلاندعك تذبحه حتى نعذرفيه والثنفعلت همذالا برال الرحسل بأثي بأبنه فيذيحه فأنقاءا لناسءلي هذاوقال المغبرة بنءبدالله ينجمر ين مخزوم وكان عبددالله اين أخت القوم والله لاتذبحه أبداحتي نعذر فمه فانكان فداؤه بأموالنا فدخاه وقالواله انطلق الي فلانه السكاهنة فلعلها أن تأمرك مأمر فيه فرج لك فانطلقواحتي أنوها يخدرون صرعلها عبيد المطلب القصة فقالت لهم ارجعوا عنى حتى بأتيني تابعي فأسأله فرحعوا من عندها فلما خرجوا عنها قام عبد المطلب يدعوا الله ثم غدواعلها فقالت الهم قدجا عنى الخبركم دية الرجل عندكم قالواعشرة من الابل فقالث الرجعوا الى الادكم ثم تربوا ساحبكم أى أحضروه الى موضع ضرب القداح ثم فر تواعشرة من الابل ثم اضربوا علها وعليه القداح فانخرجت القداح على مساحبكم فزيدوا في الابل عشرة ثم اضربوا أيضاوهكذا حتى يرضى صاحبهم فحرج التوم عنها ورجعوا الى مكة وقر تواعب دالله وعشرة من الابل وقام عيد المطلب يدعو فخرجت الفداح على ولده عبد دالله فلم يزلهز يدعشرا عشرا وهي تخرج على عبدالله حتى بلغت الابل مائة كخرجت القداح على الابل فقيالت قريش ومن حضرة د ايتهيئ رضياء رمك ماء بد المطلب فزيموا أنه قال لاوالله حتى أضرب علها القسداح ثلاث مرات فضربوا على عبدالله وعلى الابل فقام عبدالمطلب يدعوا فرجت على الابل ثم عادوا الثانية وهوقائم يدعو فضر بوافرجت عسلي الابل بالثةوهوقائم فخرجت على الامل فقوت وتركت لايصدعها انسان ولاطائر ولاسبيع والهذاروي لى الله عليه وسلم قال أنا إن الذبيحين و روى الحاكم في المستدر لأعن معاوية من أي سسفيان رضى الله عنهما قال كناء ندرسول الله سلى الله عليه وسدلم فأناه اعرابي فنسال بارسول الله خلفت الملاد والمامان أوخلفت المال عاد اهلك المال وضاع العمال فعدعلي عما أفاء الله علم الماان الذبيجين قال معاوية رضي الله عنه فتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسكر عنيه ويعني بالذبيجين هبدالله واحماعيل بن ابراهم علم مأاله لا قوال الاموفي هذا الحدرت دلالة على أن الدبيم هوا سماعيل لااستعاق وفى ذلك خلاف مشهور وهما يدل على أن الذبيج اسماعيل على السلام ان الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت القرامين يوم النجر بها على عاجه ل السبى بين العنا والمروة ورى الجارية كيرالشأن اسماعيل وأمه ومعلوم أنهما هما اللذان كاناء كه دون المحاق وأمه ولو كان الذبيج بالشأم كايرعم أهل السكاب ومن تلق عنهم المكانت القرابين والنحر بالشأم لا يمكة وأيضا بما يدل على أنه المحاعد عليه السلام ظاهر القرآن الكريم فان القديمي الذبيع حلما في قوله تعالى فيشرناه بغدام حليم لا فه لا أحلم بهن سلم نفسه للذبيح طاعة لربه مع كونه مراهدا ابن تحمان سنين أوثلاث عشرة سنة ولماذكر اسحاف عليه السلام سماه عليما في قوله انانشرك بغلام عليم و شروه فلام عليم وأيضافان الله يعدان قص عليه السلام سماه علي أن أكر الاولاد أحب الى الوالدين عن يعده في كابه قصدة الذبيح قالى أحرى العادة الشرية أن أكر الاولاد أحب الى الوالدين عن يعده وابراهيم عليه السلام الماسأل التمالولدو وهبه لا تعاقب من عبه الولد خلصت الخدلة حينا ذمن شوائب المشاركة فلم أقدم على ذبحه وكانت محبة القد عنده أعظم من عبه الولد خلصت الخدلة حينا ذمن شوائب المشاركة فلم يتى قائد عرف قائم المن العزم وقوطين النفس وقد حسل المقصود فنسخ الامر يبقى الذبيح وصدة قا الخليل الرقياعلم ما الصلاة والسلام وابعضهم

ان الذميم فديت اسماعيل \* نطق الكتاب بذال والتنزيل شرف به خص الاله نبسًا \* وأبانه التفسير والتأويل

وروى فيماذ كردالها في بنزكر با أن عرب عبداله زير رنى الله عند الموارد المن علاه المهود أى الحابراهم أمر بذبحه فقال والله بالميراا ومتينان الم ودئية اون أنه المماعيد لولكم معشر العرب أن يكون الذبح أباكم فهم يجدون ذلك ويزعون أنه المحاق واعلم أن بعض العلماء ذكران أعمام الذي صلى الله عليه وسلم الشاعشر فراد واعلى المشرة المارتين الغيداق وقتم وعبد المكعبة فيكون أولا دعبد المطاب ثلاثة عشر وان حزة والعباس تأخرت ولا دتهما عن قصة الذبح فيكون الملاجع عشرة غيرعبد الله والمدالتي سلى الله عليه وسلم وقيل الغيداق هو جدل فيكون الموجود وقت الذبح عشرة غيرعبد الله والمدالتي سلى الله عليه وسلم وقيل الغيداق هو جدل وعبد الله عمن عرف لا بالمرعلى امرأة من بنى أسد بن عبد الله تما العشرة ولى النسرف عبد الله مع أبيه من عرف لا بل مرعلى امرأة من بنى أسد بن عبد الله أحسن رجل روى في قريش الله مثل الأمل التي نحري المن قم على الآن فقال الها

أما الحسرام فالممات دونه به والحدل لاحدل فأستبينه يحمى الكريم عرضه ودينه به فكيف بالامر الذي تبغينه

وفى السيرة الحلية من شعر عبد الله والدالتي صلى الله عليه وسلم

لقد دحكم البادون في كل بلدة به بأن لنا فضلا على سادة الارض وان أبي ذو المجد والسود دالذي به نشابهما ما بين أشر الى خفض

أى ارتفاع واغففاض وروى أواسم عن استعباس رضى الله علاسمالما خرج عبد المطلب بعد انحر

توله فديث الرواية
 المشهورة هديث اهـ

الابل بالمدعب دالله ليزقو بدهريه على كاهنة من تباله قد قرأت الكتب بقبال الها فاطسمة بنت من المنطقة على المنطقة بنت من المنطقة وكانت من أحل النساء وأعفهن فرأت تؤراك وقد وجده عبد الله فعرضت نفسها عليه فلما أبى قالت

افرأیت محیلة نشأت به فتلاً لا ت بخاتم الفطر فجالها نور یضی به به ماحوله کا ضاءة الفیر ورایت شیاها حیاباد به وقعت به وجمارة الشفر ورایتها شرفا بنو به به ماکل قادح زنده بوری لله ما زدر به سایت به منظالدی سلمت و مالدری

وقدروي عن العمامر رضي الخدعنه العلماني عبد الله أأمنة رضي الله عفه ما أحصوا مأثني احرأ قمن بني مخزوم وبني عبدمناف متزولم يتروّجن أسفا على مافاتهن من عبد الله والعلم سق اهر أمّ في قريش الامرضة ليلة دخل عبد الله بآمنة \* (ومن الارهاصات) \* التي و عد قبل وحود التي صلى الله عليه وسالم قصة أصحاب الفيل وماحسل الهرمن العذاب الوسل بعركة دعاء عبيد المطلب وتأليفا لقريش وتمهيدا لمولدالتي صلى الله عليه وسلم ويعتنه وأحر أبره قسايس الفيل أن يعضر فيله الاعظم بعمدته لبرهب عبسد الطلب المحضر لطلب الحلاق الهالتي أخذها حنودارهة فلمانظر الفبدل اليعبد المطلب برلثا كايبرك المعبروخرسا جدا وكان ابرهة قبل ذلك ارسيل رحلامن قومه الى أهل مكة ليدخل الرعب في قلوم م فلما دخل مكة و رآى عبد دا الطلب عشع و الحلج لسانه وخرمغشيا عليه فكان يتخور كإيخورالثور عند ذععه فلماأفاق خرساحد العبدالطلب وقال أشهدأ للنسيدقر يشحقا وكان همذا الرسول قدقال له أمرهة اسأل عن سيد أهل البادو تمريفه لهم ثم فل له ان الملك قول لم آت لحر مكم انجما جئت لهدم هذا البيث فأزلم تعرضوا دونه يحرب فلاحاحة لى بدمائسكم فأن هولم يردحر بافأتني به فلدخل فسألءن سسيدأهل البلاويحر يفهسم فقبالواله عبدالطلب فقال ماأمره به أبرهة بعددان أفاق من غشيته فقسال عبسدا الطلب والقه ماتريد حربه ومالنا بذلك من طأقة هسدا بيت الله الحرام ويتت خليسله ابراهم يزفان ينهه فهو بيته وحرمه وان يخل بنه وبننه فوالله ماعند نادفع عنه ثهذهب معمه ألى أبرهمة واستأذرته وقال أجاالملك هذاسمدقر مشرستأذن علمك وهوسا حبءزة مجسستة ويطعرالناس فى السهل والحيل والوحوش والطهر في رؤس الجبال فأذن له أرهة وكان عبد الطلب أوسم أأشاس وأحملههم وأعفامهم فعظم فيعين أرهة فأحله وأكرمه وكره أن يحلس تحتيم وانهيراه الحشة يحلس على سريرما يكه فغزل عن سريره فحلس عبلي سأطه وأحاسه معه الي حسه ثمقًّا ل لترحمانه قلله والعاحذا فقال له عامتي أن ردا الله عدلي عائم يعترأ صابعا فقيال لترجمانة فلله كزت أعجستني حين رأينك هم قدرُه دت فيك أنكامني في مائني بعيد واترك بينا هود ليه كأوه سَرَا باللَّا قد حات لهيدمه لا تسكلمني فيه فقال عبدالطلب اني أناوب الابؤوان للبيث رباسهمتعمقال مأكان عشعوني قال أنث وذاك فردعليسه المعنشلاها وأشعرهاو طاحاوحالها وسلاباللبيت ونثها فيالحوم وأنصرف اليرقويش وأخبرهم اللبرغم والى البيت ودعا لله تعالى ثم أمرهم باللووج من وصفية والتمرز في رود الجبال والشعاب للخوفاعلهم من معرة الحبشة ثمأ قبل الحبشة ومدون دخول الحرم فأرسل الله علهم

لهرالاناسل وأهلكهم كاقص ذلاف كالعسيمانه وتعناني فكانت تلك القصة ارهنا ساله سليالله عليه وسلم والتحمير أن قصة الفيل كانت قبل ميلاده سلى الله عليه وسلم وكانت في عام الولادة على التحمير أنضاوها في يعض الروايات الدنورالتي صلى الله عليه وسلم استندار في وجه عبد الطلب لما أقبسل عسلى الرهة معان التوركان قدانتقل ألى المه عبدالله بل الى آمنة أمالني صلى الله عليه وسلم لانها فيذلك الوقت كانت حاملاه على الصحيح وأجاب المحتقون عن ذلك بان النور وان كان قدا تتقسل عن عبىد المطلب فيذلكالوقت الاانه كآن يستدير في وجهه مثل ذلك النورالذي كان قبسل انتقىاله وبكون ذلك عندالاحتياج اليه كافى هذه المقصة وذلك من حملة الارهاصات أيصبا ومن ذلك رؤيا حدّه عبد المطلب وى الونعم من طريق الى مكرين عبد الله بن الحيثم عن اليه عن حدّه قال سمعت اباطاك يحدث عن عبد المطلب قال بينمااناناغ في الحرادرأيت، واهالتي ففزعت مهافزعا شديدا فاندت كاهنة قريش فقلت لهباانى وأبت الليلة كأن شحرة ننثت من ظهرى فدنال وأسها السماء وضربت بأغصانها الشرق والمغرب ومارأ يتنورا ازهرمها اعظم من نورالشمس سبعين ضعفا ورأيت العرب والمحملها ساحدين وهي تزدادكل ساعة عظما ونورا وارتفاعا ساعة نخني وسياعة تظهير ورأنت رهطامن قرأنش قد تعلقوا باغسيانها وقومامن قريش بريدون قطعها فاذا دنوا مها اخذهم شابامارقط إحس منه وجهاولا أطيب عا فيكسرا المهرهم ويقلع اعيهم فرفعت بدى لاتناول مها نصبيا فإالل فقلت لمن النصيب فقيال النصيب لهؤلا الذن تعلقواجها وسيقول فانتهت مدعورا فرأتت وحمرا الكاه نسته قد تغير ثم فالت لتن سدقت برؤياله ليخرجن من صلبك رحل علك المشرق والمغرب وتديناه النباس فقبال عسد المطاسلاني طالب لعلك أن تسكون هوالمولودفكانا بوطالب يحدث مدنا الحددث والذي صلى الله علمه وسلم قدخر جاي بعث و مقول حسكانت الشيرة والله أباالقياسم الامن فيقال له ألا تؤمن به فيقول السبة والعيار أي أخشى أ أوعنعني وروي أنوعلي القبر واني في كتاب الدستان ان عبد المطلب رأى في منامه كان سلسلة من فضة خرجت من لههرهالها طرف في السماء وطرف في الارض وطرف في المشرق ولمرف في المغرب فعسبرت بمولوديك ونامن صلبه ويتبعها هل المشرق والمغرب وبحمده اهل السماءوالارض وقد مهم وأحادث كنبرة أنه صلى الله علمه وسلم قال لم أزل أنقل من أمسلاب الطاهر من الى أرحام الطاهرات وفي رواية لمرزل الله ينقلني من الاصلاب الحسيبية الى الارجام الطاهرة وعلى هيذا حمل بعضهم قوله تعمالي الذي راك حن تقوم وتقليك في المساحدين وروى المخماري بعثت من خسير قرون بي آدم قرنافقرناحي كنت في الفرن الذي كنت فيه و في السهرة الحلبية قال الحيافظ السوطى الذي تلخص أن أحداده صلى الله علمه وسلم من آدم الى من في كعب مصرح باعمام ما أى فىالإحاديث وأقوال السلعبو يتيءين مرةوعب والمطلب اراهة أجدادلم أظفر فهم مبنقل وقدذك في عبد الطلب ثلاثة أقوال الاشسمه اله لم تبلغه الدعوة الاله ماث وسن الذي سلى الله عليه وسلم غيان سستين وقيسل الهكان على ملة الراهيم عليه السلام اى لم يعبد الاصسنام وقيل ان الله الحيامله بعدالبعثة حتى آمن به مم مات قال بعضهم وقوله صلى الله عليه وسلم من أصلاب الطاهرين الى ارحام ألطاهرات دليل على أن آباء اننبي صلى الله عليه وسلم وأمها ته الى آدم وحواء المس فهم كافر لان المكافر لابوصف بانه طاهر وقدأشارالي ذلا صاحب الهمز يقحيث قال لمتزل في شمـ اثر المكون تتخت \* ران الامهات والآماء

ن سره

وعن أبي هر يرة رضي الله عنه قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم ماولدني بغي قط منذخرجت من سلب آدم ولم ترل لتنساز عدي الام كاراعن كارحتي خرجت من أفضل حدن من العرب هاشم ورهرة وفي رواية خرجت من نيكاح ولم أخرج من سيفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصني من سيفاح الحياهلسة شي ماولدني الانكاح أهل الاسسلام والماأراد الله انتفال النور من حدّه عسدالطلب تروجها لمه تنتجرون عائدن عسرون مخسدوم فولدت له أباطاك وعبدالله والد التي صلى الله علمه وسلم فالتقل النور إلى عبد الله وكان قد تروج قبلها بروجات قبل أول زوحة تزوَّحها قملة منت حندت و مقبال صفية منت حندت وهي أمولده الحبارث وأنْ سدت تروحه أنه دهد أن الغراطة المارا في الحرفانة محولامده والقدكسي حلة الهاءوالحمال فبيق متصرالا مدري من فعل ذلك مقاخذ سدَّه عمه الطلب عما اطلق مه الى كهنة قر يش فاخـ سرهم بذلك فقالوا الآله السماعة قدأذن لهذا الغلامان متزوج فروحه قملة منت حندب فولدت له الحارث ثم لماتزوج فاطمة منت عمر والمخزومية وولدتاه عبدالله انتقل النوراليه وكان أي عبدالله احسين رحل في قريش خلقا وخلفياو في رواية كان اكل بني أمه وأحسنهم وأعفهم وأحهم الي قرينش وكان نؤرا لنبي صلى الله علمه وسلم منيا في وحهه وفير وابةتري فيوجهه كالبكو كسالدري وفيشر حالمواهب كان تبلائلا تورا فيقر بشروكان أحلهم فشيغفتُ مه نسباء قر رش وكدن أن تذهل عمّولهن \* قال أهل السيرفلق عبد الله في زمنه من النساء من العناعمتُل مالةٍ بوسف في زمته من امر أه العزيز وقد هدى الله والده ف عماه بأحب الاسماء الى الله فع الحديث أحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحن وهوالذبيح كالقدم وكان ذاعدة وكرم وسماحة ولما للغمن العمر غمانيء ثبر وتسبنة خرح مع أسه لهزوّجه على آمنة بنت وهب فرعلي حملة من النساء فصارت كلواحدة تعرض نفسها عليه وهوبأبي لدبانته وعفنه فاتي عبسدا لمطلب عمآمنة وهووهب اس عدمناف منزهرة من قصى وقبل الأوهبااللا كورأبوهالاعمها فزقر جآمنة لعبداللهوهي بومثلا أفضل احرأة فيقر الش نسماوموضعاف خل مهاعد دالله حين أملك علهها فحملت رسول الله سلى الله عليه وسلم وانتقل ذلك النورالها وعن قتادة أنرسول اللهصلي الله عليه وسسلم أحرى فرسهمع أبي أبوب الانصباري رضي الله عنه فستبقته فرس المبطوع سنلي الله عليه وسلوفقيال صلى الله عليه وسلوأ بأأن العوائك الهلهوالحوادا البحريعتي فرسه وقال في هض غر واله ﴿ أَنَا الذِّي لَا كُذَت ﴿ أَنَا انْ عَبِدُ الطلب أناابن العواتك وجاء أناان العواتك سلم والعاته في الاصل المتلطخة بالطيب أوالطاهرة وعن يعض الطالسين أنّ رسول الله مسلى الله عليه وسسلم قال في يوم احسد أنا ابن الفواطم و اختلف النياس في عدد العوامَكُ من حدًّا ته صلى الله علمه وسلم فن مكثر ومن مقل يوقد نقل الحيافظ الن عسه كران العواتك من حدّاته صلى الله عليه وسلم أرابع عشره وقيسل احدى عشرة وأولهن أماؤي من عالب واللوانى من سلم مهن عائكة بنت هلال أم عبد مناف وعاتسكة بنت الارقص من مرة بن علال أم هاشيم وعاشكة بنت مرتأن هلال أم أى أحمصلى الله عليه وسلم وهب وقيسل أراديا لعوائلت من سلم ثلاثة من يى سبلىم أيكار أرضعته كل واحددة منهن تسمى عاتبكة وأما الفواطم من حدّاته ففيل عشروفيل خسروفيل سنت وقيل غنان مهن فاظمة أمعبدالله وفاطمة أمقصى وقيل لمردخ صوص الامهات التي في عمود نسبه مل أراد الاعسم حتى يشمل فاطعة أم أسسد من ها شيرو فاطعة بذت أسد التي هي أم على إسأبي طالب رضي الله عنه وفاطمه أمها وهؤلاءا افواطم غيرالنلاث الفواطم اللاتي قال صلي الله علمه وسنم فهن لعلى وقدد فع المه توباحريرا أقسيرهذا دن الفواطم التسلات فان هؤلاء فاطمية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة بفت حرة وفاطمة بفت أسدومن بحداله الفواطم أم يحروس عابدوفا طمة

نت عبدالله بزرام وأمهيافا لهمة نت الحيارث وفاطمة ننت نصرين عوف أم أم عبد مناف والله اعلم (والسمب) الذي دعاعبد الطلب الخسار بني زهرة الهقدم المن مرة فتر ل على حسر من المود فقيال بمن الرحل فقيال من غي هياشم قال أتأذن لي أن أنظر يعضَلنُ قلت نع مالم بكن عورة فَفتح احذى منغري فنظرفها غمنظر فيالاخرى ففسال أشهسد أن في احدى مديلة ملكاوفي الاخرى ندة وأغسا نحد ذلك أي كلامن آللك والسوّة في خي زهرة فكيف ذلك قلت لا أدرى فال هل لك من شاعة أي ز وحة من غي أزهرة قلت أما اليوم فلا فقيال اذاتز وحت فتز وجمنهم فتزوج عبد المطلب هيالة بنت وهيب بن عبد مناف أمحمزة وسفية قبل وأم العياس أيضا وقبل غبرذلك وزيوجا بنه عبدالله آئينة بنت وهب رجاءكما أخبره مالحبر وقبل الذي دعاعبد المطلب لاختمار آمنة من غيزهرة لولده عبدالله أن سودة منت زهرة الكاهنة عمةوهب والدآمنة أمه صلى الله عليه وسلر كان من أمرها المهالم الولدت رآها أبوها سوداء وكلؤا بثدون من المتبات من كانت على هيذه الصفة التي بدفتو غهاجية وعسكون من لمتكن على هذه الصفة فأمر أبوهابوأ دهاو أرسلها اليافجون لتدفن هنالثه فلياحفر لهاالحاذر وأراد دفها مهرهها تفا يقول لاتئد الصبية وخلها البريه فالتفت فلم رشيئا فعادلد فها فسمح الهاتف يسحع سحع متخرف ذلك المعني فرحيع الى أدمها وأخبره عباءهم فقال ان لها لشأنا وتركها فكانت كاهنة قريش فقالت يومانهني زهرة فيكم مذيرة أوتآد مذراله شأن و رهان وقيل ان العصك اهن الذي في الين قال له أرى سوة وملكا وأراهما في النافين عديمناف بن قصى وعيد مناف بن رهرة \* ولما حلت به أمه صلى الله عليه وسلرطه ير لها كترمن خوارف العبادات أرهباصا لنوته صلى الله عليه وسلم مها أنهالم تشك لجله تقلاو أناها آت فى المنسام فقال الهساا للتحلت سيدهد مالامة والمهاويوفي ألوه وأمعمامل موكانت وفاته بالمدالة وكان قدرجع ضدعيفامع قريش أبارجعوا من تعارتهم ومروابالمدية فتخلف عندى عدى تاانجار وهم اخوال أمه عبسد المطلب لان أمهمنهم فأقام عندهم مريضا شهرا فلماقدم أصحامه مكةسا لهمم عبد المطلب عنه فقالوا خلفناه مريسا عند أخواله فبعث عبد المطلب اليه أخاه الحارث وقيل الزمر فوحده قدتوفي بالمد للةودفين مافقالت آمنة زوحته ترثمه

> عفاجانب البطعاء من آل هاشم \* وجاور لحدا خارجافي الخدمائم دعنده المنسايا دعوة فأجاجها \* وماتركت في الناس مثل إس هاشم عشمية راحوا يحدماون سريره \* تعاوره أصحابه في التراحدم فان تك غالمته المنون و ربهها \* فقد كان معطاء كثير التراحسم

وعن ان عباس رضى الله عافظ و نصير وفي رواية أناوليه وحافظه وحاميه وربه وعوله و رازة وكافيه فقال الله تعالى لهم أناله عافظ و نصير وفي رواية أناوليه وحافظه وحاميه وربه وعوله و رازة وكافيه فضاوا عليه وتبركوا با عمه وقبل لجعفر الصادق رضى الله عنه لم يتم النبي صلى الله عليه وسلم أى ماحكمة ذلك قال لثلا يكون عليه حق لمحلوق والمراد الحقوق الثابة وعدال لم غلاناً مه مانت وعمره ستستين وليهم أن العزيز من أعزه الله وأن قوته ليست من الآباء والا مهات ولا من المال بل قوته من الله تعالى وأيضا ليرحم الفقير واليتم به ولمادنت ولادتها أناها آت في المنام فقال الها قولى اذا ولدته أعيده بالواحد من شر كل حامد تم عميه محد اوفي السيرة الحلية عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان من بالواحد من شر كل حامد تم عميه عمد اوفي السيرة الحلية القريش فطفت تلك الله التي حل فيها وقالت حلى برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة ولم سق سرير الك من ملوك الدسا الا أصبع منكوسا ومثل هذا لا يقال من قبل الرأى انتهى ومن علامات حل آمنة به صلى الله عليه وسلم انتقال النور الذي

كان في عبدالله الهما وعن كعب الأحبسار أن في صبحة بلات الليلة أصحت أصنام الدنيا منكوسة ووقع ذلك أيضا عند ولا دنه صلى الله عليه وسلم وروى الحاكم باسناد صبح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالواله بارسول الله اخسبر باعن نفسك فقال أنادعوه أبى الراهيم وشهرى أحى عيسى ورأت أى حين حلت بى كانه خرج مها نوراً ضائحة قصور بصرى من أرض الشأم وصع أينا أنها رات ذلك عند الولادة قبل ان الذي عند الحمل كان منا ما والذي عند الولادة كان يقطة وكانت تلك السنة التي حل فها برسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفتح والابتهاج فان قريشا كانت قبل ذلك في جدب وضيق عيش عظيم فاخضرت الارض و حملت الاشتحار وأناهم الرعد والمطرمين كل جانب في تلك السنة وأذن الله تلك فالسنة الله عليه وسلم وولد صلى الله عليه والم والمه قدار والمعضه م

وفى الرسل مختون العمرال خلقة \* شمان وتسع طيبون أكارم وهم زكريا شيث ادريس بوسف \* وحفظة عيسى وموسى وآدم ونوح شعيب سام لوط وسمالح \* سلمان يحيى هوديس خاتم

وقيل ختنه حدة وقد يجمع بأنه تم ختانه جرياعلى المعتاد \* ولما ولدرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على الارض مقبوضة اصاب عده يشر بالسبابة كالمسجم جاوفى وابة عن أمه أنها قالت فلما خرج من بطنى نظرت المه فاذا هوسا جد قد رفع أصبعيه كالمتضرع المبهل وفى رواية شاخصا ببصره الى السماء وفى رواية أنه قبض قبضة من تراب في لغ ذلك رجلامن بنى لهب فقال لصاحبه للن صدق هذا الغيلام ليغلبن هذا المولود أهل الارض أى لانه قبض علم اوسارت في بده وروى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأت أمى حين وضعنى أنه سطع منها نور أضاء له قصور المسأم وفى رواية أنها قالت لما وضع تم خرج معه نور أضاء له ما بين المشر ق والمغرب فاضاء ته قصور المسأم وأسوا قها حتى رأيت أعناق الابل ببصرى ولذ الماقال عمه العباس رضى الله عنه في قصيدة مدحه ما لما رحم من تبولاً

وترائت قصور قيصر بالرو \* ميراها من داره البطعاء

قال فى المواهب وخروج هذا النور عند وضعه اشارة الى ما يجى به من النوران اهتدى به أهل الارض وزالت به طلمة الشرك كاقال تعالى قد جا كم من الله نور وكاب مبن يهدى الله من المهمن المسيل السلام و يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و يهديهم الى صراط مستقيم وى السهيلى انه صلى الله عليه وسلم الماولات كلم فقال حلال بى الرفيع وروى أيضا أنه قال الله أكبرا والحديثة كثيرا وسجمان الله مكرة واصيلاوعن عثمان بن ابى العاص عن أمرضى الله عنها أنها الشهام النهوم من الميت الانور اوانى لا نظر الى النهوم مدنوحتى الى لا قول ليقعن على وقولها ليلا أى قرب الفير جعادين الروايات قال بعض المفسرين الناتية المسمون الميت الانتوال وعن الشفاء أم الما المراد ليسلم الاسراء وعن الشفاء أم عبد الرحن بن عوف رضى الله عنها قالت الما ولدرسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على مدى قده عنها قالة الله موسلم وقع على مدى قده عنها قالة المراد الله والمحربة والله والمحربة والمدرسول الله عليه وسلم وقع على مدى قده عنها قالة الموسيرية والمدرسول الله عليه والمدرسول الله عليه والمحربة والمدرسول الله عليه وقع على مدى قده عنها قالة المدرسول الله على الله عليه والمدرسول الله عليه والمدرسة وقع عليه والمدرسول الله عليه والمدرس المدرس ال

تهتيه الاملاك اذوضعته 😹 وشفتنا بقولها الشفاء

قال بعضهم العله عطس فحمد الله فشمتنه الملائكة ويدل لهدا الحديث الذيفيه أنه قال حن خروحه الجديثه مسكثيرا وعن آمنة أم الني صيلى الله عليه وسلم ورضى عنها أمها قالت لما أخدني ماياً خد النساء أيعندالولادة رأيت نسوة كالنخل طولا كامن من بنات عبد مناف يحدقن بي مارأيت أضوء مهرة وحوها وكأن واحدة من النساء تقدّمت إلى فاستندت الها وأخدني المحاض وأشتد على الطاتي وكأن واحدة منهن تقدّمت إلى وناولتي شرعة من الماء أشدّ بساضا من اللهن وأبرد من الشاروأ حملي من الشهد فقيالت لى اشرى فشر بت ثم قالت الشائية ازدادى فازددت ثم مستعت بيدها على بطنى وقالت يسم الله اخرج باذن الله فقلن لى أى تلك النسوة نحن آسية امر أ ة فرعون ومرسم الله عمر ان وهؤلا من الخور العن قال بعضهم لعل ذلك كان قيل وحود الشفاء وأم عتسان عندها ولعل الحكمة فيشهود مريم وآسسة كونهما تصيران زوحتين لهصلي الله عليه وسلرفي الحتة مع كاثمر أخت موسي عليه السلام وقدحمي الله هؤلاءالنسوة أن بطأهن احد فقدر وي أن آسية لما زفت الي فرعون أخذه الله عنها وكان هذا حاله معها وقدرض عنها بالنظر الهاقالت أمه صلى الله عليه وسلموراً مت ثلاثه أعلام مضروبات علىالملشم فيوعلما بالمغرب وعلماعلي ظهرا الكعمة ولمباولدصلي الله علمه وسلم وضعت علمسه حفثة فانفلقت عنه فلقت بنلان عادتهم اذا ولدلهم مولودفي الليسل وضعوه تتحت الاناءلا ينظرون اليسه حتي يصيموا فلماولدصلى الله عليه وسلم وضعوه في والمة تحت برمة سخمة فلما أصيحوا أنوا البرمة فأذاهى قد انفلقت تنتين وعيناه الى السماءوهو عص المسامه يشخب اى بسيل ليساولها ولدصلي الله عليه وسيلم أرسلت الى حدّه وكان يطوف بالبيت تلك الليلة فحاءالها فقالت له باابا الحارث ولدلك مولودله أمر عس فذعر عبدالمطلب وقال ليس شراسونا فشالت للي والكن سقط ساحدا ثهر فعراسه وأصبعبه الى المسماء فأخر حتمله بنظر المه وأخده ودخل مه الكعيبة ودعاالله تعيالي ثم خرب فد فعه الها وعن عكرمة أنا الميس لمناولدرسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى تساقط النجوم قال لحنوده قدولد الليلة ولديفسند علينا أمر نافقال لهيدنو دهلو ذهبت البه فحيلته فلبادناس رسول اللهصلي الله عليه وسلم يعث الله حبربل فركضه رحله ركضة وقع بعددن وعن ابن عيناس رضى الله عنهما ان الشديا لحبن كانو الانتحم ون عن السموات وكلوايد خلونها ويأتون باخبارها بماسيقع في الارض فيلقونها على الكهنة فل اولدعيسي عليه المسلام يجبواعن ثلاث سموات وعن وهبعن اربع سعوات ولما ولدرسول الله صلى الله عليسه وسلم حبواعن البكل وحرست السمياء بالشهب فبالر بدأ حدمهم استراق السمع الارمي شهاب وازداد ذلك عندالمعث وقدأ خبرت الاحبار والرهبان بليلة ولادته مسلي الله عليه وسليفعن حسبان بن ثابت رضي الله عنده قال اني لغلام يفعة أي غلام مرتفع ان سبع أوشان أعقل مار أنت و- بمعت اذاج ودي" بيثرب يصرخ ذات غداة على أطمة أي محل مرتفع بامعشر يه ودفا جمعوا اليه وأنا أسمع وقالوا ويلا مالك فال طلعتهم أحدالذي ولديه فيهذه اللملة أي الذي لطلوعه علامة على ولادته صلى الله عليه وسلم في تلك المسلة يعض الكتب القدعمة وعن كعب الاحسارة الرأبت في التوراة ان الله تعالى اخرموسي عن وقت خروج محمد صلى الله عليه وسلم أي من بطن أمه وموسى أخبرة ومه أنَّ الحكوكب المعر وفَّ عندكم مسكدا ادانحرك وسيارعن موضعه فهووةت خروج مجسد صلىالله علمه وسلموصيار دلك مميا بتوارثه العلماء من بني اسرائيل وعن عائشة رضي الله عنها ترويه بمن كان موجوداً وقت ولادته سلى اللعرعليه وسلم قالت كان بهو دى يسكن مكة فليا كانت الله لة التي ولد فهها رسول الله صلى الله عليه وسلمقال في مجلس من مجالس قريش هل ولدفيكم الليلة مولود فقسال القوم والله مانعلمه فقسال احفظوا

پ **ل** سبره

ماأقول لكم ولدهده الليلة عى هدنه الاحدادة وهومنسكم معاشر قريش على كتفه شيامة فها الشعرات متواترات أي متنابعات كانهن عرف فرس أي وتلك العلامة هي خاتم النبوة أي علامتها والدليل علها الارضم للملتين وذلك في المكتب القديمة من دلائل سوته وعند قول الهودي ماذكرتفرق التوم من مجالسهم وهم متحبون من قوله فلما صاروا الى مثارلهم أخبركل انسان منهم أهله فقسالو اقدولد اللملة لعبداللهن عبدالطلب غلام يموه تتحسدا فالتق القوم حتى جاؤالله ودى فأخبر وهالخبرأي قالواله أعلت ولدؤنها مولود فقيال اذهبوا معيحتي أظراليه فخرجوا حتى أدخلوه عبلي أمه فقيالوا أخرجي البنسا النكفاخر حته وكشفواعن طهره فرآى تلك الشامة فخرمغة سياعليه فلما فارتالواو للث مالك قال والله ذهبت النبوقس بني اسرائيل أفرحتم به بالمعشر قريش أماوالله البسطون بكم سطوة يخرج خبرهامن الشرق الى الغرب وعن الواقدى اله كأن عمكة ع ودى يقال له يوسف لما كأن اليوم أى الوقت الذي ولدفيه مرسول اللهصللي الله علمه وسلوقيل أن دهل به أحد من قر مش قال بام هشر قريب شرقد ولد نبى هذه الامة هذه الليلة في بحرتكم أى ناحة بحكم هذه وجعل بطوف في أند بتهم فلا يحد خبراحتي انتهب الى محلس عدد المطلب فسأل فقيل له قدولد العيد الله من عبد المطلب غلام فقال هونبي والتوراة وكالتعر الظهران واهدس أهدل الشأم وعي عنص وكان قدرآناه الله عليا كثيرا وكان ملزم صومعةله وبدخل سكة فيلقى النباس ويقول بوشك أى يقرب أن بولد فيحسكم مولود باأهل مكة تدين له العربأي تدل وتخضعوه بلذالعجه ايأرضها وملادهها هذازمانه فن أدركه أي أدرك يعثنه واتبعيه أصاب عاجته أي ما يؤمله من الخيرومن أدر كدوخاافه أخطأ عاجته فكان لا يولد مولود عركة الا و سأل عنه فيقول ما عاء بعد اى الآن فلما كان سمعة الموم عن الوقت الذي ولد فسأمر سول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد الطلب حتى اتى عيصا فوقف على أصل سومعته فناداه فقيال من هذا فقيال الاهدالطلب فشال كن أماه فقد ولدذلك المولود الذى كنت أحدثكم معوان نجمه طلع البارحة وعلامة ذلك أدضا أنه وحوفشنه كي أي لا رضع ثلانا ثم يعيا في فاحفظ اسانكُ لا يَدْ كرماة لته لك لا حدون قومكُ فانه لم يحسد أحد حسده ولم مسغ على أسعد كالدخي عليه قال فياعمر ه قال ان طال عمر هلم بماخ السيبيعين عوت في وتردونها وذلك حل أعمار أستموانك تالاصانام عندولا دنه صلى الله عليه وسلو وتقدم أنها تمكست أيضا عندالجل وعن غيدالطاب قال كنت في الكعيمة فرأت الاصنام سقطت من أماكنها وخرت عدا وسمعت من حدار الكعبة فأثلاث ول ولدالمسطفي المحتسار الذي تهلك سده الحسك نسار ويطهرمن عبادةالاصنام وبأمريعيادة الملابا العلام وفي السعرة الحليمة أن نفراس قريش بشهرورقة فمن نوذل وريدين بحروين نغيل وعبيد الله ين حش كنوانج تمعون الى صنوفد خاواعله الملة مولد يرسول اللهصلي الله علمسه وسلم فرأوه منكسا عسلي وجهه فانكروا ذلك فأخذوه فردوه الي حاله فانقلب انقلابا عنيف افردوه فانقلب كذلك الشالثة فقيالوا ان هيذا لامر حدث ثم أنشد ومضهم اساتا يخباطب بهماالصنرو يتعجبهن أمره ويسأله فهاعن سبب تنكبه فسمعها تفيأس حوف الصدين مصوت حهرأى مرتفعشول

مَّ تَرَدِّى لَوْلُود أَنَارِتَ بِنُورِه \* حِيم غَاج الارض الشرق والغرب قال في الهمزية

وتوالت شرى الهواتف أناقد يه ولد المصطفى وحق الهشاء

وتزار الثالبكامية واضطربت ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ولم تسكن ثلاثة أنام وليا لهن وكان ذلك أ أوّل علامة رأت قريش من مولد الذي حسل الله عليسه وسلم وارتنجس أى اضطرب وانشق أ الوان كسرى ألوشروان وكان مبنيا بنا عنى غاية الاحكام بحيث لا أجل فيه الفوس و سعم للسقه سوت هائل وسقط منه أربع عشرة شرافة وليس ذلك الخلل في بنا أنه واغدا أراد الله أن يكون ذلك آية لنديه صلى الله عليه وسلم باقية على وجه الارض بروى أن الرئسيد أراد هدم الايوان فقال له و زيره يحيى ابن خالد البرمكي بالأمر المؤمن لا تهدم بنا عهو آية الاسلام و خدت ارفارس أى مع ايقاد خدامها لها أى وكتب سلحب فارس لكسرى أن يوت النيار خدت تلك الليلة ولم تخدد قبل ذلك رأ لف عام وغاضت أى غارت يحيره سياوة بحيث سارت باسسة كان لم يكن بهاشي من الماء مع شدة اتساعها أى وكتب لكسرى عامله بدلك أيضا والى ذلك يشرال و صرى في الهمزية رقوله

وَلَدَاعِي الوَانَ كَسَرِي وَلُولًا \* آلِهُ مِنْكُ مَالَدَاعِي السَّاءُ وغدا كُلُ مِنْ مَالِرُولِهِ \* كُرَيةُ مِنْ خُودِها و وَلاءً وعيون الفرس غارت فهل كا \* ن المراخ ما اطماء

ورأىالمو مذان وهوالقياضي البكمير وقبل خادم النبران البكبير ورشير الاحصيام في منيامه اللامسعاماته ودخملاعر الفرقطعت دحلة والتشرت في الادها وكان كميري قدر أي ماأها له وأفرعه من ارتباس الانوان وستنوط الشرفات فلساأصبح تصيرولم يظهر الانزعاج لهذا الامر الذيرآ وآشيمعا غَمِرأَى أَنه لا رَخْرِهذا الامرعن مرازية أي فرسائه وتُعقانه فُمعهم وليس ناحيه وحلس على سريره ثم دهث الهم فلما اجتمعوا قال تدرون فبم دهثت البكم قالوا لا الا أن مغيرنا الملك فبينمها هم تكذلك اذوردهليه كالبانغمودالنبران وكالسمن سآحب الماسخيره أنعجرة سياوة غاضت تلك اللملة واورد عليه كتأب صباحب الشأم يحبروان وادىء بمباوة انقطع تلاث الليلة وكتأب صباحب طهرية ان المباء لم يحر في يحبرة طبرية فازداد غماالي غمه ثم أخيرهم بمبار أي وماهاله من ارتجاس الايوان وسقوط الشرفات فقيال الموبذان فأنااصلح الله الملاث وأبت في هذه الليلة رؤوا ثم قص عليه رؤاه في الليسل فقيال أي ثبيُّ هذا بامو بذان قال حدث بكون في ناحية العرب فابعث الى عاملات بالحبرة بوحه الباش حلامن علياتهم فأخم أصحباب علم بالحدثان فكتب كسرى عندذلك من كسرى ملك المواثالي التعمان بن المتذر أماهد فوجه الى رجلاعالما عباأريدأن أسأله عنه فوجه اليه يعبدالمسيح الغسباني وهومعدود من المجرين عاش مائة وخمسين سسنة فلما وردعليه قال ألك عليهما اربدأن أسألك عنه قال ليسألني الملك عما أحب فانكان عندى علم منه أعلته والاأخبرته عن يعلم فأحسره بالذي وجعاليه فيه قال علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام أى أعالها وهي الجابية المدينة المعروفة يقيال له سطيح قال فأنه فأسأله عماساً لللاعنه ثماثتني تفسيره فغرج عبدالمسيع حتى انهمي الىسطيع وقدأ شفي على الضريح أي الموت وعمره اذذا للثلثما أنسسنة وقيل سبعائة سنة وكال حسداملق لاجوارجه وكان لايقدرعلى الجلوس الااذاغضب فالميتنفخ فتتلس وكان وحهه في مسدره ولم يكن لهرأس ولاعتق وفي كلام غسر واحتملم يكن لهعظم سوى رأسه وفي لفظ لم يكن له عظم ولاعصب الاالجمعمة والكفين ولم يتحرك منه الااللسبان وكانأسطيم سربراذا اربدنتله من مكاناتي مكان يطوى من رحليبه الى ترقوته كايطوي الثوب ويوضع على السرير فيسدهب الى حيث يشاءواذا اريدا ستغياره لعدر عن المغسات محرك كايحرانسقاء اللبن الذي يخض ليمفر جزيده فينتفخ ويمتلئ ويعلوه النفس فيمترعما يسأل عنه وكانت مجعمته ادالست أثرا للسفها البهاف تم عبد السيم على سطيع وكله فليرد عليه سطيع حوا بافائداً بقول عبدالمه على السات المشهورة ألى أولها \*أمم أم يسمع غطريف الين \* فلاسم سطيم شعر عبد المسيم رفع أرأسه وةالء رالمسيم على حمل مشيم أى سريدع جاءالى سطيم وقدوا فى الضريج بعثلث ملاء سأسأن

لارتجاس الايوان وخود النيران ورؤيا الموبدان رأى ابلاسعا باتفود خيلا عرابا قد قطعت دحلة والتشرت في بلادها باعبد المسيع اذا كثرت التلاوة وظهر ساحب الهراوة وغاضت بحيرة ساوة وخدت نارفارس فليست بابل للفرس مقاما ولا الشأم اسطيع شاما علائمهم ماول وملكات على عدد الشرفات وكل ماهو آث آت شمات سطيع من ساعته وذكر الطبرى أن ابرويز بن هرمن جائه جاء في المنام فقيل له سام مافي دل الى ساحب الهراوة فلم يزل مذعورا حتى كتب له النعمان نظهور النبي صلى الله عليه وهو يقول اسانامها

شَمْرُ فَاللَّمَانِي العَزْمُ شَمَـرِ \* وَلاَ يَعْرِنَكُ نَفْرُ بِنَ وَتَغَيَّـرِهِ وَالْجِرُوالشَّرِمُقُرُونَانَ فِي قَرِنَ \* وَالْجَرِمْتِـمُ وَالشَّرِيْحَدُورُ

فلاقدم عبدالمسبيح عتى كسرى وأخبره بمباقال سطيح قال كسرى الى ان يملل منا أر يعة عشر ولمسكا كانت امور وامورفك مهم يعضهم في خسلافة عمر رضي الله عنه وملك الباقون في حسلافة عثمان رضي الله عنه وكان مدّةملكهم ثلاثة آلاف سينةومائة وأربعة وسيتين سينةومن ملوك عي ساسان سابوردوالا كاف قبسل له ذلله لانه كان يخلع ا كاف من لحفر به من العرب ولما جاء لمنازل بي تميم فروا منهومن حيشمه وتركوا عمرمن تميم وهوامن تلثمنا تهسنة وكأن معلقا في قفة لعدم قدرته على الجلوس فأخسدوجيءيه المهواستنطقه فوحدء تمده أدباومعر فةفقسال للللث أبهأ الملائم تفعل فعلائاهذا بالعرب فقيال يزعمون أن مليكاسيه معرالهم على مدنبي بعث في آخر الزمان فقال له عمرفأ من حارالملوك وعقلهم ان كن هذا الامر بالحلا فلن بضرك وان كري حما ألفوك ولم تتخذ عنده مدا كافتونك علما ويعظمونك بهافي دولتهم فانصرف سابو روترك تعرضيه للعرب وعن العياس رضي الله عنسه عمرالتبي صلى الله علمه وسملم قال مارسول الله دعاني الي الدخول في دسك اشارة أي علامة لـ وثك رأيتمك في المهد تناغى القمر أي تتحدثه فتشعراليه ماصيبعك فحيث مااشرت اليه مال قال كنت الحدثه ويتحدثني وبلهبيءن البكاء واحم وحشه أي سقطته حين يسجد يحت العرش وكان مهده صبلي الله عليه وسلم ينحرك ونحريك المللائكة ونقيدم أن أمه رأت من يقول لها فسميه اذاولد تبه محمدا وعن أبي حعفر مجمد الساقررضي اللهعنه فال امرت أمه آمنة في المنام وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسميه أحدولا مانع من رؤية الامرين فأخسرت حده فسيما موقسل ألهيه ذلك أيضا ولا مانع منهما وكساسماه بجعمد قسل له ماحملات عبل أن أسهب مجمعه وليس من أسماء آما تُكُولاً قومكُ فقال رحوت أن يحمد في السماء والارض وقد حقق الله رجاء مرفائدة) بحرت العادة أن الناس ادا معواد كروضعه صلى الله عليه وسلم يقومون تعظيما له صلى الله عليه وسلم وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي صسلى الله عليه وسلم وقدفعل ذلك كشرمن على الامة الذين المتدى بهم قال الحلي في السرة فقد حكي بعضهم ان الامام السيكي اجتمعتده كثير من علياء عصره فانشد منشد قول الصرصري في مدحه صلى الله

قليل الدح المطفى الخط بالذهب \* على ورق من خط أحسن من كتب وأن تهض الاشراف عند سماعه \* قياما صفوفا أوحثنا على الركب

فعند ذلا قام الامام السبك و حسيع من المجلس في سسل أنس كبير في ذلك المجلس وعمل المولدوا جمّاع النساس له كذلك مستحسن قال الامام أنوشا مة شيخ النووى ومن أحسن ما الدع في زمانسا ما يفعل كل عام في الدوم المواوق الوم مولده صبلي الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف واطها رال شه والسرور فان ذلك مع ما فيه من الاحسان للفقراء مشعر بحسة الذي سلى الله عليه وسسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك

وشحسكرالله تعيالى على مأمن به من ايجياد رسوله مسلى الله عليه وسيلم الذي أرسله رحة للعيالين قال السخاوي ان عمل المولد حدث معد القرون الثلاثة ثم لازال أهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن المكاريعياون المولد وستصدّقون في لياليه مأنواع الصيدقات ويعتنون بقراءة مولده السكريم ونظهر علهم من بركاته كل فصل عمروقال اس الحورى من حواصه أنه أمان في ذلك العمام و شرى عاحلة مدل المغَيثُوالمرام وأوَّل من أحدثُه من الماولة الملك المُطفر أنوسي عبد سياحب أربل وألف له الحيافظ الن دحية تاليفاسماءا لتنوبر فيمولدا ليشبرا لتذبر فأجازه ألملك المظفو بألعباد سبار وصبتع الملك المظفر المولدوكان يعله فيرسع الاؤل ويحتفل ماحتفالاها ثلا وحسكان شهما تجاعا طلاعا قلاعالماعادلا وطالت مدته في الملا الى أن مات وهومحما مرالفرنج بمد سفعكا سينة ثلاثين وستمائة مجود السيرة والمربرة قالسبط النالحوزي فيمرآ قالزمان حكى لى يعض من حضر سميالم الظفر في يعض المواليد فذكرأته عدفيه خسة الافراس غنرشوا وعشرة الاف دجاحة ومائة ألف زيدية وثلاثن ألف معن حلوى وكان يحضر عنده في المواد أعيان العلماء والصوفية فتعلع علهم ويطلق لهم البخور وكان بصرف عملي المولد للتمائة ألف د شار واستنبط الحافظ ان جر تغريج عمل المولد على أصل تابت في السمنة وهوماني الصحين أن النبي صدلي الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد الهوديسومون يوم عاشو را عشأ لهم فقالواهو يومأغرق الله فده فرعون ونتي موسي ونتعن نصومه شكراً فقال نتعن أولى بموسى منسكم وقد جوزى أبولهب بتغفيف العداب عندبوم الاثنين يسبب اعتاقمثو بمليات مولادته سلى الله عليه وسلروانه يخرج لهمن بين أصبعيه ماء يشرعه كاأخر بدلك العباس في سنام رأى فيه أبالهب ورحسم الله القائل وهو حافظ الشامشمس الدين محدين ناصر حمث قأل

> اذاكان هداراكافر جاء ذميه به وتبتيداه في الحسيم مخليدا أتى أنه في وم الانتسان دائمًا به عطف عندالسر و ريأحدا في الظريم بالعبد الذي كان عمره به الأحدمية وراومات موحدا

ه (باب في ذكر شي مس الحوار ق التي ظهرت في زمن رضا عدصلي الله عليه وسلم) أول من أرند عدصلي الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم أدركت البعثة وأسلت أم لا وكان من عادة العرب اذ ولد لهم مولود يلتم و ناهم من غيرة ساتم الكون أخيب الولد وأفسع له فياء نبوة من يسعد الحديث المناه المنون الرضعي ومعهم حلمة من غيرة ساتم المكون أخيب الولد وأفسع له فياء نبوة من يسعد الحديث كل امر أن أخذت رضيعا الاسلمة قالت حلمة فيا سناهم أة الا وقد عرض علها رسول الله صلى الله عليه وسافتاً ما أن أو حديث من من صواحي ولم آخذ رضيعا والله الأخير من الحديث المناه الم

و نعنه حريرة خفر اعراقد اعلم اعلى ففاه يفط تفوج منه رائحة الملفا شففت أى خفت أن أوظه من تومه خسسته وجاله فوضعت يدى عدلى صدره فتبسم تساحكا و فتع عينيه الى فرجمهما تورحتى دخل عنان السعاء وأنا أنظر فتسلته بين عينيه وحلته و ماحلنى عدلى أخف أى في ابتداء الامر الاانى لم أحد غيره والا فياذكرته من أوصا فه مقتض لاخذه وفي شرح الزرقاني على المواهب انها لما دخلت عليه صلى الله عليه وسلم مع حدة ها تفايقول

ان آن آمنة الامين مجدد ، خبر الانام وخبرة الاخمار ما ان له غبر الحليمة مرضع ، نعم الاسنة هي على الابرار مأمونة من كل عبد فاحش ، ونقيسة الاثواب والاوزار لانسلته الى سواها انه ، أمروحكم عامن حيار

فالتحلمة ثمأعطمته ثدبي الاعن فأقبل علمه بمباشياء من لين ثم حولته الي الابسر فأبي وكانت تلك حاله بعد قال أهـ ل العلم ألهمه الله الله على فعدل وفير وأبة الأحدثد في حلمـ في كان لا يدرّ اللمن فلما وضعته فى فمرسول اللهصـــلى الله عليه وسلم درّا للبن منه قالت وشرب احوه معهجتي روى ثمّام وماكنا ننام معه قبل ذلك أي اعد مومه من الحوع قالت وقام زوحي الي شارفنا فاذا هي حافل أي ممثلة الضرع من اللين فحلب منها ماشرب وشريت حتى التهينار باوشيه عاورتنا يخبرا لملة تقول صاحبي حين السحنا والله بأحلمية القدأخذ نانسمة مباركة فقلت والله انى لارجو ذلك ثم خرجنيا وركبت أثاني وحملته معي علمها فوالله انهياقطعت بالركب مايقدر على مرافقتها ثيج من حرهم حتي اتنصواحي يقلن لي باينت أبي ذو ب و يحدُّ اربعي علمنا أي اعطى علما بالرفق وعدم الشدّة في السير البست في ذا أنانك التي كنتءلهما تخفضك طوراوترفعك لطورا آخرفاقول لهنءلي واللهاخ الهي فبقلن واللهان لهبأ لشأنا قالت حلمية وكنت اسمرأناني تنطق وتقول والله ان لي لشأنا ثمشأ ناشأني بعثني الله بعد موتي وردّلي ممني بعده زالى ويحصين بالسباء غيسعد انبكن افي غفلة وهنبل ترين من على ظهري عبيلي ظهري خسير النبين وسيدالمرسلان وخبرالاؤلىن والآخرين وحبيب رسالعبالمنذكره في السبرة الحلسة وذكر انها لما أرادت فراق مكة رأت تلك الانان سعدت أوخفضت رأسها نحوا لكعبة ثلاث سجدات ورفعت رأسهها الى السمياء ثم مشت قالتُ ثم قدمتها منازلنا غي سعد ولا أعلم أرضها من اراضي الله أحدب منهها فكانت غمى تروح على حن قدمنا شاعالينا أي غربران اللبن فتعلب ونشرب وفي رواه نعلب ماشا اللهومامحلب السانقطرة الناولا تعدها في ضرع حتى كانالقيم في المسازل من قومسا يقول لرعائهم ويحكم اسرحوا حيث يسرحوا عي منث ابي دويب يعنونني فتروح أغنامهم حياعا ماتبض بقطرة ابدوتروح غنمى شدباعا لبشاف لمزل نعرف من الله الزيادة والخبرحتي منت سنتاه وفطمته وسيكأن بشب شبابالا بشب والغلمان فلم يشطع سند وحتى كان غلاما جفرا أى غليظا شديداوعن حليمة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغشهر بن يحدي الى كل جانب وفي ثلاثة أشهر كان يقوم على قدميه وفي أراعة كالاعسان الجدار وعشى وفي خسة حسلت له القدرة عسلي المشى فلما لمسغ غماسة أشهر كان يتكام عيث يسمع كالامه ولما للغ تسعسة أشهر كان يتسكلم بالبكادم القصيح ولمبا بليغ عشرة أشهر كانبرمي بالسهام معالصيبان وعن حلمة أيضارضي الله عهيأ فالشانه لني عرى ادمر تبساغتهات فأقبلت واحدة مهن حتى محدث له وقبلت رأسه ثم ذهبت الى صواحها قالترسي الله عهاوكان مزل على مكل يومنور كتورا لشمس غيجلي عنه والى قصة ارضاعه مالي الله عليه وسلم بشيرصا حب الهمز بة حيث يقول

وله لنا بغيم اللام حي لبون كرسل حي رسول والموحدة مفهومة أوساكنه وكنت أسمع بعض اشياح بشددها حيم لابن قاله اصر وبدت فى رضاعه معيرات \* لبس فهاعن العبون خفاء اذأت ليمسه مرضعات \* قان مافى البشيم عشاغشاء فأتشه من آل سعد فشاة \* قدأ بها افقرها الرضعاء أرضعت البانها فسقها \* ونها ألبانهن الشاء أصبحت ولا عجاه وأمست \* مامها شائل ولا عجفاء أخصب العبش عنده العدى \* اذ غدا التي سها غداء الهاه أناسا \* لسعيد فانهم سعداء والحراء

وعن ان عماس رسى الله عنهما قال كان أول كالم تكلم به صلى الله عليه وسلم حين فطم الله أكبر كبرا و الحديثة كثيراوسهان الله اكرة وأصيلاوتكام بهددا أيضاعند خر وحملن بطن أمه كاتقدموني روابة أقل كالأم تسكام به في بعض الليالي وهو عند حلمة لا اله الاالله قد وساقد وسائليت العيبون والرحين لاتأخذ مستة ولانوم وكان لايمس شيئا الاقال بسم الله وعن حلمة رضي الله عنها قالت لما دخلت مه الي منزلي لم سق منزل من منسازل عني سعد الاشممنا منه أربيح المسسلة وألقيت محشه واعتقبا دركته في قلوب النياس حتى إن أحدهم كان اذائرل به أذى في حسده أخذ كفه صلى الله على موسلم فين عها على موضع الاذي فيهرأ بإذن الله تعالى سريعا وكذا إذا اعتل لهديعه رأوشا فقالت حلمة رضي الله عنها فقد منامكة على أمه أي بعدان بلغسنتين ونحن أحرص شئ على سكته فسالمائري من يركته فكامنا أمه وقات لها لوتر كتأنئءندي حتى بغلظ وفير والة قلنائر حيعه هذه السنة الاخرى فاني أخشي عليه وباممكة أي مرضها ووخمها فلمنزل ماحتى ردته معنا وقبل ان أمه آمنة رضى الله عنها قالت لحلمة رضى الله عنها ارجعي الني على الفور فاني أخاف علمه و ماعمكة أي كانتخاف أنت أيضا علمه ذلك قالت حليمة فرحعنامه فوالله اله دعد مقدمنا شهرين أوثلا لة مع أخيه تعي من الرضاع لفي مهم لنا خلف موتنا أدأتي أخوه بنستة أى رود وفقال لى ولا معذال أخى القرشي قد أخذه رحلات عليهما شباب سص فأضعها ونشيقا وطنه فهما دسوطابه أى بدخلان بديها في طنه قالت فعز حت أناو أبوه نعوه فوحدناه فائما مستنفعا وحهه أي متغير الماناله من ربوَّه الملائسكة لا من الشق لانه دغيراً لم قالتُ فالتَزمته والتزمه أبوه فقملنا مالك بابني قال جائ رجلان على مائساب يض فقال أحدهما الصاحبه أهوه وقال نعرفا فبلا متدر اني فأخذاني فأضيعاني فشقا بطني فالقسافيه شيثا فوحداه وأخذاه وطرحاه ولاأدرى ماهوقات حلجة فرحعنامه الى خياتنيا وعال لى أبوه ما حليمة القد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصعب دعني شيء من آلجي وألحقه بأهسله قبل أن نظهر ذُلِكُ به وأخر هي من أما نتك وفير والمقالث قال زوجي أرى أن تردّبه عبلي أمسه لتعالجه والله ان أصابه ما أصابه الاحسد امن آل فلان لمباير ون من عظيم يركنه قالت فحملناه وقدمنايه مكةعلى أمه قبل وهواس أرسموة يلخس وقيل سنتين وأشهروعن اسعباس رضي الله عنهما أنحليمة رضى الله عنها كانت تعدَّث اله صلى الله عليه وسسلم لما ترعرع كان عفر ج فسنظر إلى الصلبان بلعبون فعتنهم فقيال لى ما أماه مالى لا أرى اخوتى بالفهار يعنى اخوته من الرضاع وهم أخوه عبد الله وأختاه أتنه والشما أولاد الحارث قالت فدتك نفسي الهم برعون عفالنا فيروحون من أمل الي لهل قال العثيني معهدم فكان يخرج مسر وراو يعود مسر وراقات فلما كان يوممن ذلك خرجوا فلمأاشعف ألنهمار أنانى أخوه وفى روالة المي ضمرة يعدو فزعاو حبينه رشع عرقانا كالنادى باأمه وباأست الحقا أخى مجدا فالحقانه الامتاقلت وماقضيته قال منا نحن قساماد أناهر حل فاختطفه من وسنطنا وعلا

دروة الجبل ونحن سطر المه حقى شق صدره الى عائم ولا أدرى مافعل به قالت حليمة فانفات أناو أبوه السعى سعيا شديدا فاذ المحن به قاعد اعلى دروة الجبل شاخصا بيصره الى السماء يتبسم ويضحك فاكبت عليه وقبلته بن عينيه وقبلت فد تك نفسى ما الذى دها لـ قال حسر يا أماه منا أنا الساعة قائم اد أنا في رهط ثلاثة بدأ حدهم ابريق فضة وفي يدا لآخر طست من زمردة خضراء فأخد ذو في وانطلقوا بى الى دروة الجبل فعد أحدهم فأضعفى الى الارض تم شق من صدرى الى عانتي وأنا أنظر اليه فلم أحد لدلك حساولا ألمالى آخر القسة وفي رواية انها لماقد مت به مكة الرده بعد هذه الله في أن المناقد منه أن سائى فو الله ما أدرى أن هو فقام عدد المطلب دعو الله أن رده على موأنشد

نارب رد ولدی مجدا 😹 اوددمری واصطنع عندی د ا

فسموها تفامن السماء بقول أماالناس لاتضحوا ان لحمدريالن يخذله ولايضيعه فقال عبدالمطلب من لنابه فقيال الهيوادي تهامة عندا الشحرة المني فركب عبيد المطاب نحوه وتبيعه ويرقفن يؤفل فوحداً وصيلي اللهُ علمه وسيار يَحتَ مُحرة يحذب غصينا من أغصيا نها ذهال له حده من أنت بإعلام فقبال أنامجدن عبدالله بن عبد المطلب قال وأناحد له فدتك نفسي واحتمله وعانقه و هو سكي ثم رحيه الىمكة وهوقدامه على قريوس فرسه وحرالشاء والبقروأ لحم أهلمكة وعلى هذه القصة حمل بعض المفسر بنقوله تعالى ووحد لشنالا فهدى قبل ان هذه القصة تسكررت واله حصل لهضماع مرة أخرى فوحده أبوحهل فاركمه بن مديده على ناقذه وحامه الي خده وقال مائدري ماوقومن النك فسأله فقال أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأت ان تقوم فأركبته امامى فقامت قالت حليمة فلاقدمت به قالت أمه ما أقدمك ولقد كنت حريصة علمه وعلى مكتم عندك فلت تدبلغ الله وقضيت الذي على وشخوّف الاحداث فأدبته عليك كانحين قالت ماشأنك فأصدقنني خبرك فالت فإندعني حتى أخسرتها قالت مخوَّفت علىه الشبطان قلت نعر قالت كلاوالله ماللشبطان علىه سبيل وان لا ني هذا اشأما ألا أخسرك خسيره قلت بلي قالت رأيت خين حلت مهان خوج مني تو رأنساعه قصو و بصري من أرض الشام تم حملت به فوالله مارأت أي علت من حل قط كان أخف منه ولا أسر ووقع حين ولد ته واله لواضع بده بالارض رافورأسه الحالسماء دعيه عنك والطلق راشدة وعن حلمة رنيبي الله عنها الهمر تساحياعة امن الهود فقالت ألانتيديوني عن إلى هذا حلنه أمه كذاو وضعته كذاوراً ت عندولادته كذاود كرت لهمكل ماسمعته من أمه وكل مار أنه هي بعدان أخذته وأسندت الحميم الي نفسها كانها هي التي حلت ه وونسعته فقسال أولئك لهود يعضهم ليعض اقتلوه فقالوا أويتم هوفقا التلاهذا ألوه وأباأمه فقالوا لوكان يتميا فتلناه لان ذلك عندهم من علامات سوّ مصلى الله علمه وسلروعن حلمة أيضارضي الله عنها انها تزلت به صلى الله عليه وساريه و قرع كانا له وكان سوقا للعاهلية بن الطائب ونخلة المحل المعروف كانت العرب اذاقعسدت الحيرا تأمث مهدنا السوق شهرشوال بتضاخرون ويتناشدون الاشعبار ويعيجون ويشترون وانماسمي عكآط لان العاكظة المفاخرة تقال عكظ الرحل ساحيه اذافا خره وغليه في المفاخرة فسل كان سوق عكالم المقدف وتهس وغيلان فلما وصلت حلمة بهسوق عكالمرآه كاهن من المكهان ففال باأهل عكاظ اقتلواهذا الغلام مان لهمل كافراغت أي ماات به وحادث عن الطبر دق فأنجها والله \* (وفي الوفاء للسيد السمهودي) \* لما قامت سوق عكاط الطلقت حلمة برسول الله مسلى الله عليه وسلمالي عراف من هذيل مريه النياس سيباغ م فليانظر اليه صاح بالمعشر هذيل بالمعشر العرب فاجتمع الناس من أهل الموسم عقال اقتلواهذا الصي فأنسلت محلمة فعدل الساس بمولون أي صدى هذا

فقنالهذا المسبى فلابر وتأحدافيقاله ماهوفيقول أستغلاما والآلهية ليقتلن أهلدني وليكسرن آلهته كمولئظه رنأأم وعليكم فطلب فليوجدوعها رخيي الله عهاانها كمبارجعت ومرت بذىالمجناز وهوسوق للعباهليةعلى فرسغهن عرفةأى وهدذا السوق قبله سوق مجنة كانت العرب تنتقل اليه يعدا أغضافهم من سوق عكاظ فتقيم به عشر بنيو مامن ذى الفيعدة ثم تنتقل الى هيذا الدوق الذي هوسوق ذي المجاز فتقيره الى أمام الحيوكان مددا السوق عراف أي منهم مأتون الميه بالمسيان بنظرالهم فلنانظرالى رسول العصلي آلله عليه وسيلم أي تظرالي خاتم السؤة والى الجرة فى عينيه مساح يامعشر العرب اقتلواهذا الصى فليقتلن أهل دينكم وليكسرن أسنامكم وليظهرن أمره عليكم ان هداذا لهنتظر أمرامن السمياء وجعل دفوي بالنبي سألي الله عليه وسيلج فإيليث أنوله فذهب عقله حستي مأت وفي السعرة الهشيامية الأنفر النصاري من الحنشة رأوه مع أمه السعدية حين رجعت بهالي أمه يعسد فطامه فيظروا السهوف اومورأ والماتم السؤة بين كتفيه وحمرة في عينيه وقالوا لهباهل بشئه كيءمنه قالت لا واجهجن هبازه الجمر قلاتفيا رقه نثم قالوالهبالنأ خلان هباذا الغسلام فلنسذهن بهالي مليكتاو بلدنا فأن هسذا الغسلام كائن لهشأن نحور نعرف أمره فأمت وأنت بهالي أمه ﴿ وَقَصَةُ شَنَّ الصَّدَرِ ﴾ ﴿ جَاءَتُ رَوَا بَاتَ كُثَارَةً فَقَى يَعْضُهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ علمه وسلونعه الذَّاتُ ذَح القصة قال منانحين كذلك اذبالحي قد أقبلوا يحذا فيرههم أي ،أجعههم واذا بظيري أي مرضعتي امام اللبي "ترتفأي تصبح بأعلى سوترا ويقول وانسعها وفأ كهوا على" يعني الملائكة وضموني الي صدورهم وقىلوارأسى وماس عنهي وقالوا حبدا أنت من ضعيف ثم قالت لحثري واوحداه فأكبوا على أضعوني الحصدورهم وقيلوارأسي ومامن عني وقالواحيدا أنتيمن وحيد وماأنت من وحسد ان اللهمعك وملائكته والمؤمنين منأهل الارض ثمقالت ظئري وايتماه استضعفت مربين أصحابك فقتلت لضعفك فأكموا عدلي وضموني الي سدورهم وفيلوارأسي ومايين عيني وقالو احسيذا أيتمن يتسيم ماا كرمك عبهلي الله لو تعليما أريدنك من الخسير اقرت عنك ذوسلوا بعيني الجير" الى شفيرالوادي فلما أيصرتنيأ مي وهي ظثري قالت لا أرالهُ الإحسابعد فحياً عن حتى اكت على وضمتني الي صدرها فوالذي نفسي مده اني افي لجرها قدضمتني الهاو مدى في أمديهه معني الملائسكة والقوم لا يعرفونهه م أىلا بيصرونهم فأقدل بعض القوم يقول ان هذا الغلام قدأسا بهيابه أي طرف من الحنون أولها ثف من الحقرهي الله فانطلقوامه الى كاهن حستى للظراليه و بداويه افلت اهؤلام أبي ممالذكرون شيَّ انَ آرَابِي أَى أَعْسَالُي المِمْ وَفُؤَادِي صَعِيمِ وَلَيْسِ بِي قَلْبُـهُ أَيْ عَلْمُ فَصَالَ أَنِي وَهُو رَوْجِ ظَــمَّرِي ألاترون كلامه صحيحا انىلار حوأن لاتكون بالني تأس والفقواع لي أن يدهبوا بي الحالكاهن فلما انصر فوابي السه فقصوا عليب قصتي فقبال اسكنواحتي أسمع من الغلام فأنه أعلى أمره منسكم فسألني فتمست علمه أمرى من أوله الى آخره فو تسالى" وضمني الى صدره ثم نادى بأعلى صوته باللعرب باللغرب من شرقدا تترب اقتلواه بذا الغيلام واقتلوني معمقوا للاتوا لعزى لتن تركتموه فأدرك مدوك الرحال نسدكن وشكروان مهنء فولكم وعفول آبائكم ولطالفن أمركم وليأتنكم بدين لم تسمعوا بمثسله فعدت للثرى فنزعتني من حسره وقالت لانت أعتسه وأحن ولوعلت أن هسدا قولك ماأتيثك فالحلب لنفسك من يقتلك فالاغرقائلي هذا الغلام ثماحقلوني اليأهلهم تمأصعت فرعامما فعلوا يعني الملاشكة وأصبح اثرالشق ماهن مسدري الي متهسي عانتي ولعسل الحسكمة في مقساء أثرالتئام الشق الدلالة على وحود الشق وقد أشار إلى هذه القصة سأحب الهمزية بقوله وأنت حدة وتدفعلته \* وجامن فعاله البرحاء

اذ أحالمت به ملائمكة الله فظنت بأنهم قرناء ورأى وحدها به ومن الوجد دله بسائه الاحشاء فارقته كرها وكان لديها \* ناويالا يسلمنه النواء شي عن قلبه وأخرج منه \* مضفة عند عسله سوداء خمته يمنى الامن وقدأو \* دع مالم يذع له أساء سان أسراره الختام فلا الفسيض ملم به ولا الانشاء

\* (وقدتكررشق الصدر) \* هذه المرمّ الأولى لينشأعلى أكل الحالات وأثم الصفات والمرة الثانمة عنسدبلوغه عشرسمتين أوعشرين سمنة وافي الدرالمنثورعين والدمسيند الامام أحمدعن أيمين كعب عن أبي هر برة رضي الله عنه قال قلت ارسول الله ماأ قِل مار أبت من أهم النبؤة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال المسدسة لت المأياهريرة الحالي صحرا والاامن عشرين سسنة وأشهراذابكلام فوقررأسي واذارجل يقول أهوهوفا سيتقبلاني بوجوه لمأرهب لخسلق قط وثيباب لم أرها على أحدقط فأقبلاالي عشمان حتى أخذ كل منهما بعشدى لا أحد لاحدهم المسافقيال أحدهمالساحيه أضععه فأضععني بلاقصر ولاهصرأي من غيراتعياب فقيال أحدهمالساحييه افلق صدره ففلقه فبمباأري بلادم ولاوحه فقبالله أخرج الغل والحسد فأخرج شيئا كهيشة العلقة ثمندنا فضالله أدخل الرأفة والرحمة فاذا الذي أدخله يشبه الفضه ثم نقرام سامرحلي الهني وقال اغد واسلمفر حعت وعندى رأفة على السغير ورحة على الصحتيير قبل النالسواب الأذلال وعمره عشرستين وان ذكرالمشرين غلطمن بعض الرواة والمرةالثا لثة عندابتدا الوحى والمرةالرابعة عتد المعراج والحكمة في الشقَّ الشَّاني الذِّي كانوعمره عشرستنين قال في السبيرة الشبامية انَّ العشر قر سامن سن التكاف فشق قلبه وقدس حتى لايتلبس شي مما يعباب على الرجال والشق الثبالث قال الحافظ ان حرا العصيمة فمه زيادة الكرامة لمتاقي ملوحي المه بقلب قوى في اكل الاحوال من النطهير والحكمة في الراسع الزيادة في اك رامه ليناً هب للناجاة \* وعن - لمية رضي الله عنها أنها كانت بعدر حوعها مه صلى الله علسه وسالم من و كمة لا تدعه بذهب مكانا بعيد افغفات عنسه يوما في الظهيرة فحريجت تطلبه فوجدته مع أخشه من الرضاع وهي الشمياء وكانت يتعضنه مع أمهها ولذلك لدعى أم النبي صلى الله علمه وسلم أحضا وكانت رقصه وتقول

هُ هُ أَنْ لَى لَمُ تَلَدُهُ أَنِي \* وَلِيسِ مِنْ سَلِ أَنِي وَجَمِي \* فَأَعْمَهُ اللهِ مِنْ تَنِي وَجَمَعُ \* فَأَعْمَهُ اللهِ مِنْ تَنِي وَجَمَعُ كَانَتُ تِرْقَصُهُ لِمَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

ثم أراهسديدا مسؤدا به واكبت أعاديه معاوالحدا به وأعطه عزايدوم أبدا قال الازدى ما أحسن ما أجاب الله به دعاء ها فقالت المهمة في هدنا الحرأى ما ينبغى أن مصدون الحروج والوقوف في هدنا الحرفة الحرفة المائمة ماوحداً عنى حرا رأيت عمامة تظلل عليمه اذا وقف وقفت واذا سارسارت حدى اذا انهى الى هدنا الموضع فعلت تقول حقايا نبية قالت اى والله فعلت تقول أعوذ بالله من شر ما تحذر على الى وفى كلام بعضه م أن المهمة وضى الله عنها في يعض الاوقات رأت الغمامة تظله اذا وقف وقفت واذا سارسارت ووفدت عليمه حلمة رضى الله عنها وهدر وجه والمحمدة ومنها الله عنها وفي رفي الله عنها والمدرز وجه علاية ومنا و وفدت عليمه وفي والله عنها فالمدرز وجها والدها في المهم وداء والمهم وحدين فسط لهارداء ه فلمت عليه وفي والية قدمت معز وجها وولدها فسط لهم رداء والمهم وحدين فسط لهارداء ه فلمت عليه وفي رواية قدمت معز وجها وولدها فسط لهم رداء والمهم والمهم والمهم والمهم والمهم وقفي والمهم والمهم والمهم والمهم والمهم والمهم والمهم والهم والمهم وقفون والمهم وال

وفي رواية وأجلسهم على تو يهوفي كلام القياضي عيياض غمجامة أيابكر فيسط لهارداء عمات عمر ففعل ذلك قال في السسرة الحلسة نقلاعن إن الاثبرفة حسكون قد همرت دهرا طويلا وعن أبي الطفيسل فالرأيت رسول الله مسلى الله عليه وسيلم يقسم لحمايا لحعرانة يعيدر حوعه من حتين والطائف واناغلام شادفأ تبلت امرأة فلمارا هارسول الله صلى الله عليمه وسمرسط لهمارداءه فقيل من هذه فقبل أمه التي أرضعته وفي رواية استأذنت احر أة على النبي سلى الله على موسير فدكانت ترضعه فلما دخلت عليه قال أمي أمي وعمدالي ردائه فبسطه لهيا فقعدت عليه قال ان يخرفي ثير ح الهمز بةمن سعادة حلمة توفيقها للاسلام هي وز وجها وينوها وغلط من انبكر اسبلامها بل أسلت وهاجرت وتوفيت بالمدنه ودفنت بالبقيع وقسرها معروف برار رضى الله عهاوفي المسيرة الحلية أن منها الشعبا أخت الني صلى الله عليه وسلم من الرضاع كأنت في السي يوم حدين فلما أخذها المسلون قالت أنا أخت صاحبكم فلما فدموا على رسول الله سلى الله عليه وسلم فالت له مارسول الله أنا أختل قال وماعلامة ذلك قالت عضة عضضتنه افي ظهري وأنامتوركتك فعرف رسول أتقعس لي الله عليه وسيلم العلامة فشاملهاقاتكاوسط لهارداء وأحلسها علمه ودمعت عيناه وكلام للواهب نقتض الهميأ فضيتان في كل منهما قام ويسط رداء واحدة عندهجيء أخته وواحدة هندهجيء أمه خلافالن وهمرفي ذلك وأنسكر محيى الاموقال ملرهن الاخت فتط قال ابن عبد الهرفي الاستبعاب حلمة السغدية أمالتهي صلىالله عليه وسلم من الرضاع جاءت اليه يوم حنين فقام لها ويسط لهارداء دفحلست عليه وروت عنه وروىءنها عبدالله ين حعفر ثم قال حسداً فغ أخت التي صه لي الله عليه وسه لرمن الرضياع بقهال لهيا الشدها أغارت خيل رسول الله مسلى الله عليه وسلوعلي هو ازن فأخذوها فعن أخيذوامن السدي الحديث وقدأال الحافظ مغلطاي تأليفا فياسيلام حليمة رضي الله عنهارة أعلى من أنكره \* (بابوفاة أمه صلى الله عليه وسلم) \* ولما بالمرسول الله صلى الله عليه وسلم أر : مرسمة من وقبل خمساً وفيل ستاوفيل أكثرمن ذلك توفيت أمه روى الزهريءن امن عباس رضي ألله عنهما قال لمباما ورسول الله صلى الله عليه وسلم سنسنين خرحت به أمه الى أخوال جدّه وهم منوعدي بن النحار بالديمة تز ورهم ومعه أمأيين بركذا لحيشية فأقامت مه عندهم شهر اوكان صدلي الله عليه وسلم يعداله يعر ذيذكر أمورا كانت في مقامه ذلك ونظر إلى الدار فقال ههذا نزلت في أمي وأحسنت العوم في مثر خي عسدي من النجار وكان قوم من المود يختلفون الظرون الي قالت أماً عن فسمعت أحده يقول هواي هداء الامة وهذاءدارهمرته تمرجعت مأمه اليامكة وفيروا بةأبي نعيم قالصلي الله عليه وسلم فنظرالي رحل من الهود يحملف يظرالي فقال باغلام مااسمك فلت أحدونظر الى ظهرى فسمعته بعول هذالي هذه الامة غراح الى اخواله فأخبرهم فأخبر واأمي فحافت على فغر سنامن المديمة فليا كانت بالابواء توفيت ودفنت فها وقيل بالحجون وقيل حعاس الرواشين انها دفنت أولا بالابواء ثم مشث ونقلت الي مثكة ودفنت بالحون والانواء مهضه من أعمال الفرع مين مكة والمدسة ومسكان عمرها حين وفيت في حدودالعشرين سنة \* أور وي ألونعنز) \* في دلا ثل المنوّة من لحريق الزهري عن أسماء منترهسير عن أمها قالت شهدت آمنهُ ام النبي سلى الله عليه وسلم في علمُ التي مانت بها ومحمد عليه الصلا موالسلامُ غلامه فوأى مرتفعله خسرسنين عندرأسها فنظرت أمه الى وجهه ثمقالت

بارك الله فيكمن غلام \* بالبن الذي من حومة الجمام غيا يعون اللاث العملام \* فودى غداة الضرب بالسهام عمائة مسن الرسوام \* ان مع ما أصرت في النام فأنت مبعوث الىالانام ، تبعث فى الحل وفى الحرام تبعث فى التحقيق والاسلام » دين أسسك البرّ ابراهام فالله أنها لذعن الاستام » أن لا توالها سعالا قوام

ثم قالت كل حى ميت وكل حديد بال وكل كبيريفنى وأناميسة وذكرى باق وولدت طهرا قالت فسكانسه ع نوح الجن علها ففظنا من ذلك

أسكى الفتاة السرة الامنه \* ذات الجمال العفسة الرئسة ووحدة عدد الله والقرية \* أمنى الله ذى السحسية وساحب المنسر المدينة \* صارت ادى حفرتها رهسة لو فوديت الفوديت تمنسه \* و المنايا شيفرة متينسه لاتين طعانا ولا طعنده \* الا أنت وقطعت وتنسه أما دلات أيها الجزيسة \* عن الذى ذو العرش يعلى دينه فكانا والهنة خريسه \* نكمك العطاة أو المرسمة في المناه \*

قال الرقاني في شرح المواهب نقلاعن الجلال السيوطي عدد كراً باتها السادة وهذا القول مها صريح في أنها موحدة اذذكرت دين الراهيم و بعث الهاسيلي الله عليه وسلم بالاسلام من عند الله و له عن الاستام وموالا تها وهرا التوحيد في التوحيد هوالا عتراف بالله والاهينه وانه لا شريك في والبراء من عبادة الاصنام وخوها وهذا القدر كاف في الترى من الكنروشوت سفة التوحيد في زمن الحاهلية قبل البعث والماسترط قدر زائد على هدا العدالم عنة ولا يظن كل من كان في الحاهلية أنه كان كافراعلى العموم فقد تعنف فها جاعة فلابدع أن تسكون أمه صلى الله عليه وسلم منها المامة عليه وسلم من العقرب بعث عن من الحرم صفته كذا وأمه صلى الله عليه وسلم عموم وقد تعنف من المائية الباهرة ما عليه وسلم عموم من ذلك النور الذي خرج منها أنساء ثله قصورا الشام حتى رأنها وقالت لحليمة حين جاءت به وقد شق صدره أكثر عليه الشيطان كلا والله مائل شيطان عليه سيل وانه لد كائن لا بني هدنا الأن في كليات أخر من المنطق وقد من به المدينة عاموا تها وسعوت كلام المهود فيه وشهادتهم له بالتوقو ورجعت به الى مكافر المناه وله منا كلام المهود فيه وشهادتهم له بالتوقو ورجعت به الى مكافر المناه والمناه المراه والمائل والله مائل المناه والمائل والله مائل حياتها وأمائل ورفي الله عنه فقل عنه كلاما المود فيه وشهادتهم له بالتوقو ورجعت به الى مكافر المناه وله حياتها وأمائل ورفي الله عنه فقل عنه كانات وأسه والدل على فهذا كاله عماية ولمائل والمناه المؤلف المناه ولمائل عنه المناه ولمناه والمناه المناه ولمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمن

أما الحرام فالمسمات دونه ، والحسل لاحسل فأسستسنه عجمي الكريم عرضه ودينه ، فكيف بالامر الذي تبغيثه

مع ما كان عليه من العقة حتى افترنه النساء ولم سلن منه شيئا وكان تو رائني سلى الله عليه وسلم يضى في وجهه كالسكوك وقد قال سلى الله عليه وسلم أزل أنقل من اصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات قالسكفر قال في المواهب الطاهرات قالسكفر قال في المواهب وقدر وى أن آمنة آمنت و مسلى الله عليه وسلم دهدموتها فروى الطبراني وابن شاهين عن عائشة رضى الله هنها أن الذي مسلى الله عليه وسلم ترك بألحون كثيبا حرسا وفي رواية وهو بالدخرين فأقام به ماشاء الله غروع مسرورا قال بحقاطب عائشة رضى الله عنه اسال الى أى قامنت ي

ثمردها أى الى ما كانت عليه من الموت وروى السهيل من حديث عادة رضى الله عنها أيضا احياء أبو يه صلى الله عليه وسلم حتى آمنا به و افظه يستنده الى عروة بن الربع عن عادسة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربع ان يحيى أبو يه فأحياه ما له فأمنا به ثم أماتهما قال السهيلى والله فأدر على صحيح إلى قاليس تعز رحمه وقدر به عن شي وبيه صلى الله عليه وسلم أهل أن تحصه بما شاء من فضله و سعم عليه عبد مناها عن كرامته و رواه الخطيب المغدادى وقد حرم بعض العلاء بأن أبو يه صلى الله عليه وسلم أحيان وليسافى النار بل فى الحديث عند مناوا الحديث و فعوم قال السيوطى مال الى أن الله أحياه ما حتى آمنا به طائفة من الا تمة وحفاظ الحديث واستندوا الى هذا الحديث واستندوا الى هذا الحديث واستندوا الى هذا الحديث واستندوا الى هذا الحديث والفسمين المناه فى الفضائل و لقداً حسن الحافظ شمس الدين محدين ناصر الدهشي حيث قال

حياالله التيمن بدفضل \* على فضل وكان بهر ووقا فأحيا أمه وكذا أباه \* لايمان به فضلا اطبقا فسلم فالقديم بداقد تر \* وانكان الحديث به ضعيفا

وعن أبي هر يرة رضى الله عنه قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسدم ماولدنى بنى قط مند فذرجت من سلب آدم ولم تزل تتنازعنى الام كابرا عن كابر حتى خرجت من أفسسل حين من العرب هائتم وزهرة قال الزرقاني في شرح المواهب بعدد كرحديث أحياتهما وقد جعل هولا الائمة هذا الحديث ناسخاً للاحاديث الواردة عما يخالفه ونصوا على أنه متأخرعها فلا تعارض بينه و بهاوقال الشهاب ابن حجر في مولد موفى شرح الهمزية ان الحديث غيرض عيف بل صحة عما يروا حدمن الحفاظ ولم بلتفتوا للطعن فيه وعلى ذلك قول بعضهم

أمنت أن أبا النبي وأمنه \* احياهما الرب المكر بم البارى حسنى له شهد الصدق رساله \* سلم فقل عن الحقيقة عار هذا الحدث ومن هول شعفه \* فهوا لشعبف عن الحقيقة عار

قال الزرقاني الذي يظهرني أن المراد صحيوا العليه في الاعتقاد وان كان سعيفا ليكونه في مرابته فيرجع لكلام السيوطي وقال التمساني روى اسلام أمه سند صحيح وكذار وى اسلام أسه وكلاهما وقد الموت تشر ها له وسيد كرفي المواهب في الميحزات ان الله أحيا على يده سلى الله عليه وسلم خسة منه سم الايوان قال القرطبي في المتذكرة أن فضائله صلى الله عليه وسلم وخسائصه لم تراكول وتتابع الله حين عما ته فيكون احياؤهما بما فضله الله به واكرمه ولا يردّ ذلك المجاع ولا قرآن وليس احياؤهما واعيام ما عمت عقد لا ولا تراكول والمرائب والمبارة في المحالمة المنه والمدالة في المرائب والمباره بقائله كا قصالله ذلك في سورة المبارة وكان عسى عليه السلام تعيى الوقى وكذلك من اسرائب والمباره بقائله كا أخييا الله على يده جماعة من الموتى قال الرواني فأحيا المدالة لرحل الذى قال لا أومن بله حتى تعيى لى المنه على الانصار فتوسات أسموهي عموز عباء بمحرتها لله ورسوله فاحيا والله و وه المهمي وابن أنه الدنيا في كاب من عاش بعد الموت وأخرج عدى وغيره ما ولما ما تربي الله على الله على المنه على الله على المنه على الله على المنه على الم

احبائهما وحصكون ذلار بادةفي كرامنه وفضيلته وقدتمسا ألضائل نحياتهما أبضا باخهما مآباقيل البعثة في زمن الفترة التيءم الحهل فها وفقد فهامن يبلغ الدعوة على وحهها خصوصا وقد ماتا في حداثة السن فان والده صلى الله عليه وسلم عاش نحوثمان عشرة سنة ووللد ته ماتت وهي في حدود العثبرين تقرسا ومثسل هذا العمرلا بسعالفعص عن الطلوب في ذلك الزمان و. حصيه من لم تبلغه الدعوة أتهموت ناحما ولابعذب ويدخل الحنة لقوله تعالى وماكامعذيين حتى نبعث رسولا وقدأ لهمقت الاثمة الاشاعر مّدر أهل الاصول والشافعية من النقهها على أنْ من مات ولم تملغه الدعو وتموت ناحية ومدخل الحنة قال الحلال المسموطي هذامذهب لاخلاف فيه من الشافعية في الفقه والاتساعرة في الأسولونس عدلي ذلك الشيانعي في الام والمختصر وتبعه سأثر الاصحيات فلريشر أحدمنهم خليلاف واستدلواعلى ذلك عدة آنات سهاوماكنا معذبين حتى نبعث رسولا وهي مسئلة فقهة مقررة في كتب الفقه وهي فرع من فروع قاعدة أصولية منفق علها عند الاشاعرة وهي قاعدة شبكر المنعم واحسالسمولا بالعقل ومرجعها الىقاعدة كلاميةهي التحسين والتقبيج العقلسان والكارهمأ متفق عليه ومن الانساعرة وترجب مسئلة من لم تبلغه الدعوة الى قاعدة ثانية أسولية وهي ان الغافل لايكلف وهداه والسواب في الاصول لقوله تعيالي ذلك أنام كالمسكن ريك مهلك القرى نظلم واهلها غافلون ثم اختلفت عمارة الاصحباب فهن لم تبلغه الدعوة فأحسبها من قال انه ناجوا باها أختبار السبكي ومنهبه من قال كأهل الفترة ومنهم من قال مسلمة قال الغزالي والمحقد ق أن هال في معنى المسلم وقدمشي على هذا في والدي رسول الله صلى الله عليه وسالم قوم من العلساء فصر حوا باغ ما لم تبلغهما الدعوة قال المسموطي وكان شخشاشيخ الاسلام شرف الدين المنهاوي بقول به وتعميه اذا سسئل عنهما قال وقد وردفي أهل الفسترة أحادثت أنهم موقوفون إلى أنء يحنوانوم النسامة فين أطاع منهم دخل الحنة ومن هصى دخل الشار وهى كثيرة ومعانها متقاربة والمجيرة بها ثلاثة (الاؤمل) حديث الاسود ان سريع وأبي هرر معمام فوعا أربعة يختمون يوم القيامة رحمل أصرلاً يسمم شناور حمل أحق ورحل هرمور حلرمات في فترة الحديث أخرجه الامام أحمدواين راهو به والسهية وصحيمه ومه وأمالذي مات في الفترة فيقول رب ما أناني للنارسول فيأخذموا ثيقهم ليطبعنه فبرسل آلهم أن ادخلوا الشارفن دخلها كانت عليه برداوسلامًا ومن له دخلها عجب الها (والشاني) حديث أي هريرة رضي الله عنده موقوفاوله حكم المرفوع لان مثله لانقبال من قبيل الرأى أخرجه عبيدالرزاق وان جويرواين أى حاتم والناللندر في تضاسرهم واستناده صحيم على شرط الشيخين (والثمالث) حديث ثوبان مرفوعا أخرحه العرار والحباكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأفر دالذهبي قال الحافظ ابن حروالظن بآبائه مسلى الله عليه وسيلم كلهم الذين ماتوافي الفترة أن يطبعوا عند الامتحان لتقريهم صنه سلى الله عليه وسلمقال القائمي عساض في الاحاديث التي فها انه سلى الله عليه وسلم جاءتبرأمه فبكى بكاءها للا بكاؤه سلى الله عليه وسلم ليس لنعذيها وانمناه وأسف على مأماتها من أدراك أيامه والاعمان ه قال الزرقاني وقدر حم الله مكاء ها حديم المنت به ثم قال وما ألطف هذه العسارة من الصاضى عساض فأنه اصريحة في أنّ السكاء اغداه وليكونها المتحرّ شرف الدحول فهد والامة لالكونها على غيرا لحسفية وقال الفغر الرازي في تفسيره التأبوي التي سلى الله عليه وسلم كالماعلى الحسمية دين ابراهم عليه السلام كالسكان ريدين عمرون معيل وأضرامه بل أن آياء الاسياء كلهم مأكلوا كفأدا تشريفالقام النوة وكدلك أمهاتهم والأآر داميكن أبالابراهم عليه السلام مل كان عمد و مدل الذلا قولة تعدالي وتقليل في الساحدين مع قوله سلى الله عليه وسلم أزل أنقل من

أصلاب الطاهرين الىأرجام الطاهرات وقال تعبالي اغيااللشر كون نحس فوحب أن لا يكون أحساب من أحداده مشركا وقدار تضى كلامه هدذا أتمة محققون منهدم العلامة الحقق السنوسي والتلساني محشى الشفاء فقبالألم تتقدم لوالديه صلى الله عليه وسيلم شرك وكانا مسلمن لانه عليه المهلاة والسيلام انتقلمن الاسلاب الكرعدة الى الارحام الطاهرة ولا يكون ذلك الامع الاعدان بالله تعدالي ومانقدله المؤرخون فلةحساء وأدب وهسدالازم فيحسع الآباء وقدأ مدالحلال السسوطي كلام الفغيرالرازي بأدلة كشرة وأات فىذلا رسائل فحزاه الله خبرا وشكرسعمه فونالك الادلة حدث البخياري بعثت من خبرقرون بني آدم قريا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فسيه مع ماثبت أن الارض لم يخسل من سينعة مسلمن فصاعدا بدفع اللهم مرعن أهل الارض وأخرج عبدالرزاق وابن الندنر يستدجي على شرط الشيمان عن على رضي الله عنه قال لمن ل على وجه الارض سيبعة مسلون فصياعدا ولولا ذلك الهلبكث الارض ومن علهها وأخرج الامام أحمد في الزهد يسند معهوع لي شرط الشعان عن ابن عيياس رنبي الله عنهما فال مآخلت الارض من يعدنو حمن سبعة بدفع الله مرم عن أهل الارض وادا قرأت النها تبن المقدّسة عنى اعدُت من خسرقر ول عن آدم الله وأن الارض لم تخل من سمعة مسلمن آلخ أنتيماقاله الامام لانه ان كان كل حدّمن أحداده من حملة المسبعة المذكورين في زمانهم ففمه المذعى وان كانوا غيرهم فاماأن بكونواعلى الحسفية دينا براهيم عليه السلام فهوالمذعي واما أن كونواعلى الشرك فبلزم أحد أمرين اماأن بكون غيرهم خديرامهم وهو بالحل فخياله تمه الحيدث الصهيم واماأن كمويؤا خسيراوهم عسلى الشرك وهو باطل بالاحساع وقال تعيالي ولعبده ؤمن خبرمن مشرآله فتدت أنهم على التوحيد لسكونوا خبرأهل الارض في زمانهم وسياق نصوصا وأدنه كشرة في ابمان الآباء الطاهرين من آدم الى ابراهم علهما السلام عمقال وقد صحت الاحاديث في الضاري وغيره وتظافرت نسوص العليا عبأن العرب من عهدا براهه يم على ديسه لم يكفره نهم أحسدالي أن جاء عمروبن عامر الخزاعي الذي يقسال له عمروبن لحي فهوأول من عبد الاصنام وغسردين ابراهسم وكان قريبا من كَالله جِدَّاللهي صلى الله عليه وسلم عُمات أدلة تشهد بأن عدنان ومعدَّا ورَّعة ومضروخرَعة وأسداوالياس وكعباعلى ملة الراهيم غمقال فتطخص من مجموع ماسقناه أن احداده من آدم الى كعب وولده مرة مصرح باعمانهم الالزرفانه مختلف فبسه فان كان والدائرا هم فأنه يستثني وانكان عمه كاهوأ حدالفولين فهوخارج عن الاحداد وسلت سلسلة النسب قال الحيافظ ابن اصررحه الله

> تنقل أحد توراعظم ، تلاكلاً في حباه الساحدياً تنقل فيه م قرنا فقرنا ، الى أنجاء خير المرسسلنا

قال السهيلي ان عبد المطلب أم تبلغه الدعوة وجاف أدلة كثيرة تشهد بان عبد المطلب كان على الحد فيه والتوحيد وذكر ابن سيد النساس ان الله أحياه حتى آمن به صلى الله عليه وسلم لحن هذا المردية حديث صغير ولاضعيف فالاكثر ون على اله المبلغه الدعوة أو انه كان على الحد فية ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم سعت حدى عبسدا المطلب في زى الملوك وأمة الاشراف ذكره في السيرة الحليسة عن ابن عبساس رضى الله عنه ما ويؤيده أيضا ما اتضع له من المشرات التي شربها على ألسنة الاحبار والكهان مع مار آممن المنامات والاشارات حتى تبين له أن محداصلى الله عيه وسلم هو الذي الموعودية آخر الزمن حتى ملى الله عليه وسلم سيبعث كاذكروا بحيرا الراهب وأنظاره عن مات قبل المعتم من الصحابة وان كان الصحيح عند المحتمة عن عبد المطلب الصحيح عند المحتمة عن عبد المطلب الصحيح عند المحتمة عند المحتمة

أخبار كئيرة تقتضي أمه عرف مهاندوة الني سدلي الله عليه وسدلم فن ذلك أن تومامن في مدلج وهسم التسافة المعروفون بالآثار والعلامات قالواله في حق الذي صلى الله عليه وسلم احتفظ مه فأناكم ترقدما أشبه بالقدم الذى في المقسام منه أى وهي قدم الراهيم عليه السسلام وبينساعيد المطلب توماني الحجر وعنده أحقف يحران والاستفرئيس النصاري في دخهم وذلك الاسقف يحدثه ويقول المانج دصفة عي تقيمن ولدا عساعيل وهذا البلدمولده ومن صفته كذاوكذا فاتى رسول الله صدلي الله علمه وسلم فنظر المعوالي عينيه والي ظهر موقدمه فقال هوهوماهذا منك قالهذا ابتي قال مانحد أباه حيا قالهوابناني وقدمات أنوه وأمه حبسلي هقال صدةت فالعبد المطلب لبنمه يحفظوا بابن أحمكم ألا تسهدون مايف الفيمه وعن أم أعن رضي الله عنها قالت كنت أحصن الني صلى الله عليه وسلم أي أفوم بتربيته وحفظه فغفلت عندموما فلم أدرالا بعبد المطلب فأتمنا عسلى رأسي يقول بالركة قلت لسلك قال أتدرّن أن وحدث انى قلتّ لا أدرى قال وجدته مع غلمان قريبا من المدرةٌ لا تغفيلي عن الني فان أهل الكال يرعون المدى هذه الامة وأنالا آمن عليه مهم وكان عبد الطلب لابأ كل طعا ما الايقول على الني أي أحضروه وتعلسه يحتبه ورجما أقعده على فحده ويؤثره بأطب طعمامه وعن رقيقة منت أي صيغ ان ها شمر من عبد مناف قيل ادركت الاسلام ولها المحبة قالت تتبا اعت على قريش سينون أَى أَزِمتُ مُنْ هَمْ وَحُدْبِ دُهِمْ بِالأَمُوالِ وأَشْفَن أَي أَشْرِفِن على الأنفس فسمعت قائلا بقول في المنام بالمعشر قر بش إن هذا الذي المعوث منصكم هذا المان أي وقت خروجه وبه بأتبكم الحياوا لخصب فأنظروا رحلامن أوسيأ لمبكم أى أشرافكم نسسبيا لهوالاعظامااي لهو يلاعظه بأسض مقرون الحاحين أهدب الاشفار أي طويل شعر الأجفان أسيل الحدين أي لاشعر جمارة بق العربين أىالانف فلنفرج هووحمه ولده ولنفرج منسكم من كل بطن رحل فيقطهروا ويقطه واثم استملوا الركن ثمارقوا ألى رأس أى قبيس ثم يتفدّم هذا الرحل فيستستي وتؤمنون فالبكم تسفون فاسبحت وقصتار ؤباه باعلهم فنظروا فوحدوا هذه الصفة صفة عبد المطلب فاجتمعوا عليه موأخر حوامن كل بطن رجلا وفعاوا مأأمرتهم به عم علواعلى أفي قبيس ومعهم النبي سلى الله عليسه وسلم وهوغلام فتقده عبدالمطلب فقاللاهم هؤلا معددك واماؤك وسو امائك وقدلزل ساماترى وتتاعيفا علسا هذه المنتون فلاهبت بالظلف والخف والحافرأي المقر والامل والحيل والمغيال والجبر فأشفت عيلي الانفسأى أشرفت على دهام ما فأذهب عنما الجدب وائتنسا الحيما والخصب فمار حواجتي سالت الاودية قالت وسمعت شحسان قريش وهي تقول لعبد المطلب هندشالك باأيا البطعساء بمثهاش أهسل البطعياء وفيهده القسة نقول رشقة

> بشيبة الحد أستى الله بلدتشا ﴿ وقدعد منا الحساو الحلود المطر فياء بالمياء جونوله سيسبل ﴿ دان فعاشت به الانعام والشعر منيا من الله بالممون طيائره ﴿ وخسر من شرت حقيا به مضر مبارك الاسم بستستى الغمام » ماى الآنام له عدل ولا خطر

ولماسقوالم يعسل المطرالى بلادقيس ومضر فأجمس عظماؤهم وقالواقد أصحنا في جهدوجدب وقدستي الله الناس بعبد المطلب فلمسدوه ولعله يسأل الله فيكم فقد موامكة ودخلوا على عبد المطلب في فيوه بالسلام فقال الهم أفلحت الوجوه وقام خطبهم فقال قد أصارتنا سيتون شجد بات وقد بان لنا أثرك وسي عند نا حبرك فاشفع لناه ندمن شفعك وأجرى الغمام للثفقال عبد المطلب سمعا وطاعة موعد حسكم عدا عرفات ثم أسبح نماد إلم اوخرج معه الناس وأولاده ومعمر سول الله صلى الله عليه

في القاءوس الاسميل من الطدود الطوق المسترسل المترسل وفي العماح ورجل أسميل المداد اكان الناد طويله وكل مسترسل أسميل اله

لمروه وسغيرفنصب لعبدا للطلب كرسي فحلس عليه وأخذرسول اللهصلي الله عليه وسلم فوضعه في حرمثم قام عبد المطلب ورفع مديه وقال اللهم رب البرق الخياظف والرعد القياصف رب الارماب وملت الصعاب هذه فيس ومضرمن خبراليشر فدتشه ثث رؤسها وحديث طهورها تشكه الملائشية ة الهزال وذهاب النفوس والاموال اللهم فأشحلهم سحاباخ وارءوسما عنزاره لتفعث أرضهم ويزول بالستتم كلامه حتى نشأت سحابة وكفاءلها دوى وقصيدت نحو بلادهم فقيال عبد الطلب بامعشر قيس ومضرانهمرفوا فقدسقيتم فرجعوا وقدسقوا وذكراين الجوزي انهصيلي الله عليه وسيله فى سنة سبيم من مولده آمسا به رمد شد مدفعو لج يمكه فلم يفد فلسل لعبد المطلب ان في ناحية عكاظ واهسا بعلج الاعين فركب البه فناداه وديردمغلق فلم يحبه فترازل ديره حق خاف أن يسقط عليه فخرج مسادرا فقال باعبد المطلب ان هذا الغلام بي هذه الامة ولولم أخرج البك خرّب على دبري فارجد م به واحفظه لايقتله بعضأهل المكتاب ثم عالحه وأعطاه مايعبالجمه وفي رواية أن الراهب أخرج صحيفة وجعل نظر الهاوالى رسول اللهصلى الله عليه وسلم ثمقال هوو الله خاتم النيبين ثمقال بأعبد المطلب هذار مدقال نعج واعمه خذمن ريقه وشعه على عينيه فأخذ عبد الطلب من ريقه صلى الله عليه وسلم ووضعه على عنده صلى الله عليه وسلم فهزأ لوقته ثم قال الراهب باعبد المطلب و ثالثه هيذا الذي أقسم على الله مه فأبرأ المرضى وأشني الاعتامن الرمدوتشدم جلةمن متاقب عبدالمطلب وفها مابدل على توحيدهمها أمر هامنمه بمكارم الاخلاق وتحنثه اغارحرا واطعامه المساكين حتى كان رفع للطبر والوحوش في رؤس الحبسال من مائدته وقطعه بدالسارق ووفاؤه بالتذر ونجر عما الجرعلي نفسه ومتعهمن الرناومن نسكاح المحارم وتتل الموؤدة وأن لا يطوف البيت عربان ومن ذلك قوله واللهان وراءهذه الدارد ارايحزي فها. المحسن باحسانه وبعاقب فهاالمسيء باساءته ومن ذلك قوله حين دعائه لاهل مكة عنديجي أصحاب الفيل لاهم ان المرعمة مرحله فامنع رحالت . وانصر على آل الصليب وعابد ما الموم آلات ومن ذلك قوله حين أراده بمح النه عبد الله ف كان يضرب القدام ويقول بارب أنت الملك المحمودي وأنت ربي الملك المعبود \* من عندل الطارف والتلمد \* فهل التوحيد شي غيرهذا كلاوالله وأمافروع الشر يعقفانها متوقفة على البعثة بالاحباع فلايكلف أحدمها قبل ذلك وتقدم انه كان يوضع له فراش في للل المكعبة لانتحلس علمه أحدغيره وبحدق بهأشراف فريش فيهي والنبي صلىالله عليه وسلو ويحلس معهفأ راديعض أعمامه أن عنعه فضال عبدالمطلب ردوا ابى الى مجلسي فأنه تتحذثه نفسه عبال عظم وسمكون لهشأن وأرحوأن مبلغهن الشرف مالم سلغه عربي قبنه ولا بعده ولمبامات كان صلى الله عليه وسلر بكي خلف سريره (وروى أنونهم في الحلية) والسهقي أن سيف بن ذي يزن الحمري لمباولي على الحدثة وذلك بعدمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنتين أناه وفود العرب وأشرافها وشعراؤها انهنتنه ميلاك ملولة الحيشة وبولايته عليهم لان ملك البمن كان سليمرفا نتزعته الحيشة منهم واستمرّ في مدالحيشة سيعين سنة تمان سيف بن ذي برن الجبري استنقذ ملك العربين الحبشة واستقرفيه على مأكان عليه اباؤه فحاءت العرب تهتئه منكل جانب وكانشن جاتهم وفدقريش وفهم عبد المطلب وآمية ابن هبدشمس وغالب رؤساتهم كعبدالله منجدعان التبمى وأسدين عبدالعزى ووهب ين عبدمناف بمنزهرة وقصى بن عبدالدار فأخمر بمكانهم وكان فيقصره بستعاءوهومضعن بالمسكوعليه بردان والتماج على رأسه وسيفه بديديه وماولة حيرعن يمنه وشعباله فأذن الهيفد خلواعليه ودنامته عبد الطلب (وفي الوفاعالسيد السهودي) وجدومجا السباعي لميسر برمن اللذهب وحوله أشراف البين عسلي كراسي من الذهب فوضعت الهسم سى من الذهب فجلسوا علم اللاعبد المطلب فأنه فأم بين يديه واسدة أذنه في الكلام فقال الكنت

أمن شكام من مدى الملوك فقد أذناك فقيال إن الله أحال أما الملك محلار فعاشا مخيا وأنبتك نساتا لطالت أرومته وعظمت حرثومته وأنت ملك العرب الذىله تنقاد وعودها الذي عليه العماد وكهفهاالذى بلحأ السمالعماد سلفك خبرسلف وأنت فهسم خبرخلف فلن يهلكذكرمن أنت خلفه ولن بخمل ذكرمن أنت سلفه نحن أهل مت حرمالله وسدنة متسه أشخصنا المان الذي أجعنا من كشف الكرب الذي أثقلنا فنص وفد التهنئة لاوفد النرزنة أي التعزية فعنسد ذلك قال له الملك من أنت أجا المتبكلم قال عبد المطلب ف هنائهم قال ان أختنا لان أم عبد المطلب من الخزرج وهنم من العن قال نعر قال أدن ثم أقبل علمه وعلى القوم وقال مرحبا وأهلا والقة ورجلا ومستناخا مهلا وملكا يحلا أىكثىرا لعطاءقد ممرمقالتكم وعرف قرائكم وقبل وسسلتكم فالبكم أهل اللمل والهار ولكم الكرامة ماأ قنم والحباءأى العطاء اذاطعنتم تم أمرهم بالهوض الى دار الضاماقة والوفود وأحرى علهم الارزاق فأقاموا بذلك شهر الايصسلون البه ولايؤذن لهم بالانصراف ثما تتبه الهما نشاهة فأرسل الىعب والطلب فأدناه غمقال باعبدا باطلب اني مقض المك من سرت علم لوغب مرك كحون لم نبع له مه و لكن رأ متب لمعدمه فأطلعتك طلعه أي عليه المكن عندك مخداً حتى بأذن الله عزوحل فسأه انى أحد فى المكتاب المكتبون والعلم المخزون الذى اذخرناه لانفسسنا واحتصناه دون غبرنا خبرا غظيمنا وخطراجسمنا فسنمشرف الحباة وفضملة الوفاة للناسعامة ولرهطك كافة وللتخاصة فقاله عبيدا اطلب مثلث أمها الملائسة ويتر فياهوفدال أهل الوير زمرا يعيدزمن فال اداولدغلام تهامه سنكتف مشامه كانت له الامامه ولكربه الرعامه الي يوم القمامة فقالله عبدالطلب أيهاا الملث أدت يخبرآب بمثله وافدةوم ولولاهمة الملك واعظامه لسألته من ماره اماى أي ماررته الماي عنا أزداديه مرو رافقيال له الملك هذا حيثه الذي يولد فيه أوقد ولداءه ومجمد عوت أبوه وأمه وتكفله حدوه عمة تدولدناه مرارا والله اعتمحها راوحاع آلهمنا أنصارا يعزمهم أولساءه ويدلهم أعداءه ويضربهم النباس عن عرض أي حمعاويستفتيمهم كراغم الارض يعبد الرحمن ويدحضالشيطان أىتزجره ويخمدا انبران وتكسرالاوثان قوله فصيل وحصتهمه عدل بأمر بالمعر وفو هجله وخهسيعن المتكر ويبطله قالله عبدالمطلب حدجيدك ودامملكك وعلا كعبك فهل الملائساري باقصاح فقد وضيرلى بعض الايضاح قال والبيثذي الححب والعسلامات على النقب المالحة ماعسد المطلب غيركذب الحصدران وعلا كعمك فهل أحست شيمها ذكرتاك قال نعر أيها الملذانه كانلى ابن وكنت مصحبا وعليه رفيقا واني زوحته كريمة من كرائم قومى آمنة غث وهب سعيدمناف سزهره فحاء بغلام فسمته محيدامات أوه وأمه وكفلته أناوعمه بعسني أناطاك فقال له الملك الدى قلت لذ كأقلت فاحتفظ من اسك وأحد عدم الهود فانهم له أعداء وأن عمل الله لهم عليه سديلا أى ففظه والخوف عليه منهم من باب الاحتماط والاعلام يقدره عمقال لهواطو ماذكرته لاعن عوقلاء الرهط الذين معلنافاني لست آمن أن تداخله سم النفاسة في أن تكون الهم الرسالة فنصبون له الحبائل وببغون له الغوائل وهم فاعلون ذلك وأساؤهم من غسيرشك ولولا اعلمان الموت مجتاحي أي مهلكي قبل مبعثه اسرت يخيلي ورجلي حتى أصعر سترب دارملكه فاني أحد فى الكتاب الشاطق والعسارالسانق ان يثرب احكام أمر هوأهل نصرته وموضع بمره ولولا انى أقيم الآفات وأحذرعله العبأهات لاعلنتء ليحداثة سنهأمره وأعلمت على أسينان العرب كعبه ولكن سأصرف ذلك البلامن غبرتقصير بمن معك تمدعا بالقوم وأمراكل واحدمهم معشرة اعيد سودوعشرةاماء سودوحلتين منحلل البرودوعشرة أرطال ذهبيا وعشرة أرطال فضية ومائةمن

الابل وكرسيا بملوءا عنهرا وأمر لعبد المطلب بعشرة اضعاف ذلك وقال اذاجاءا للول فأتني يتخبره ومآمكون من أمره فحات الملك قبل أن يحول الحول وكان عبد الطلب كشراما يقول لمن معه لا يغيطني رحل مكم يحز العطاء الملك ولكن يغبطني بمباييتي لى ولعقبي ذكره وفخره فاذا قيل له ماهو قال سيعلم ما أقول ولو يعدحين قال الزرقاني في شرح المواهب وماذكره الفخر الرازي من تفسيرة وله تعالى وتقلبك في الساحدين تنذنه لمةفي أصسلاب الطاهرين وأرجام الطاهرات هووجهمن وجوه في تفسسيرالآية وليسرمر إده الحصرفي هذا الوحه ولكن هذا الوحه هوالاولى بالقبول فقدأ خرج ان سعدوالنزار والطبراني وأبو نعيرعن ان عباس رنبي الله عنهما في قوله تعالى وتقليك في الساحدين قال من نبي الي نبي ومن نبي الي نبي حتى أخرجتك نبيا ففسر تقلبه في الساحدين تقلبه في أصلاب الانبياء ولومع الوسائط وحل الآيتعلى أعممهم وهم المصلون الذين لميزالوا في ذرية أبراهم أوضع وأخرج ابن المنذرعن ابن حريج في قوله تعالى رب احعلى مقيرالصلاة ومن ذريتي قال فلن تزال من ذرية ابراهير ناس على الفطيرة بعيدون الله تعيالي وغن ابن عساس رنسي الله عنهما ومحياهد في قوله تعيالي وجعلها كلة باقسية في عقيه أنهيا لا اله الأالله باقية فيءتسب ابراهم عليه السلام وعن قتبادة في الآية قال هي شهادة أن لا اله الا الله والتوحيد لايزال في ذريته من شولها من يعد مقال الشهاب النجر الهجيثي ان أهل الكابين والتباريخ أجمعوا عسلي ان آ زر لهيكن أبالابراهسم حسيسة واغسا كان عمه والعرب تسمى العرأبا كاجزم به الفيريل في القرآن ذلك قال تعمالي واله آلائك الراهم واسماعيل معانه عريعة وبوقد سيق الرازى عملي ذلك جماعة من السلف فقدر وي بالاسياسد عن إن عبياس رئي الله عنهما ومجياهدوا من حريج والسدى قالوا ليسآ زرأ بالراهم انماهوا براهيم ن تارخ ووقفت على أثر في تاريخ إن المتذرص ح فيه بأنه عمه قال الزرقاني ومه يعلم عدم صحة مأتحها مل مه بعض المتأخر سن حددٌ افْخَطْأُ من قال الله عمه و ترعم الله تسمالشمعة وانه مخبائف للكتأب والسنة وأهله أوغيرهسم وتزعم انفياق للفسر من وغيرهم عملي ان والدائراهم كان كافراوانما الخلاف في احمه وأطال في سان ذلك عبالاطائل تحته وحاصله انه احتماج فقيه يحدل النزاع وتخطئته هي الخطأ وحصر والقول به لأشبه معة ماطل كيف وقد قال اولثك السلف انه عمه وحكاه الرازي ونقله حافظ السنة في عصر هوأقر هوأبده بمبالا محيص عنهان في ذلك لعسيرة لا ولي الانصبار وقدوافق الرازى على الاسستدلال جذه الآية لهسدا المعنى المناوردي من أثمة الشافعية وناهدك بريما وأماالا خدارالواردة في تعدّنب يعض أهل الفترة المعارضة للقول بنجانوهم فقدأ جاب العلماء عنهاءأ حوية كشمرة منها انها أخبار آحاد فلا تعمارض النساطع كفوله تعمالي ومأكما معاذب حتى ندمث رسولا معضعف اكثرتاك الاخبار وتبول صححها للتأويل أوانها منسوحة بما وردفى الانوين مما يخالفها (فن الاحاديث العارضة) مار واهاب ماجه عن ابن محررتني الله عنهما قال جاء اعرابي الىالنبي سيلى الله علمه وسلم فقيال التأبي كالإيصل الرحم وكالنوكان فأمن هوقال في النارف كالهوجد مر. ذَلِكُ فقيال أَن أَبُولُهُ أَيْتُ فَقَالَ حَيْمًا مروت بقَيرَ كَافِر فيشيره بالنيار فأسلِ الأعرابي عد فقيال اقام كانسي رسول الله صلى الله علمه وسلرتعبا مامررت يقبر كافر الانشرته بالنسار وأحل صلى الله عليه وسلم الجواب بقوله حيثما مررث بقعر كافر قيشره بالنسار حرباعه ليعادتها ذاسأله اعرابي وخاف من افصاح الحواسة فتنة وانبطراب فلساحا متحواب فيمتورية والمسام فهنالم بفصوله يحقيقة الحيال ومخيالفة أيهلابه في المحل الذي هوفيه خشية ارتداده لماجبلت عليه النفوس من كراهة الاستئثار علما ولما كانت علمه مالعرب من الحفاء وغلظ القلوب فأورد لهجوا بالموهما تطبيب القليه فتعين الاعتميادعلي هذا اللفظ وتقديمه عسلى غيره ممناعيره الرواة ورووه بالمعنى كرواية مسسلم اذرجلا قال بارسول الله

أمزأى قال في النبار فلما قنهادعا مفقهال الأأبي وأباله في النبار فهسلام الروامة منسكرة وللعلماء فهما كالام كشرطهده الزرقاني فحاشر حالمواهب وأحسدن مايقيال فهياات الرواة تصرفوا فهياوا ختلفت روا يأتههم وان الصواب هي الرواية الاولى فهرى في غاية الانتقبان تبين بهما انَّ ا لافظ العبَّام هوا لصادر من النبي صلى الله عليسه وسسلم ورآه الاعرابي بعد اسلامه أمر امقت باللامتشال فلريسعه الاامتشاله ثملوفرض اتفاق الرواة على وابتمسلم كان معارضا بالادلة القرآنية والادلة الواردة في أهل الفترة والحديث الصيح اذاعارضه تدادله أخرى وحباتأ ويلدونقديم للثالادلةعلمه كماهومقرر في الاصول \* (فانقبل) \* حيث قررت ان أهل الفترة لا يقضي علم مشيّحتي بمضنو افكيف حيكم صلى الله عليه وسيلم عباني أبي السبائل بأنه في النبارا جاب المسيوطي يجوازانه يعصي عند دالا متصان وأوجى المه صلى الله عليه وسلم بدلك فحكم بأبه من أهل النار و بأن حديثه متقدّم على أحادث أهل الفسترة فيصبحون منسوغا بأساو تتوازانه عاش حتى أدرك البعثة والمغثه وأصرومات فيعهده وهذالا عذر لهالمتفقال الزرقاني وفيااثا لشنظر لانهلو كان كذلك لمباكان لسؤاله عن الاسالكر بموجه اذ الفرق لاتحلات أنا مللغتما لبعثمة والاسالشريف لمتبلغه اللهسم الاأن يحساب بان الاعرابي توهم الهلايكني بلوغ البعثة حتى بشاهدالنبي ولا شكرهذا منه لائه لم عصين ح تنقه في الدين مل لم تكن أسلم كما صرحه في حديث سعد والمن يمرزنني الله عهدما ويعشهم له وي هدنه التصعّ بأن السؤال عن الأم وحمه بأنه سأل مرة عن أسه ومرة عن أمه ﴿ وَمِن الْاحَادِيثُ الْعِمَارِضَةُ لَلْتُصَاهُ﴾ حديث مبلج عن أبي هر يرةرنسي الله عنه مرغوعا استأذنت ربي أن أستغفر لامي فلم يأذن لي واستأذنته ان أز ورقىرها فأذن لي فَرَ وروا القيورفانه الدكرالآخرة وأحسكا في الزرقاني بأن حدديث عدد م الاذن في الاستغفار لا مازم منه الكفر مدليل الهسيل الله علمسه وسيلم كان بمنوعا في أول الاسلام من الصلاة على من عليه دس لم يترك له وفاء ومن الاستة ففسار له مع اله من المسلمة وعلل مأن استغفاره مجماب على الفور فن استغفر له وصل ثواب دعائه الي منزله في الجنة والمديون محبوس عن مقبامه السكريم حتى يقضى دينه فقدنكون أمهمع كونها متحنفة محبوسة في البرزج عن الجنة لامور آخرغير المكفر اقتضت أنالا يؤذناه في الاستغفار لهما الى أن أدن الله فيه بعدد للثقال والماحد بث أمي مع المكاعلي ضعف استأده فلا بارم منسأه كونها في الشار لجو ازانه أراد بالمعسة كونها معها في دارالبرزخ أو غيرذلك وعبر بذلك تورية والمهاما تطما القلومما قال وأحسن منه المصدرذ للثمنه قبل أن يوحى المه أنهامن أهل الحنة كاقال في نسع لا أدري تمعيا ألعنا كان أم لا أخر حما لحاسكم واس شاهين عن أبى هر برة رضي الله عنه وقال بعداً ن أوجى الـ مفي شأنه لا تسبو البعامانه كان قد أسلم أخرجه استشاهين في الناسم والنسوخ عن سهل واس عساس رضي الله عنهما في كانه أولا لمهدية الله في شأنها يشي ولم سلغه القول الذي قالته عندموتها ولانذكره فأطلق القول بأنهام أمها حرباعلي قاعدة أهل الحاهلية ثم أوحىاليه أمرها بعدقالت ويمكن الجواب بأنها كانتسوحدة غيرانه المبلغها شأن البعث والنشور وذلنه واصل كبيرفأ حياها الله له حتى آمنت بالبعث وتعميه مافي تسريعته ولذا تأخرا جباؤها الى جة الوداع حستى غت الشريعة وزل البوم اكلت الكم دسكم فأحييت حتى امنت يجميع ماأزل علبه وهدامعني ميس بليغ وتقدم عن القاضي عياض ان الأحاديث التي فهما المسكا عندقع أمه يتعمل على أنَّ مكاملاس لتعذُّ ، بهـ أواغـ أكان أسفاعلى ما فاتهـ امن ادراك أيامه أي بعثد . والاعمان به وقدرهم الله بكاه فأحيناها حتى آسنت \*(ومن الاحاديث المعنارضة للنصاة) \* مارواه الحاكم عن عبد الله ت معودرضي الله عنه الدرسول الله مسلى الله عليه وسبلم أومأ الى المقسار أي أشسار الى أله يربا

الذهباب الهبا فاتبعتاه هماء حستي حلس الي قسيرمها فناحاه لحو بلائم تكي فبكينا ليكاثه ثم قام فقيام المه عمر سأنخطا وضيالله عتسه فدعاه ثم دعانا فقيال ماأيكا كماكم فقلنا بكيال كائك فقيال ان القبرالذي حليفت عشده وتعرآمنة وإني استأذنت ري في زيارتها فأذن لي واتي استأذنته في الدعاء وفي رواية في الاستغفار لها فلم يأذن لي والزل على "ما كان للنبي والذين آمنو الريسة غفر واللشر ولو كامة أأولى قبرنى فأخذني ما مأخذ الولد للوالد اي من الرقة والشفقة والحواب عنه ا ضعفه الزمعين وغيره فالبالذهبي فده أبو أبوب من هباني ضعيف قال السيدوطي فهذه علة تقدح في صحته فلاعه برة بتعجيرا لحباكم لهمع انه معيارض بالاحادث التي فههاان الآية نزلت في أبي لمالب و مايذكره بعض المفسر سرسن أن فوله تعمالي الماأرسلساك بالحق تقسيراوندترا ولاتسثل عن اح الجيم نزلت في الابوين فذلك ما طل لا أصل له مل الاية نزلت في الهودوا أنسيار ع قال أبو حيان في البحر وسوانق الآبات ولواحقها تدل على ذلك وقبل انهسائزات في أبي طالب وسيدأ في الكلام علمه فان قلت قدميحت أحادث بتعذب بعض أهل الفترة كحديث النفياري ومساعن أبي هو يرةرضي الله عتيه مرفوعا رأت عموون لحي تعرقصه في النبار وكحدث مسلم رأت صاحب المجعن في النبار وهوالذي يسرق الحساج بمجمعته فأذانصر مهاحدقال انميا تعلق بجعمتني وانغفل عتمذهب موأجيب عن ذلك أحو به أحدها المها أحسار آجاد تفيد الظنّ فلا تعيارض القطع بأنهم غيرمعد بين المأخوذ من الآمات القرآ نمة فوحب تقديم الامات علمها وانجعت الشاني قصر التعذيب المذكور في ه الاساديث على هولاء اتباعاللواردولا نقيس علم غرهم فلاتنافي القاطع والله أعلم بالسب الموقع في العدَّات وان كَانْحَن لا نعله الشَّالت قصر التَّعَدِّيبُ المَدْ كور في هذه الإحاديثُ على من بدل وغه مر من أهل الفترة كعرون لحي فالمهرفعلوا من الضبلال والاضلال مألا يعبدر ون مكعسادة الاوثان وتغسرالشر العوقد قسيرالعلاء أهل الفترة ثلاثة أقسام (القسم الأول) من أدرك التوحيد وعرف الله سميرته أي العلم وخبرته فنعه هذا التصرعن عبادة غسرالله ثمن هؤلا عمن لمبدخيل في شريعة كقس بنساعدةالابادىفائه آمن بالبعثة في زمن الجياهلية وعرف الله يعقله وكان يقول سمعلم هــنا الوحه و شيرالي معكة قالواله وماهنا الحق قال رحل من ولدلوي من غالب بدعوكم الى كلسة الاخلاص وعيش الابد ونعيملا ننفسد فان دعاكم فأحسوه ولوعلت انى أعيش الى مب لكنتأول من بسعي المه في كلام آخر أوروي البعمر يءن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاه الله قسأ اني أرجو أن سعشه الله أمة وحده وسيمأتي شيّمن أحساره وكريدي عمر ومن نفي سعبديناز بدأحدا لعشرةالمشرين بالحنسة وعمعمر ينالخطاب فأنه كاناغن لهلب التوحسدو الاوثان وحانب الشيزلية ومات تسبل المعثة وكان يقول اني خالفت قومي واتسعت ملة أمراهيم واسماعيل وماكانا بعبدان وكانا بصلبان الي هذه الثبلة وأناأ ننظر انسامين في اسمياعيسل ببعث ولا أراني أدركه وافاأ وميربه وأتصدقه واشهد أنهني وقال لعاميرين ربيعة اناطالت بلثحيا ةفأفر ومني السلام قال عامير فلماأعلت النبي مسلى الله عنده وسلمت مره ردعليه السلام وترجم عليه وقال وأيته في الجنة يسحب ديولا ومن هذا القديم أنو بكر الصدّنق رضي الله عنه فأنه ماكان يفعل ما يفعلون في الحباها بية وماسحد لصّم قط ولذا قال بعض المحققين كل من أبي المستروعلى رضى الله عنهما يلقب بالعد بقوانه يقيال فيه كرم الله وجهه لكن اشتهرا لصديق في أى مكروكرم الله وجهه في على رضى الله عنهما وكل منهما لم إحداسهم قط ومنهم من دخل فى شر يعقم قائمة الرسم كتسع وقومه من حسير وأهسل نجران وورقة بن نوفل فانهدم تنصروا فى الجداهلية قبل أسخدن النصر آنية قال الزرقاني ولايدع أن يكون الانواق الشريفان

كالقسم الاول أعسى زيدين عمروين نفيسل وقس بن ساعدة بل الابوان أولى بذلك كانتسدم \*(القسم الثَّاني)\* من أهل الفترة من غير و بدُّل وأشركُ ولمبوحد وشرع لنفسه وحلل وحرم وهم الاكثرمن العرب كعرون لمى سقعة من اليباس ين مضر أوّل من سن للعوب عسادة الاصنام وغيروين الراهم وحده قعة من خدف ألوخراعة وخندف روج الساس بن مضروقدذ كران الحساق في سنت تغيير غمرو من للجي وتبديله واشرا كدانه خرج الحالشأم وبهابومثذ العماليق وهميم يعبسدون الاصنام فاستوههم واحدامها وجاعه الي مكة فنصبه الى الهكعبة وهوهبل وقيل كان له تاسعهن الحق يقال له أبو تخدمة جأءه الملة فقال أحب أباغامه فقال لسكمن تهامه أدخل بلاملامه فقالي آئت سعف حدّه تتحد آلهة معده فيندها ولاتهب وادعالي عسادتها نتعب قال فتوجه الىحدة فوحد الاصنام التي كانت تعمد زمن نوح فحملها الى مكة ودعا الى عمادتها فالشرت سبب ذلك عمادة الاصنام في العرب وكانت الناسة من رمن ابراهم عليه السلام لسك اللهم لسك لاشريك لك اسك حتى كان عمرون لحي فبيناهو يلي عَثْل له الشيطان في صورة شيخ بلي معمد فقال عمر واسائلا شريك الله فقال الشيخ الاشريكا هواك فأنكر ذلك عمرو فقال ماهذا فقال قل تذكه وماملك فانه لا بأس به فقالها عمر وفدانت بها العرب وشرع لهم الاحكام فيمر البصرة وسنب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحيامي فيكانوا إذا أنتحت النياقة خسية أبطن آخرهاذكر تعروا أذنها أيشقوها وخلواسميلها فلاتركب ولاتحلب ولانطردمن ما ولامرعى ومهوها الصرة وكالرجل منهم يقول النشفيت من مرضى أوقد مت من سفرى فنا قتى سائمة وتعملها كالبحدة في تعريم الانتفاعها واذاولات الشاة أنثي فهمي لهمم أوذكرا فهولا لهتهموان ولدته بماوسلت الانثى أخاها فلابدبح الذكر لآلهتهم واذا انتحث من صلب الفعل عشرة أبطن حرموا ظهر وولاء نعودمن ماءولا مرعى وقالوا قدحي لليهره وكلهذه الاقسيام يحعلونها لطواغيتهم وتبعته العرب في غيرذان أيضاهم الطول ذكرة كعيادة الحق والملائد كمة وخرق البنسين والنات وانتخذوا سوتا لهاسدنةوحياب يضاهون ماالكعبة كالملات والعزى ومشاة ﴿(السَّمَالَشَالُثُ)\* وهمم من لمشيرك ولموحد ولادخل في شريعية لي ولا التحكير لنفيية مشريعة ولا اخترع دشامل بق مدّة عمره عسليّ حين غفسلة عن هسدًا كله وفي الحساهلية من كان عسلي ذلك واذا انقسم أهسل الفترة الىالثىلالة الاقسيام فتعملهن فتعرفه عيليا التسيرالثياني لاحل كشكفرهم عياتعدواته من الخمائث وقد سمى الله هـــنا التسيم كذارا ودثير كين فانانعة دانفر آن كليا حكى حال أحد منهم يحل عليهم بالكفروالشرك كفوله تعبالي فيمقام الردوالانيكارلماا بتدعوه ماحعل امتهمن يحبرة ولاسانبة ولأوصدملة ولاحام ولبكن افذن كفروا بفترون على الله البكذب وأكثرهم لايعقلون وانمياقيل لهسم لايعثلون لانهدم قلد وافيه الآبآء وهذاشأن أكثرهم يتخلاف التلدل منهم فاله تبساعدعن ذلك ووحدالله أوهم أهلالقسيرالاؤل وأماالقسيرالك الثافهم أهل الفترة حقيقةوهم غيرمعذين اتفاقا اذاعلت ذلك تعلمان والدى المتبي صلى الله عليه وسلم اما أن يكونامن أهل القسيم الاول كادلت على ذلك أشعارهم وأقوالهم المنقوله عنهم فيميا تقدّموا ماأن يكونامن القسيما لشالث لمتبلغه ما دعوة لتأخر زمنهما ويعد مابعهما ونبن الانبياء السابقين وكوضمافي زمن جاهلية عمالحها فيهاشرقاوغر باوفقدفهامن يعرف الشرائع ويبلغ الدعوة على وجهها الانفرانسسرامن أحباراً هسل آلكتّاب مفرقين في أقطار الارض كألشأم وغبرها وماعهد لهما تشلب في الاسفار سوى المدينة ولا أعطيها عمرا لحويلا يسدع التعصعان المطلوب معزيادة أسأمه صلىالله عليه وسلم تغذر رقعصونة مجيسة في الهدت عن الاجتمياع بالرجال لايتجد يخبرها واذاكان النساء البوم مع فشؤ ألاسلام شرقاوغر بالايدرين غالب أحكام الشريعسة اعدم

المخالطتهن الفقهاء فبالمتمان الحاهلية والفثرة الذي رجاله لايعرفون ذلك فضلاعن نسائه ولهذالما دعت مسلى الله عليه وسلم تعمب أهل مكة وقالوا أدعث الله شرارسولا وقالوالوشاءرينا لاترل ملائسكة فالوكان عندهم علم من العثة الرسل ما أنسكر واذلك ورعما كالوايظ نبون أن الراهسيم علمه السلام بعث بماهم عليه فانهم لم يحدوا من يبلغهم شريعته على وجهها لدثورها وفقد من يعرفها اذ كان مِنْهُ وَ مِنْهَا أَزُ مِدَمِن ثُلَاثَةَ ٱلْآفَ سَنَةَ وَأَمَا أَهْلِ الْفَسَمِ الْآوَّلِ كَفْسَ بن سَاعِدة وزيد بن عجر و فقدقال علىه الصلاة والسلام في كل منهما انه سعث أمة وحده واستغفر لهما وترحسم علمهما وأخبر أغهما كالماعلى دين الراهيم والمماعيل علهما السلام وذلك مداية وتوفيق من الله تعالى وآذا صوذلك لتلها هذين فلامانع من حصول مشله لآبائه السكر ام وأمها ته الفخام واختلفوا في ثبوت العجبة لقس بن سأعدة وزيدين عمروين نفيل وورقة ين وفل والا كثر ون على عدم ثبوت الصحبة لان الحتمياعهم بالنبي بلي الله علمه وسلم كان قبل بعثته وارساله الي الخلق فهم مؤمنون به بالغيب قبل ظهوره ولذاحا عنسه عليه الصلاة والسلام الهم يبعثون بنته والتناعيسي عليه الصلاة والسلام وأماعتمان فالحوارث وتبيع وقومه وأهل نحران فحكمهم حكم أهل الدين الذي دخلوا فيه مالم يلحق أحدهم الاسلام التمآسخ ليكل دين ليكن تمسم لمبدرك الاسلام فطعا وقال فيمصلي الله عليمه وسارقيل أن يوجي المهفيه لا أدرى تمعاً ألعنا كانأملا ثملاأوحي الله فدمقال لاتسموانه علفانه كان قدأسل أي وحداً للهوصدق بالنبي صلى الله علبه وسلمقبل ظهوره وأخرج أبونعيم عن عبدالله بن سلامرضي الله عنه قال لم مت تبع حتى صدق بالنبي صسلى الله علمه وسلم لمبا كانت يهو دمثرت مخبرونه قال الامام حلال الدين المسموطي افي لم أدّع أن مسئلة الابو من احماعية الأهي مسئلة اختلافيسة فحكمها حسكم سائر المسآئل المختلف فيها غيراني اخترت أقوال القائلين النحاة لانه الانسب مذا المقام والحذر الحذرمن ذكره سماعيا فسأه نقص فان ذلك قد اؤذي النبي صلى الله ملمه وسلم لان العرف جار الأله اذاذ كرأوا الشخص عبا لنقصه أووصف يوصف قائم موذلك الوصف فسيه نقص تأذى ولدومذ كرذلك لهءندالخيا ظمة كمف وقدر وي اس منده وغيره عن أبي هر يرة رنبي الله عنه قال جاءت سده قينت أبي لهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقيالت بارسول الله اناانياس بفولون أنت منتحطب النبار فقيا مرسول اللهصلي الله عليه وسلم وهومغضب فشال مامال أقوام يؤذونني في قرابته من أداني فتسد أذى اللهور وي الطبراني والامام أحدوالترمذي عن المفسرة ان شعبة رضي الله عنه عن التبي سلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحيا ولارب إن أذاه صلى الله عليه وسلم كفريدتل فأعله ان لم يتب وعند المالكية يقتل وان ناب فأداستل العبد عن الابوين الثبر رذين فليقل هما للحيان في الحنة امالانهما أحساحتي آمنايه يخ حزميه الحيافظ السهيلي والقرطبي وناسر الدين س المنهر وغيرهم من المحققين وامالا شماماتا في الفترة قبل البعثة ولا تعديب قبلها كاحرم بهالابي فيشرح مسالم وامالانهما كاناعلي الحسفية والتوحيسد لمشقده لهسما شرك كاقطع بهالامام السنوس والتلساني محشى الشفاء فهذه خلاصة أقوال المحققين ولاتلتفت الى قول من خالف شيئا من ذلك وقدانقل العبلامة الطعالما ويءمن علماء الحنفية المتأخرين فيحواشسه على الدرالمختار في كتاب النكاح حلةمن أقوال المحققين وذكرأن المحققين من الحنفية على هذا الاعتقاد ولاعسرة بجغالفة من خالف في ذلك قال العلامة الزرقاني في شرح المواهب وسيثل القياضي أبو مكر بن العربي أحدامة المالكية عن رجل قال ان أبا المني صلى الله عليه و الم في النسار فأجاب بأنه ما مون لقوله تعمالي ان الذي بُؤُدُونِ اللهُ ورسوله لعهم الله في الدُّساوالآخرة وأعدلهم عدا مامهمنا ولا أذي أعظم من أن هال ألوه فحالنار وأخرجان عساكروأبواهم أن رجلامن كتاب الشام استعمل على كورة من كوره رجلا كأن

أبوه يرن بالمنانية فبلغ ذلك عمر بن عبد العزير رضى الله عنه فقال له ما حلات على أن تستعل على كورة من كورالسلين رجلاكان أبوه يرن بالمنانية فقال أصلح الله أمير المؤمنين وماعلى من كان ابوه كان أبوالنبي صلى الله عليه وسلم مشركافقال عمر آه عمسكت عمر فعر أسه عمقال أأ قطع لسانه أ أقطع بده ورجله أضرب عنقه عمقال لا تلى لى شدينا ما قيت وعزله عن الدواوين ولقد أطنب الحلال السيوطي رضى الله عنده في الاستدلال لا يمانهما فالله يثيبه على قصده الحيل وجملة مؤلفاته في ذلك ستة منها تأليف سهاه مسالك الحنفا وقد سئلت ان أنظم في هدنه المسئلة أسانا أختر عاهد التأليف فقلت

النالذي بعث النسي محمدا 🙀 أنحيه الثقلين مميا يجعف ولامه وأنه حصكم شائع ، أبداه أهل العلم فعماستفوا فماعة أحروهما محرى الذي \* آياته خسير الدعاة المسعف والحصيم فمن لمتعبد عوة ، أنالاعداب علمه حكم مؤلف فبذاك قال لشافعية كلهم ، والاشعرية مابهممتوقف وسورةالاسراء فسه حجمة \* و بنحوذا في الذكرآي تعرف ولبعض أهسل الفقه في تعامله 😹 معنى أرق من النسم وألطف ونحا الامام الفغرر ازى لورى \* منحى به للسامعيين تشتف اذهم على الفطر الذي ولدوا ولم \* نظهر عناد منهم وتخلف قال الالى ولدوا النبي المسطني 🙀 كل عملي التوحيد اذبتحنف من آدملاسه عبداللهما 🚜 فهم أخوشرك ولايستنكف فالشركون كما يستورة توية 🧋 نحس وكلهسم بطهر يوسف وبسورة الشيعراء فيمتقلب يه في الساحدين فكالهم متحنف هذا كلام الشيع فغرالدين ، أسراره هيطت عليه الذرف فجزاه رب العرش خبر جزاله 😹 وحياء جنات التعبر تزخرف فلتسدندش في زمان الحاهلي يستشية فرقة دين الهدى وتعتفوا زيدن عمرووان نؤفل فكذا السيديق ماشرك عليه يعكف قسدفسر السبكي بذال مقالة به للاشتعرى وماسوا معرف اذلم تزل عسن الرضامنه على المسسديق وهو بطول عمر احتف عادت عليه صحبة الهادي في ، في الحاهلية للضلالة يعرف فلامسه وأبوه أحرى سما \* ورأتمن الآبات مالابوسف وحماعة ذهبوا الىاحسانه \* أبوله لحستىآمشا لأتحرفوا وروى ابن شاهين حديثا مستدا ، في ذاك لكن الحديث مضعف هــنىمــالك لوتفردىعضها \* لكني فكمف ماأذا تتألف وبعسب من لارتضها صمتم يد أدباولكن أسمن هومنصف سلى الاله عملى التسي محمد \* ماحمدد الدس الحسف محتف وعلى سحاشه الكراموآله ، أوفي رنساه بدوم لايتونف باب في وقاة حده عبد المطلب ووسيته لابي لهالب) . كان جده عبد المطلب هوالكافلة

صلى الله علمه وسلم يعدوناه أسه وأمم وكان برق علمه رقة لابرقها على ولده وكان بدنمه و يقريه ويدخله عندهاذاخلا كاتقدمالكلامعلىذلكمستوفي وكانتوفاة حده وعمرالنبي سليالله عليه وسلم ثمان سمة من وقيل أسبكة روقيل أقل وكان عمر عبد الطلب حن توفي ماثة وارسن سنة وقيسل مائة وعشرة وقيل أقل رد فن مالخون عند قبر حسده قصى ولما حضرته الوفاة أوصى به ألى عميه شقيق اسه أبي لحالب وكانأبوطاك عن حرم الجرعلي نفسه في الحياهلية كأيه عبد الطلب واسميه على الصحر عسد مناف وزعمت الروافض اناسمه عمران والدالم ادمن توله تعبالي ان الله اصطفى آدم ونوحاوا ل اراهم وآل عمران على العالمين قال الحيافظ الل كشروقد أخطأوا في ذلك خطأ كشراولم بتأملوا القرآن قبل أن بقولواهذا الهتان فقدذكر هدهده قوله تعيالي رساني نذرت لكمافي طبني محررا وحسن أوصيه حدملاني لحالب أحبه حباشد بدالا يحبه أحدامن ولده فيكان لاسام الاالي حتبه وكان يحصه بأحسن الطعام وقبل اقترع أبوطا لبهووالز برشقيقه فين يكفله مهما فرحت القرعة لاي طالب وقيل بل هوسلى الله عليه وسلم اختار أباط السكان احسكان راهمن شفقته عليه وموالاته له وأيسل الهكان مشاركا لعبدا اطلب في كفالته وقسل كفله الرسرحين مات عبد المطلب ثم كفسله أبوطا لب يوم موت الزيهر وهومر دودعندالمحققين وكفالة حده وعمه لهصلى الله عليه وسلم يعدموت أسه وأمه مذكورة في الصيحتب القديمة فهدى من علامات نبوته ففي خبرسد فف ذى مرّ ن عوب ألوه وأمه و بكفله حده وعمه ولمامات عبد المطلب بكي الناس علمه بكاء كشراقال يعضهم لم يباث على أحد يعدمونه ماسكي عملي عبدا المطلب وكان صدلى الله عليه وسلم يسعى خلف سريره و يبسكى وهوا بن غمان ولم يقسم لوته سوق عكة أباماكثيرة وممارئتهمها يتتمأمهةقولهما

اعميني جودا بدمسع درر \* عملى مأجمد الحير والمقتصر عملى مأجد الحدواري الزاد \* جميسل المحميا عظميم الخطر عمل شيبة الحددي المكرمات \* وذي المحمد والعز والمفتحر وذي الحلوا لفضل في الثائبات \* حسكتم الفاخر جم الفغر

وكان أوطالب مقلامن المال فكان عباله اذا أكاواو حدهم جميعا أوفرادي لم يسبعواواذا أكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعوافكان أوطالب اذا أراد أن يغديم أو يعشهم يقول لهم كاأنتم حدثي بأتى ابنى فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم غمنا ولى العمال القعب أى القذح من الخشب واذا كان لبنا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم غمنا ولى العمال القعب أى القذح من الخشب فيشر يون منه فير وون من عند آخرهم أى حميعهم من القعب الواحدوان كان أحدهم وحده ويسرب قعبا واحد دافية ولى أوطالب الما المسان أقل وسكرة النها والمنه أوله وينته به ون فيكف رسول الله على الله عليه والما يتهب معهم تمكر مامنه وأسخيا ويزاهة نفس وقناعة قلب فلمار أى ذاك أبوطالب عزل له طعاما على حدته ولا سافى ما قبله وأكل معهم وهوا نتقدم والله أعمال الما الما الله عنه الما الله على الله على الله على الله على ما أنه كان أكل معهم وهوا نتقدم والله أعم كان الصيران يصبح ون شعمار مصام صفرة ألوانم مو يصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشم رسول الله طعاما من ما ويضم ويسم رسول الله طعاما على من ما ويضم ويشكو والما المنافى الله عند المولم الله على ما ويصبح رسول الله في المنافى المنافى على الله عل

وَلِهُ مُرِدِ حِن أَى مِس ذَاتَ ومدحن أَى مظلم أُو مُس ذَاتَ فيل ذلان الدحن لقبل الغميم الطبق الظلم اه

قوله غال الشامى هو المحاوالغياث وقد للطعم فى الشدة وعصمة الارامل الذى عنعهم بما يضرهم من من عاوما حدة والارامل الساكان من رجال ونساء اله

قوله تل واعل أى ضعيف بالل حسيس داخل عسلى القوم فى طعامهم وثيراجم الع

علها فقال ان ابن أنى ليحس بنعيم أى شرف عظيم وكان أوط الب يجب محباشد يدالا يحب أولاده كذلك ولذا لا ينام الاالى جنبه و يخرجه متى خرج \* (وقد أخرج ابن عساكر) \* عن جلهمة بن عرفطة قال قدمت مكة وهم في قط وشدة من احتباس المطرعهم فقائل منهم يقول اعدوا الملات والعزى وقائل منهم يقول اعدوا الملات توفيكون وفيكم باقية اراهيم وسلالة اسماعيل قالوا كأنك عنيت أباط الب فقال المهافقا موا بأجعهم فققمت معهم فد قفنا الباب عليه فحرج اليتنافقار واالب قفالوا يا أباط الب أقحط الوادى واحدب العبال فهلم فاستستى فغرج أبوط البومعه غلام وهوالتي سلى القه عليه وسلم كأنه شمس دجن تجلت العبال فهلم فاستستى فغرج أبوط البومعه غلام وهوالتي سلى القه عليه وسلم كأنه شمس دجن تجلت عنها سيحابة أغناء وحوله أغنامة فأخد أبوط الب فألستى ظهر الغلام بالكعبة ولاذ الغلام أى أشار مأسبعه الى السماء وسيحالة عليم على أنه أمطر وكثر قطره وأخصب النادى والبادى في هذا يقول أبوط البيذ كرقر بشا واغدودق الوادى أى أمطر وكثر قطره وأخصب النادى والبادى وفي هذا يقول أبوط البيد كرقر بشا حين عمالاً واعلى أذيته صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يذكهم يده وبركته عليهم من صغره

وأبيض يستسقى الغمام لوجهه ﴿ شَمَال الْمِنْمَامِي عَصْمَةُ لَلْأَرَامِلَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فهذا الاستدهاء شاهده أبوطالب فقال البيت بعدم شاهد ته وقد شاهده مرة أخرى قبل هذه فروى الخطاى حديثا فيمان قريث أتنابعت عليهم سنو جدب في حياة عبد الطلب فارتق هو ومن حضره من قريش أباقيد سنقمام عبد الطلب واعتضده صلى الله عليه وسلم فرفعه على عاتمه وهووم شدغلام قد أبغ وقرب مح دعافسة وافى الحال فقد شاهد أبوط الب مادله على ماقال اعلى قوله وأسمى استسقى البيت وهو من أسات من قصيم دة طويلة نعو مما البين بيتا لاى لما لب على الصواب خلافا النقال المهالية عليه وسلم البين المنافقة أخرج البهتى عن أنس رضى الله عنه قال جاءاء راى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى الحديث المعاد والقد أسانا فقام مرسول الله على الله عليه وسلم حتى بدت واحد مثم قال لله در أبي طالب لوكان حيا الفرق فنعمل رسول الله على رضى الله عنه من المائي من المائية والسفى يستستى وذكراً بالله فقيال صلى الله عليه وسلم أحل فهذا الصرم يعمن المادق مسلى الله عليه وسلم أحل فهذا الصرم من المادق مسلى الله عليه وسلم أحل فهذا الصرم عن المادق مسلى الله عليه وسلم أحل فهذا الصرم عن المادق مسلى الله عليه وسلم أحل فهذا الصرم عن المادق مسلى الله عليه وسلم أحل فهذا الصرم عن المادق مسلى الله عليه وسلم أحل فهذا أباطا البه من المائية وليا المائية المنافولة المسلمة أحل فهذا الصرم عن المادق مسلى الله عليه وسلم بأن أباطا البه من المنتورة ولى المسلمة المنافولة المنافولة المائية من المائية عليه وسلم أدارة المنافولة المنافولة المنافولة المائية من المائية عليه وسلم أدارة المنافولة المناف

ولمارأيت القوم لا ودعندهم \* وقد ظاوعوا أمر العدة المزايل وقد جاهروا بالعداوة والاذى \* وقد ظاوعوا أمر العدة المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة \* يعندون غيظا خلفنا بالانامل صبرت له مراء عمة \* وأيض عنب من تراث المقاول أعيد مناف أنتم خسرقومكم \* فلاتشركوا في أمر كم كل واغل فقد خفت ان لم يضل الله أمر كم \* تكونوا كاكانت أحاديث وائل أعود برب الناس من كل طاعن \* علينا بسوء أو ملح بينا طل ومن كا تحد يسعى لنا بعية \* ومن ملحق في الدين مالم يحاول وقور ومن أرسى تبسيرا مكانه \* وبالله الله ليس بغاول وباليت حق الديت في مطن مكان الله ليس بغاول وباليت حق الديت في مطن مكان الله ليس بغاول وباليت حق الديت في مطن المناف ليس بغاول وباليت حق الديت في المناف الله ليس بغاول وباليت المناف الله ليس بغاول وباليت حق الديت في المناف الله الله ليس بغاول وباليت حق الديت في المناف الله ليس بغاول وباليت حق الديت في المناف الله ليس بغاول وباليت حق الديت في المناف الله ليل بنافل وباليت الله الله ليس بغاول وباليت الله الله ليس بغاؤل وباليت حق الدين الله ليس بغاؤل وباليت الله الله الله المناف المناف الله الله المناف الله المناف المناف الله المناف الله المناف المناف المناف المناف الله المناف المن

فوله كذائتم الخ أى كذبتم في قواكم نقهر مجداونغلبه اه

کذبتم و بیت الله نبری مجد ای ولما نطاعن دونه و نسانسل و نسله حتی نصرع حوله ی وندهل عن أ نا ننا و الحدالائل نال الزرقانی و ما أحلی قوله فی ختامها عن این استعماق

العرى اقد كافت وحدا باحد \* واحبيته داب الحب المواصل فن مثله في الناس أى مؤسل \* اذا قاسه الحكام عندالتفاضل حليم رشيدعا قل غيرطائش \* بوالى الها ايس عنده بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة \* تتجرّع لى أشياخنا في الحافل لكااتبعناه على كل حالة \* من الدهر حدّا غيرة ول التهازل لقد علوا أن النالامكذب \* لديا ولا يعلى مقول الاباطسل فأصيح فينا أحد في أرومة \* تقصر عنها سورة التطاول حديث بنفسي دونه وحمته \* ودافعت عنه الذرى والكلاكل

قال الامام عبدالواحد السفاقسي فيشرح التخاري الزفي شعرأبي لمالب هذا دليلاعلي انه كان يعرف ندوة النبي صدلي الله علده وسلم قبل أن بعث لما أخبره به يحبرا الراهب وغبره من شأنه مع ماشأ هد دمن أحواله ومنها الاستيقاءيه في صغره ومعرفة أبي طالب شوته صيل الله عليه وسلم حاءت في كثيرمن الإخدار زيادة على أخسلاها من شعره وتمسيك مهاالشب بعقفي انه كان مسلما وألف على ين جزة البصرى الرافض جزء اجرع فيمشعر أبي طالب وقال انه كان مسلما وانه مات على الاسلام وان الحشومة ترعمانه مات كافرا والممبدلك يستمزون لعنه ثمالع في سهموالردُّعلهم قال الحيافظ النجرقد أكثر في هذا الحزَّمن الاحاد، ثالوا هذه الدالة على اسلام أن طالب ولا يتنت شيَّ من ذلك واستدل لدعواه بمبالا دلالة فيه والحياشل أن مذهب أهل السيئة من المذاهب الار يعة عدم اسبلامه وانقيا دمعلي حسب مانطق به القرآن وحاءت به السنة وان كان عند منصديق قلبي بنمو ته فان ذلك غيرنا فع بذون انقداد ظاهري روي النخاري انهصلي الله علمه وسلم كان بقول له عندمونه قبل الغرغرة باعم قل لا اله الا الله كلة استحل لك ما الشفاعة وفي واله أحاج وفي واله أشهد لك مناعنيد الله وفي والمتوم القياسة فلمارأي أبوطا لبحرص رسول الله صملي الله عليه وسماع على اعماله قال له ما ابن أخي لولا مخمافة قول قر دش افي أنما ذلتها حزعامن الموت لقالة اولوفلتها لا أقولها الالاسرال مهاوجاً في يعض الروايات عند غبرالمجارى فلماتقارب من أبي طالب الوت تظراله والعماس فرآه يحرلنشفته فأصغى اليه باذله فقال أياان أخى والله لشدقال أخى الكامة التي أمرتهما ولم يصراح العباس للفظ لااله الاالله لكونه لمكن أسلم حينتنا فقال رسول الله صنى الله عليه وسلم لم أسمع وفي رأوا ية قال العباس انه أسلم عند الموت و مهذا اجتج الرافضة ومن تبعهم على اسلامه ليكن أجاب عنه القياتلون بعدم اسيلامه بأن شيها دة العباس لاني كما ليب بالاسلام مردودة ليكون العياس شيه ببهيا في حال كفره قبل أن يستاره م أن الإحادات العجمة الثابتة في الخارى وغريره قدأ ثبتت لا في طالب الوفاة على الكور فقدر وي الحاري من حديث سعيدين المسبب عن أسمان أباطالب لماحضرته الوفاة دخل عليه الذي مسلى الله عليه وسلم وعنده أبوحهل وعبداللهن أني أمية بن المغرة المخزومي فتسال أي عم قل لا أله الا الله كلـــة أحاج للله إباعندالله فقال أبوحهل وعيدالله باأباطا آب أرغب عن ملة عبدالطلب فلم رالا ردامه حتى قال أبو طالب آخرما كلهم به هوعلى ملة عبد المطلب والى أن يقول لا اله الا الله فقي الرسول ألله صلى الله عليه وسلم والله لاستغفرن للثمالم انه عنك فأنزل الله تعالى ماكان للني والمدن آمنوا أن يستغفو والملشركين

ولوكاؤا أولى قرى وقوله هوعلى ملة عبد المطلب لا ينافي ماتقدم أن المحققين على نجأة عبد المطلب لأبة أرادحكاية ظاهراك للهرمة أنعيدالطلب اعذر وهوعدم ادرا كدالبعثه وقدتف ذما ليكلام عليه مستوفى وأنزل الله أيضافي أبي لها لبخطا بالرسول الله صبلي الله عليه وسلم اللث لاته ديمن أحببت ولنكن اللهيهدي من يشاءوني صحيح التحارى ومسلم عن العباس رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله علمه وسلم أن أماطا لم كان محوطات و مصرك و يغضب لك فهل مفعه ذلك قال نعم وحدته فيغمر ات من النبار فأخر حتمه الى منحضها ح وهو ماري من المهاءعه لي وحه الارض الي نحو أله كعبين فاستعبرللنار وفير وامةلولاأناليكان فيالدرك الاسفل من النارقال الزرقاني لوكانت تلك الشبهادة عندالعباس لم يستل عنه اهله يحاله ففيه دليل على نسعف تلك الرواية وقال الحافظ الن جرلو كانت طر القه بعني حديث العماس السابق صحيحة اصارضه هدنا الحديث الذي هو أصعر منه فضالاعن اله لايصمور ويأبوداودوالنساي والزالمار ودوان خزيمة عن على رضي الله عنه قال لما مات ألولها الب أخرت الني صلى الله عليه وسلم عوته فتكي وقال اذهب فأغله وكفنه وواره غفر الله له ورحه وهلذا قبل زول مأكان لذي الآمة وفي رواية لمبامات أبوطالب قلت بارسول الله ان عمك الشيز الضال قدمات قال اذهب فواره قلت انه مات مشركا قال اذهب فواره فلما وارسه رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسل وروى مسلم عنه مسلى الله عليه وسسلم ان أهون أهسل الشارعذا باأبوط البوروي التمارى ومسلم عن أبي سعيدا الحدري رشي الله عنه الهسسلي الله عليه وسسلم ذكر عنده عمه ألو لهالب فقال لعله تنفعه شفاعتي بوم القيامة فيحعل في يختصا حمن نار سلغ كعسه بغلي منه دماغه زاد في رواية حتى يسيل على قدميه قال البهق ان هذا الحديث يخصص قوله تعمالي فما تنفعهم شفاعة الشافعين فن خصائصه صدلي الله عليه وسلم هذه الشفاعة لعمه أبي لها لب ويؤخذ من الحديث اله يحوز أن الله يشم عن بعض الكافر من بعض جزاء معاصهم تطبيبالقلب الشافع فال السهيلي ان أباط الب كان مع الذي مدلى الله عليه وسلم تجملنه متحرا ناصراله الااله كان مثلثا المدميه على ملة قريش حتى قال عند الموت انه على ذلك فسلط العذاب على قدميه خاصة لتثبيته الأهما على تلك الملة فمكون من مشاكلة الحزاء للجل ثبتنا الله على الصراط للسستفيم قال الفرافي فوله ألسائق لقد علوا أنَّ النالا مكنف لد شاولا معني بقول الاباطل تصريح باللسان واعتقادنا لحنان غيرانه لمبذعن وكان بقول الىلاعلى أن ما يقوله اس أخي حق ولولا أخاف أن يَعبر في نساء قريش لا تبعثه و في شعره من هذا اللهو كشر كڤوله حن اجتمعت قريش وجاؤه دممارة من الوليد وقالواله خذه بدل محمد ويكون كالاين لاث وأعطنا محميد الفتله ففال ما أنصفه ثوبتي بامعشرقريش أخذاتك أرسه وأعطمكما في تشاونه ثمقال

والله لن يُصلُوا البلُجِمعهم ﴿ حَيْ أُوسِدَى التُرابِدُونَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ وَأَرْمَنَكُ عَيُونَا وَدَعُونَا وَوَمِنْكُ عَيُونَا وَدَعُونَى وَعَلْمُ أَنْكُ نَاصِي ﴿ وَلَقَدْ دَعُوتُ وَكُنْتُ ثُمَّ أَمِنا لَوْ مِنْنَا لَا مِنْ فَاللَّهُ مِنْنَا لَا مِنْنَا لَا مُنْ فَالْمُنْ فَيْنَا لَا مُنْنَا لَا مُنْنَا لَا مُنْنَا لَا مُنْنَا لَا مِنْ فَالْمُنْ فَيْنَا لَا مُنْنَا لَا مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَلْمُنْ فَالْمُنْ فَيْنَا لَا مُنْ فَالْمُنْ فَيْنَا لَا مُنْ فَالْمُنْ فَيْنَا لَا مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَلْمِنْ فَيْ فَالْمُنْ فَيْنَا لَا مُنْ فَالْمُنْ فَيْنَا لَا لَا مُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَيْنَا لَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُلْمُنْ فَالْمُلْلُولُونُ الْمُنْفِقِيلُونُ الْمُنْفِقُولُونُ الْمُلْمِلْمُ فَ

ور وى انه لما حضرت أباط الب الوفاة جمع السه وجودة ريش وفي واله عن ابن عباس رضى الله عنهما لما الشتكى أبوط الب و بلغ قريشا ثقله قال بعضها لبعض ان حرة وعمر قد أسل وفشا أمر محمد فا فطله وابنما الى أن طالب بأخذ الناعلى ابن أخيه و بعظه منافا ناغناف أن عوت هدا الشيخ فيكون مناشئ يعنون القتل للنبى سلى الله عليه وسلم فتعيرنا العرب يقولون تركوه حتى اذا مات عمه تناولوه فشى اليه عتبة بن ربعة وشيبة بن ربعة وأبوجهل وأمية بن خلف وأبوسي فيان بن حرب في مجال من

أشرافهم فأخير ومجباجا والدفيعث أنولها لب اليه سدلي الله عليه وسبلم فحاءه فأخبره بمرادههم وقال بالبنأخي هؤلاء أشراف فومك وقداجتم والك ليعطوك وليأخه نوامنك أعط سادات فومك ماسألوك فقد أنصفوك أن تتكفعن شترآ لهتهم ومدعوك والماث فقيال رسول الله سلى الله عليه وسلرأر أيتبكم ان أعطتكم ماسألتم هلى تعطوني كلة واحدة تملكون ماالعرب وتدين لكم مااليهم فقال أبوحه ل لنعطمكها وعشرامعها فباهي قال تقولوا لاالهالاالله وتتخلعون ماتعبدون من دونه فصفقوا بأبذيهم وقالوا بالمجدأ ثريدأن يتحعل الآلهة الهبا واحدا ان أمرك لعسب فأنزل الله ص والقرآن ذي الذكر الآبات وفىروالةقالوايسع لحاجاتنا حمعاله واحدسسلنا غيرهذه الكلمة وقال ألوطا لسباان أخى هرس كلة غسرهذه المكامة فان قومك قدكره وهاقال باعم ماأنا بالذي بقول غسرها ثم قال لوحتموني بالشمس حتى تضعوها في بدي ماساً لتكم غيرها فقيال بعضهم ليعض والله ماهذا الرحيل بعطمكم شبثا مماتر بدون فانطلقوا وأمضوا عملى دئن آبائكم حتى يحكم الله ينكم وبينه ثمقالوا عند قسامهم والله لنشتمك والهك الذي بأمراله مذا وفير وابة لتكفن عن سبآ لهتنا أولنسس الذي بأمرك حذا وقال أبوط المب عندذ للثوالله باابن أخي مار أشسلنسأ لتهبر شحطاأي أمراء عدافل قال ذلك طمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فحول أي عم فأنت قلها أستمل لك ما الشيفاعة يوم القيامة فلمارأى حرص رسول الله صملي الله عليه وسلم قال له والله باان أخى لولا مخمافة السب علمسك وعلىنى أسكمن بعدي والانظن قررش الهانمة فلتهاجزعا من الموثلاقررت مها عسك الما أرى من شدّة وحدل له كني اموت على ماة الاشماخ فأنزل الله تعيالي الله لاتمدى من أحمدت الآمة وفيار والةان أباطا لبقال عندموته للمعشر بني هاشم أطيعوا مجدا وصدقوه تفلحوا وترشد دوا فقيال اننبى مسلى الله عليه وسلم باعم تأمرهم بالنصحة لانفسهم وتدعها لتفسك قال فبالربديا ان أخى قال أريدان تقول لااله الااللة أثبه دلك مراء تُهدالله فقيال ما من أخي قد علت الله صادق ليكن اكره إن بقبال الخ الحديث واحتمعوام رقاخري عنسد أبي طالب فأوصياهم أبوطالب فقبال بامعشير العرب أنترصفوة اللهمن خلفه وقلب العرب فبكم السيد المطاع وفيجستهم القدم الشبحاع والواسع المباع واعلوا المكم لمتتركوا للعرب فيالمآثر نصيماالا احر زغوه ولاشر فاالاادر كنموه فليكه بدلك على الناس الفضيلة والهمه اليكم الوسيلة والنباس لكمحرب وعلى حربكم البواني أوصيكم تعظيم هذه المنبة بعني البكعبة فانخمام شباةلارب وقوا ماللعاش وثبا تالاوطاءة صلوا ارحامكم فأن في صبلة الرحم منسأة أي فسحة في الاحل وزيادة في العبددوائر كوا المغي والعقوق ففهما هلمكت الفرون فبلكماحدوا الداعى وأعطوا السبائل فانفهما شرف الحياةوالممات وعليكم يصدق الحديث واداءالامآلة غادفهما محبسة فيالخياص ومكرمة فيالعام وأوصيكم بجعمد خبرافاله الاميزفي قريش والصيداق في العرب وهوالحيامع ليكل ما أوصيتيكم به وقديها عاماً من قيبيله الحنان وانسكره اللسيان مخباقة الشبنآن وانمالله كاني انظرالي صعالب لمثالعرب وأهل الاطراف والمستضعفين من النساس فدأجانوادعوته وصيدةوا كلتسه وعظموا أمره فغاضهم غمرات الموت فسيارت وسياءقريش ومسناديدها أذناباودورها خراباونسعفاؤها ارباباواذا اعظمهم عليه احوجهم البسه وأبعدهم منه أحظاهم عنده قد محضيته العرب ودادها واعطته قبادها امعشرقريش كويواله ولاة ولحربه وفيروالة دولكمان أسكم كونواله ولا أولجزته حماة والله لايسلك أحدسيله الارث ولابأخ باأحدمدما لأسعد ولوكان لنفسي مذة ولأحلى تأخير لكففت عنه الهزا هزولدفعت عنه الدواهي تمهلك عسلى كفره وقال لهم مرة لن تزالوا تخسرما ممعتم من محد وما البعتم أمره فاطبعوه

ترشدوا يهقال الزرقاني فانظرواعتبركيف وتعجبيع ماقاله من بأب الغراسية المسادقة وكيف هسذه المعرفة التامة بالحق ومع ذلك سبق فيه قدر آلفها رآن في ذلك لعسرة لا ولى الانصبار ولهذا الحب الطبعي كانأهونأهم النباره بداما كافي صجمته والحباسلان لحأهرالنسوص الشرعيةمن الآبات القرآ نبية والاحاديث النبو بة كلهبائد آعلى أنه مات صلى كفره وانه كانء نبيده قصديق بالنبي صلى الله عليه وسدلم والحصص عنده عدم انقياد واستسلام فلم سفعه تصد لقده وأما حداث العماس رضى اللهعته الذى فسه المنطق بالشهادتين عتسد وفاته فأنه حديث ضعيف لا بعارض تلك النصوص وقالت الشبيعة باسلامه تمسكاية الث الحديث ومكثيرمن أشعاره لكن مذهب أهل السنة علىخلافه ونقل الشير السعيمي في شرحه على شرح جوهرة التوحيد عن الامام الشعراني والسبكي وحماعة الذلا الحديث أعبى حديث العباس ثبت عنسد بعض أهل الكشف وصع عندهم اسلامه وانالله تعالى أبهم أمر ميحسب ظاهرالشر يعة تطبيبا لفلوب العصابة الذن كان آباؤهم كفارالانه وصرح لهم بحسائه مع كفرآ باعم وتعديهم لنفرت فلوجم وتوغرت سدورهم كاتفدم نظيره في حديث المذي قال ابن أبي وأيضالو طهرلهم اسلامه لعادوه وفاتلوه مع النبي سبلي الله عليه وسلم ولم المكن من حمايته والدفع عنه فحعل الله ظاهر حاله كحال آباتهم وانجاه في بالحن الامر لكثرة نصرته للنبي سلى الله عليه وسالم وحمايته له ومدافعته عنه ولكن هذا القول أعنى القول بأسلامه عند بعض أهل الحقيقة مخالف لظاهرا لشريعة فلانتبغي التكلمه بين العواجيل لاينيغي كثرة الخوض في شأنه وانما يفوض الاحر فيه الى الله تعالى فانه أسلم للعبد قال في السيرة الحلية نقلاعن الهدى النبوي لابن القيروكان من حكمة أحكم الحاكدن بنساؤه على دمن قومه لمنافى ذلك من المصالح التي تبسد وللن تأملها وكذلك أقر باؤه وسنو بجه الذين تأخرا سلامهن أسلمهم ولوأسلم أوطا لبوبا دراقر باؤه وبنوعمه الحالاسلامه لقيسل قوم أراد وأالفغر برحل منهم وتعصبواله فلبالأدراليه الاباعد وقاتلوا على حبه من كان منهم حتى أنه الشخص منهم بقتل أباء وأخامعلم ان ذلك انجباه وعلى بصيرة صادقة ويقين ثابت ولسامات أنولها اب ناات قريش من النبي صلى الله عليه وسلم من الأذي مالم تسكن تطمع فيسه في حياة أبي طالب حستي الأرعض سفهاء قريش بشرعسلي رأس النبي مسلى الله عليه وسسلم التراب فلينحل مسلى الله عليه وسسلم ماشيه والتراب عالى رأساء فقياءت البه بعض بناته وجعلت تزيله عن رأسه وتبكي ورسول الله صالى الله عليه وسالم بقول الهبالاتسكي لاتسكي بالمنية فأن الله مانع أباك وكان سبلي الله علمه وسيلم يقول مانات مني قريششيثا اكرهه حتى مأت أنوطا لب ولمارأي قريشا تهجموا على أذبته قال باعم مااسرع ماوحدت فقدك ولماطغ أبالهب ذلك قام خصرته أباما وقالله باسحسد امض لمباأردت وماكتتسانعما اذكان أدلها البحسافا سنعملا واللات والعزى لايسلون المشحستي أموت واتفق أن ابن العمطلة سب النبي سدلي الله عليه وسلم فأقبل عليه أبولهب ونال منه قولي وهو يصيم بالمعشرقريش مسماأ توعمية يعنى أبالهب فأقبلت قريش على أبي لهب وقالواله فارقت دين عبد الطلب فقال مافارقته وفي لفظ قالواله أصبوت قال مافارقت دس عبد المطلب ولكن أمنع اس انجي إن يضام حتى يمضى تساير بد قالواقد أحسنت وأحملت ووسات الرحم فتكث سسلي الله عليه وسلم ابامالا يتعرض له أحدمن قريش وهابوا أبالهب الى أنجاء أبوجهل وعقبة من أي معيط الى أبي لهب فقسالاله أخبرك ابن أخبك أين مدخل أسلاع عماله في النارفقال أبواهب المحدد أن مدخل عبد الطلب قال مع قومه فضرج أبولهب الى أى حهل وعقده فقال قدسا لته فقال مع قومه فقالا يزعم اله في النار فقال بالمجد أدخل عبد المطلب النارفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم تعم وفي رواية من مات على عبادة غيراً لله فه وَفي النار فترك أبو

الهب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته وتقدم الكلام على عبد المطلب مستوفى وأنه مات في الفترة أوانه كانموحداوا نمناأ جمل عليه الصلاة والسلام لهم الجواب مجاراة لهم لانهم كانوا يعتقدون انهسم على ما كان عليه عبد المطلب ولوأراد أن بيين اهم الفرق بين أهل الفرترة وغـ برهـ م لربمـ اكان سببا ازنادة كفرهم وعنادهم ويقائهم على عبادة أسنامهم وهوصلي الله عليه وسلم ريد تنفيرهم هن عبادة الأسنام فاللائن بالمقام أنعجعل الكلام عاماوان يكون النعديب لكلمن عبد غيرا لله على العموم ل لهسم وبعُلهراً لغرق من أهل الفترة وغيرههم لان ذلك أبلغ في تتفيرهم ومن تأمل الجوابالهم يعلم سرذلك مانه قال لهم تعم وفي روامة من مات على عماد يدغيرا لله فهو في النار وسام في روامة من مات على مثل مامات عليه عبد المطلب فهذه محتمل انهامن تصرف آلرواة و محتمد في انها مح لهم ولم بقل لهم صراحة عبد المطلب في النار وهكذا كانت عادته سلى الله عليه وسلر في الماية الح يحسكل انسان على حسب حاله اللائق به ويفهمه وعقله والأثي بالكلام محتملا تتحر باللصدق ومن تأمل آلج دنث السابق في سؤال الرحل الذي قال له ابن الى يعلم سرد لك ولا يشكل عليه أنتي من امثا له فالنبي مسلى الله عليه وسبلر كان أعقل العالمن واعلهم فيخاطب كل واحييد على حسب عاله وكانت وفاة أبي لحالب سنة عشرمن النبؤة واعباقدمنا البكلام عليه لمناسبة البكلام لهوا نحراره من نحياة آبائه الى كرالكلام عبلي أبي لحالب والاختبلاف فيبه فله مناسبية نامية عباغون فيبه واللهأ \* (ومن الارهاسات) التي لمهرت على يديه صلى الله عليه وسلروهو سفيراته كان مع عمه ابي طالب بدي زوهوموضع على فرسغ من عرفة كان سوقاللها هلية فعطش عمه أنوطا لب فشكى الى التبي سلى الله علىموسسلم وقال باان أخىقدعطشت فأهوى بعقبه الى الارض وفي راوا بة الى صخرة فركضها برحله وقال شيثا قأل أنوطما أب فأذا أنابالماءلم أرمثله فضال اشرب فشريت حتى رأو بت فركضها فعا كاكانتوسا فرصلي الله عليهوسلم الى الين وعمره نضع عشرة سنة وكان معه في ذلك المسفر عمسه الزمير فروانوا دفيت فحلمن الابل يمنع من يجتاز فلمارآ والفعل برلث وحلنا لارض مدرو فنزل مسلى الله علىه وسلوعن بعسره وركب ذلك الفعل حتى جاوز الوادي ثمخسلي عنه فلمار حعوا من سقر هسم مروا بوادعلوه ماء تتكافق فقال رسول الله صالمي الله عليه وسلم اتبعوني ثم اقتحمه فاتبعوه فأبدس الله الميا الى مكة تعديثوا بدلك فقال الناس النالهذا الغلام شأناو في المسرة الهشامية الأرجلامن الهب كان فالفاوكان اذا قدم مكة أناه رجال قريش مغلباتهم سظيرا لهم وبقتاف لهم فهم فأتي أنولها لب بالنبى مسلى ألله عليه وسلم وهو غلامه ممن بأشيه فنظر اليه ثم شغل عنّه فلما فرغ قال على بالغلام وجعل يقول ويلكم ردواعلي الغلام الذي رأيت تفافوا لله ليكون لهشأن فلمارأي ألوطا لبحرصه عليسه غسه عنه والطلق به ولسا بلغ صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة سسنة وقبل تسع سسنين سعافر محمه ألوطا اب الىالشأم فسب بدالتي مسلى الله عليه وسيلمن المسبارة وكثرة الشوق وفي رواية فضبت بالضاد والباء والثاءأى لزمه وقبض عليه وفي روا بة مسكر مام ناقة أبي طالب وقال باعم الي من تدكلني لا أسال ولاأم فأخلامه موارد فمخلفه فنزلوا عبلى صاحب ديرفقال صاحب الديرماه فباللغلام متكفأل اخي قال ماهو ما ينك وماينه في أن رسكون له أب حي لان من كانت هـ لا مالسف قسفته فه ولي أي النسي المنتظر بدلسل فوله ومنء للامة ذلك النسي في المكتب القسدعة أن عوت أنوه وأمسه حاه وانتموت أمه وهوسغيرةال أنوطا لب لصاحب الدبر وماالتي قال الذي بأثبته الخيرمن المجاعفينسي أهلالارض قال أبولما البائلة أحسل بمساتعول قال فاتق عليسه اليهود تم خرج حستي تزل براهب أيضا صاحب دير فقيال ماهدا الغلام متسلثقال انى قال ماهو ياسنك وماينبغي أن يكون له أبحى قال ولمقال

لان وجهه وحدنى وعده عين ني أى الذي الذي يبعث لهذه الاحترة لان ماذكر علامته في الكتب القديمة قال ألو له أنب سيحان الله الله أحل عما تقول ثم قال ألوطا اب للنبي على الله عليه وسلم ما امن أحى الا تسمع مايقول قال أي عير لا تذكر لله قدرة فل الرل الرصيحب اصرى وبها راهب هال له عدما واسمه حرحيس أوسرحيس في صومعة له وكان قد التهجي البه علم النصر المة يتو ارثونها كاراعن كارعي أوصياء عيسي عليه السلام وقبل كان بحمرامن أحبار الهودوكان قدمهم مناديا قبل وحوده صلى الله عليه وسلم يسادى ويقول الاان خبرأهل الارض ثلاثة رباب بن البراء وتحيرا وآخر لميات معدوق رواية والشالث المنظر يعنى الني صلى الله عليه وسلم وكانت قريش كشرا ماغر على بحمرا فلا يكلمهم حدثي كان ذال العمام صنع لهم طعاما كثيرا وقد كان رأى وهو بصومعته رسول الله صلى الله عليه وسما في الركب حين أقبلوا وعمامة تظله من بين القوم عمله الزلوافي طل عجرة نظر الغمامة قد أطلت الشعرة وماات أغصان الشعرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدكان وحدهم سيقوه مسلى الله عليه وسلم الى في والشيحرة فللحلس مال في والشيحرة عليه ثم أرسل ألهم اني قد سنعت لسكم طعاما بامعشرقريش وأحب أن تعضر واكلكم صغير معارسكم وكبيركم وعبدكم وحركم فقال له رحل مهم العداان للثالبوم لشأناما كنت تصنع هداسا وكالمرعليك كشراف اشأنك البوم فقبال له يعدا صدقت فدكان ماتقول ولكنكرضيف وقدأ حبيت أن أكرمكم وأسنرا كمطعامافتا كاون منه كاسكم فاحتمعوا اليه وتخلف رسول الله صدلي الله عليه وسلمن مين الموم لحداث سسته في رحال القوم أي تعت المسيم وقلما نظر بحمرافي القوم ولميرفي أحدمهم الصفة التي هي علامة النبي المبعوث آخر الزمان التي معدها عنده ولم رالغمامة على أحدمن القوم ورآها متحافة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيال بالمعشر قريش لايتخلف أحدمنكم عن طعاى فقالوا بالتعبرا ما تخلف أحدد عن طعامك ينبغي له أن يأتسك الاغلام وهوأحدث القوم سيتاقال لاتفعلوا ادعوه فلتعضر هيذا الغلام معكم فيا أقيم أن تعضر وا ويتخلف رجل واحدمه انى أرامس أنقسكم فقال القوم هو والله أوسطنا نسسبا وهوآس أخى هددا الرحل يعنون أباط البوهومن ولدعبد المطلب ومنتغلف عن طعامهن متنا ثمقام لبسه عمد الحسارت ابن عبد المطلب فاحتضنه وجامه وأجلته مده القوم وقبل الذي قام اليه وجامه أبوتكر رضي الله عنه لاته كان مع القوم ليكن هذا بشدكل من حمث الدأصغر من النبي سلى الله عليه وسلم فالظا هر هو الاول ولماسارهمن احتضته لمزل الغمامة تسرعلى وأسه فلمار آمتعر احعل يلحظه لحظا شديدا والمظر الىأتسامين حسده كان بعدهها عندومن سفنه وسلى الله عليه وسلم حتى اذافرغ النوم مس طعامهم وتقرقوا قاماليه يحبرا فقال له أسألك يحتى اللات والعزى الاماأ خبرتني عما أسألك عنه رانما قال له يحبرأ ععق اللات والعزى لانه سمع قومه معلفون مها وقال في الشفاءائه الختيرة بذلك فقسال له رسول الله صلى الله علمه وسلولا تسأاني باللات والعزى شيئا فوالله ماأبغض شييئا فط بغضهما فقبال يحمرا فبالله الاما أخبرتني عميأ أسألك عنه فقبال لوسلني عمايدالك فجعل بسأله عن أشياعهن حاله من يؤمه وهيشه وأمؤره فيطهره رسول الله مسلى الله عليه وسلم فيوافق ذل ماعند يحيرا من صفة التبي المبعوث آخراك من التي عنده ثم كشفءن لمهر مفرأى خاثم النوةعلى لصفة التي عند مفقبل موضيع الخياج فقيالت قريش أن لمحمد عندهذا الراحب لقدوا فلبافرغ أقبل على عمه أبي لمالب فقبال له مآحذا الغلام مثلث قال الني قال ماهو النلث ومالنبغي لهذا الغلام أنكون أبوه حياقال فانداس أخي قال فيافعل أبوء قال مات وأمه حيله قال سدفت مقال فافعلت أمه قال تُوفيت قريبا قال سدقت فارسم بان أخيك الى بلاده واحذرعليه يهود لتدرأ وموعر فوامنه ماعرفت لتبغنه شرا فانه كأئن لاس أخيل هذا شأن عظام نتجده

فى كتنتا وروساه عن آبائنا واعلم أني فد أديت البك النصيصة فأسرع به الى بلده وفي رواية لما قال له ابن أخى قالله بتحمرا أشفيق عليه أنت قال نعرقال فوالله الثن قدمت به الشأم أي جاوزت هذا المحل ووسلت الى داخل الشآم الذي هو يحل الهود لتقتلنه الهود فرجع مالى مكة ويقال انه قال لذلك الراهب ان كان الامركا وصفت فهوفي حصن من الله ثم تتخوف عليه عميه أعلى ماحرت به العباد تسن طلب التو في فيعثه هممع يعض غلبانه وفي رواية فغرجه عمه توطالب حتى أقدمه مكة وفي رواية أن محمراً قال هذا سمد العبالمن هذارسول رب العبالمن هذا سعثه الله وحسة للعبالمين فقيال الاشسياخ من قو مش ماأعملت فقبال انبكرحن أشرفتم على العقبة لم سوحمر ولائحم الاخرسا حداولا يستحسد الالنبي وان الغمامة مطارث نظله دونهم وانى لاعرفه تتناخم الدوة أسيفل من غضروف كتفه وفي روادة أن سبعة من الروم عرفوه صلى الله علىه وسيلم وأراد واقتله فردهم يحبرا وقال لهم أفرأ يترأمرا أرادالله أن يقضيه هل يستطيهم أحدمن التساس رده قالوالا فبايعوا تحبراعلى مسالمة الذي سلى الله عليه وسلم وعدم أخذه وأذيته وجاءفي بعضالر وايات أنالنبي صلى الله عليه وسلررجه باليمكة ومعهأبو بكرأ وبالألفقيل خطأوقيل انتهاصحة وان ملالا كان معرأمية من خلف في تلك العير أوكذا كان في العير أبو بكررضي الله عته مع يعض أقاريه فرجعوا مع التي سلى الله عليه وسليلتيار يتهما له في السن وحامق والمات حتى اذائرلوا منزلا وهوسوق بصري من أرض الشأم وفي ذلك المحل سدرة فشعدرسول لى الله عليه وسارق طلها ومضي أبو مكر إلى راهب مقيال له يحبر السأله عن ثبيٌّ فقيال من الذي في ظلالسدرة فقبالله مجدين عبدالله سعيدالمطلب فقيال لهوالله هذاني هذه الامة سااستظل تحتها تعدعيسى بن مريم الاعجد أى وقدقال عيسى لايستظل تتعتها بغدى الاالنبي الهداشمي قال الحاخظ امن حرمعتمل أن مكون سفر أى مكر رضى الله عنه معه صلى الله عليه وسلم في سفرة أخرى وهي سفرته مع متسرة غلام خديجة وان ذلث الراهب امسرهو يحبرانا إنسطور افاشتيه الامرعل بعض الرواة واختلف العلباء في يحبرا ونسطور اونحوه مايمن صدق منية تهسلي الله عليه وسلمهل يعدون في العجامة والتحقيق أنءن لمهدرني الرسيالة لايعدمن العجابة ويحبراهذاغير بحبرا الذي فدمهن الحيشة معرجعفرين أبي طالب رمنبي اللهء غده فأن ذلك صعابي روىءن النبي صلى الله عليه وسلر حديثها في التحدّ رمن شرب الخير وقدحفظ اللهالنبي صلى الله علمه وسلاعما كأن علمه الحاهلية سن أقذارهم ومعامهم يحسب ماآل المه شرعه لمبار بدالله تعبالي به من كرامته حتى سيار أحسنهم خلفا وأعظمهم من العجش والاخلاق التي تدنس الرمجال تنزها وأفضل قومه مرؤة واكرمهم مخالطة وخبرهم حوارا وأكثرهم حلاوأ حفظهم أمانة وأصدقهم حديثنا فسيموه الامين لمباجم بالله فيهمن الامورا لصالحة الجيدة والفعال السمدمدة من الحسلم والمساهر والشبكر والعدل والرهدوالتواضعوا لعفة والجودوالشجاعة والحياء والمروءة (هن ذلاً) ماذكره في السيرة الحلية عن ابن الصياق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقدراً عني أي زأ أثنا نفشي في عليان مرَّ بقر بشَّ ننقل الحيارة ليعض ماللعب به المغلبان وكانا قد تعري وأحدثنا زاره لمعلى وقينه يحمل عليها الحسارة فافي لاقبل معهسم كذلك وأدبرا ذلكمني لاكم أي من الملاتسكة ماأراهبالكمة وحدهة وفيلفط الكمني لنكمة شديدة لمتكن وحبعة ثمقال شذعلبك ازارك فأخذته فشددته على ثم حملت أجل الخارة على رقبتي وازارى على ثمن بين أصحابي ووقع له مثل ذلك عند اصلاح أى لما لمستر زمزم فعور ابن احصاق وصحعه أبونعم قال كان أبو لما السنعالج زمزم وكان الني مسلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة وهوغلام فأخد ذا زاره وانتيء ألحجارة فغشي عليه فلما أماق سأنه أبو فقال أنانى تعليه شهاب سض وقال لى استترفها رؤيت عوريه من يومثا ووقع له مثل ذلك عند

إِمْيَانَ قَرِيشَ الكَعِبَةُ ﴿ وَمِنْ ذَلِكَ ﴾ ماجاء عن على رضي الله عنه قال معترسول الله سلى الله عليه وسلم يقول ماهدمت بقبيع بمماهم مه أهل الحاهلية حتى أكرمني الله بالسؤة الامر تين من الدهر كلتاهما عصمى الله عزوجل من فعلهما قلت لفتي كان معيس قريش بأعلامكة في غنم لاهله يرعاها وفي روامة قلت لبعض فشيان مكة ونحن في رعامة غنم أهلنا أنصر لي غنمي حتى أسمرهنا الليلة بمكَّة كايسهر الفشات فالنعروأسل السمرا لحديث الملافغير خت فلماحث أدنى دارمن دورمكة سمعت غناء وسوت دفوف ومزرا مبرفقلت من هذا قالوا فلان ترتوج فلانة فلهوت بدلك السوت حتى غلبتني عساي فنمت فاأيقظني الامس الشمس فرجعت الى صاحبي فقال مافعلت فأخبرته ثم فعلت الليلة الاخرى مثل ذلك ﴿ وَمِن ذلك) \* ماجاءعن أم أعن قالت كلوا في الحياه لمه يحقلون لهم عبداعند بوانه وهوصنم تعبد مقرّ يش وتعظمه وتنسل أي تديح له وتتعلف عنده وتعكف عليه وماالي الليل في كل سنة فسكان أنولها لب يحضر معقومه ويكلم رسول الله صلى الله عليه وسيلم أن يحضر ذلك العبد معه فيأبي ذلك قالت حستي رأت أيا لمال غضب عليه ورأت هما ته غضن عليه أشيدًا لغضب وجعلن يقلن الناغفاف عليك عما تصنع من احتناب آلهتنا وماتريديا مجدأن تعضر لقومك عبدا ولاتسكثراهم جعافليزالوا بهحتي ذهب معهبم ثم رجيع فزعامرءو بافقلن بادهالة فقال اني أخشى أن يكون بيلم أي لقوهي المسرمن الشبطان فقلن ما كان الله عزوجل لينتليث الشيطان وفيك من خصال الخبر مافيك فيا الذي رأيت قال الى كليا دنوت من صبرمها أي من تلك الاستام التي عند ذلك الصبر الكبير الذي هو يوانه تمثل لي رجل أسض طويل يصير بي وراءله بامجدلاتمه مقالت فساعاد اليء عبدهم حتى أمبأ صلى الله عليه وسلم (ومن ذلك) \* مار وته عائشة رضى الله عنها قالت معترسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعت ريدين عمروين نفيل بعيب كاذبح لغيرالله فبكان يقول لقررش الشاة خلقها الله وأنزل لهاالما مين السماع وأنيت لهامن الارض الكلاء ثم تذعونها على غيرا سمرالله قال فاذقت شئاذ بح على النصب أى الاستام حتى أكرمني الله تعالى برسيالته أي فيكان ما معهمن ريدسيها لتركه ماذيح على الاستنام أي مؤكدالما عنده فلاسافي أن السبب الاسلى حفظ اللهله ثميا كانت عليه الحاهلية وزيداين عمروهذا كان قبل السؤة زمن الفترة على حن الراهيم عليه السيلام فأنه لم يدخل في بهودية ولا نصرائية واعتزل الاوثان والذيائح التي تذبح للاوثان وتهيئ عن الوادوكان بحسها أي اذا أراد أحد ذلك أخذ الموؤدة من أسها وكفلها وصيحان اذا دخل الكعبة بقول لسكحقا تعبداورقاعنت بمباعاذيه ابراهيرو يسجد مستقملا للكعبة قال ولدمسعيد رضى الله عنه للتي صلى الله علمه وسلوبو ما بارسول الله انزيدا كان كاقدر أيت و ملغك فاستغفر له قال نع واستغفراه وقأل انه معشوم الشامة أمة وحده أي شوم مقام حماعة وزيدين عمرو ين نفيل راسع أرابعة ثركوا الاوثان والمتةوما بذيح للاوثان حتى انقريشا كانوا يومافي غيد لعسنهمن أصبنامهم يتحرون عنده ويعصك فون عليه ويطوفون مافي ذلك اليوم فقسال بعض هؤلاء الاربعة البعض تعلون والله ماقومكم على شئ لقد أخطأ وادين أمهم الراهم عليه الصلاة والسلام فاحجر يطوف بهلايتهم ولايبصر ولأيضرولا ينفع ثمتفرقوافي البلاديلتمسون الخيفية دين الراهم عليه السلام وهؤلاء الأربعة هم زيدي عمرون أغيل وورقة بن وفل وعيدالله بعش ابن عمته صلى الله عليه وسلم أمعة وعمان الن الحويرث فأماز لدين عمرو بن تفيل تهوابن الحي الطاب والدسب بدنا عمر وضي الله عشه ولم لدرك المعثة وكاررقة بنوفل على العيم وأماعهمان بن الحويرث فلم يدرك البعثة أينها وقدم على فيصر ملك الروم وتنصر عنده وأماعسدالله بنجش فأدرك البعثة وأسنروها جرالى الحبشة معمن هاجرمن المسلمن تم تنصره غالة ومات على نصرا عنه وهوالذى كان متر وجابام حبيبة منت أبي سفيان قبل

النى سلى الله عليه وسلم وكان فريدين عمروين نفيل يقول القريش والذى نفس زيدين عمروبيده ما أصبع منصحه أحدعلى دين ابراهم غبرى حتى ان عمه الخطاب أخرحه من مكة واسكنه بحراء ووكل به من عنعه من دخول مكة تراهة أنَّا بفسد عليهم د شهم ثمخرج يطلب الحسفية دين الزاهيم و بسأل الأحسار والرهبان عن ذلك حتى وصل الموصل ثم أقبل الى الشام فحياء الى راهب به كأن انتهبي المه علم النصر انية نسأله عنذلك فقال انك لتطلب دساما أنت بواحدمن يحملك عليسه اليوم ولمكن قد أظلك زمان بي يتخرج من بلادك التى خرجت منهسا يبعث بدين ابراهيم الحنيفية فالحق به فانه مبعوث الآن هسدازمانه فغرجسر بعبا يربدنكة حثى إذاتوسط بلادللم عدواعليه وقتلوه ودفن يمكان بقال له منفعة وقيل دفن بأصل جبل حراء بروى المه قال لعباحر بن رسعة أنا أنتظر السامن ولداسميا عبل ولا أبرى إني أدركه وأنا أدينه وأصدقه واشهدأنه نبي واباطا لتبلث حياة فرأيته فسيلم منيء ليه قال عامر فليااسلت بلغته للى الله عليه وسلم السلام عن زيد فرد السلام عليه وترجم عليه وعن عائشة رضي الله فها قالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلم دخلت الحته فوحه تارندين عمر ودوحتين أي شعرتين عظمتين \*(ومن ذلك) ماروي عن على رضي الله عنه قال قبل للتي صلى الله عليه وسلم هل عبدت و ثنا قط قال لا فالواهل شر شخرا قال لاومازات أعرف أن الذي هم عليه كفروما كنت أدرى ما المكتاب ولا الايمسان أى كمفية الدعوة الهماوعنه صلى الله عليه وسلم قال لمانشأت بغضت إلى "الاصنام وبفض إلى" الشعر \* ( بابرعابته سلى الله علمه وسلم الغنم ) \* لزيادة الرحمة في قلسه عن أبي هر برة رضي الله عنسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعت الله نسأ الارعى الغيير قال له أصحابه وأنت بارسول الله قال وأنا رعيتهىالاهلمكة بالقراريط أىوهى منأجزا الدراجه والدنانبريشترى بهياالحوائجا لحقيرة وقيل القراريط هشااسم موضع بمسكةوفى رواية بالقراريط بأحيبا دفالاول لسبان الاجرة والشاني لسبان المجسكان ومن حكمة اللهان الرحل إذا استرعى الغنرالتي هي أسعب الهائم سكن قلسه الرأفة واللطف فأذا انتقل مرذلك اليرعابة الخلق كان قدهدت أؤلامن الحدة الطبيعية والظبلم الغريزي فبكون فيأعدل الاحوال ووقع الافتصار بين اصاب الابل وأصحاب الغنم عند الني صلى الله عليه وسلم فاستطال أصحاب الاءل فقمالريسول اللهصدلي الله عليه وسلم بعث موسى وهوراعي غنم ويعث داود وهوراعي غنم ويعثت أناواناراعي غنم أهلى بأحياد وهوموضع بأسفل مكةمن شعابها وقال مسلى الله عليه وسلم الغنمبركة والابل عزلاهلها وقال في الغنم منها معاشنا وصوفها رباشينا ودفؤها كساؤنا وفير وابذ سمتهامعياش وصوفهها رياش وفي الجديث الفضر والخبسلاء في اصحباب الابل والسكينة والوقار فيأهل لغنموعن جاررضي اللهعنه قال كامعرسول اللهصلي اللهعلمه وسسارتيني المكآث وهوالنضيج من غُرالاراك فقال صلى الله عليه وسلم علىك مالاسود من عُرالاراك فأنه أطبيه فإني كنتأحتنيه اذكنت أرعىا لغنرقلنا وكنت ثرعى الغنربارسول اللهقال نع ومامن بحى الاوقدرعاهما ولاينتغي لاحسدعم برعابة الغنم أن يقول كانارسول اللهصلي اللهعليه وسلم برعى الغسنم فان قال ذلك أدُّب لأنْ ذَلْكَ جِسِكُما ل في حق الإنساء علهم الصلاة والسلام دون غيرهم فلانفغي الأحتمياجية وبحرى ذلك في كل ما يحسكون كالافي حق الَّنبيُّ صلى الله علمه وسلم دون غيره كالا منة فن قمل له أنت أى فقيال كان النبيِّ صلى الله عليه وسلم أميا ادب ﴿ وحضر النبيِّ صلى الله عليه وسلم حرب الفعار وكاناه من العمر أر درعشيرة سنة وكان هُول حضرته مع عمومته ورميث فيه بأسهم وماأحب اني لم أكن فعلثوقيساللميرم وآنمنا كان يناول عمومت السهبام وسيبعان يدرين معشرا اغفارى كاناه مجلس س فسيه دسوق عكاظ ويفتخر على الناس فيسط يومار حله وقال أنا أعز العرب فن زعم انه أعرضي

بابرعا شمصلي الله عليه وسلم الغنم

فليضر مهابالسيدف فوثب علمه رحل فضربه بالسمف على ركشه فأسقطها وقيل حرحه فقط فاقتناوا أربعة أيام وكان أبوطا استحضر ومعهرسول اللهصلي اللهعليه وسلم وهوغلام فاذ اجاءه زمت هوازن واذالم عدى هرمت كامة فشالوالاا بالثلا تغب عنافقعل ذلك وبروى انه صلى الله عليه وسلم طعن في تلك اللحروب أباراء ملاعب الاسنة وكان رئيس في قيس وحامل رايتهم والطلعن يتعتمل أن يكون سرمح أو سهم وسمت حرب الفعد ارلان العرب فرت فيده لانه وقع في الشهر الحرام ويسمى الفعدار الاوّلّ والهبه حركوب تسمى حرب الفيسار غبره وكلها أربعة وفي اليوم الثالث من حرب الفيسار فيد أمية وحرب اشاأمية بنعيد ثبيس وأوسفيان بزيرانفسهم كيلايفر وافسموا العقابس أي الاسودوجرب والدأبي سيفمان وأمية أخوه ماتاعلى الكفر وأبوسفيان أسلح كاسيأتي غمتوا عدواللعيام المقبل احكاظ فل كان العام القيل جاوا الوعد وكان أمرقريش وكانة الى عبد الله من حد عان التمي وقيل كأن الى حرب من أمنة والدأي منها والانه كان رئيس قريش وكانة تومئذ وكان عندة من عبدتهمس يأهما في حر موهوابن عمده فضن أى تخل محرب وأشفق أى خاف من خر وحدمهد ففر جعشة الخبراذله فلم بشعر الاوهوعلى بعير بين الصفين ألمادي بالمعشر مضرعلام تفيانون فقالت له هوازن مأتدعوا المعقال الصلي على الأندفع أنتم دية قتلا كمونعه فو عن دمائنا فال قريشا وكانة كال الهم الظفر على هوازن يقتلونهم قتلاذر وساقالوآوك يحسف قال ندفع انتم رهناءمنا الى أن نوفي اسكر ذلك قالوا ومن لتاج مُناقال أَناقالوا ومن أنتقال عندة بن رسعة بن عبد تمس فرضيت به هوازن وكانة وقر يش ودفعوا الى هوازن أربعين رحلافي سيرحكنين حرام وهوان أخي خدمه منت خويلدز وجالنبي صلى الله عليه وسلي فلمارأت هوازت الرهن في الديهسم عفواعن الدماء وأطلة وهم وانقضت حرب الفعمار وقيل ودث قرأيش قتلي هوازن وضعت الحرب أوزارها وعشمة بنار معة قتل يوميدركافر اوهو والدهند أممعا ويةزوج أبي سنبيان رنسي الله عنهم وكان شبال لم يسدعلق أي فقبرالاً عندة من رسعة وأبوطا لب فأنهما سبادا بغير مالوفي كلام يعضهم سيادعتية نزر معةوالوطالب وكانا أفلس من أبي المزلق وهورجل من غي عبسه تُمس لم تكن بحد مؤيدًا لمله و وحكدا أن موحدٌ موحدٌ حدّه كلهم يعرّ ون بالافلاس \* وحضر صلى الله عليه وسبلم حلف المضول وهوأشرف حلف في العرب والحلف العين والعهدوكان عند متصرف قريش من حرب التعسار وأوّل من دعا البدال الرين عدد المطلب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غاجتمعالمه منوهبا ثبيروز هرة وسنو أسدين عبدالعزى وذلك فيدار عبدالله ين حدعان التهمي كان ينوتهر في حياته كأهدل بيت واحديقوتهم وكأن يذبح في داره كل يوم جرورا ويشادى منا ديه من أرادا اشحم واللعب فعلمه بدار امن حبدعان وكان يطهم عنده الفيالوذي ويطعمه قريشيا وكان قبل ذلك بطعم التمر والسويق ويسسق اللنفاتفوان أمنة سأبي الصلت مراعل بي عسد المدان فرأي لمعامه سملياب البروالشهد فتسال أمية

والهُدراً بِتَ النَّاعَلَيْنِ وَفَعْلَهُم ﴿ فَرَأَيْتَأَكُمُهُمْ بِيَ الْمُدَانِ اللَّهِ لِلْهُ لِللَّهِ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللللَّا اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّال

فهلغشعره عبسدالله تنجدعان فأرسل الى بصرى الشأم يعمل اليه البرو الشهدو السهن وجعل سادى مناديه الاهلوا الى حفظ عبد الله تن جدعان ومن مدح أم يقين أبي الصلت في اين حدعان توله

أ أذ كرحاحتي أم قد كفاني \* حياؤك ان شيمتك الثاء

كريم الابعمرة مسماح ، عن الحلق الحميل ولامساء

ببارى الربيح مكرمة وجودا \* اذا ما السب أجره الشتاء

وكان عب دالله ذاشرف وسسن وهومن حملة من حرم الخرعلي نفسه في الحياهلية بعدان كالأمغر ملهما وسددناك المسكر ليلة فصبار عديده ويقيض على ضوء القبرام سكه ففعل مته محلساؤه ثم أخبروه بذلك حناصحنا فحلف لانشر مهنا أبداوي حرمهنا على نقسته في الحاهلية عثميان ين مظعون الجميعي وقاللاأشربشيئا لذهب عقلي ويفعك يءن هوأدني مني ويحملني على ان أنكركر عثي من لاأريد فلما أرادوا حلف الفضول صينع لهم عبدالله تن حدعان لمعا مأوتعبا قدوا وتعياهدوا بالته لنكو نزمع المظلوم حتى يؤدى المهجقه مارل محرصوفه وعن عائشة رضي الله عنهبا انها قالت لرسول الله صبالي الله علىموسلمان استحدعان كانبطير الطعام ويقرى الضيف ويفعل المعروف فهل ينفعه ذلك بوم القيامة فقيال لالانه لمنقسل بوما رب اغفر ليخطيئتي بوم الدين روا مسلم أي لم يكن مسلمالات القول المذكور لايصدرالامن مسلم وكان حصيني أبازهم وقال سلى الله عليه وسلم في اسرى بدرلو كان أبوز همر حما فاستوههم لوهيتهمله وقدذ كران حفنة ين حدعان كان بأكل منهااله اكب على البعيرواز دحمرالنبي " صلى الله عَلَمه وسلم مر" هٰهو وأُبوحهل وهما غلامان على مائدة لابن حد عان فدفع النبي" صملي الله علمه وسلمأ باحهل فوتع على ركشه فحرحه حرجا أثرفها وقدحا الهصلي الله على موسلم قال كنت استظل يحفنة عبدالله بزحدعان في سكة عمي أي في الهاجرة وحمت الهاحرة بذلك لان عمي تسغيراً عمي على الترخير رحسل من العمياليق أوقع مالعبد والقتل في متسل ذلك الوقت وكان عبد الله بن حد عان في استداء أمر ه صعلو كاوكان معذلك شريرا فتأ كالايزال يعني فيعقل عنه أبوه حتى أبغضته عشيرته وطهرده أبوه وحلف لايؤويه أبدا فرجها تسافي شعاب مكة بتني الموت فرأى شيفا في حبل فدخل فأذا ثعبان عظيم له عينات تتقدان كالسراج فلاقوب متمحل علمه الثعمان فلما تأخرانساب أى رجع عنه فلاز الكيداك حتى غلب على ظنه ان هذا مصنوع فقرب منه ومسكه سده فأذا هومن ذهب وعينا م باقو نتان فكسر وثم دخل المحل الذي كانهذا الثعمان على مامه فوحد فيموجالامين الماوك موتى ووحد في ذلك المحل أموالا كثعرة من الذهب والفضة وحواهر من الباقوت واللؤلؤ والزير حد فأخذمنه ماأخذ ثم علم ذلك الشق اهلامةوسيار للقل منه شدافتينا ووحدفي ذلك الكنزلوجامن رخام مكتو باعليه انانفيلة ننجرهم ان فطان ن هودني الله عشت خمه اله عام وقطعت غور الارض ظاهرها و باطها في طلب الثروة والمجدو الملافظيكن ذلك بنجي من الموت غميعث عبدالله من حدعان الى أسه بالمال الذي دفعه في جناياته ووسل عشبرته كلهم وحعل مفق من ذلك السكنز ويطهرا لناس ويفعل العروف وفي رواية تتحالفواعلى انبردوا الفضول على أهاها ولايعز ظالم على مظلوم وحينته فالمراد بالفضول مايؤخه كالحل ازاد يعضهم مابل بخرسوفه ومارسي حراوثه برمكانهما والمرادالايدوكان معهم فيذلك الحلف رسول الله صلى الله علبه وسسلم وكان يقول ماأحب اللي يحلف حضرته في داران حدعان حرالنعم أى الابل واني أعدر به بالغين المجمة والدال المهملة أي لا احب الغدر بهوان أعطيت حرالابل في ذلك وفي رواية لقد شهدت في داوهمدالله تبجدعان حلفاماأ حسانال حرالتع أى نفواته ولودعى به في الاسلام لاحبت أى لوقال وقائل من المطلومين بالآل حداف الفضول لاحدث لأنَّ الاسلام انمياحاً باقامة الحق ونصرة المُطلوم ووقع في بعض الروآيات اله حضر حلف المطسين وذلك خطأ لان حلف المطسين كان قبل وجوده صلى الله عليه وسلملانه وقع بين بنى عبد مناف بن قسى وهم هاشم والحوته عبد شهس والطلب ونوفل و خار هرة و بنى أأسدين عبسدالعزى وبحاتيم ونجا لحبارث بنافهر وهسم المطسون معبى يمهسم عبدائدارين تعبى واحلافهم في مخروم و بني سهم و في جميرو بني عدى و يقيال الهم ألا حلاف وأحبب بأن الذين تعاقدوا في حلف المضول حل المطسين وهم أهل العقد الاول فأطلق عليه المهوو السعب في هذا الحلف أعنى

وله و بى زهرة هووما بعده مجرو ر عطفاعدلى بى عبد مناف وليس مراوعا لائامن ذكر ايسوامن بى عبدمناف دل سوزهرة من كلاب المادية حلف الفضول الواقع فى دارعيد الله نجدعان والحامل عليه ان رجلامن في سدقدم مكة بعضاعة فاشتراها منه العاسى بن وائل السهمى وكان من أهل الشرف والقدر بحكة فيس عنه حقه فاستدعى عليسه الزيدى الاحلاف بنى عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدى نكسكعب فأبوا أن يعينوا على العاسى وانتهر وه أى اللهر واله الشرفرق على أبى قبيس عند طلوع الشهس وقريش فى المديه محول السكعة فقال أعلى سوته

يا آل فهرلظلوم بشاعته به ببطن مكة نائ الداروا لنفر ومحرم اشعث لم يقض عمرته به باللرجال و بين الحجر والحجر ان الحرام لمن تمت سكارمه به ولاحرام لشوب الفاجر الغدر

فقيام فيذلك الزبير بن عبدالمطلب وعبدالله ينجدعان ومن معهم وقيل قام فيدالعياس وأبرسعيان وتعباقدواوتعباهدواليكوننداواحدتهم المظاوم على الظالم حتى ردوا المحقه شريفها أووضيعها غمشوا الىالعاسي بنوائل فأنتزعوا مندساعة الرسدي فدفعوها ألمه وذكرا اسهيلي الدحلامن خشع قدم مكة معتمرا أوحاجاومعه نتشله من اضوأنسا العالمين فاغتصبها منه بيه بن الجاج فقيل عليك بحلف الفنا ولاقوقف عشدا للكعبة وثادى بالحلف الفضول فاذاههم يعتقون اليهمن كلجانب وقد جردوا أسسيافهم يقولون جاءك الغوث فبالك فقال انابها لطني في نتى فنزعها مني قسرا فسياروا اليه فقىالواردّها فقال أفعيل واكن متعوني بهاالليلة فقالوا والله ولاشتخب لقحة أي مفسدار زمن ذلك فأخرجه االهسم وفي سرة الحافظ الدسياطي قال كان من الحسين بن على من أي طالب رضي الله عن سما وبينالوليدين عشةبن أي سفيان منازعة في مال يتعلق بالحسين فقبال الحسين للوليد أحلف بالله لتنصفني من حتى أولا خدن سبغي عملا تومن في سيحدر سول الله صلى الله عايه وسلم تم لا دعول الخلف الفضول أي لحلف كلف الفضول وهونصر ةالمظلوم على من طله ووافقه على ذلك حساعة منهم عبد الله امن الزييرلانه كان اذذاله بالمدئة فلما بلغ ذلك الوليدين عشة انسف الحسين من حقه حتى رضى والله أعلم \*(بابسفره صلى الله عليه وسلم)\* الى الشام ناهامع ميسرة غلام خديجة رضى الله عنها وذلك لماءلع صلى الله عليه وسلم خمسا وعشر منسنة وسبب ذلك انجمه أباطا لب قاليله باابن أخي أنارحل لامال كي وقد اشتذعلنا الزِّمان وأللت علَّمَا سنون منكر ة وليس لنا مادة ولا يتحيارة وهذه عبر قومكُ قسد حضرخر وجها الحالشيام وخديحية تبعث رجالامن قومك يتحرون في مالها ويصيبون مثافع فلو جئتها الفضاتك على غبرك لما سلغها عنك من طهار بلكوان كنت أكره أن تأتي الشيام وأخاف عليك من يهود ولكن لانجدمن ذلك مدّا نعسال صدلي الله عليه وسدلم العالها ترسل الى " في ذلك فعسال أبوط الب انى أخاف أناتولى غبرك فتطلب أمراسدبرا فافترقا فبالغ خذيعةما كانامن محياورة عممله وقدعلت قبل ذلك صدق حديثه وعظم أمانته وكرم اخلاقه فقالت مآعلت انه رمدهدا وأرسلت اليه وقالت دعاني الى البعثة اليكمابلغني من سدق حديثك وعظم أماتك وكرم اخلاقك وأنا عطيك شعف مااعطي رجلامن قومك فلا كذلك سلى الله عليه وسلم لعمه فقال ان هذا لرزق سياقه الله البك فخر خومعه ميسرة غلام خديحة رضي الله عهافي تعارة لها وقالت ليسرة لاتعص له أمر اولا تخيالف له رأيا وحعل عمومته بوصون به أهل العبرومن حين مسبره صلى الله عليه وسيلز لطلاته الغسما مهوكانت خديعة ناجرة ذات شرف ومال سيحشرونحيارة تبعث جياالي الشأم فتبكون عبرها كعامة قوارش وكانت تستأجر الرجال وآرفع الهمالمال مضاربه وكانت قريش قومانتها راومن لمبكن مهم ناحرا فليس عندههم شئ فسأرصلي الله عليه وسلم حتى بلغ سوق بصرى فنزل يتحت طل شيحر فقور بهة من صومعة نسط و را الراهب

فاطلع نسطورا الى ميسرة وكان يعرفه فذبال باميسرة من هذا الذى يخت هذه الشيحرة فقبال رحلمن قر بش من أهل الحرم فقه الراهب مالزل شخت جده الشحرة بعد عيسى عليه السهلام الاني "وفي رواية انالراهب دنااليه صلى الله عليه وسلم بعدان عرف العلامات الدالة على سؤته المذكورة في الكتب القدعة تكمرة عينيه وقبل رأسه وقدميه وقال آمنت بلثوأ نااشهدا نلث الذي ذكرالله في التوراة فلمارأى الخماخ قبله وفي روامة قال بالمجمد قدعرفت فيك العلامات كلها الدالة على ندة تك المذكورة في الكتب القدعة خلاخصلة واحدّة فأرضولي عن كتفك فأوضع له فاذا هويخاتم السرّة بتلا ّلا \* فأقبل عليسه يقبله ويقول أشهدا للثرسول الله النبي الامئ الذى تشر بلث عيسى فأنه قال لأينزل بعدى تحت هذه الشحرة الاالنبي الامي الهاشمي العربي المكي مساحب الحوض والشفاعة ولواء الجد ولابعد في شاء الشعيرة من زمن عيسي الى زمنه صلى الله علم ما وسلم لاحق النان بقاء ها معجزة أوانها كانت شهرة ريتون لان شهرال يتون يعرثلاثة آلاف سنة ولأمانع أيضان الله صرف الحلق عن النزول نحتها حتى تزل صدنى الله عليه وسدلم أوالمراد بنزل يحتها فيميل ظلها اليه فهذا الميكن لغبره وفي روابة قال لمبسرة أفي هبنيسه حرة قال ميسرة العرلانفارقه أبدا قال هوهو وهو آخرالا ساءو باليتني أدركم حين يؤمر بالخروج فوعى ذلك ميسرة غمحضرصلي الله عابه وسدلم سوف مصرى فباع سلعته التي خرج بهما مشه ومنزحل اختلاف في سلعة فقيال الرجل احلف باللاث والعزي فقال ماحلفت مماقط فتسال الرحسل القول قولك ممقال الرحل لميسرة وخلامه هدذاني والذي نفسي مده اله الذي تحدده احمارنا منعوتاني كتهسم فوعى ذلك ميسرة ثم الصرف أهسل العدج يعاوكان ميسرة برى في الهاجرة مليكين بظلانه في الشهيس ولمارجعوا الى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في عليه أي غرفة عالية لها رأترسول اللهصلي الله عليه وسلم وهوعلي بعروملسكان يظلانه رواه أنونعم وزادغيره فأرته نسساءها فيحين لذلك ودخل علها صلى الله علمه وسلم فأخبرها بمبار يحوا فسرث فلبا دخيل علها مسرة أخبرته عارأت فقال قدرأت هذامنذ خرحنا وأخبرها بقول نسطو راوقول الآخرالذي حالفه في السعوقدم صبل الله عليه وسيار بتحيارتها فرعت نبعف ما كانت ترجح واضعفت له ما كانت سمته له وفي رواية باعوامتاعهم وربحوار يحامار حوامشله قطحق قال مسترقبا مجدا تحرنا للديحة أربعن ماراً سَارِ عَمَا قَطَ أَسْكِيْرُمن هِـنا الرِّ بِحَعلى وحها وقبل ان يصلوا المي يصري عبي يعيران الحديجة وتغلف معهما مسرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوَّل الرَّكب فحاف ميسرة على نفسه وخاف على المعمر سُفانطلق يستعي الى رسول الله صدلي الله علمه وسدلم فأخبره بدلك فأقبل رسول اللهصلي التعليه وسيلم الى البعيرين ووضع يده على اخضا فهما وعوده ما فانطلقا في أول الركب ولهما رغاء وألقى الله محبة النبي تمملى الله عليه وسسلم في قلب ميسرة حتى كأبه عبده ولما بلغوامر الظهران أمره التي صلى الله عليه وسدلم بالتقدّم قبله لنحرها بربح المث التحسارة و يعجل المشرى لها وفي رؤمة مبسوة لللاشكة الذين يظلونه عليه الصلاة والسلام دليل على حوار رؤية الملك ووقع رؤية حبريل علمه السلام المشعمن الصابة رشى الله عنهدم قال الغزالى فى كابه المسمى المتقدمن الضسلالة ان الصوفية بشاهدون الملائكة في شظتهم لحصول لمهارة نفوسهم وتزكية فلوجم وقطعهم العلائق وحمهم موادأسباب الدرامن الحاء والمال واقبالهم على الله بالكلية علما دائسا وعملام حقوا نقله الحلي في السبرة وذكرفها أأنخد يحةرضي الله عنها استأجرت التبي صلى الله عليه وسلم أيضا سفرتين الحجرش إضما لجيم وفتتم الراعو بالشين وهوموضع بالبمن وهوالمراد بقول بعضهم سوق حباشة وذاث فيداله صلى الله عليه وسلم سافراها سفرات \* (وتروج) \* صلى الله عليه وسلم خديجة بعد ذلك شهرين وعشرين

بوما وكانت تدعى في الجاهلية والاسلام بالطاهرة اشدة عفتها ومسانتها وتسعى أيضا سيدة نساعتريش وكانت يحت الداش ويكني مابي هالة من زرارة النميمي ومان في الحاهلية وكانت ولدت له هند من أبي هالة وهومن العماية رضى الله عنه كانس وي عنه الحسن معلى رضى الله عنه و يقول حدّ ثني عالى لأنه اخوفا لهمة رضى الله عنها لامها وقتل رضى الله عنه مع على يوم الحل و ولدت له أيضا ذكرا آخريسي هالة فهندوها لةذكران غم مدموت أي هالة تزق مهاعت ق ن عابد بالباء المخزوى فولدت له متنا ا-مها هند أسلت وصحبت النبي مسلى الله عليه وسلم ولم تر وشيئا وميل ان عند فالزوجها قبل الساش وكان لها حين تزؤحها بالنبى سبلي الله عليه وسلمين العمر أراعون سنةو بعض أخرى وكانت عرضت نفسها عليه فقالت الناعه مانى قدرغيت فملئ لقرائك ووساطتك في قومك وأمالك وحسن خلقك وصيدق حديثك (وعن نفيدة منت مسة ) قالت حسكانت خديعة امر أة حازمة حدرة شر مفة مع ما أرادالله بها من البكرامة واللبرة وهي ومئذاً وسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا وكل قومها كان حريصاعلى نكاحهالوة درعلى ذلك قد طلبوهاو بدلوالها الاموال فأرسلتني دسيسا الي مجدسلي الله علىموسا يعدان رحيع فيءبره امن الشأم فقلت بالمجدماء نعلثأن تتزقج فثسال ماسيدي ماأتزقج به قلت فأنَّ كَامْتَ ذَلِكُ وَدَعَمْتِ إِلَى المَالِ وَالْجَالِ وَٱلْسُرِفِ وَالْكَفَاءَةَ ٱلا يَحْبُ عَلَى فن هي قلت خديجة قال وكيف لى بذلك فذهبت الخبرتها فأرسلت المعان اثت لساعة كذا وأرسلت الى عها عمرون أسد للز وجهافلا كرسلي الله عليه وسلمذلك لاعمامه وسلب عرضها نفسها ماحدثها له غلامها مسرة ممم مارأتهمن الإمات وقدد كرت مار أثهمن الآيات وماحد شيامه مسير ةلاين عمها ورقة بن يوفيل وكان قيد أدمن بشر ومة عسى على والسلام قبل أسعها وهال لهاان كأن هذا حدّا باخد عدّ فان محد الى هذه الامة فتانه كاثن لهذهالامة نبي منتظر وهذا زمانه وذكراين اسحاق انه كان لنساءقريش عبد محته حتمعير بومافيه فحامهن بمودي فقبال بامعثير زساءقر رش انه بوشك فيكن ليي فأشكن استطاعت أن تبكون فرانساله فلتفعل فحصنه بأحجبارة وقيحذه وأغلظن لعوأغضت خديجة عبلي قوله ولم تعرض فعباعرض فمه النسباء ووقر ذلك في نفسها فليا أخبرها مبسر وعبار أي من الإيات مع مار أنه هي قالت انكان ماقال الهودي حقا ماذاك الاهدافلا أخبرأهما معبدالك فرحوا وخربيمعه أبو للمالب وحمزة حتي دخلاعلىخو بلدأ مهاوقيعها على عمها عمروين أسدين عبدالعزى بن قصي بن كلأب نفطها أبولها لب منخوبلداوعمرولاني صلىالله عليه وسلم فرضي وأسدفها عشرين بكرة وقبل اثنتي عشيرة أوقية ونشا والنشائصف أوقية أوقيل على أرابعما تهذسار وحطب أبوط البوحضرر وساء مضروحضر أبويكر رضي الله عنه ذلك العقد فقال ألوط الب الجدلله الذي حعلنا من ذرية ابراهم وزرع احما عبل ونسنضيُّ معدوعنصرمضر وحعلنا حضنة للتموسواس مموحعل اناللنا محمومة وحرما آمنا وحعلنا الحكام على الناس ثمان ابن أخى هذا مجد بن عبد الله لابوز ن برجل الارجج به شرفا ونبلا وفضلا وعقلافان كان فى المال قل فان المال طل زائل وأمر حائل ومجسد من قد عر فترقر أمنه وقد خطب خديجة منت خويلد وبنال لهأما آجله وعاجله كذاوهووا لله يعدهمانا لهنبأ عظم وخطرجليلي جسسم فلمأأتم أنوطا اب الخطبة تكلم ورقة من فوفل فقال الجدلله الذي حعلنا كاذكرت وفضلنا على ماعددت فنعن سادة العرب وقادتها وانتمأهل ذلك كله لاتشكر العشيرة فضلكم ولايردأ حدمن الناس فحركم وشرفيكم وقدرغينا في الانصال بحملكم وشرفكم فاشهدوا على معاشر قريش أني قدر وحت خديجية بنت خويلدمن مجدن مبدالله على كذا تمسكت فقيال أنوط الب فدأ حبيث أن يشر كان عما فدا أن عما الشهدواعيل امعشرقر بشاني قدأ سكت محدن عبدالله خديعة نتخوط دفقيل النبي سلي الله عليه وسلم النكاح

وشهده الفساديد قريش والمحققون على ان الذى انكها عما عمر وبن أسدوان أباها خويلدمات الحبل حرب الفسار قبل لماتر وجها سلى الله عليه وسلم ذهب ليخرج فقيالت له الى أين المحداده ب والمحرج ورا أوجر وربن وأطع الناس ففعل وهي أول والمه أولها السالة عليه وسلم وفير وابة فأمن تخديجة حواريم الني توصن ويضربن بالدفوف وقالت مر عمل يخر مكرا من مكرا تلث وأطع الناس وهلم فقيل معافية قرائله عينه وفرح أبو الناس وهلم فقيل معافية قرائله عينه وفرح أبو طالب فرحالا دم المحافية في الناس وهلم فقيال معافية قرائله عينه وفرح أبو طالب فرحالا دم المحدد وقيم عنا الهموم بروى ان النبي سلى الله عليه وسلم جاء وماع مديحة قبل أن تنز وجه فأخذت مده وضمته الى صدرها م قالت بالى أنت وأبي ما أفعل هدرها ثم قالت بالى أنت والمحدد ومنزلتي وادع الاله الذي سيبعث فان تكن هو فاعرف حق ومنزلتي وادع الاله الذي سيبعث في الاله الذي تصديم الالهم والمناقد م الموادة المناولة وقد أشار صاحب الهمزية أبد اوان وقد أشار صاحب الهمزية المعلم ما تقد م الها والله الذي تصديم والها المناقد م الموادة المناولة وقد أشار صاحب الهمزية المناقد م الهدا والمناقد م الموادة وقد أشار صاحب الهمزية المناقد م الموادة والله الذي المالها والله الالمها والله المناقد م الموادة وقد أشار صاحب الهمزية الدين ما تقد م الموادة والم المناقد م الموادة والمنافذة والموادة والله اللها والله المالها والمنافذة والموادة والمنافذة والمالها والمنافذة والمنافذة والموادة والمنافذة والمنا

ورأنه خديجة والنقى والسدرهد فيه سجية والحياء وأناها أن الغمامة والسر به ح أظلته منهما أفياء وأحاديث أن وعدرسول الله بالبعث حان منه الوفاء فدعته الى الزواج وما أحسن ما يبلغ الني الاذكاء

قال ده ضهم و تظليل الغمام له صلى الله عليه وسلم كان قبل النبرة تأسيساً لها والقطع ذلك بعدا النبوة الرحضر) \* صلى الله عليه وسلم سيال قريش الكوسة وكان عرو خساوثلا ثرب سنة وذلك الهجاء سيل و دخل الكوبة وصدع حدرانها وسدوه بها من حريق أصابها بسبب أن امر أة تخريها اظارت شرارة في باب الكوبة فأحد ترقت حدرانها فلما أرادوا ان يضعوا الحرالا سود واختصموا في والمتكم بيننا ولمن يخرج من هذه السكة فكان صلى الله عليه وسلم أول من خرج في كم بينهم أن تتع علوه في توب غير فعه من كل قسلة رجل وفي رواية المسم قالوا تحدكم أول من يدخل من باب بي أن يه في الله عليه وسلم أول من دخل منه فأخبر وه فأمر بقوب فوضع الحرف وسطه وأمر كل شيئة في من النهو فرفع والمائم وأمر كل في منازل قريش ان يأخذ من النوب فرفع و الوليد بن المغدرة واسم القامية فذمن قبائل قريش وهو والدام ساة وعبد الله بن أبي أميسة وكان أحدر جال قريش المشهورين الكرم وكان يعرف بردا الراكب لانه اذاسا فرلا يتزود معه احد بل يكفي كل من سافر معه الزاد ثم الهرات على دين قومه ولم لدرك ألاسلام والمامات أبوا مية رئاه أبوط البوغيره ورئاه أبوأ أبوا من الموقود ورئاه أبوأ أبوا المناسلة والمهام أبوا المناسلة والمناسلة والمها الموالة المناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة والمناسلة ولا المناسلة والمناسلة والمن

ألاهال الماحد الرافد ، وكل قر يشله ماسد

وذكرااله قى أن الليس كان معهم فى صورة شيخ نعدى فساح بأعلى سوته بالمعشرة ريش أقدر ضيم أن يضع هذا الرحسين وهوشرف كم غلام يتم دون وى استان كم فسكا ديثر شرا بينهم غمسكة واوحضر صلى الله عليه وسلم معهم بناءها وكان فقل معهم الحجارة من اجياد وكانوا يضعون از رهم على عواتة هم ويحملون الحجارة فقيال العباس لذي سلى الله عليه وسسلم اجعل از ارك على رقيب في في من الحجارة فقيل الرض وطعيت عينا دالى السمياء ويودى بالمحد غط عور تك فلم يرعر بانا العدد ذلك و يقى أنهان قريش هيذا الى أن هدمها عبد الله بن الربير رضى الله عنهما و بنا هيا على قواعد ابراهم غملها

قتله الحجاجرة هاعلى منا عقر بش وهوعلى الهيئة المو حودة الآن و(فائدة) و الماحوسر عبد الله من الزير رضى الله عنه قاتل قتالا شديدا وثبت معه أناس ثم اشتد الامر عليهم فانصر فوا وأخذ والانفسهم ذمة من الحجاج ولم يتى أحد معه الآهبد الله بند الله بند الله عنه وقتال معه أشد الفتال فأذن له عبد الله في الانصراف وان بأخذ لنفسه عهدا وذمة من الحجاج فأبي وقال الى أقاتل على ديني فلم يزل يقاتل حتى قتل وهو متمل بالكعبة ووقع لعبد الله بن الزير مثله رضى الله عنهما فقتل وهو متعلق بالكعبة بعد ان أسب بنيف وتسعن ما بن مربع وطعنة رخى رضى الله عنهما فقتل وهو متعلق بالكعبة بعد ان

«(ماب ماجاء من أمر رسول الله مسلى الله عليه وسلم) عن احبار الهودوعن الرهبان من النصباري وعن المكهان من العرب على ألسنة الحان وعلى غيراً لسنتهم ومامع من الهواتف ومن بعض الوحوش ومن بعض الاشتصار ومن طرد الشياطين من استراق المجمع عند مبعثه مكثرة تساقط النجوم وماوحد من ذكره وسفته في الكتب القدعية وماوحد فيه ا-هه مكتويا من النيات والإحجار وغيره بـ ما قال اين استعباق كانت الاحدار من الهودوالرهبان من النصباري والصححهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول اللهسلى الله علمه وسلج قبل مبعثه لمباتقارب زمنه أماالا حيار من الهود والرهبان من النصاري فلماويعد وافي كنههرمن مسفته وصفة زمانه وأماال كهانءن العرب فحياءتهم مهالشما طهن فهما تسترق من السعيراذ كانت لا تعجب عن ذلك كالحيث عنه بدالولادة والمعتَّوكات الْسكاهن والسكاهنة لايزال لقعمتهما ذكر يعض أمور مولاتاق العرب لذلك بالاحتم يعثه الله تعيالي ووقعت تلك الامورالتي كانوا بذكرونها فعرفوها وفي هذا تصريح بأن اللاشكة كانت تذكره صدلي الله علمه وسسابرفي السمياء قبل وحوده فأمااخ بارالاحبارمن الهودنم اماتف تمذكره ومهاماحاه عن سلة من سلامة رضي الله عنه وكان من أميمياك بدرقال كان المآسار من مودي عسد الإنهل فدكر عند قوم أصحباك أونان القيامة والمعت والحسباب والميزان والحنة والنارفق الواله وتحث بافلان أوترى هذا كاثنا أن الناس سعثون يعدمونهمم الىدارفهماحنة ونار محزونفها بأعمالهم قال نعروالذي محلف بهويودا لشخص أناله تيحظه من المال النار أعظم تنور يحمونه ثم يدخاونه اباه فيطبقون عليه أى وينصومن المال النارغدا فقالوا له و محلث وما آمذ ذلث قال نبي سعث من نحوهد ما الملاد وأشار سده الي مكة والهن قالواومن براه فنظير الى وأنامن أحدثهم سنافقال الايستكمل هذا الغلام بحره مذركه قال سلة والله ماذهب اللبل والهار حتى بعث الله مجدا سلى الله عليه وسلروه وأى ذلك الهودي من أطهر نافآمنا موكفر بغيا وحسد افقلنا له ويعلنا بافلان ألست الذي قلت لنا ماقلت قال بلي ولكن ليس به (ومن ذلك) ماجا عن عمروبن عبسة السلي رغبي الله عنه قال رغبت عن آلهة قومي في الحاهلية أي تركث عبادتها قال فلقبت رجلامن أهل المكأب من أهل نهما وهي قريعة من المارية والشام فقلت الى امر ؤيمن بعيد الحجيار قفتري الرحل ملهم لسرمعه اله فيخر جفأني بأريعة أحسار فبعين ثلاثا لقدره أي يستنجى ما و يحعل أحسنها الهايعبده ثماهله بحدماه وأحسب متهشكلاقدل أنسرتعل فبتركدو بأخذ غيرمواذانزل منزلاسوا مورأي ماهو أحسن مته تركدوأ خذذلك الاحسن فرأيت انه اله باطللا بالهجولا يضر فدلني على خبرمن هذا فقيال يخرجمن مكةرجل يرغبعن آلهة قومنه ويدعوالي غيرها فأدارأ التذلك فاسعه فأنه بأتي مأ فضل الدين فرج عكن لي همة مند قال لى ذلك الامكة آفي فأسأل هل حدث حدث فيقال لاثم قدمت مرة فسأات فقيل لىحدث رجل برغب عن آلهة قومه وبدعوالي فبرها فشددت راحلتي برحلها ثم فدمت منزلي الذي كنت أنزله عكة فسألث عنه فوحدته وستخفيا ووحدت قريشا عليه أشدا أ فتلطفت له حتى دخلت علسه فسأ لتعالى شي أنت قال في قلت من سألة قال ألله قلت وع الرسد لك قال بعياد تعوجده

باب ملجاء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحبارا لهود والرهبان من النصارى

لاشر يكله ويعقن الدماء كمرالا وثان وصلة الرحم وأمان السبيل تقلت تعم ماأرسلت بعقد آمنت بك ومستقتك أتأمرني ان أمكث معك أوأنصرف فتسال ألاترى كراهة الناس ماحثت وفلاتستطيع ان تمكث معي كن في أهلك فاذا معت بي قد خرحت مخرجا فاتبعني فيكنت في أهلي حتى خرج الى المد آس فسرت اليه وقلت ماني الله أتعرفني قال نعم أنت السلمي الذي أتيتني بمكة (ومن ذلك) ماحدَّث به عاصم ان عمروس قتادة عن رجال من قومه قالوا اغدادعانا إلى الاستلام مع رحمة الله لنا وهدد احمانه عمن احمار ببود كاأهدل شرك أصحاب أونان وكانوا أهل كابعندهم عياليس لناوكانت لاتزال منا ورفاذ اللنامهم يعض مأيكرهون قالوا لنا قد تفارب زمان أي ببعث لان يقتلكم قتل عادو آرم أى يستأصلكم بالقتل فكان كشكان المانسمع ذلك منهم فلما يعث رسول المقصلي المقعليه وس وحين دعانا الحالله عز وحل وعرفنا ماكانوا شواعد ونابه فبادرناهم اليه فآمنا به وكفروا فني فلك والآبة فلماجاءهم ماعرفوا كفروابه فلعنة الله على الكافر من (ومن ذلك) ماحدث به شيخ من يَى قُر يَظُمُ ان رحلامن مهودمن أهل الشيام بقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الأسلام بستين خُلَّ مِن أَكُمُهِ رِنَافُواللَّهُ مَارِ أَمْنَارِ حَلَا قَطَ لَا يَصِلَى الْتَجْمِينَ أَفْضَلَ مِنْهُ أَي لَا يُظرِي أَحَدُ أَمِن غَيْرِ الْمُسلِمِينَ أَفْضَلَ مِنْهُ لات المسلمن يصلون الخمس فلانا فسنة لازائدة فأقام عندنا فسكنا ذاقحط المطر أي حبس قلنا اخرج بالن الهسان فاستسق لنافيقول لاوالله حتى تقيية موايين بدي نحوا كمصدقة فنقول له كم فدةول صه ومبدن من شبعير فنفرجها ثم يخرج بنا الى لها هرجر تنا فيستسقى ننا فوالله مايير عمن محيله ح ب ونسق قدفعل ذلك غيرمر" مَ أَي لا مر" مُولا مر" مَن ولا ثلاثا بل أكثر من ذلك ثم حضر ته الوفاة عندنا فلباعرف انعمت قال بأمعشر يهود متزونه أخرجني من أهل الخير بالتحر بك الشحر الملتف الي أرض المؤس والحوع فقلنا أنت أعلم قال انما قدمت هذه الارض أتوكف أى أتوقع خروج مى" قد أخل زمانه أى اقبل وقرب كأمه لقريه أطلهم أى ألتي علههم ظله وهذه البلادمه الحره وكنث أرجو أن يبعث فاتبعه وقد آطلكم زمانه فلاتسبقن اليه بامعشر تجود فانه يبعث بسقك الدماءوسي الذراري قال لهم نفرهن هذل الحوة عي قريظة وهم أهلمة بن سعيد وأسدين سعيد ويقيال أسيديا التصغير وأس انءمه وكانواشيا نااحداثا انحقر بظة واللهانه لهويسفته فيزلوا وأسلوا فأحرز وادماءهم وأموالهم وأهلمهم وومن ذلك إخمرا لعباس رضي الله عنمقال خرحت في تحار قالي الهن في ركب قده أبوس اس حرب فورد كاب حنظلة من أبي سفيان ان مجد اقائم في الطيرية ول أنارسول الله أدعوكم إلى الله ففشيا ذلك في محالس أهل الموريغاء ناحسرمن المهود فقال ملغني آن فسكم عم هذا الرحل الذي قال ماقال قال العباس فقلت نعيقال نشدتك الله هل كان لاس اختلف مسوة قلت لاوا مله ولا كذب ولا خان ومأ كان اسمه عنبيقريش الاالامين قال هل كتب مده فأردت ان أقول نعر فشبت من أبي سنفيان أن بكذبي ويرد على فقلت لايكتب فوثب الحعر وترك رداء وقال ذيحت الهودوقتات الهود قال العباس فلبارجعنا الى منزلنيا قال أبوسفيان باأيا الفضل ان سود تفزع من ابن أخبك فقلت قدر أيت لعلك تؤمن به قال لا أومن مه حتى أرى الخدل في كداء أي مالفتم والمدَّفلت ما ته ول قال كلَّهُ جاءت على في الا اني أعلم أن الله لابترك خدلا تطلع على كداءقال العداس فلما فتعرسول الله سلى الله عليه وسلمكة ونظر أيوسفهان الي الخيل قد طلعت من كدا عقلت ما أما سهمان تذكر تلك السكامة قال اي والله اني لاذكرها ﴿ وَمِن ذلك ﴾ ماجاءعن أميةين أفي المصلت التقبئ قال لاي سفيان اني لاجد في الكتب سفة نبي يبعث في بلادنا فيكنت أظن الى هووكنت أنتحدّث بذلك ثم ظهرلى اله من بني عبد مناف فنظرت فلم أجد من هومنصف بأخلاقه

الاعتقبن رسعة الاانه قد جاوز الاربعين ولمبوح اليه فعرفت انه غيره قال أوسفيان فلما بعث محدملي الله عليه وسيرة فلت لامه فقه ال أسه أماانه حتى فاتبعه فقلت له فياع نعلن قال الحيام من نساء تعيف اني ك:تَأْخَبُرِهِنَّ أَنْ هُوفَكُمُ فَ الآنَأْتُهُ مِنْ عَيْمُنْ بِنَيْ عَبْدُمْنَافَ ﴿ وَامَاأُخِبَارَالِهُمِانَ ﴾ من التصارى فنها ماتقدمة كرمومنه أخسر فلحة ستعسد الله رضي الله عنسه قال حضرت سوق عمري فاذا ب في صوره معته ورقول سلواها . فيكهر أحد من أهل الحرم فقلت نعم أناقال هسل ظهير أحمد قات ومن أحدقال ابن عبدانلهن عبدالمطلب هذاشهر والذي يخرج فديه أي معث فيه وهو آخرا لانساء يخرجه من الحرم ومهاجره الى يخلة وحر" ة وسياح فاناك أن تسبق المه قال للحقة فوقع في قلبي ماقال الراهب فليا قدمت مكة حد ثت أنا يكورضي الله عنه فخرج أنو يكر حتى دخل على رسول الله صلى الله علمه وسدلم فأخبره فسريذلك وأسبلم لهلحة فأخذنوفل نءاله دوية أبابكروط لمحة فشستهما فيحبسل فلذلك عما القرين "(ومها)" ماحدته سعيدين العاص بن سعيد قال لمناقتر أبي العياص وميدركنت في حرعمى أمان من سعيد وكان مكثر السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغرج تاجرا لى الشَّأم فيكث سنة ثم قدم فأقل شئ سأل عنه ان قال مافعل محدد قال له عمى عبد الله من سمعد هوو الله أعر ساكان وأعلاه فسكت ولريسيه كاكان يسبه غمصتع طعاما وأرسل الح سراة بني أمية أي أشرافهم فقسال لهيراني كنت يقرية فرأت ماراه باشاله مكالم بنزل الى الاوض منذأر بعد منسسنة أى من صومعته فنزل يوما فاحتمعوا ينظرون المه فخثت فقلت انالى عاحة فقبال عن الرحل فقلت الى من قريش وان رحلاهناً ليَّا بزعم أنالله أرسله قال مااسمه فقلت محد قال كهم المنخرج فقلت عشر من سنة المبال ألا أسفه لك قلت الم فوصفه في أخطأ في صفته شدئا ثم قال لي هووالله نبي هذه الامة والله النظهران عم دخل صومعته وقال اقر ألى عليه السيلام وكان ذلك في زمن الحد سقلانها كانت سنة ست من الهجير قفا لعشر ون تقريب \*(ومنها)\* ماحدْث، حكم نحزام رشي الله عنه قال دخلنا الشَّأم لِنجارَة قبل أن أسستم ورسول الله صدلي الله علىه وسلم عمكة فأرسل الهنا ملك الروم فحئنا وفقيال من أي العرب أنترس هياذا الذيراءم الدني فال فقلت يحمعني والما الحداك الحامس فقال هل أنترصا دقي فيما سألته كم عنه فقلنا لعرفقيال هل أنتم من اتبعه أممن ردّعليه فقلنا من ردّعليه وعاداه فسألنباعن أشيماء ممالعاء سا رسول اللهصيلي الله عليه وشبلم فأخبرناه ثمغض واستنهضنا معيه فأتي محلافي نصره وأمريفتميه وجاءالى سترفأ مرتكشفه فاذا سورة رجلقال أتعرفون من هدانه سورته قلنالا قال هدناه سورة آدم ثم تتبسعألوا بايفتحها وتكشف عن صورالانساء وتقول هذاصاحبكه فنقول لافيقول هيبذه صورة فلان حتى فتم بإبا وكشف عن - ورقعها ل أتعرفون هذا قلنا العرهذ محورة محمد بن عبيد الله ما حساقال أندرون متى صورت هذه الصورة ولا الاقال منذأ لف سسنة وان ساحبكم لنبي مرسل فاتبعوه ولوددت انىءندەفأشربغالةقدميە (ووقع) نظيردَان لجبير بن مطيموانەرأى سورةأبى كررنسي الله عنه ة بعدَات لك الصورة وكذا صورة عمر آخذة بعقب أبي يكم فقال هل تعرفون الذي أخذ بعقبه قلنا هوأبو تكرفشال هل تعرفون الذي أخذ دمثيه قلناهم عمرين اللطاب قال أشهد ان هذار سؤل اللهصلي الله عليه وسلم وان هذا هوالحليفة من يعدهذا (ومها) مأحدّث به سلمان الفارسي رضي الله عنسه قال عَنْ عَنْ مُنْ رَجَلًا فأرسَمُ مِن أَهُلَ أَصْهَالُ مِن قَرْ مَهُ مِقَالُ لِهِمَا حِي بِشَمِّهِ الحِم وشد الما وفي افظ من من قرى الأهوار بشال لهارامه رمروفي افظ ولدترا مهر مروح آنشأت وأماأي فن أسهان وكان أبي دهقان قريته أي كبيراهل قريته وكنت أحب حلق الله الي أبي لم يزل حبه الماي حتى حبسي في منكا تجمس الحار مة وأحمدت في المحوسية حتى كنت قطن النمار أي قالم نها عيني حادمهما الذي

وقدهالا يتركها يخبو أى تطفأسا هة وكانت لان فسيعة عظمة فشغل عها في بنيان له ومافقال لي تابى انى قدشغلت فى بنيانى هذا اليوم فاذهب الى الضيعة وأمرنى فها بعض ماير بدثم قال تى ولا تحتبس عِنى فان احتدست عني كنت اهم إلى من ضمعتي وشغلتني عن كل ثبيٌّ من أمرى فريحت أريد ضه التي أمرني مهاويعثني المهافررت مكنيسة من كاثبين النصاري فسمعت أصواتيه برفياوهم بصلون وكنت لاأدرى مأأمر النباس لحس أي الماى في ينسه فلما معت أصواتهم دخلت علهم أنظر ماذا يصنعون فلمارأتهم أعجنتني سلاتهم ورغبت فيأمرهم وقلت والله هذا خبرمن الذي نحن فيه فوالله مارحت عنهم حتى غريت الشمس وتركت نسمعة أبي فلم آتها ثم قلت لهم أبن أهسل هذا الدين قالوا بالشام فرحعت إلى أبي وقد دعث في طلبي وشغلته عن عمله كله فلماً حثثه قال أي بني أبن كنت ألم أكن عهدت المكماعهدت قلت بأأبت مروت بأناس بصلون في كنيسة لهم فأعيني مارأ بتهمور ديهم فوالله مازلت عندهم حتى غريت الشمس قال أي في ليس في ذلك الدين خبرد نلك ودين آيائك خبرمنه فقلت له كلاوالله اله لخبر من ديننا نغساف مني أن أهرب فحعل في رحلي قيد اثم حسب في متسه و بعثت الى النصارى قلت الهماذا قدم علمكم وكسمن الشام فأخبر وني مم فقدم علمهم تتجيأومن التعسارى فأخبر ونىفقلت لهماذا تضواحوا يحهم وارادوا الرجعة فأخبروني بهم فأخبروني فألقيت الحديدمن رجى ثم قدمت معهم الى الشيام فليا فدمتها فلت من أحل هذا الدين علما قالوا الاسقف في الكندية والاسقف بتحفيف الفاء وتشديدها هوعالم النصاري ورئيسهم في الدين فحته فقلت له اني قدر غبت فيهذا الدىن وأحست أن أكون معك فأخدمك في كتمسيتك وأتعلم منك وأصلي معك قال ادخسل فدخلت معه فكان رجل سوءيأمرهم بالصدقة ورغههم فهافاذا مجعوا اليهشيئا مهاا كتنزها لم يعطها الماكين حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق فانغضته بغصا شديد المارأيت منه تممات فأجتمعت النصارى ليدفنوه فقلت لهمان هذار حل سوء فأمركم بالصدقة ويرغبسكم فهافاذا جشموم بهما اكتمازهما لنفسه ولم يعط المساكين منهما شيئا فقالوالي وماأعلك يذلك فقلت أناأ دلكم عملي ككزه فأريتهم موضعه فاستخر حواسسيع قلال بملوءة ذهبا وورقاوفي واية وجدوا ثلاثة قساقم فهانصف أردب فضة فلما رأوها قالوا والله لاندفنه أبدا فصلموه ورموه بالحمارة ولم بصلوا علىه صلاتهم مع أن هذا الراهب كانا بصومالده ووكان نقيامن الشهوات ومن ثمقال في الفتوحات المسكمة أحمع أهل كل ميلة على أن الزهد في الدنيا، طلوب وقالوا إن الفراغ من الدنيا أحب ليكل عافل خو فاعليه من الدنيا التي حدرنا اللهمها يقوله انمها أمواليكرو أولا مكه نتنة فال الشيرعمد الوهاب الشعراني رحمه الله ومن قواعد الرهبان الهم لامدخرون تومالغدولا مكنزون ذهما ولافضة وقال رأيت شخصاقال لراهب انظرلي هدنا الله ينارهوه وضرب أياا بلولا فلمرض وقال النظر الى الدخارمنهي عتم عندناقال ورأيت الرهبان مرة وهه ميسعيون شحصاويجرية ويومن الكنيسة ويقولون لو أتلفت علينا الرهيان فسألت عن ذلك ففالوارأ وانصفامر يوطاعلى عاتقه فقلت ربط الدرهم ملاموم فقيالوا نع عندنا وعندنيكم صلى الله عليه وسلم قال سلمان وعتد ذلان جاؤا رحل آخر وحعلوه مكانه فارأت رحلالا يصلى الحس أرى انه أفضل منه أى لا أطن أحداس غرالسلى أفضل منه ولا أزهد في الدرا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب لبلاونهبار افأحميته حماشديدالم أحبه شبأقيله فأغتءمعه زماناحتي حضرته الوفاة فقلت له بافلان اني كنت معسك وأحسنك حبالم أحبه شمئا فبلك وقدحضرك من أمر الله ماترى فالى من توصى ف قال أى بى والتهماأعلم أحداعلى ماكنت عليه والقدهلان الناس و بدلواوتركوا أكثرما كانواعليه الارحلا ل وهوفلان فهوعلى ما كنت علسه فليامات ودفن لحقت بصياحب الموسل فاخبرته خبري وما

1 ^

أمرنى به صاحبي فقيال أقم عندي فأقت عنده فوحدته على أمر صاحبه فأقت عند خبر رحل فلما احتضر فلت بافلان ان فلا نا أوسى في المك و أمر في باللسوق بك و قد حضر له من أمر الله ماتري فالى من تيميى وتم تأمرني قال باخ والله ما أعدار حلاعدلي ما كنت عليده الارجلا بتصيبين وهو فلان به فليامات وغيب لحقت صياحب نصيبان فأخبرته خبري ومأأمرني به صياحي فقال أقم عندي فأقت عنده فوحدته على أمرساحمه فأقت مع خبررجل فوالله مالبتت أن نزل به ألموت فلما أحتضر قلثله ما فلان ان فلانا أوسى في الى فلان عُم ان فلانا أوسى في البيك فالى من توسى في والى من تأمر في فقبال ماخي والله ماأعد لمربق أحدعلي أمرنا آمرك أن تأتيه الارجلا بعور مةمن أرض الروم فأنه على مثل مانجن علبه عان أحدث فأته فليامات ودفن لحقت بصياحب عمورية وأخبرته خبري فقيال أفم عندى فأقت عندخبرر حل على هدى أصحابه وأمرهم فأكتسنت حتى كان لى مقرات وغشمة ثم تزليه أمرابلة نعياتي فليااحتضر فلتله بإفلاناني كنت مع فلان فأوصى بي الي فلان ثم أوصى بي فلان الى فلان ثم أوسى بى فلان البل فالى من توسى بى و عمة أحر في فقسال أى يَ وَاللَّه ما أعسلم أصبح على ما كما عليه أحدمن الناس آمرك أن تأته والكنه قد أطل أى أقبسل وقرب رمان ي معوث بدن الراهم يخرج بأرض العرب مهاجره الى أوض منحرتين منهسما نتخه له علامات بأكل الهدمة ولابأكل الصدقة من كتفيه خاتم المتوة فان استطعت أن تلحق تلك البلاد فافعل ثم مات ودفن وهذا السياق بدل على النالذين احتموهم من النصباري على دين عسبي عليه السلام أربعة وفي كلام السهيلي انهم ثلاثون وفيدل أراهدة وعشرون قال سلمان ثمم الي تفرمن كاب تعمار فقلت لهم احلوني الى أرض العرب وأعطهكم بقراتي هملنه وغممي هذه فقبالوانع فأعطيتهم وهافحملوني حتى اذاءاغوابي وادى القري وهو محسل من أعميال المدينية المتورة لطلوني فيأءوني من رحيل مودى فصيحة تتعنده فرأت المنخل فريحوث أن مكون البلدالذي وصف لي سياحي ولم أتعقق ذلك فيبنا أناعنده اذقدم عليه ان عبرله من بني قرينظة من المدينة فاستاعني منه فحملني إلى أبلدينة فوالله ماهوالا أن رأيتها فعير فتهاأي يتحققق الصفة صباحي فأذت مباودعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفام بمكة ما أقام لا أحمع له يذكر مع ما انافيه من شغل الرق ثم هيا حراكي المدئية فوالله اني لؤعذق أي نتحل اسمدى اعمل فيه دهض العمل وسيدي جالس بتعتى اذأ قدل اسعم له حتى وقف علمه فتسال بافلان قاتل الله غي قملة أي وهم الاوس والخزر جلان قملة أمهيم والله المهم الآن مجتمعون بقداء على رحل قدم من مكة الموميز عمون أمه نبي قال سلبان فالماسم متها أخذني العرواءوهي الجي التأفض حتى لحننت اني سياقط على سيدى فنزات عن النحلة فحلت أقول لان يمددلك ماتقول فغضب سيدى ولكمني لبكمة شديدة ثم قال مالك ولهدا أقبل على عملك فقلت لاثيئ انماأردتان أستنبته فيماقال فالسلمان وقد كان عندي ثيني حعتم وهومحق للان يكوب تمرا ولان كونرطبا فلاأمسيت أخذته غذهبت بهالى رسول اللهصلي الله علمه وسلوهو بقباعد خات عليه فقلتله انى قد بلغني المذرجل صالح ومعلناً صحار للذغر باءذو وحاحة وهدناشي كان عندي للصدقة فرأشكم أحق مدمن غبركم فقرته البدفق الرسول التمسلي الله عليه وسلولا عصامه كلوا وامسكنده فلرنأ كل فقلت في نفسي هذه واحدة أي من العلامات أعني كونه لاما كل الصدقة قال سلمان ثم انصرفت عنه فحمعت شبثا ويحوّل رسول الله سسلي الله عليسه وسسلم للدينة عشته فقلت اني رأينا للأتأكل السدقة وهذه هدية أكرمتك سافأكل رسول القصيلي الله عليه وسيلم وأمر أصحابه فأتكاوامعه فقات في نفسي هيانان ثنتان ثم حئث رسول الله صيلي الله عليه وسيلم وهو يتقييع الغرقد وقد سع حنارة رجل من أصحابه وهوكاتوم بن الهدم الذي ترل عليه الذي مسلى الله عليه وسلم يقبه

الماقدم المدية قال سلمان وكان عليه صلى الله عليه وسلم شملتان فحلس مع أصحبا به فسلت عليه ثم التدرية انظر الى طهره هدل أرى الخاتم الذي وسفلى فالقيرداءه عن ظهره فنظرت الى الخاتم فعرفته فأكبعث عليه أقبله وأيكي فقبال لىرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحوّل فتعوّلت من مديه فقصصت علمه حديثى قال ابن عباس رضى الله عهما فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى شوا هد السوّة لماجاء سلمان الى الني صلى الله عليه وسلم لم يفهم التي صلى الله عليه وسلم كلامه فطلب ترجما افأتي تاجر من المهود كان يعرف انفارسية والعر مة فلاح سلمان النبي صلى الله عليه وسلم وذم المهود بالفارسية فغضب الهودي وحرف الترجمة فقبال النبي سلي الله عليه وسلم هذا الفارسي جأء ليلوذ تتأفنزل حبرال وترحم كالامسلمان فقال الذي سلى الله عليه وسلم للهودى ذلك أى الذي ترجه حمر مل المهودي فقال الهودى المجدان كنت تعرف الفارسة فساحا حتك الى فقيال صدلي الله علب وسدار ما كنت أعكمهاقبل والآنءلمني حبريل أوكماقال فقال الهودى بالمجمدقد كنتقيل هذا أتممك والآن تحقق عندى المذرسول الله صلى الله عليه وسلم عمقال أشهد أن لا اله الا الله وأشهد المذرسول الله صلى الله عليك وسلم تحقال صلى الله عليه وسلم لجبر بل عليه السلام علم سلمان العرسة فقبال قل له لمغمض عنبه ويفتحرفاه فنتعل سلمان فتفل حمر مل في فده فشرع سلمان بتكأم بالعربي الفصيم وهذا الذي قدّمه سلان للنبي صلى الله علمه وسلم صرح في نعض الروايات بأنه سأل سمده أن عب له شيئاً فوهده له فحاء به للنبي صلى الله عليه وسدلم فلايشكل ذلك بأنه علوك لاملك له ثم أسلم سلمان وصحب التبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له صلى الله علمه وسلم كاتب باسلبان صاحبك قال ف كاتنت صاحبي على ألتم أنه تنخلة و دية وهي الصيغيرة أحمهاله بالتفقير بالضاءتم القاف أي الحفر أي احفراها واغرسها تلك الحفر وتصابر حبة وأتعهدها الى أن تمر وعلى أريعين أوقدة من ذهب ففيال رسول اللهصلي الله عليه وسيلم أعينوا الحاكم فأعانوني بالنخل الرحل ستن والرحل بعشر ين ودية فقيال لي رميول الله صلى الله عليه وسسلم تفقرأي احفراها فاذافر غت فأتنيأ كن أناأضعها سدى قال ففقرت لها وأعاني أصحبابي حتى اذا فرغت حثته صلى الله عليه وسلر فخرج معى الههافعلنا نقرب المه الودي فيضعها رسول للهسلي الله عليه وسلر سد دفيا مات منهاودية واحدة وفي رواية فغرس رسول اللهصلي الله عليه وسيلم النخل كله الانتخلة غربيهها عمر رضي الله عنسه فأطع النحل كله الاتلك النحلة التي غرسها عمر فقيال رسول الله مسلى الله علسه وسيلمن غرسه باقالوا بجمر فقلعها وغرسها رسول الله صبيلي الله عليه وسبيلم سده فأطهمت من علمها وقبل الانخلة غرسها سلبان يسده غال الحلبي محتسمل أن كلامن عمر وسلبان غرس هذه النخلة أحدهه ما قبل الآخر أواشتر كافي غرسها قال سلبان فأدّنت النفل و رق على المال فأني رسول الله مسلى الله علمه وسمار عمّل الدَّضَة أَي مَضْة الدَّحَاجِ أَوَالْجَامِ مِن الذَّهِبِ فَقِيالِ مَافِعِلِ النَّارِسِيُّ فَدَّعِبُ لَهُ فَمَال خَذَهِذَهُ فَأَدِّهِا عن ماعليك باسلمان قلت وأن تقع هذه بارسول الله عماعلي فقلها على لساله صلى الله عليه وسلم تم قال خذهبافان اللهسمؤدي بهباعتلافأ خذتها فوزنت لهممتها والذي نفس سلمان سده أرابعين أوقيسة فأوفيتهم حقهم ويتيءندي مثل ماأعطيتهم والي هذه القيمة أشارصا حب الهمز بة نقوله

ووفى قدر مشقمن نضار ، دين سلمان حين مان الوفاء كان مدعى قنا فأعنى لما ، المعتمن نخسمه الاقناء

أفلاتعمنذ وناطمان لمما يه أنعرته منذكره العرواء

قالسلبانوشهدت معرسول القصلي الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد وقيل شهد بدرا وأحدا قبل أن يعتق أي وهو مكاتب في <del>حسن</del>ون أوّل مشاهده الخندق بعد عنقه وقيل شــ غل عما قبله بالرق ووقع في بعض الروايات في قصة سلسان زيادة ونقص والذي تقدّم هوأ صم الروايات قال الحلبي في السعرة ونقل بعضهم الاجماع على أنسلمان عاش مائتين وجسين سسنة وكان حمرا عالما فاضلارا هدامتفشفا وكان أخذمن ستاكمال في كل سنة خسة آلاف وكان يتصدّق ماولاياً كل الامن عمل بده وكان له عباءة نفترش بعضها وبلبس بعضهاقال بعضهم دخلت علسه وهوأ مبرعلي المدائن وهو يعهيل الخوص فقلتاله تعمل الخوص وأنت أدمر وهو عمرى عليك رزقك فقسال آني أحسان آكل من عمسل مدى ورعسااشترى اللهم وطيخه ودعا المحذومين فأكاوامعه \* (وأماأ خبار السكهان) \* لاعلى ألستة الحان فهي شرة منها ماتقدم في المة ولادنه وفي أمام رضاعه ومنها أنصاخبر عمرو من معدى كرب رضى الله عنه قال والله الله علت أن محدا رسول الله قبل أن سعث فقيل وكي مف ذال قال فرعنا الى كاهن لنافي أمريز لهذا فقال الكاهن اقسير بالسماء ذات الابراج \* والارض ذات الادراج \* والريح ذات الحجاج \* ان هذا الامرآج \* ولقاح ذات نتاج \* قالوا وما نتاجه قال ظهر عي صادق \* مكات المق \* وحدام فالق \* قالواومن أن يظهروالي ماذا بدءوقال يظهر اصلاح و يدعوالي فلاح ويعطل القداح وينهبيءن الراح والمتفاح وعن الامورالقياح قالواعن هوقال من ولدالشيج الاكرم حافر زمزم وعز مسرمد وخصمه مكمد \*(ومها)\* خسيرقس بن ساعدة الايادى وهوأ وَلَّ من قال المنتةعلى المذعى والمناعلي من أسكر وأوَّل من أسكا على عصا أوقوس أوسيف عندا لخطب توعن ابن عباس رمني الله عنه ما فأل قدم وفد عبدا لفيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أكم يعرف قس بن ساعدة الايادي قالوا كلنا بارسول الله نعر فسه قال في فعل قالوا هلك قال ما أنسبا وبعكاظ على حمل احمر وهو مقول أمها الناس احتمعوا واسمعوا وعواب من عاش مأت به ومن مات فات به وكل ماهوآتآت \* انفى السماء للرا \* وانفى الارض لعبرا \* مهادموضوع \* وسقف مرفوع \* ونعوم تموري وبحارلا تغوري اقسم فس فسماحا تمالئن كان الامر رنساء ليكون سفطا ان لله ديساهوأ حب اليسه من دينكم الذي أنتم عليه مالي أرى الناس مذهبون ولايرجعون ، أرضو ابالقام فقاموا ، أَمْرُ كُواهِمُاكُ فَنَامُوا ، ثُمُقَالَ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَيْكُمْ مِرْ وَيُقُولُهُ فَأَنشَدُوهُ

فى الداهبسين الاؤلسشسن من الشرون النابسيار للا رأت مو اردا ، للوت ليس مامسادر

و رأيت أومى نحوها ، تسعى الأصاغروالاكار

لايرجع الماضي الى \* ولا من الباقسي غاير

أَشْنَتُ أَنَّى لَا عِمَا ﴿ لَنَّحَبُّ مَارَاللَّهُ وَمِمَاثُرُ

وفيرواية أخرى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قدم الحار ودبن عبد الله وكان سيد قومه على رسول الله صلى الله عليه وسساء فقال بارسول الله والذي بعثلث بالحق القدو حدث صغتان في الا شعيل و بشر بالما المناشول وأنااته دأن لا اله الا الله والمارسول الله فآمن هو وكل سيد من قومه فسر بدلك وسول الله على الله عليه وسلم عمل الله عليه وسلم بإجار ودهل في جماعة وقد عبد القيس من يعرف انا قساقال كانا نعرف بارسول الله وأنا السيحانة وهو أنا السيحانة وهو أول من ترك عبائه سيحانة وقيل تسجمانة وهو أول من ترك عبائه سيخانة وهو أول من ترك عبائه وسلم بالرب الذي هوله لسلغت الكاب أحسله وليوفين كل عامل عمسله ثم أنشأ يقول

هاجُ للقلبِ من هوا هادُ كار ، وليال خسلالهن نهار

فوله آج هومن آجے النار وهو الهاجا اه وجبالشوامخراسیات ، وعیون میاههن غزار و خبال شاوح فی الحسلم اللی الله نفوسالها هدی واعتبار والذی قدد کرن دل عدلی الله نفوسالها هدی واعتبار

فقبال النبى سدلي الله عليه وسسارعلي رسلك باجار ودفلست أنساه بسوق عكاظ على حل أورق وهو وتبكام بكلامله حلاوة ولاأحفظه فقبال أبو بكر رضي الله عنسه فاني أحفظيه بارسول اللهكنت حاضراذاك اليوم بسوق عكاظ فقمال في خطبته يا عيم الناس ا معواوعوا \* واذاوعيتم فالتفعوا \* من عاش مات \* ومن مات فات \* وكل ما هو آت آت \* مطر ونسات \* وارزاق واقوات \* وآماء وأشهات \* وأحياءوأموات \* وجمعواشنات \* وآنات:عدآنات \* انفي السماء لحبرا \* وفي الارص لعسرا \* لسل داج \* وسماء ذات اراج \* وأرض ذات فحاج \* و يحار ذات امواج \* مالى أرى الناس لذهبون \* فلا يرجعون \* ارضوا بالقام فقاموا \* أمر كواهناك فناموا \* أقسم قساقهما حاتمنا ولاحانثنا فيمولا آثمنا والالله ديناه وأحب اليممن ديسكم الذي أنتج عليمونسا قديمان حنه وأطلكم زمانه قطوي لن آمن به فهداه وويل لن خالفه فعصاه عمقال تبالار بأب الغفلة من الاحم الخالبه والقرون الماضيه بالمعشراناد أن الآباء والاجداد وأبن المريض والعؤاد وأن الفراعنة الشداد \* أيز من في وشيدو (خرف وتجدوغرة المال والولد أين من طغي وتمردو بغي وحمية أوعي وقال أنار مكم الاعسلي ألم يكونوا أكثر منسكم أموالا وألمول منتكم آجالا وأدعب دمنتكم آمالا طيمنهم التراب بكليكله ومنرقههم خطاوله نتلك عظامهم باليه وسوتهم خاويد عمرتها الذئاب العاويه كلابل هو الله الواحسد العبود ليس بوالدولا مولود ثم أنشأ يقول الاسات المتفدَّمة وفي روامة زيادة أن الصعب ذا القرنين ملك الخاففين وأذل الثقلين وعمراً لفين ثم كان كاحية عن وفي رواية قال في خطسه سيأته كم حن من هذا الوحه وأشبار مده الي نحومكة قالواله وماهذا قال رحل أبلج أحور من ولدلؤي بن غالب بدعوكم الى كلة الاخلاص وعيش ونعيم لا مفدان فاذادعاكم فأجدوه ولوعلت اني أعيش الى مهونه أسكنتأ ولامن يسعى البهوقدر ويتهده القصةمن لحرى متعددة يقوى بعضها بعصا كإقال الحافظ النحسكتهر والحافظ النحر ولاالتفيات لقول النالحوزي سطلان هذا الحيد الشائمان تعص طرقه بدل على أن النبي مسلى الله عليه وسسلم كان حافظ الكلامه و تعضها على انه نسي فيحته مل أنه كان ناسيا ثملياذكره أبو بكورضي الله عنسه أوغيره تذكره فروا هنعد ذلك واختلاف روايات الوفد لدل على تعدَّد مجيء وفد عبد القيس فغي كل مرة ذكر واشيئا وقد جاء في الحديث رحم الله قــــ أانه كان على دين الممناعيل بن ابرا هسم علهما السسلام وقبل انه أدرك الحوار بين وكان على دين عبسي عليسه الحسد لله الذي يد لمعلق الحلق عدث السلام ومريشعره

أرسل فينا أحدا ﴿ خَسِرِ بَى قديعَتْ صَلَّى عَلَيْهِ اللَّهِ مَا ﴿ حِلَّهُ رَكِبُ وَحَتْ

والجار ودالمتقدمذ كرمكان متصلبا في الاسسلام أدرك زمن الردّة ولما ارتدقومه دعاهم الى الحق وقال أشهد أن لا اله الا الله وأن مجد ارسول الله وكفر من لم يشهد وله أشعار كشرة منها قوله

شهدت بأن الله حتى وسامحت \* بنات فؤادى بالشهادة والهض فأ بالمرسول الله عنى رسالة \* بأني حسف حيث كنت من الارض

وسكن البصرة وقتل شهاوندسنة احدى وعشرين من الهيجرة ﴿ وَمِن ذَلِكُ ﴾ خبرنافع الجرشي المبيعة المبيعة على المبيعة المبيعة على المبيعة المب

الهم كاهن في الحاهلية فلماذكراً مررسول الله سبلي الله عليه وسلم والنشر في العرب جاوا الى كاهنهم واحتمعوا اليه في أسفل حيل فنزل الهم حين طلعت الشمس فوقف الهدم فاتما متكذا على قوس فرفع طرفه الى السهاء طويلائم قال أيها النساس أن الله أكم محدد اواصطفاه وطهر قلبه وحشاه ومكته فيكم أيها الناس قليل \* (وألحق) \* بعضهم منذا البياب مانقل عن تبع من ذكره الذي مسلى الله عليه وسلم في أشعاره بروى أن الانصار شكوا الى تبع ما يلقون من الهودمن الاذى فأراد تتحريب المدنة واستنسال المهود في احتى زلهم فقال له رحل معرم ن على الها أحل من أن يطرقه فرق أو يستخفه من المهادة مها حرى بعث فرق أو يستخفه عليه واصره أعظم من أن يضيق حلمه أو بنحرم صفيعه وهذه البلادة مها حرى بعث بدين ابراهم عليه السلاة والسلام والسلام والمناس الذي سعن الذي صلى الله عليه وسلم ورجم وكسان الكعبة \*

بدين اراهيم عليه الصلاء والمسلامة من سع بالسي صدي الله عليه وسلم ورج ومن شعرتهم قوله شهدت عدلي أحداثه \* نج من الله بارى النسم

فلوسة عمرى الى عمره به لَكنتوزيراله وان عمَّ وجاهدت بالسيف أعداء ، وفرحت عن صدره كل غم

وجاهد السنف اعدام ، وفرجت عن صدره ل عم له أمسة سمت في الربور ، وأمت مهى خدر الامم

ومن ذلك قوله أيضا ويأتى بعدهم رجل عظيم \* نج لا يرخص في الحرام

وهذا الذى منع تبعامن تخريب المدينة اسميه شامول وكان عالما من على الهود وقال السع في رواية المهالك ان هذه البلدة مها حرى من مى اسماعيل مولده مكة واسعه أحدوهذه دارهير شوان منزلات الذى أنت به سيكون فيه من القتلى من أصحابه وأعدائه أمر عظيم فقال تبع ومن بقياته وهوي قال له فومه قال وأن قده قال بعد والما المنته وهوي قال له المعاقبة له فيظهر حتى لا بنازعه أحدثم سأله عن صفته فأخيره مها ولما قال له شامول ماذكر وقص السحة المعاقبة له فيظهر حتى لا بنازعه أحدثم سأله عن صفته فأخيره مها ولما قال له شامول ماذكر وقص السحة المعاقبة له فيظهر حتى لا بنازعه أحدثم سأله عن صفته فأخيره مها ولما قال له شامول ماذكر وقص السحة سيكان معه أحيار قالوالي نعر حهه في القاعلية وسلم ما لا وجارية في المناه مناه عليه وسلم من الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من الله عليه وسلم من المناه عليه وسلم الله عليه وسلم من المناه عليه وسلم و شريعه الله وسائم النها معزيادة على ماهنا عند وحمه ما أخيار عسائل المنه عليه وسلم فانه كان تخطب النهاس وم العروية أعنى وم المحمة و المحمة و المحمة و المحمة و العروية أعنى وم المحمة و المحمة و المناه و المحمة و المناه المناه المناه المناه و المحمة و المحمة و المناه و المحمة و المورة المناه و الشد و وعظموه فسنا في المناه عليه و المناه كان عليه المناه و المناه ا

نهار ولبلكل يوم حمادت \* سواء علمنا ليلها ونهارها " منونان بالاحداث حين شاويا \* وبالنعم الشافى علمينا سرورها على غفسلة بأتى النسم محسد \* فتحر أخبار اسسادوق خبرها

\* (وسن ذلك) \* خبر ميان بن هجاشع التم ي حدالفرز دق كان قدا حقل عن قومه ديات ففرج لحى المن تقسيم فاداهم مجتمع ون عند كاهنته فأناهم وجلس عندهم فسمع السكاهنة تقول العزيز سن والاه والذليل من حالاه والموفور من والاه والموثور من عالاه فقال سفيان من نذ كرين لله أنول فقالت

سأحب هدى وعسلم ويطش وحملم وحرب وسدلم ورأس رؤس ورايض شموس وماحن يؤوس وماهد رغوس وناعس ومتعوس فقبال سيفيان الله ألوك من هوقالت بي مؤيد قد أتي حين يوحد وديا أوان يولد سعث الى الاحروالاسود بكتاب لانفند اسمه نحمد قال سيفيان يته أبوك أعربي أم عجب فقيالت أما والسماءذات العنان والشحرذات الأفنان الهلن معدى عدنان فأمسك عن سؤالها ثم ان سفيان ولد له ولد فسماه محد ارجاء أن يكون هوالتي المذكور وهو أحدمن تسمى باسم الني صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وتقذمت قصة سيف ذي برن أحدملوك اليمن وتكلمه مع عبدالمطلب ويشارنه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لعبد المطلب أيضا أشهد ان في احدى مد بك ملكا وفى الاخرى بوقة فكانت السوة والخلافة العباسية ﴿ ومن ذلك ﴾ خبر زيدبن مجروبن نفيل العالقي راهبابالحزيرة فسأله عن دين ابراهم فقيال له انكل من رأيته من الاحبار والرهبان في ضلال والله التسأل عن ديرالله وقد خرج في أرضك أوهو خارج نبي يدعوا المه فارحيع المه قصد قه فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم قيل بعثته فقال باعم مالي أرى قومك قد أنغضوك فقال أماو الله ان ذلك لغيرنائرة مني المهم والكني أراهم على ضلالة فغرجت أنغي هذا الدين ثم أخبره بمناعر فعنه الراهب من أمر مصلى الله عليه وسلم وانكان لا يعلم اله هوالذي الموعودية ﴿ وَمِنْ ذَلْكُ ﴾ ما أخر حدان عساكرعن عبدالرجن انءوف رضى الله عنه قال سافرت الى المن قدل مبعده صلى الله علىه وسلرفنز لت على عسكالان الجبري وكان شيخا كبهرا وكنت أنزل عليه اذا جثت البين فسألني مرةعن مكة والشكعبة وزمزم وقال هل ظهر منسكم أحدغا اف دسكم فقلت لاثم قدمت عليه يعدمبعثه مسلى الله عليه وسيار وقد ضعف وثفل سمعه فنزلت علمه واحتمع علمه ولدمو ولدولده وأخبر ومعكاني فشد علمه عصابة واستنذوقع دوقال ليا ننسب باأخافر نش فقلت أناعبد الرحن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة قال حسبا الخازهرة الأأشرك بيشاره هي حسيراك من التجاره قلت بلي قال أستك وأشرك الداملة قديعث في الشهر الاول من قومك بيا وارتضاه صفيا وأنزل عليه كاباو جعل له ثوابا ينهيي عن الاسنام ويدعوالي الاسلام ويأمر بالحق ويفعه وشهسي عن الباطل وسطله فتلتعن هوقال لامن الازدولاغساله ولامن السرف ولاتبساله هو مننى هناشم وأنتراخواله باعبدالرجن أخف الوقعه ويحسل الرجعه ثم امضوواز ره واحمسل البه

أشهدبالله ذى المعالى \* وفالق الليسل والمسباح أنك ذوالسر من قريش \* ياان الفدى من الذباح أرسلت تدعوالى يقين \* يرشد للحق والفسلاح أشهدبالله رب موسى \* الله أرسلت بالبطاح فكن شدفه إلى ملك \* مدعو العراما الى القلاح

قال عبد الرحن فحفظت الاسات وانصرفت فلما قدمت مكة لفيت أباركر رضى الله عنه وأخرته الخبر فقمال هذا بمجد قد بعثه الله فلما أنيت بت خديجة رضى الله عنها رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجاث وقال في أرى وجها خليقا أن أرجوله خدير أفيا وراءك فقلت وديعة فقمال أرسلك مرسل برسالة هاتم مافأ خبرته وأسلت فقال أخو حبر مومن مصدق في وماشا هدى أولئك من اخوافي حقما ورمن ذلك) \* خبر مخبريق الهودى كان عالما حبر ابالدينة كثير المال وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعتمر بهود الله عليه وسلم تعليم فقالوا الموموم السبت فقال الكم لاسبت قال بامعتمر بهود وخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بأحد وعهد الى قومه ان مت هذا المهوم أموالى وخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بأحد وعهد الى قومه ان مت هذا المهوم أموالى

لحجه ويصدنه بهاء رآه ثمأ أسلم عدلي يدالني صدلي الله عليه وسدلم وقائل حثى قتل فعسل النبي صدلي الله علىه وسدلم ماله سدقة بالمدينة وكان صلى الله عليه وسلم يقول مخبريق خبريمود ﴿ وَمِن ذَلِكُ ﴾ ﴿ مارواه كعب الاحدار فيصفأته صبلي الله عليه وسيلم فانه كان من احبارا لمهود فأسلم في خسلافه أبي مكر رضى الله عنسه وتوفي في في خسلافة عثميان رضي الله عنه مستنة ثنتان وثلا ثتن من الهيسرة وكان لذكر كشرة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم حفظها من الكتب القدعة المراة وسأله لى ألله عليه وسلم في التوراة فتسال ان فها ان سيد النياس والصفوة من ولدآدم وخاتم الثيمن سخرج من حسال فأران ومنعث القرط من الوادي المقسدس فعظهم التوحمسد والحق ثمينتقل الى طبية فتيكون حروبه وآماته ما ثم يقبض ويدفن ما ﴿ ومن ذلك ﴾ خبرضفا طبر وهوأستنف من كارالر ومأسلم على مدد حية الكلبي لما أرسله رسول الله صهلي الله علْه موسل الي قيصر ملك الروم قال دحدة لماخرج عظما الرومين عنده رقل أدخلني عليه وأرسل الى أسقف كأن صاحب أمرهه فألدعن أمرالنبي صلى الله عليه وسلم فقبال لهجذا الذي كنا ننتظر موشر بالهعسي عليه الصلاة والسلام أما أنافصد قه ومتبعه فقسال قيصرله ان فعلت ذهب ملسكي قال دحيسة فقيه الاسقف خذهذا الكاك واذهب مهالي صاحبك واقرأعليه السلام وأخبره اني أشهدان لااله الاالله وان يحددارسول الله واني قدآمنتُ به ومسد قتسه ثم ألق ثما به والس ثما بأحضا وخرج ودعاالر ومالي الاسلام وشهدشها دة الحق فقتلوه فلنارج حدجية الى هرقل قال له أمقلت آلث انا نخبافهم على أنفسنا أفضفا لهركان أعظم عندهممني وأخيارالاحيار والكهبان وتصريحهم بصفانه صبليالله علمه وسلموتصديقه لاعكن حصره واستقصاؤه وماأنكرذلك مفهم منأنكره الاحسيداو بغياوالله الهادى الى سواء الدمل \* (وأما أخيار الكهات)، على ألسنة الحان فكثيرة مها خدير سواد ان قارب رنبی الله عنه و کان من دوس قوم أن هر پر قرضی الله عنه کان پیکهن فی الحاها به و -شباعرا همأسا فعن مجدين كعب القرطي قال منساعم من الخطباب رنسي الله عتب مذات بوحجالس اد مربه رحل هَلَلهُ بِأَمْرِاللَّوْمَثِينَ أَنْعِرِفُ هِذَا المَارِقَالُ وَمِنْ هِــدَاقَالُ سُوادِينَ قَارِبِ الذِّي أَنَّاهُ رَبُّمُ أى تُابعه من الحن الذي بتراآي له أناه نظهور الذي صلى الله عليه وسلم وكان هذا القول لعمر رشي الله عنه بعدأن قال وهوعلى المنبر أي منبرالنبي سني الله عليه وسلم أيم ساالناس فيكم سوادين قارب فلإعجب ه أحدفك كانت السنة المتبلة زمن محى الناس للزيارة من الافاق قال أيها النياس فيصيم سواد امن قارب كان بدع اسلامه شيئا عجسا قال البراء فبينما شعن كذلك اذطلع سوادين قارب فسألو العمر رضى الله عنه هدا اسواد فأرسل اليمه تمررضي الله عنه فساء مسال له أنت سواد من قارب قال أمر قال أنت أثالًا رثبك يظهورا لنبي صلى الله عليه وسلرة للنعرقال فأنت على ماكنت عليه من كها بتك فغضب سوادين قارب وقال مااستقبلي مذا أحدمنا أسلت باأمير المؤمنين فقيال عرسيحيان الله ماسكنا من الشرك أعظم أي ما كاعليه من عبا دة الاستنام أعظم بما كنت عليه من كها نتلأوفي رواية ان عمر رضى الله عنه قال اللهم غفر اقدك أف الحاهلية على شرمن هذا تعبد الاستام وألاوثان حتى أكرمنا الله برسوله صلى الله عليه وسنم و بالاسلام وفي كلام السهيلي ان عمر يرضي الله عنسه مارح سوادارنسي الله عنه فقيال مافعلت سيتكها نتك باسواد فغضب وقال لهسوا دقد كنت الاوأنت عيلي شرمن هذامن عبادة الاستناموأ كلالمتات أفتعيرني بامر فدتدت منه فقيال عمر رضي الله عنه اللهم غشرائم قال إسوادحد ثنابيد السلامك كيف كان قال نعما أمع المؤمنسين منا اناذات ليلة بين النيائم والبقظان أذأنانى رشى وضربنى برجله وقال قم باسوادين فأرب واسم مقيا لتى واعقل ان كنت تعقل انه

قدىعث رسول من نؤى ن غالب مدعو الى دىن الله عزو حلوالى عبادته ثم أنشأ مقول

عيت للحسن وتطلامها \* وشدها العبس بأفتامها تهوى الى مكة تبغى الهدى \* ماما دق الحن ككذاب

فارحل الى الصفوة من هاشم \* لسرقد اماهما كأذنامها

فتلت دغني أنام فاني أمسدتناعسا فليا كانت الأملة الثانمة أتاني فضريني رحله وقال قم باسوادين فارب فاسمع مقالتي واعقل انكنت تعقل انه قديعث رسول من لؤى بن غالب يدعوالى الله عروجل والى عبادته ثمأنشأ شول

عجنت للعسن وتخمارها \* وشدهاالعس بأكوارها

تهوى الىمكة تبغى الهدى 🛊 مامؤمن الحق ككفارها فارحل الى الصفوة من هاشم \* بسين روابها واحمارها

ففلت دعني أنام فاني أحسيت ناعسا فلما كانت الليلة الثالثية أناني فضرني تبرجله وقال قم باسوادين قارب فأحمع مقالتي واعتمل ان كنت تعقل انه يعت رسول من لؤى بن غالب يدعوالى الله عز وجل والى عبادته

عمت للعسن وتحساسها \* وشدهاالعيس احلاسها

ثمانشأ مقول

تموى الى مكة تبغى الهدى 😹 ماخبر الحن كانحياسهما فأرحل الى الصفوة من هائم \* وأوم بعنست الى راسها

فقمت فقلت قدامتحن اللهقلي فرحلت نافتي حتى أثنت مكة وفي روا بة السد نسة قال البهني والروابة الاولىأصح فاذارسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله فلمارآ ني قال مرحبا بلُّ باسواد بنّ فأرب فلدعلنسا ملجاء المثفلت بارسول التنقد فلت شعر اغاسم مقالتي فتال هيات فأنشأت أقول

أَنَانَى رَنَّىٰ بَعْسَدُ لَيْسَلُ وَهُعِعْسَةً ﴿ وَلَمْ بَلَّكُ أَمْمًا قَدْبُلُونَ بَكَاذُبُّ

ثلاث اسال قوله كل أسلة \* أَثَالُ وسول من اؤى ن عالب

فَشَمِرتُ عَنِ سَاقَى الأزار ووسطت \* قَالَدْ عَلَمَ الوحنا عَنَ السَّمَاسِيُّ

فأشهد انالله لارب غيره \* والله مأسون على كل غائب

واللُّ أَدَى المرسِّلِين وسَّلَةً ﴿ الْحَالِقَةَ بَالْوَالْوَالَاكُومِنَ الْأَطَّالِيبُ

فرناعيا بأنسك اخسرم سيل ي وانكان فعما حامية بالذوائب

وكن لي شفسمعان م لاذوشفاعة \* سواك عنن عن سواد ن تأرب

ففرح الذي سلى الله عليه وسلم وأصحابه عِمّا لتى فرحاشديدا حيى وَى الفرح في وجوههم والمحلِّ رسول الله صلى الله عليه وسلرحتي بدن نواحده وقال أفلحت باسواد قال البراء فرأبت بمررضي الله عنه الترم وقال الله كنات أشعهني أن أحصع هدا الحديث منك فهل يأتيك رئيك اليوم فقال منذقر أت القرآن فلاونع العوض كتاب الله تعدالى من الجنّ وهذا السياق يدل على أن سديدنا عمروص الله عنه لم يكن حاضرا عندا لنس صلى الله عليه وسلم لما أخبره سواد ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحشي سوادعلى قومه الردة قام فهمم خطما وقال امعشر دوس من سمعادة القوم أن يتعظو العبرهام ومن شقاوتهم أنالا تنعظوا الآبأ نفسهم وانامن لاتنفعه التحيارت ضرته ومن لم يسعه الحق لم يسعه البياطل وانما أسلون اليوم بماأ سلتم بدأ مس ولا بندغي لاهل البلاء الاأن مكونوا أذكرمن أهل العنافية للعافية واست أدرى اعله يكون للناس حولة فان لم تكن فالسلامة منها الاناة والله يعما فأحبوها فأجابه القوم بالسمع والطاعة به (ومن ذلك) \* أن امر أه كانت كاهنة بالمدينة بقال لها حطيمة كان لها تاديم من الحق فجاءها بومافوقف على جدارها فتسالت له مالك لا تدخيل تحد تشاوعد تدافف ال اله قد معت في عكمة

الذعلب كسر الذال واللام الناقةالسريعة أه عاموس يحرم الزنافد شتبذلك فكان أول خبر تعد ب مبالد نة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (واماما سمع) من حوف الاستنام فكثير أيضا فها خبر عبياس بن مرداس رضى الله عنه قال كان لا يهمرداس السلى و ثن يعبده يقال له ضمار بكسر الضا دالمجة و بالم المحفظة بعدها ألف ثمر اعمه ملة فلما حضرت مرداسا الوفاة قال للعباس ولده أى بى اعبد ضمار المائه في هما ولا يضر لا فبينا عباس يوماء تد ضمار الدسم عن حوف ضمار متاديا شول

من القبائل من سلم كلها \* أودى ضمار وعاش أهل المسعد ان الذى ورث النوة والهدى \* بعد ابن مرج من قريش مهندى أودى ضمار وكان بعد مرة \* قبدل المكال الى الناسي محسد

قرق عباس فعارا ولحق بالنبي سلى الله عليه وسلم وفي افظ أن عباس بن مرداس كان في القساح له نصف النها راذ طلع عليه مراكب على نعامة بيضاء وعليه تساب بيض فقال باعباس ألم ترالى السماء قد تعب حراسها وان الحرب قد حرقت أنفاسها وان الخيل وضعت أحلاسها وان الذي تزل عليه البر والتقوى صاحب النياقة القصوا قال العباس فراعني ذلك فئت وثنيا لنيا يقال له الضعار كانعيده ونسكم من حوفه في كنيت دوله عم قسمت ماذا صائع يصبح من حوفه

قلانسائل من قريش كلها \* هلك الضمار وفار أهل المعد هلك الضمار وكان بعيد من \* قبل المسلاة على النسى محدد ان الذي ورث المدة والهدى \* بعد ان مريم من قريش مهتدى

قال عباس فرحت مع قوى بى حارثة الى رسول الدّ صلى الله عليه وسلم فد خلّت المسجد فلا رآنى صلى الله عليه وسلم تسم وقال باعباس كيف اسلامك فقصصت عليه القصة فقال صدقت وأسلت الاوقوى \*(ومن ذلك) \* خبر مازن بن القصوية قال كنت أسدن أى أخدم صفيا بقرب عمان بدعى سمائل وسمال به مالد بحة مطلقا وفيل في رجب خاصة فسمعنا صوراً من حوف الصنم بقول في رجب خاصة فسمعنا صوراً من حوف الصنم بقول

بامازن اسمع تسر \* الهمرخسير ويطن شر معتاني من مضر \* بدن الله الاعزالاكبر فدع نتما من حجر \* تسلم من حر نارسقر

قال مازن ففزعت لذلك الصنم فسمعت سوتامته يقول

أقبل الى أقبل ، تسمع مالانتجهل ، هذا بي مرسل ، جاء بحق منزل آمن كي تعدل ، عن حرّ نارتشعل ، وقود ها بالحندل

فقلت ان هذا المعب واله نظير ادبى قال مازن فبينما نعن كذلك اذقد مرجل من اهل الحاز فقلنا له ما الطبر وراء له قال قد ظهر رجل بقال له أحد يقول لمن الاه أحدوا داعى الله فقلت هذا المأما سعمته فنزلت الى العنم فكسر نه حذا ذا وركبت راحلتي وأتبت رسول الله سدلى الله عليموسلم فشرح في الاسلام

أسلت وقات كسرت ادر أحداد اوكان لنا \* ربانط بف بملا تنفلال

بالهاشمى هدانا من شلالتنا ، ولم يكن د يُعشيثاً على بال بادرنالى بادرنالى بادرنالى

قال ما زن فقات بارسون الله الى مولع بالطرب أى مغرم به و بشرب الجرو بالهلول الفاجرة من النساء التي يما يل وسنى عند دجا عها وألحت أى دامت علينا السينون أى اعوام التعط والحدب فذهب

بالاموال وهزلن الذرارى والعيال وليس لى ولدفادع الله أن يذهب عنى ما أحدو يأتينى الحيا وبهب لى ولد افعال النبى سلى الله عليه وسلم اللهم أبدله بالطرب قراء قال مازن فأذهب الله عنى ماكنت أحده لا اثم فيسه و بالعهر أى الرنا العفة وأنه بالحيا وهب له ولدا قال مازن فأذهب الله عنى ماكنت أحده وتعلت شطر القرآن و هجمت هيها وأخصب عمان يعنى قريته وما حم لها من قرى عمان وترقحت أردع حرائر و وهب الله لى حيان يعنى ولده وأنشأت أقول

البكرسول الله حنت مطبق \* نحول الفيافي من عمان الى العرب لتشفع لى الحرمن وطئ الحصى \* فيغفرلى دى وارجع بالفلح الى معشر خالفت فى الله ديهم \* ولارأ بهمرأ بي ولا شكلهم شكلى وكنت امرأ بالعهر والجرمولعا \* شبابى حتى أذن الحسم بالهب فسد للى بالجرخوفا وخشية \* وبالعهر احسانا فحسن لى فرحى فأصحت همى فى الحهاد ونتى \* فقه ما صوى ولله ما حجى

قال مازن فلار حدالى قوى أسونى أى عنفونى و شتمونى و لا مونى و أمر و اشاعرهم فه انى فقلت ان هيوم ما فا عاقه و نفت مسعد ا أ تعبد فيه فكان لا يأتى هذا المسعد أحد مظلوم في عند فيه فكان لا يأتى هذا المسعد أحد مظلوم في عبد فيه ثلاثا و يدعوعلى من ظله الا استحب له ولا دعاذ و عاهة من برص أوغيره الا عوفى ثم ان القوم قدم واو طلبوا منى الرجوع الهم فأسلوا كلهم ذكره الحلى فى السيرة و (وا ما ماسمع) و من أحواف الخياء فنه ما جاء من عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال كلوما في حى من قريش شال لهم آلذر بح الحاء الهملة وقد ذبحوا عجلالهم والحزار بعالجه فسمعنا صونا من حوف العجل ولا برى شيئا بقول با آل ذربح أمر نجيم ما تحديد المحمد أن لا اله الا الله والمراد بالذر بح الحيل الذي ذبح لا نه ملطخ بالدم الاحريسال أحر ذربيعي أى شديد الحمرة والذى في المخارى يقول يا جليج أمر نجيم رحل فصيح من الهوا تف ولم يجئ على السنة السكهان ولا سمع من حوف الاستام ولا من حوف الذباع والما ما حدث به يعضهم وذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال بارسول الله اقدر أيت من قس عبا فرحت أطلب يعبر الى حقى اذاع عس الليل أى أدر وكادا لهم أن تنفس هف بي ها تف قول خرحت أطلب عبر الى حقى اذاع عس الليل أى أدر وكادا لهم أن تنفس هف بي ها تف قول

يا بها الراقد في الاسل الاحم \* قسد تعث الله نبيا بالحرم من هاشم أهل الوفاء والكرم \* معلود جنات الليالي والهم فأدرت طرفى فاراً بت تعضا فأنشأت أقول

ياً يها الها تف في داجي الغلم \* أهلا وسهلا بك من طيف ألم بين هداك الله في لحن الكلم \* من ذا الذي لدعواليه يغتنم

فذال عُمَدُ الْمُعُوثَ الى الاسودوالاحر \* أَهْلَ الدَّرُوالُوبِرْ \* ثُمُّ أَنْشَأْ بِقُولُ ﴿

الحمدلله الذي \* لم يخلق الخلق عبث أرسل فشا احمد ا \* حَسَرْنِي قَسَدُ لَعَثُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا \* حَسِرُنِي قَسَدُ لَعَثُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مَا \* حِجْ لَهُ رَكِّ وَحَثُ عَلَيْهِ مَا \* حِجْ لَهُ رَكِّ وَحَثُ

والى ذلك أشارصا حب الهمزية بقوله وتغنت بمدحه الجنَّحتي \* أطرب الانس منه ذاك الغناء

قال فلاح السباح واذا بالفندق أى الفيل الكريم من الابل يشقت أى يهدر الى النوق ف وحصت خطامه وعلوت سنامه حتى لغب أى تعب فنزلت في روضة خضر اعاد الأبابقس بن ساعدة في ظل شحرة و يده قضيب من أراك منكث به في الارض وهو يقول

باناعى الموت والمحود في حدث به علىهم من بقيا بازهم خرق دعهم فان لهم يومايسا حمم \* فهم اذا التهوامن تومهم فرقوا حستى يعودوا لحال غير مالهم به خلقا حديدا كامن قبله خلقوا منهم عراة ومنهم في تسامهم به منها الحديد ومنها المهر الخلق

قال فدنوت منه فسلت عليه فرد على الساء فاذا بعين خرارة وسيحد بين قبرين واسدين عظيمين بلوذان به واذا بأحد هما قد سبق الاخرالي المساء فتر بطلب المساء فضر به القضيب الذي يده وقال ارجع شكاتك أمك حتى يشرب الذي قبلك فرجع ثم ورد بعد وفقلت ماهذان القبران قال هذان قبران لاخوين لي كانا يعبد ان الله عزو حلى هذا المسكان لا يشركان بالقه شيئا المم أحده ما معون والآخر معمان فأدركهما الموت فقبرتهما وهما أنابين قبريهما حتى ألحق مما ثم نظر الهما وأنشد أساما فقسال رسول الله صدلي الله عليه وسلم رحم الله قسال أرجو أن يعتما لله أمة وحده أي يقوم مقام حماعة ولمامات قس فبرعندهما وتلك القبور الثلاثة بقر مقال أمر وحدين من أعمال حلب وعلها بناء والناس يرور ونهم وعليهم وقف ولهم خدام \* (ومن ذلك) \* ماذكر والواقدي باسنا وله قال كان أبوهر يرة رضى الله عنه يحدث أن قوم أمن ختم كانوا عند سم لهم حلوسا وكانوا يقدا كون الى أصنامهم فبينم اهم عند صفه ما ذه عواها تفايقول

أَيما الناس ذُوو الاحكام \* ومسند والحكم الى الاسسنام أَما ترون ما أرى أماى \* من ساطع يحلو دحى الظلام ذاك تبي سسيد الآنام \* من هاشم في ذروة السسنام مستعلن بالبلد الحرام \* جامع دم الكذر بالاسلام

قال أبوهر برة المسكواسا عة حتى حفظوا ذلك ثم تفرقوا فلم عض بهم ثالثهم حتى فحاً هسم خبررسول الله سلى الله عليه وسلم الله قلد أله و بكة أى جاءهم ذلك بغتة (وأما خبر) رميل س عمروا لعدرى فهوانه قال كان البنى عدرة وهى قبيلة من البين سنم يقال له خمام وكانوا يعظمونه وكان فى فى هند بن حرام وكان سادته رحلاية الله طار قوكانوا يعترون أى يد بحون الذياشي عنده فلما ظهر النبى سلى الله عليه وسلم سعنا صوابة ول

يادى هندىن حرام عظهرا الحق وأودى خمام على هلك ورفع منه الشرك الاسلام عقال زميل ففر عنا لذنك وها انا فك كثنا أياما ثم معنا سويا يقول عيا ظارق بإطار ق عنه النبى السادق عبوحى الحق عصد عصار ض تمام على السادية السلامة على ولحاد ليه الندامة على هذا الوداع مستى الى يوم الشيامة عنوق السنم لوجهة فال كان ذلك السوت من جوف السنم و وشد اليه قوله في ذا الوداع من الى يوم القيامة فهو ومن غيره ذا النوع والله يكن فهو من هذا النوع قال زميل فاشتربت راحلة ورحلت حتى أنيت النبي سلى الله عليه وسلم مع نفر من قومى وأنشد ته

\*(ومن هذا النوع خبرتميم الدارى الآتى)\* ويكنى أبارة يذاسم الله المهايولد له غسيرها وقدروى لهُ صُدلي الله عليه وسلمة صَمَّا الجساسة مع الدَّجَالُ فقسالُ حدثني تميم الدَّارِي الخُ النَّصة المَّذَ كورة في غير هذا المكتابوهذاأ ولى مايخرجه المحدثون في رواية المكارعن السغارومن رواية المكارعن السغار أيضا ماذكوران أبالكورض الله عنه مربوماعلى المته عائشة وضي الله عنها فقال هدل سمعتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء كان يعلنا وذكران عيسى من مريم على سما السلام كان يعلم أصحابه ويقول لوكان علىأحدكم حبسل دىنقضاه اللهعضم قالت نعميقول اللهسم فارج الهسم كاشف الغم مجبب دعوة المضطرين رحن الدنسا والآخرة ورحمه ماأنت ترحني فارحني برحة تغنني معاغن رحة من سوالة قال الولكرريني الله عنه فكان على دن وكنت له كارها فقلته فلم ألبث الايسراحتى قصيته (رجعنا الى خبرتميم المدارى) قال رضى الله عنه كنت بالشأم حين بعث رسول اللهصلي الله عليه وسلم فغرجت الي بعض حاجاتي فأدركني الليل فشلت أنافي حوار عظيم هدنا الوادى فلما أحدث منجعي اذمناد سادي عذبالله فان الحن لا تتحبر أحداء ليي الله قال فقلت أيم أي أي شئ تقول فقال قدخر جرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلمنا خلفه بالحون واسلنما واتبعنا هودهب كيدالحن ورميت الشهب فانطلق الى محدد وأسدا فل السحت ذهبت الى در أبوب فسألت راحسه وأخبرته فقال صدقوك تجده يعرجهن الحرمأي مكة ومهاجره الحرم أي الدينة وهوخبر الانساء فلاتسسبق اليه قال تديم فطلبت الشيخوص حتى جثت رسول التعسل الله عليه وسلم وفي روا مة فسرت الىمكة فلقيت النبي سألى الله عليه وسالم وكان مستخفيا فآسنت به وقبل ان ماذ كرغلط وان مسيره انما صيحان الى المدينة بعدد الهيرة لان اسلامه كان سنة تسعمن الهيرة والله أعلم «(ومن ذلك)» ماحدث به سعيد م جير رشى الله عنه ان رجلامن بنى تميم حدث عن بدء اسلامه قال الى لاسعر برمل عالج ذات ليلة أذغلبني النوم فنزلت عن راحلتي وأشختها وغت وتعوذت قبل نؤمى فقلت أعوذ يعظسم هدانا الوادى من الجن فرأيت في منامي رجلا للدوحر لله ير بدأن يضعها في تتحر لاتني فانتهت فزعاف تظرت عينا وشميالا فلم أرشيتا فقلت هيداحلم تتمغفوت فرايت مشيل ذلك فانتهت واذا بناقتي ترعدتم غفوت فرأيت مثل ذلك فانتهت فرأيت ناقتي تضطرب فالتفت فاذا أنار حل شاب صحالاى رأيته في منامى وسده حربة ورجل شيخ يمسك يده ويرده عن نافتي و بعنهما تزاع فبينمناهما يتنازعان اذ لحلعت ثلاثة أثوارمن الوحش فقبآل الشبخ للفتيقم فغذأ يهاشئت فدداءلنا فسة جارى الانسى فقيام الفتي فأخلامها يورا وانصرف ثم التفت الح الشيخ وقال بإفتى اذا زلتوا ديامن الاودية فغفت هواه فشل أعوذ بالله رب محد من هول هذا الوادي ولا تعذماً حدمن الحن فقد بطل أمرها فتلت له ومامجمد قال نبي عرف لاشرقى ولاغرى ألمت الن مسكنه قال نثرب ذات النفل فركمت ناتتي وحثثت المسرحتي أنمت المدسمة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني قبل أن أدكرته شيئا بمباوقع لى ودعاني الى الاسلام فأسلت \*(واظيرهـدًا)\* ماحدث، يعض الصابة رنبي الله عنهم قال خرجت في طلب ابل لي فأذركتها يتم أردتالنُوم وكَنااذالْزالناتوادقلناْنعوذيعز يزهذا الوادىفتوسدتناقتي وقلت أعوذيعز يز إهسدا الوادى فأذاها تف يقول

و يحلُّ عَذَبَالله ذَى الحَلال \* ومستزل الحرام والحَسلال و وحسدالله ولا تبال \* ماكيددَى الجن من الاهوال ادَمَدُ كَالله على الاحوال \* و في سهول الارض والجبال قد صاركيد الحن في سفال \* الاالنسي وصالح الاعمال

فقلته بائيها القائد ماتقول به أرشدعندا أم نضليل فقال جا رسول الله ذوالخرات به جا يسمين وحا مهات وسرور بعد مفصلات به يأمر بالصلاة والركاة و رخر الاقوام عن مناة به قد كن في الاسلام منكرات

فقلت أماانه لوكان لى من يؤدّى الله هداء الى أهلى لا تبيّه حتى أسلم فقال أنا أؤدّ بها قركبت بعيرامها ثم قدمت فاذاالنسبي صلى الله عليه وسلم هلي المنهروفي رواية فوافيت الناس في صلاة الجعة فيينا أنا أنه راحلتي اذخرج اني أنوذر فقيال لي شول للثرسول الله صدلي الله عليه وسلم ادخل فلنخلث فلما رآني قال فيا فعلى الرجل وفي رواية مافعل الشييخ الذي ضمن لك أن يؤدّى ابلك أما الله قد أدَّا ها سسالمة وقد قص الله عدلي نسم ماكيكان علمه الناس قبل بعثته من ان الانسان اذائر ل منزلا مخوفا قال أعو ذيسيا هذا الوادى من شر سفها ثما تهوله تعدالي واله كال رجال من الانس يعود ونرجال من الحدر أي حدمن ينزلون فيأسفارهم عكان مخوف بقول كل رحسل أعوذ بسبيدهذا المكان من شرسفها تعفز ادوهم رهمًا أي زادواالملس باستعادتهم معهم طغمانا فيقولون سدنا الانس والحن ﴿ وَمِنْ دَلْكُ ﴾ ماحسكاه وائل بن حجر الحضر مي و يكني أياهسدة كان أبوه من المسلوك فال وفدت عسلي رسول الله سلى الله عليه وسلروقد نشر أصابه يقدومي فتسال بأتيكم واثل تعرمن أرض بعبدة من حضر موت راغيا فياللهء غروسل وفيرسوله صلىالله علىه وسلروه ورقيبة أمناء الملول قال واثل فالقيني أحدمن العهامة الإ فأل تشربا بالشرسول الله صدلي الله عليه وسلم قبل قسومك شلاث المساد خلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بي وأدناني من نفسه وقرب محلسي و يسط لي رداءه فأحلسني علمه وقال اللهم بارك في والل ان حمر وولده وولدولده تم صعد المنبر وأقامي من يديه تم قال أيم الناس هـ داوائل ب حمراً الحسيم من أرض: عيسد ةمن حضرموت راغبا في الاسلام فقلت بارسول الله بلغني ظهور لـــ وأنا في ملك عظيم غنّ الله على أدرفضت ذلك كله وآثرت دين الله قال صدفت اللهم بارك في واثل بن جروولده وولدولده قال وسبب وفودى على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان لى صنم من المعتميق فسينا أنانا تم في الظهرة اذ مععت صونامند كرامن الخدع الذيء المستم فأثيث المستم وستحدث بين يديه واذا قائل بشول

وایجت لوائل نجر \* تغال پدری و هولیس بدری ماذابر جی من نحیت سخر \* لیس بدی نفسع ولادی شر لوکان دا جرأ لهاع أمری

قال فقلت أسمعت أيها الهاتف النياسع فياذا تأمرني قال

ارحل الى بتربذات النفل به تدن دن الصائم المعلى به محد الذي خدير الرسل شخر الدنم لوجهه فالدقت عنقه فقمت الده فعلته رفانا ثم سرت مسرعا حسى أثيت المدنسة فدخلت المسجد الحديث به (وأ ما ما مع من بعض الوحوش) به فنه ما حدث به أبوسعيد الحدرى رضى الله عنه قال بينا راع رعى بالحزيرة اذعرض الذئب لشاقه من شياهه فال الراعى بين الذئب وبين الشاقة أقعى الذئب على ذنبه وقال ألا تنقى انته شحول بينى و بين رزق ساقه الله الى تقال الراعى والحبا من ذئب يكلمنى بكلام الانس فقال الذئب ألا أخبر لذيا حين رواية بيترب معدث الناس بأنها عماقد سبق وفي رواية بين بم عامضى وماهو كائن بعد كم فساق الراعى شياهه فأتى المدينة فغدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد المدينة فغدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدة الراعى الله عليه وسلم فقدة الرسول الله صلى الله عليه والماعة من المدينة فعدا الى رسول الله صلى الله عليه والماعة الدينة فعدا الى رسول الله صلى الله عليه والماعة الدينة فعدا الى رسول الله عليه الساعة حديدة الراعى النموم الساعة حديدة الراعى النموم الساعة حديدة المالية المراحة المالية عليه والذى نفس محد مد ولا تقوم الساعة حديدة المراحة الموسلم الله عليه والذى نفس محد مد ولا تقوم الساعة حديدة المراحة المدينة فعدا الى رسول الله الدينة والمالية والمالية والموسلم الله والمدينة والمالية والمدينة والمالية والمالية والمالية والمالية والموسلم الله والمدينة والمالية والمالية

بكلم الرحل ثبرالثه نعله أي وهو أحدسه وهاالذي تكون على وجهها وعيادية سوطه أي طرفه ويمضره بمافعل أهله وفي اخط فأمررسول الله صلى الله عليه وسلم فتودي مالصلاة جامعة ثم خرج فقال للاعرابي اخبرهم فأخبرهم وفى رواعة أن راعى الغنم كان يمود باوفى رواحة أن الذئب قال له أنث أيحب منى واقف علىغمك وتركت سيالم سعث الله قط أعظم قدرامنه وقدفقت لهأنواب الحنة وأشرف أهلها على أصحامه لنظرون قتالهم ما منك والمته الاهذا الشعب فتصدر من حنودالله تصالي فقال له الراعي من لى بغنمي فقال الذئب أنا أرعاها حتى ترجيع فسلم اليه غمه ومضى اليه مسلى الله عليه وسسلم وأسلم وقالله رسول اللهصلي الله علمه وسلرعدالي غملة تتحدها بوفرها فوحدها كذلك وذبح للذئب منهاشاة \*(وأماما معرمن بعض الاستحبار )\* فكثير فن ذلك ماروي عن أبي يكررنبي الله عنسه اله قبل له هل رأيت قبل الاسملام شيئا من دلائل نمؤة مجد صلى الله عليمه وسلمقال نع منا أناقاعد في طل شحرة في الحاهلية اذبدلي على عصن من اغصائها حتى صارعه لي رأسي فحلت أنظر اليه وأقول ماهذا فسمعت صونامن الشجرة يقول هدفا الذي يخرج من وقت كذا وكذا فيكن أنت أسبعد الناسمه ﴿ وأما اخبارتساقط النجوم) وطرداً لجنّ مهاعن استراق السمعوماجا عن العرب فيه فيكثير فن ذلكُ خبر ان احصاق قال لما تقارب أمررسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مبعثه حجبث الشياطين عن السمع وحيل منها وبين المتناعدالتي كانت تقعدفه بافرموا بالنجوم فعرف الحق أن ذلك لامر حمدث من الله في العمادة الله تعمالي لنبيه صلى الله عليه وسلم حين بعثه يقص عليه خبرهم اذ يحبوا والالسنا السماء أى طلنا استراق السمومنها فوحدناها ملئت حرساتنديدا أى ملائكة أقو باعمنعون عنها وشهباوانا كانقعدمها مقاعدالسمع أىسالحة للسمع خلوهاءن الحرس وانشهب فن يستمع الآن ععدله شهابا رصيدا أيأرصدله ليرميء ومن يخطف الخطفة مهيم يخفة حركة تبعه شهياب ثاقب يقتله أي أويحرق وحهه أويحيله قبل أن بلشها للكاهن وذلك لئلا يلتبس أمر الوحي شئءن خبرالشما لهين مذقار وله والعدالقضائه عوته صلىالله عليه وسلم لثلاثدخل الشهة على ضعفاء العقول فريجبا توهموا عود الكهامة التي سبها استراق السمع وان أمر رسالته صلى الله عليه وسلم تحفا فتضت الحكمة ح السماع في حداثه صلى الله علمه موسلم و معدموته ومن غمقال لا كهانة بعد الموم وقد حدّث بعضهم الأأول العرب فزعاس الرمي بالنحوم حبارمي بهما تقيف والهمجاؤا الحراجل يقبال لهجمرو منأمية وكانأدهى العرب وأنبكرهارأ باأى أدها هارأ باوكان ضررا وكان يخبرهم بالحوادث فقبالوا ياعمروأكم ترأى تعلم ماجدت في السمياء من الرميجة والنحوم قال على فانظر وافان كانت معالم النحوم هي التي يرمى مافهو والله لمي هذه الدراوهلاك هذا الخلق الذي فهاوانكانت نحوما غيرها وهي ثابتة على حالها فهولامر أراده الله لهذا المألقوني بعثفي العرب فقد تتحسدت بدلك وقوله معيالم النجوم أي النجوم المشهورة التي بهتدى بهافي المرواليحرو تعرف ماالانواءمن الشيقاء والصيف ولايقيال قدرجت الشياطين بالنحوم قبل ذلك عندمولد مصلى الله عليه وسلم لا نانقول رجت عندم بعثه بأسكتر بماكان قبل ذلك وصيارت تصيب ولا تخطئ ومن ثم حدّث معضهم قال لما معث صدلي الله علمه وسداراً ي قرب زمن يعشبه وسنت المشياطين بنجوم لم تسكن ترجم بهاقبل فأتواعبسد بالبيل ينجرو الثقني وكالأأعى فتسالوا النالناس قدفزعوا وقدأعتقوار قيقهم وسيبوا أنعامهم فقال لهملا تتحلوا والظروافان كانت العوم التي تعرف وهي التي مسدى ما في البروالعرو يعرف ما الانوا عهوفنا الناس وان كانت لاتعرف فهدى من حدث فنظروا فاذا تتجوم لاتعرف فقدالوا هدامن حدث فلم بلبذواحتي مععوا بالنبي صلىالله عليه وسسلم وفى لفظ فسامحكثوا الايسيراحتى فدم الطائف ألوسفيان بن حرب فقال لهمر

مجدين عبدالله يذعىانه بى مرسل وقوله فعما تقدّم انظروا فانكانت المنحوم التي تعرف الخيؤ يدهدنا ماجا فالحديث بمارواه مسلم انه سلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة السماعة اذهبت النجوم أتى أهل السمياء مايوعدون وأنا أمنة لاسحيابي فاذاذهبت أتي أسحيابي مايوعدون وأصحابي أمنة لاتتي فاذا ذهب أصبابي أتي أتتي مايوعدون ولامنا فأة في سؤال تقمف فلا مأذم من تسكر رسوالهم مر" ولجروين أميةومر ةاهيدباليل وانكلامهما كانأعمي ويحتسمل لقصادالواقعة ووقعالا ختلاف فياسم الذي سألوه فسمياه دعضهم عمروس أميةو سنماه دعضهم عبدباليل ينعمرو وعن ابن عمررضي الله صنهما قال لما كان اليوم أى الوقت الذي تنبأ فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من خبرا اسماء بالشهب ﴿ وَمِنْ ذَلِكُ ﴾ ﴿ حَمرً فِي لَهِبِ أَوْلَهِيبِ مِنْ مَالِكُ وَكَانَ مِنْ فِي لَهِبِ قَالَ حضرت مع رسول الله مسلى الله عليه وسلم فد كتعنده السكهانة فقلت بأي أنت وأي نعن أوّل من عرف حرآسة السهاء ومنع الجرّمن استراق السهم وذلك الناحمعنا الى كاهن يقال له خطر بالحاء المجمة والطاء الهملة ال مالكَ وكان شيخيا ـــــــــــــــــــراً قد أتت عليه ما ثنا ســــنة وثبيا بؤن سينة وكان من أعلم كهاننا فقلناله باخطير هل عندلة عَلَم مِدَه النَّحُوم الذي رمى مِها فانا قد فرعنا لها وخفنا سوعاقبها فقَّال التَّوني سخَّسر \* أى قسال الفعر أحبركم الحسر \* الحبرأ مسرر \* أولا من أو حسار \* قال فالصرفنا عنه بهمنيا فلياكان من غد في وقت السحر أتنها وفاذا هوقائم على قدميه شاخص إلى السماء بعينيه فتباد ساهاخطر باخطر فأومأالنباأن أسكوا فانقض نجم عظيم من السماء فصرخ خطر رافعا صوته بقوله أصبابه اسابه \* وخاص هقيانه \* عاجله عبدانه \* أحرقه شهيانه \* رايله جوانه \* اولله ما حاله \* بلُّه ملماله \* عاوده خياله \* تقطعت حياله \* وغيرت أحواله \* ثم المسكُّ طو بلا ثَمْقَالَ بِامْعَشْرِ بَيْ قَطَانَ \* أُخْبِرَكُمْ بِالْحَقِّ وَالنَّانَ \* أَقْسَمُ بِالْكَعْبَةُ وَالأركانَ \* والبلد المؤمَّن السيدان \* قدمتم المعرعتاة الحيان \* شاقب من دي سلطان \* لاحل منعوث عظيم الشيان \* سعث النفر مل والفرقان \* وبالهدى وفاضل القرآن \* تبطل معبادة الاوثان \* فشلنا له و ملك بأخطر انك لند كرأمرا عظم الفائري لقومك قال أوى لقومي ماأرى لنفسي بدأن شعوا خبرالانس برهـانهمثلشعاعالشمس \* معث، مكةدارالحمس \* تمعكمالتنز بلغسىراللمس \* قلمساله باخطر وَمَنْ هُو قَالُوالْحَيَاةُ وَالْعَيْشُ ﴿ آنَّهُ مُنْ قُرْ يَشْمَافَى حَكْمُهُ فَمِيشٌ ﴿ وَلَا فَخَلَقُهُ هُمِشْ ﴿ فَمَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن أَى قَرِيشَ \* فَقَالَ وَالبِّيثُ ذَى الدَّعَائُمُ \* وَالرَّكِن ذَى الأَمَاعُ \* العلن تسل همائم، من معشراً كارم \* يبعث بالملاحم \* وقتل كل طالم \* ثمقال هذا هو السان، أَخبرني مرئيس الحان، تُمِقَال الله أكبر ، حاء الحق فظهر ، وانقطع عن الحِنّ الحبر ، تُمسكت وأغمى عليه فماأفاق الابعد ثلاثه أبام فتسال لااله الاالله فلماجع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سحان الله الله الله نطق عن مثل سوّة أي وحي واله لمعتسوم القيامة أمّة وحده أي يقوم مقام حماعة كالقدم نظيره وقوله الخيس بضم الحاءالهملة واسكان الممو بالسينهم قريش من الحماسة وهي الشدة معوابدلك لتشددهم في ديهم ولذلك تركوا الغرولمافيهمن استعلال الاموال والفروج ومالواللتمارة \* (ومن ذلك)\* مار والمسلم عن اين عباس رضي الله عنهما عن نفر من الأنصبار قال هنا نحن حلوس مع رسول الله عسالي الله عليسه وسسلم اذر مي بنحم فظهر يؤره فتسال لهم رسول الله صلى الله عليه وسسلم ماسك شتر تقولون ف هددا النجم الذي يرى م في الحاهلية أي قبل المعث قالوا بارسول الله كانفول حين تراه يرمى به مات ملك ولدمولود فقسال رسول القه صلى الله عليه وسلم ليس ذ لك كذلك ولكن الله متمانه كأناذ أقضي في خلته أمراءه تدحلة العرش فسيجوا فسيم من يتحتم لتسبيحهم فيسج من تحت

ذلك فلايزال التسبيم بهبط حتى نتهي الى السماء الدنيا فيسموا عيقول بعضهم لبعض لمسجم فيقولون قضى الله فى خلقه مكذا وكذا الامر الذي يكون في الارض فهبط مه من سماء الى مماء أى يقول أهل كل سمسا علن يلهم حتى فتهسى الى السماء الدنها فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم واختلاس ثم تأتون به الى الكهان فيخطئون معضا ويصدون معضاوف المخارى اذا قضي الله الأمر في السماء ضربت الملائكة مأجعتها خضعانا القوله كالسلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلومهم قالوا ماذا قال ركم قالوا للذي قال الحقوهوالعدلي الكبر فتسمعهامسترةو السمعفر عاأدرك الشهاب المستم قبدل أن يرميها الى صاحبه فيحرقه الحدبث وقوله صلى الله عليه وسملم يرمى بهافي الجاهلية مسريح في اله كان يرمي بالنجوم للعراسة فيارس الفترة مدته صبلي الله علمه وسبالج وين عيسي علمه السلام قبل مولده صبلي الله علسه وسلم ورعمايعارضه ماروى عن أى من كعب رضى الله عنه لم يرم بالنحوم معدر فع عيسى عليه السلام حتى أنبأرسول الله صدلي الله عليه وسلم فرحيهما فلمارأت قريش أمراله تبكن ترا وفزعوا لعبدما امل الحديث وكذا حديث ان عمر وضي الله عنهما قال لما كان الموم الذي تنبأ فدموسول الله سلى الله علمه وسسلم منعت الشياطين من خبرا اسمياء و رموا بالشهب فله كرت الشماطين ذلك لا بلدس فقال لعله بعث تبي عليكم بالارض المقدّسة أي لانها محل الانبياء فذهبوا ثمر جعوا فقالوا ليس ما أحدثفر جابايس الطلبه يمكة فأذار سول الله صدلي الله عليه وسلم بحراء منجدرا ومعه حدريل وفي رواية أن المليس قال الما أخهروه مأنهبه منعوامل خبرالسمياء قال ان هيذا لحيدث حدث في الارض فأتوني من ترية كل أرص فأتومبذلك فحل يشمها فليأشرته مكة قال من ههذا الحدث فضوافاذار سول الله صلى الله علمه وسلم قله بعث وأحيب بأن الرمى قبل الولادة والمبعث كان قلبلا حدًّا وعند الولادة كثرارها مساوتخو مفا وعند المعث ازدادت كثرنه وكان من كل حانب فلما كان مخيالفاللومي بدقيل فزعوا من ذلك فهيداهو الذي أراده أبي من كعب رنبي الله عنه وامن عمر رضي الله عنهما فاله لمركن معهودا من قبل وهوالذي أراده سيحانه وأعالي مقوله فن يستم الآن تحسدله شهيا بارصدا وصار الرمي بعد المبعث لا يخطئ أبدا فهم من يقتله ومهم من محرق وحهه ومهم من مخيله أي بصيره غولا بضيل الناس في البراري فكان ذلك سببا لفزع العرب لانه قسل ذلك لم يكن من كل مانب ولم يكثر وكان عظي فمعود الشمطان الي محله ومكانه فيسترق المعمو بلغ مابسترقه الى كاهنه فلرتنقطع المكهالة قبل مبعثة بالنزقيل كانت موجودة الى زمن مبعثه وعندمبعثه انفطعت بالمرة ومن ثمقال صلى الله عليه وسلم لا كهائة اليوم وكانت قبل المبعث يرمى بهامن جانب واحسدو بعدالمبعث من كل جانب والى هذا الاشارة بقوله تعالى و يقذفون من كل جانب دحورا فهذا سنب الفرع حتى القطعت الكهانة ولما القطعت الكهانة تعدم الحمارالحن قالت العرب هلاء من في الشماء فقول صاحب الامل يتحركل بوم اعبر اوصاحب البقر مذمح كل يوم اشرة ومساحب الغنم كل يوم شباة حتى أسرعوا في اللاف أموا لهم فشألت تقيف بعد سؤال كأهنهم كالتبذم أيها النباس أمسك واعن أموالكم فانعلم عتمن في السمياء ألستم ترون معالمكم من اليجوم كاهي والشمس والتمركذلك والمحتقون على أن الذي رمى بعشعلة نار تنقض من السكوكب والسكوكب كأهو وقدأشارها حساله أمزية اليهده الآبات مقوله

بعث الله عندمبعثه الثهب حراسا وضاف عنها الفضاء أطرد الحق عن مقاعد السمع كالطرد الذئاب الرعاء فحت آلة الكهالة آلا يد ت من الوحي مالهن الحداء

\* (فائدة)\* وقع في سنة تسع وتسعيد من القرب السادس أن المجوم تساقطت وماجت وتطايرت نطأير

الجرادودام ذلك الى الفهروفزع الخلق فلحاً واالى الله بالدعا ولم يعهد ذلك الاعند المهور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلى في السيرة أقول وقد وقع نظير ذلك في سنة احدى وأربعين من القرن الثالث ما حت النجوم في السماء وتناثرت التكواكب كالجراداً كثر الليل فسكان أمم اعسالم رمثله ووقع في سنة تناثر النجوم تناثر اعجسا الى ناحية المشرق والله أعلم به (وأما ما ما من ذكره) \* سلى الله عليه وسلم أى ذكرا مه وصفة وصفة أمّته في الكتب القدعة كالتوراة المنزلة على موسى والانجيل المنزل على عبسى عليهما الصلاة والسلام وغيرهما قال تعالى وأنه لني زير الاولين وقال الامام السبكي في تاثبته

وفي كل كنب الله اعتبال قد أتى \* رقص علىنا مله تعبد مله من قسل منعشبه حاءت مشرق \* به زبور ويورا قوانحسل لمن ذلك انه قسدهاء أن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السمياء والارض وقد قبل في سبب تزول قوله تعالى ومن يرغب عن ملة ابراهم الامن سيفه نفسه أن عبد الله من سلام رضي الله عنه دعاا في أخمه سلقومها حرا الىالاسلام فقال لهما قدعلتما أنالله نعالى فأل في التوراة اني باعث مر ولدا -هماعيل نسااهمه أحدمن آمن مهفقد اهتدى ورشد ومن لم يؤمن به فهوملعون فأسلم سلفو أبي مهاجر فأنزل الله تعمالي الآبة واسميه في التو راه أيضاحها لها أي يعمى الجرمهن الحرام وقدوسا أي الاول السابق وأحمد وقمسل أريدأي عنعنار حهنرعن أتته وطاب طاب أي طمب وفها أيضا مجد حسب الرحمن ووصفه فهابالفحوك أيطبب النفس وفها أنضبامج دين عبدالله مولده عكة ومهاجره الي طابة ومليكه بالشاموالتوراة كلةعبريةمأخوذةمن التوريةوهي كتميان السرتالتعريض لانأ كثرها تعاريض من غيرتصر يح واسمه في الانحيل الجنهمنا ومعناه بالسر بالسة مجدوعن سهل مولى ختمة قال كنت ينميا فيحرعمي فأخسلات الانحمل فقرأتدحتي مرتبي ورقة ملصقه بغرا كففتتها فوحدت فهها وصف مسلى الله عليه وسسلم فحاءعمي فلبارأي الورفة نسريني وقال مالك وفتع هذه الورقة وقرآءتها فقلت وسف النبي أحند ففال انه لم مأت بعد الى الآن و في الانجيل أيضاً احمه حَمط أي يفرق من الحق والماطل ووصفه بأنه صباحب المدرعة وتركب الجميار والمعمر وفي الانحميل ان أجبتموني فاحفظوا وسيتي وأنا الملب ري فيعطبكم بارقليط والبارقليطلا تحييتكم مالم أذهب فاذاجاء وبخ العالم على الخطسة ولايشول من تلقاء نفسه ولكنه مايسمغ يكلمهم مه ويأتبهه مبالحق و تخبرهم بالحوادث والغيوب أي وماجاء بذلك وأخبرا لحوادث والغيوب الآميمد صلى الله عليه وسلم \* (ومن ذلك) \* ماجاء عن عطاء بن يسار قال لمّيت عيسدالله ينجمرو بزالعاص رذي اللهعهما فقلت اخبرني عن صفة رسول اللهصلي الله على وسلرفي التورامقال أحل والله اله لوسوف في التوراة سعير صفته في القرآن باسما النبي انا أرسلناك شاهد ا ومشراونذيراوحرزا للاتبين أنت عبدي ورسولي سمشك المتوحسكل ليس بفظ ولاغليظ ولاسطاب الأسواق ولايدفع بالسيئة السديئة ولكن يعفوو يغفر ولن يقبضه اللمحتى يقييمه الملة العوجا ابأن يقولوالااله الاالله يفتربه أعينا عمياوآ ذائاهما وفلو بإغلفا قال عطاء ثم لقيت كعب الأحيار فألته فبا أخطأ في حرف وفي رواية عن كعب واعطى المفاتيج ليصرت به أعناء وراويسمعور به آذا ناسمها ويقيم به ستة معوجه يسبق حلمجهله ولا يزيده شدة الجهل عليه الاحلما ، (وعن بعض احبار الهود) ، انه قال وقفت على حميع ماوصف به في النوراة الاهدان الوسفين وحسك نت اشتهى الوقوف علهما فياءه مسلى الله عليه وسدار اعض بطلب منه مايستعن به فد كراه الهصلي الله عليه وسلر لم يكن عنده ما يعشه به فقلت هدناه وتالمرتد فعهاله وتكون على كذامن القرليوم كذا ففعدل فثت فيسل الاحسل سومين أوثلاث فأخلنت بجسامع فبمسه وردائه ونظرت اليسه بوجه غليظ وقلت ألا تقضيني بالمجدحق أنكم

باخي صيدا لمطلب أهل مطل فقبال لي عمر أي عدوالله تقول لرسول الله صبلي الله عليه وسباير ما أسمع وهم بى فنظر المدرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيحون وتؤدة وتسم وقال أناوهو أحوج الى برهدنا مناثانا عمرأن تأمرني يحسن الاداء وتأمره يحسن الطلب اذهب وفعحقه وزده عشرين لْعَامَكَانْمَارُوْعَتُ وَأَسْلِمُ الْهُودَى وَذَكُوالْقَصْبَةُ ﴿ وَفَى النَّوْرَاةَ ﴾ لا يزال الملك في يهود آلى أن يجيء الذي اياء تنظر الإمم أي لا رال أمرهم الماهرا ألى أن يحيء ألذي تنظره الام أي المرسل المهم وهومحمد مسلى الله عليه وسالم وفي التوراة أيضاسوف أقيم نسام ثلاثمن اخوم وأحمسل كلتي في فيده وأعيا انسان لم يطع كلامه انتقم منه وفي قوله من اخوتهم ردّعلى النصياري الزاعمين أن الرسول المذكور في التوراة هوا آسيع عليه المسلام ووجه الردّ أن المسيح ليس من الحوتهم بل مهم لانه ل داودو عثل هدايردع لي تعض المهود الراعمين أن الذي المذكور في التوراة هو يوشع بن يون عليه السلام وقدفيل في تفسير قوله تعبالي الهذي يحدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل أنهم يحدون تعتم بأمرهم بالعروف وهومكارم الاخلاق وصلة الارحام وينها همعن المنكروه والشرك ويحللهم الطسات وهي الشيحوم التي حرمت على في اسرائيل والبيعرة والسبائية والوصيلة والحامي التي حرمتها الحاهلمة ويعزم علهم الخيائث التي كانت تسقلها الحاهلية من المئة والدم ولحم الخنزير ويضععهم اسرهم من نتحر بم العلوم السدت وعدم قبول دية المقتول وأن يقطعوا ما أصابه البول (ومن ذلك) \* ماجاءعن النعمان السبآني رضي الله عنه وكان من احبار يهود الهن قال المسعف بذكرا أنبي صلى ألله عليه وسلم قدمت عليه وسأنته عن أشياء ثم فلت له ان أبي كان يختم على سفر و يقول لا تقرأ ه على يهود حتى تسمم منى قدخر برسترى فاذا سمعت مفافقه قال المعمان فلسمعت من فقت السفر فادافيه صفتك كاأراك السباعة واذافيه ماتحل وماتحرم واذافيه أنتخبر الانساء وأشلث خبرالامم واسمك أحد صلى الله عليه وسلم وأمتك الحامدون يحمدون الله في السراء والضراء فريانهم دماؤهم أي يتقربون الى الله سبحمانه وتعالى باراقة دماتهم في الجهاد وأناجيلهم في صدورهم أي يحفظون كابهم لا يحضرون قة الاالاوحيريل معهدم ينفين الله الهم كتمين الطبرعلى فراخده تم قال لي يعني أماه اداسمعت مفاخرج الميموآمنيه وسدقه فكانالني سلى الله عليه وسالم بحب أديسهم أسحابه حديثه فأتاه بومافقالله النبي صلى الله عليه وسدم بانعمان حدثنا فابتدأ النعمان الحديث من أؤله فرأى رسول الله صلى الله عايده وسدلم يتبسم فقال أشهداني رسول الله ثمان النعمان فتله الاسود العنسي الذي ادعى السؤة وقطعه عضواعضوا وهويقول ان محسدار سول الله والماكك المفترعلي الله ثم أحرقه بالنار فالميحترق كاوقع للغلسل وقيسل الذي أحرقه الاسود العنسي بالنار ولم يحترق ذؤيب س كابي أواس وهب والماللغه صلى الله عليه وسلم فالثأخ سرأ صعامه فقال عمررضي الله عنه الجدالله الذي حعل من أمتنا مثل الراهب مرالحليل وفي التوراة في صفة أمته صلى الله عليه وسلم دويهم في مساحدهم كدوي النملوفيرواية أسوأتهم بالليل في جوالسماء كأسوات النعل رهبان بالليل ليوت بالنهار واداهم أحدهم يحسمنة فلريعملها كتنت لهحسنة واحدة فانجلها كتمت لهعشرا واذاهم بسيئة فلريعملها بتلهجينة وانجلها كتبت عليه سيثة واحدة بأمرون بالمعروف وينهون عن التكرويومنون بالكتاب الاول أي يحنس الكتب الساسة والكتاب الآخروه والقرآن وروى الامام أحمد وغسره استاد صحيح ان الله تعالى قال اعسى عليه السلام باعيسي اني باعث بعدال أمة ان أصابهم ما يحبون حدوا وشكروا وآن أصابهم مآيكرهون صبروا واحتسبوا ولاحلم ولاعلم قال كيف بكون لهم هذا ولاحلم ولاعلم قال أعطيهم من حلى وعلى وحينتد بكون المرادولا حلم ولاعسلم لهم كامل وان القه تعالى بكمل علهم

وحلهم من علمه وحلمو يدل لذلك ماذكره مصهم انهذه الامة آخرالاهم فكان الحلم والعسلم الذي قنم بينالامم كاشهدديه حديث ان الله فسيرينكم أخلا فسكم قل ودق حدا اصيب هدناه الامة منه فلم تدرك الااليسيرس ذلك مع قصر أعمارهم فأعطا همالله من حله وعله وجاءاتهم يسمون في التوراة صفوة الرحن وفي الانحنسل حلياء وعلياء أمرارا أتنساء كانهسه من الفقه أنساءور وي الدارقطني أن عمرين الخطاب رضي اللهعنه فالالكوب الاحماركيف تتحدني يعني في الثوراة قال خليفة قرن من حديد أمير شديدلا تتخاف في الله لومة لائم ثم الخليفة من بعدالاً تشتله أمة طالمون له ثم يقع البلاء بعد ﴿ وَفَي صحف شعيا) \* الممصلى الله عليه وسلم ركن المتواضعين وفها الى ماعث نسا أميا أفتم له آذا ناصمًا وقلوبا غلفا وأعناعما مولده عكة ومهاحره بطسة وملكه بالشأمر حميا بالمؤمنسين يبكى للهجة المثقلة ويبك لليتم في حرالارملة لوعرالي جانب السراج لم يطفئه من سمكينته ولوعشي على القضيب الرعراع بعني المادس لدياءه مهن يتحت قدمه موشعها عليه السلام كان بعد داودوسلمان عليهما السلام وقبل زكرما ويحبى علىهما البلام ولمباغب بنياسرا أمل عن ظلهم وعتبههم طلبوه المقتلوه فهرب منههم فراشيجرة فانفلقتلة ودخل فهافأدركما شبطان فأخذم درة فوبه فأترزها فلمارأ واذلك جاؤا بالنشار فوضعوه عبلي الشحير ةفنشير وهاونشير ومعها وكانسن حيلة الرسل الذبن عناهيه الله مقوله وقفنا من يعده بالرسل وهم سمعة وهوثالث تلك الرسل السبعة وهو المدثير يعسبي وتجسم لأصبني الله عليه وسسار فقيال يخاطب مت المقدس لماشيكي لوالجراب والقاءالجدف فسيه أيشير بأتهك راكب الجميار يعني عبسي و بعد مراكب الجمل بعني مجمله اصلى الله عليه وسلم ولعل ذلك باعتبارا لاغلب في حقه مسلى الله علمه وسلمين ركوبه للعمل فلانبا في ذلك وصفه أيضا بانه تركب الجمار والجمل واحمه صلى الله عليه وسلم في لزه رجاط حاط والفسلاح الذي محمدق الله به الساطل والنسار ق أي غرق من الحق والساطل وهو معني فأرتليط أويارقليط وتمل معناه الذي بعيل الاشباء الحفية وذكرسا حب الدرالمنظم باستاده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعررنسي الله عنه ما بحر أندري من أنا أنا الذي يعثني الله في التورا م الوسى وفي الاغمىل لعيسي وفي ألز بوراد اودولا فغرأي لا أقول ذلك على سدل الافتفار بل على سبيل المفدّث بالنعم باعر أتدرى من أنا أناأسمي في التوراه أحيد وفي الانحيل البارفليط وفي الربور حماط وفي حجف الراهم طاب طاب ولانفروجا في الزنوراني أناالله لا أناومجدرسولي وصف بأنه يقوى الضعيف الذى لأناصرة ورحسم المسكين ويبارك عليه فى كل وقت و بدوم ذكره الى الايد ووصف بالجبارة في الزنور تفلد أيها ألجبار سيفذقان قبل قال الله تعالى وماأنت علهم عجباراً حيب بأن الاول هوالذي يتعبب الخلق الحالحق والتساني هوالمشكيروفي الزبورأ يضاباه اودسا يبأتي من بعدلا نبي ايهميه أحمد ومعدلا أغضب عليه أبداولا بعصيي أيداوقد غفرت له ماتقدم من ذره وما تأخر وأمته مرحومة بأتون بوم القيامة ويؤرهم مشل يؤرالانمياء وقوله وقدغفرت لهالخ أيعلى فرض وقوع ذب منسه أوالمراد بالذب خلاف الاولى من باب حسنات الابرارسيئات المقرين أى ما يعد حسنة بالنسبة لقام الابرار قد يعدسينة بالنسبة لقام المقر من لعلومقامهم وارتساع شأمم \* (وق بعض) \* ماجاء عن داود عليه السلام انالله أطهرمن صهيون اكاملا مجود اوصهيون استرمكة وألا كليل الأمام الرئيس وهومجد سلي الله عابه وسلم وفي صف شيث أحواح ومعناه صحيح الاسلام وفي بعض الكتب المزلة الى باعث رسولا من الاسين أشدد مكل حيل وأهبله كل خلق كريم وأحمل الحكمة منطقه والصدق والوفاء لميعته والعمووا أعروف خلقه والحقشر يعتموا لعدل سرته والاسلام ملته أرفريه من الوضيعة وأهدى به من الصلالة وأؤلف به بين قلوب متفرقة وأهوا محتلفة وأحعل أستم خبرالاهم ﴿ (واماماجا ﴾ عايدل على

وحودا سمه الشريف أعنى لغظ محدمكتو باعلى الاجار والسات والحبوان وغيرذ لل بشم القدرة فكشر ومن ذلك ماجا معن جابر بن عبدالله رشي الله عنهما كال قال رسول الله صلى الله عليه وسسام كان نقش خاتم سلمان من داود عليهما السلام لا اله الاالله محدرسول الله وعن عبادة من الصامت رضي الله عنه عن الني بسلى الله عليه وسيلم ان فص خائم سلمان بن داود علهما السلام كان سماو باأى من السماء فوضعه في خاتميه وكان به انتظام مليكه وكان نقشه أنا ألله لا اله الا انا محمد عبدي ورسولي فعلى همنا أكون ماتقدم عن حامر رضي الله عندر والمالمعني وكان سليمان عليه السلام بنزعه اذا دخل الخلا واذاجامع وكان عندلزعه متشكر عليه أمرا لنساس ولميحدمن نفسسه ماكان يعده قبل لزعه ووجدعلي بعض الحجارة القديمة مكتوبا مجدتني مصلح وسيدأ مينوعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال للكعب الاحبار أخبرناعن فضائل رسول الله سلي الله علمه وسلم قبل مولده قال تعيا أسرا لمؤمنين قرأت ان ابراهم الخليل علبه السلام وحدجرا مكتو باعليه أريعة أسيطر الاول الأفقلا اله الاأنافاعبدوني والشافى أناالله لااله الاأنامجدرسول الله طوى ان آمن به واتبعه والشالث أنا الله لااله الاأنا الحرملي والسكعبة عثى من دخل عدتي أمن من عذابي قال الحلبي ولينظر الرادع ثم نقل عن يعضهم أن في سسنة أربعة وخسسن وأربعهائة عصفت ريح شديدة يخراسان كريح عادانقلبت مهاالحيال وقرتمها الوحوش فظن النباس أن الفسامة فدقامت والتهاوا الي الله تعبالي فنظير والوادان وعظ يرقد ترازمن السهباء على حدل من تلك الحدال شم تأملوا الويحوش فأذاهبي منصرفة الى ذلك الحمل الذي سيقط فسيه ذلك النورفسان وامعها المه فوحدوا فمه صخرة طولها ذراع فيعرض ثلاثة أصادع وفعها ثلاثة أسطر سطرفيه لااله الاالله فأعبدون وسطرفيه محدرسول الله القرشي وسطر ثالث فيه أحذر واوقعة المغرب انها تمكون من سبعة أوتسعة والقيامة وَد أَرْفت أَي قريت ﴿ وَجِاءَ أَن آدَم عليه السلام ) \* قال طفت السموات فلرأر في السموات موضعا الارأنت اسبر مجد مسلى الله عليه وسيلم مكنو باعلمه ولم أرقي الحنة قصرا ولاغرفة الاوامم مجدسلي الله عليه وسلم مكتوب عليه ولقدر أدت اسمه مسلى الله عليه وسلم على غورالحورالعين وورق آجام الجنة وشحرة لحوبى وسدرة المنتهسى والحجب وسنأعين الملائكة قبلاك أول ثبي كنمه القلم في اللوح المحفوظ بسم الله الرحن الرحسم اني أثاالله لا اله الا أنا محمد رسولي من استسلالقصائي وصبرعلي الائي وشكر على نعمائي ورضى يحكمي كتنته وسندها ويعثنه بوح القدامة من المسدَّيْقَين وفي رواية مكتوب في صدر اللوح المحقوظ لما اله الاائلة دينه الاسلام محد عبد مورَّسوله فن آمن عهذا أدخله الله الحنسة وفي روامة لماأم الله الفلم أن مكتب ماكان وما مكون كتب على سراد ف العرش لااله الاالله مجدرسول الله قال الحلال السبوطي في الخصائص المكبري ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم كأنة احمما لشريف مع اسم الله تعالى على العرش وفها أيضا قال الله تعالى ولقد خلقت العرش على الميام فأخبطير ب فيكتبت عليه لأاله الاالله مجدر سول الله فسكن ومكتبوب امهم مسلي الله عليه وسلرعلي سائر الملكوت أي من السماء والحنان ومافها وسيائر مافي الملكوت وعن على رضي الله عنه عن الذي مسلى القه عليه وسيليعن الله عز وحل اله قال بالمجدوع زتي وحلالي لولاك ما خلفت ارضا ولاسماء ولا هدناه الخضراء ولابسطت هدناه الغديراء في رواية عنه ولاخلقت ممياء ولا أرضا ولاطولا لولامما كان فلك ولافلك ، كلاولا بان تحريم وتحليل ولاعرضا وللمدرالمائل \*(ومن ذلك) ماحدث به بعضهم قال غزونا الهند فوقفت في غيضة فأذا فها أيحر عليه ورق أحرم كتوب عليه بالساص لااله الاأنته محدرسول انته وعن نعضهم قال رأيت في جزَّرة شُعرة عظمة لها ورق كبير لهبب الرايحة مكتوب عليه بالجرة والسياض في ألخضرة كانة يهنة واضحة الندعها الله بقدرته ثلاثة

أسطرالا وللااله الاالله والثاني مجدرسول الله والتسالث ان الدين صندالله الاسلام وعن يعضهم أيضا قال دخلت ملادا لهند فرأيت في بعض قراها "يمرورد أسود بنفتَّع عن وردة كبيرة سوداء كمسة الرايحة مكتوب علمها يخطأ سضلااله الاالله مجدرسول الله أبوبكر الصديق عمرالغار وق فشككت في ذلك وتملث المهمقول فعمدت الى وردة أخرى لم تفتع معدفر أيث فيها كمارأ يت في سائر الوردوفي البلدشي كثمر وأهل تلث البلديعبد ون الحيارة يبونقل ابن مرز وق في شرح البردة عن بعضهم قال عصفت بنسار يم وغعن فى لجير بحرالهندفأرسينا فيجزيرة فوأ نساوردا أحرزكى الرائعة مكتو باعليه بالاصفربراءة من الرحن الرحيم الى جنات النعيم لا اله الا الله مجدر سول الله (ومن ذلك) ما حكاه بعضهم قال رأيت في بلاد الهندشيرة تتعمل غرايشه اللوزله قشران فاذا كسرخرج منه ورقة خضراء مطوية مكتوب علها بالجرة لاالهالاالله مجمد رسول الله كالمة حلمة وهمم شتركون تثافي الشصرة ويستسقونهما اذامنعوا أالغث وحكىالحافظ السلوعن بعضهم أنثيء مسلادالهندلها أوراق خصروعل كل ورقة مكتوب بخطأشة مرةمن لون الورقة لااله الاالله مجدر سول الله وكان أهسل آلاث البلد أهسل أوثان وكانو القطعونما ويعفون آثارها فترجه واليما كانت عليه فيأقرب زمن فأدابوا الرصاص وجعلوه في أصلها فخرجهن حول الرصاص أربيع فروعكل فرع مكتوب علمه لااله الاالله مجدرسول الله فصار واشركون مها و يستَشفون مامن المرض إذا اشتدّو مخلقومُها بالزعفر أن وأحسن الطبب ﴿ وَمِن ذَلِكُ ﴾ به الهوجد فىسنة سدم أوتسع وثمنا نمنائة حمة عنب مكتوب علهما يخط بارع بلون أسود محسد ومته ماذكره يعضهم ائه اصطاد سمكة سكتو باعلى حنها الاءن لااله الاالله وعلى حنها الاسترمجد رسول الله قال فلأرأبتها ألقيتها فياللهرا حترامالها وعن بعضهم قال ركبت بحرا لغرب ومعنا غلام معه سنارة فأدلاها في البحر فاسطاد سمكة فدرشه مرسضاء عاذا مصيحتوب بالاسودعلي احدى أذنهها لااله الاالله وعلى الاخرى مجدرسول الله فقيذ فناها في البحر وعن ابنء اس رشي الله عنهما قال كأعندر سول الله سلى الله علمه وسلم وإذا بطائر في فه لؤلؤ مخضرا عنا لها ها فأخذها النبي سلى الله عليه وسيلم فوحد فها دود مخضراء مكتو باعلها بالاصفرلا اله الاالله مجدرسول الله ذكره الحلي في السيرة ومنه أيضا ماحكاه بعضهم انه كان طهرستان قوم شولون لا اله الاالله وحده لاشر بكله ولا شرون لسندنا محسد صدلي الله عليه وسلم بالرسالة وحصل منهسم افتتان فغي يوم شديد الحرظه ريسيحا بنشديدة المساطي فلرنزل تنشأ حتي أخلات مامن الخافقين وأحالت من السهباء والملد فلما كان وقت الروال طهر يخط واضع لااله الاالله مجسد رسول الله فلم نزل كذلك الى وقت العصرفتاب \_ كل من كان اغتن وألم أكثر من كار في البلد من الهودوالنصاري \*(ومن ذلك)\* ماجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بلغني في قوله تعبالي وكان تحته كنزلهما قال كانالو حمن ذهب وقدل لوح من رسام مكثوب فيه يحيأ لمن أيفن بالموث أي مأنه يموت كيف يفرح عجبالمن أيقن الحساب أي مأنه تعباسب كيف يغفل يجبالمن أيقن بالقضاء والقدر كمنف يحزن عجبالمن يرى الدساوتقلها بأهلها كمف بطمئن الهالا اله الاالله مجدد رسول اللهوروي المبهق وغيره عن على رضى الله عنه أن المكنز الذي ذكره الله في كالعلو حمن ذهب فيه سم الله الرحمن الرحم عبسلن أيفن مالقدرك فسسسالي شعب عسسلن ذكرالتسارغ بنحك عستلن ذس الحساب كيف يغمل لا اله الا الله مجدرسول الله وفي لفظ لا اله الأنامجد عبدي ورسولي ، قال الحلبي أغول قد بقال محوراً ن بكون ماذكراً ولا في أحدوجه عن ذلك اللوح وماذ كرنانسا في الوجه الشافي وان يعض الروامز ادو يعضهم نمص ويعشهم روى بالمعنى وحفظ ذلك المكنز لاحل صلاح أسهما وكان تاسم أبالهما وقدقال تجدين المشكدران الله يحفظ بالرحل الصالح ولده وولدولده وبقعته التي هوفها

والدوائر حوله فلايزالون في حفظ الله وسيتره و بذكران همار ون الرشييد مر يقتسل بعض العماوية فلما دخل علمه أكرمه وخلى سبيله فقيل له بمباذا دعوث حتى نحماك الله منه قال قلت بامن حفظ الكنز عسلى الصيبين لعسلاح أبهما احفظني منه لصلاح آبائي رضى الله عنهم \* (ومن ذلك) \* ماجاءعن جار رضى الله عنه فالمكتوب بينكتني آدم عليه السلام محد رسول الله عالم النبين وقدذكر اعضهم اله شاهدفي بعض بلادخراسان مولوداعلى أحدد حنييه مكتو بالااله الاالله وعلى الآخر عدرسول اللهومنه ماحكاه بعضهم قال ولدعنسدي فيعام أريعة وسيعين وتسعيبا يفحدي أسودغرته بيضاءهل شكل الدائرة ومكتوب فهها مجدد يخط في غامة الحسن والسبان وماحكاه بعد هم أيضا قال شاهدت في مائدة من بالادا فريقية مالغرب وحلامكتوبا في ساض عنسه الهني الاسفل بعرق أحر كتسامة ملحة مجدر سول الله وذكر الشيزاك مراني تفعنا الله سركاته في كَال اواقي الانوار القدسة في قواعد السادة الصوفية قال وفي ومكارتي لهذا الموضع رأيت علما من أعلام النبؤة وذلك ان شخصا أتاني رأس خروف شواهيا وأكله بأوأراني مستختو بافهيا يخط الهبي عبلي الحدين لااله الاالله مجدرسوله أرسله بالهدى ودين الحقيم دي به من بشاعين بشاعال الشير عبد الوهبات وتبكر برذلك لحسكمة فان الله لايهو وقد بقال لعل الحكمة التأكيد اعلومة أم الهيد آلة كيف وهو الحيانب للفسلالة والغوالة وعن الزهري قال ثبغصت الياهشام ين عبد السلك فلما كنت بالملقياء رأيت مصيحتو باعيلي هر بالعبراني فأرشدت الى شيز بقو ؤه فلاقرأ ه ضمك وقال أمر يحبب مكتوب عليه باسمك اللهم ساوا لحق من ربك السان عربى مبن لآله الاالله محدرسول الله وكتبه موسى بن عران

\*(بابسلام الشَّجروا لِحَرعليه) \* صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عن سعرة رضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عن سعرة رضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم حلى الله الله وقبل الله الله وسلم حين الاسود وقبل الله الذى في زقاق عكة بعرف برقاق الحر \* روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد الله كرامته بالنبقة كان اذا خرج للم عليك ارسول الله وكان بلتفت عن عينه وشماله فلا يرى أحدا ولله عليه الله وكان بلتفت عن عينه وشماله فلا يرى أحدا ولله در القائل السلام ولله ساب ولا شعر \* الاوسلم الهما وهما

وقال في الهمزية والجمادات أفيحت بالذي أخدرس عنملا جدانفصاء

وعن على رضى الله عنه قال كنت مع النبي سلى الله عليه وسلم عكة فضرحنا في بعض نواحها فعااستقبله حبل ولا شجر الاوهو يقول السلام عليك بارسول الله والى ذلك اشبار السبكي في نائيته يقول

وماجزت بالاحجار الاوسلت \* عليك نطق شاهد فبل اعثة

وفى كلام السبكي يحتمل أن يكون نطق الشجر والتأركا المامقر وناحياة وعلم و يحتمل أن يعسكون سوتا مجردا غسير مقرون بحياة وعلى كل هو علم من اعلام النبوة وفى كلام الشيخ عبي الدين بن العربى رضى الله عندة أكثرا لعقلا و الكلم بقولون عن الجمادات المالا تعقل فوقفوا عند بصرهم والا مرعند ناليس كذلك ولسرمين الحياة سنار في جيع العالم وقد ورد أن كل شئ سع صوت المؤذن من ولمب وبابس يشهد له ولا يشهد الا من علم وأطال في سيان ذلك وقال وقد أخد القه بابسار الا نس والجن عن ادر الشحياة الحساد الا من شاء الله كنين وأضرا بنا فا نالا تعتاج الى دايل في ذلك لكون الحق تعالى كشف لنا عن حياتها عيا ناو أسمه منا أسبيها و تطفها وكذلك أنذكال الحبل اوقع التعلى المنافقة عند من العظمة ما تدكد لله والله سجانه وتعالى أعلم وعموم العقمة ما تدكد لله والله سجانه وتعالى أعلم وسلم النابسيان خبر المبعث ) ه و عموم العقمة ما تدكد له والله سجانه وتعالى المنابئة صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم المنابئة صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما بلغ صلى الله عليه وسلم قال ابن اسعاق لما يسلم المنابئة ولا يشهد ولله عليه وسلم قال ابن المنابؤ ولا الله عليه وسلم قال المنابؤ ولله ولله ولله ولا عليه ولله ولا يسلم الله ولمنابؤ ولا المنابؤ ولا الله وله ولا المنابؤ ولا المنا

باب سلام الشحرو لحرعاء م

بابسان خبراليعب

أربعين سيئة بعثه اللهرجة للعبالمن وكافة للناس أجعين وكان الله قد أخذله الميثاق على كل عي بعثه الله قبله بالاعبان بدوالتصديق لدوالنصرعلي من خالفه وان يؤدوا ذلك الى كل من آمن بهم وسدة هم فهسم وأعهم من حملة أمنه صلى الله عليه وسلم وأول مابدي به صلى الله عليه وسسلم من السوة حسين أرا دالله تعالى اكراميه ورحية العباديه الرؤيا السبالحية فيستكان لايرى رؤيا الاجاءت كفليق الصعرأى كضمائه وانارته فلايشك فهاأحد كالايشك أحدى وضوح ضياءالصبع وبوره وفي لفظ فسكان لآرى شمئا في المنام الاكان أي وحد وفي المقطة كارأى فالمراد بالسالحة الصادقة وانجيابدي رسول الله صلى المقتصلية وسلم بالرؤيا الثلا يفسأه الملك الذي هوجير يل بالنبوة أي الرسيالة فسلا تضملها القوى المشربة لان القوى النشرية لا تحمل واللك والم يكن على صورته التي خلفه الله علها ولاعلى سماع صوته ولاعلى ماعيى ماعريا الرسالة فكانت الرؤما تأنيسا له والمراد باللاث حسر بل عليه السلام ومن لطف الله سناعد مرؤرة بالللا تسكة على الصورة التي خلقوا علها الانم مخلقوا على أحسن صورة فلوسك ثبا نراهم لطارت أحدنت اوأر واحدا لحسن سورتهم وعن علقه مة من قيس قال أوّل ماروفي به الانساء في المنام أي مايكون في المنام حتى تهدا قلوم م تم مزل الوحي في المفظة لان رؤيا الانسام وحي وصدق وحق لاأضفات الحلام ولا تخسل من الشبطان اذلاسسل له على مرلان قلوم مرفور نسبة فيابرونه في المنهام لهحكم المقظة فجميه مايطبع في عالم مثالهم لا يكون الاحقاومن ثم جاء تحن معاشر الانساء تنام أعيننا ولاتنام فلومنا وكانت مدةالر وباسسته أشهرتم أوحىا ليهني اليقظة وفي البخساري الروبا الحسسنة أي الصيادقة من الرحل الصالح خرعمن ستة وأربعين خرءامن النبوّة قال بعضهم معنا هانّ النبي صبلي الله علىموسل حين بعث أقام عكة ثلاث عشير فسنة ويالماب يةعشير سنين بوحي المه هدة الوحي المه في المقطمة ثلاث وعشرون سنة ومدة الوحى الميدفي المنسام التي هي الرؤياستة أشهر فدّة الرؤيا جزء من سنة وأربعين جزء اوحينئدنيكون المعنى ور وُبتى جزء من ستة وأرهين جزء آمن سُوتى ولسكن المراد مطلق الروَّا ومطالَّى البيؤة لاخصوص رقراه وندؤنه صلى الله عليه وسلروانمياهي أصل حعل غيرها مقيسا عليها وشبها مها والحديث فدمروا باتكثيرة أصهار وابتستة وأربعن حزءا وحلوا الروايات الاخرعلي اعتبار الاشخاص لنفاوتهم في مراتب الرؤافني بعضها جزءمن خسن وفي بعضها تسعة وأربعان أوستة وسبعان وغيرذلك (وجاءعن عمرو) بن شرحبيل زُضي الله عنه ان رسول الله سلى الله عليه وسلم قال خديجة اذا خلوت معت لداءا محدما محدوفي والهأرى نوراأى يفظه لامنا ماوا معصونا وقدخشيت أن تكون والله لهذا أمر وفى رواية والله ماأ بغضت بغضى هذه الاستام شيئاقط ولآالكهان وانى لاخشى أن أكون كاهناأى فمكون الذي بناديني تامعامن الحن لان الاصنام كانت الجن تدخل فيها ونتحا لمب سدنتها والكاهن بأتمه الجني يغبرالسماموفي رواية وأخشى أن يكون في حنون أي لمة من الحن فقالت كلاياا بن عم ما كان الله لمقعل ذلك بك فوالله انك لتؤدّي الامانة وتصل الرحم وتصدق الحدمث وفي رواية ان خلقك الكريم فلا مكون للشيطان علىك سيل استدلت رضي اقه عنها بميافيه من الصفات العلية والإخلاق السنية على الهلايفعل به الاحدرالان من كان كذلك لا يحزى الاخدراونقل المباوردي عن الشعبي ان الله تعالى قرن اسرافيل مدمه صلى الله عليه وسلم ثلاث سنرن يسمع حسه ولا مرى منطصه فعلمه الشي يعد الشي ولا مذكركه القرآن مكان في هذه المدة شرى الدوّة وأمهل هذه المدة لـ أهل لوحه وفي رواية أن معسكت خس عشرة سنة يسهم السويت احبانا فلارى شخصه وسنعسنين بري بؤرا ولمرشينا غيرذ للثوان المبيدة التي تشرفها بالسَّوَّة كانت سنة أشهرمن تلك المدة التي هي النان وعشر ون سسنة ﴿ واعددُلك ﴾ حبب الله ألبه سلى الله عليه وسلم الخلوة قال الانوسيرى رجه الله في الهمزية

الف النسائ والعبادة والخاسرة طفلا وهكذا النجباء واذاحات الهدامة قلبا ، نشطت في العبادة الاعضاء

وقوله طفلاأي حين كان عند حلمة رضي الله عنها فقد قالت لما ترعر ع صلى الله عليه وسميلم كان يخرج الى المسمأن وهم المعبون فيتخنهم ولباقرب الزمن الذي أراد الله أن رسله فيه از داد محسة في الخياه وآلان الخلوة يكون بهافراغ القلب والانقطاع عن الخلق فهي تفرغ القلب عن اشغال الدنسا لدوامذكر الله نعيالي فيصفو وتشرق عليه أنوا رالمعر فة فلم يكن شئي أحب المهمن أن مخلو وحده وكان يخلو بغيار حرابالمد والقصرفكان صلى الله عليه وسلم يتصنت فيه أي يتعبد الليالي ذوات العدد أي مع أبامها وغلب الليالى لاتها أنسب بالخلوة وأجم العددلا ختلافه بالنسبة للددفتارة كان ثلاث لدال وتأرة سيدم اسال ونارة تسم لبال ونارة شهرارمضان أوغيره فاللبالي ذوات العدد محولة على القدر الذي يتزؤدله فآذا فرغ زادهرحمالي مكةوتز ودالي غيرها وكانت خديجة رشي الله عنهاتز وده السكعك والزنث لانهمن شيحرة مماركة والمقاء الصحعا المخلاف غبره لان اللبن واللهم سريع الفساد وكان أول من تحتث بحرامن قريش جده عبد المطلب كان اذا دخل شهر رمضان صعد حراواً لهيم الماكين ثم تبعد على ذلك من كان يتعبدكورة فمن وفل وأبي أسيفين الغسرة قال السراج البلقيني في تلرح المخساري لم يعيني في الاحاديث التي وقفنا علهها كيفية تعبده صالى الله عليه وسلم وقال بعضهم كان يطعم من جاءه من المساكين لانه - ان من نسك قريش في ذلك الحل أن يطهر الرحل من جاء من المساكن مع الانقطاع عن الناس وقمل كان تعبده صلى الله عليه وسلم التفكر مع الأنقطاع من الناس لاسيما ان كانواع لى بالهل لان في الخالوة تغشع القلب وننسى المألوف من مخالطة النساء الجنس الؤثرة في البنسة المشربة ومن ثم قسل الحلوة صفوة الصفوة والتفكر لا يتخنص بذلك المحل الاانه أتم فيه من التفكر في غيره لعدم وحود شاغل وقيلكان تعبده صلى الله عليه وسلم بالذكر وصححه معضهم وقيل كان يتعبد قبل السوة بشرع ابراهم عليمه المسلاموقيل بشرعموسي عليه السلاموفي كلام الشيزعي الدين بن العربي رضي الله عنه تعبد صيلي الله عليه وسلم قبل ندوّته نشر يعة ابراهم عليه السلام حتى فحأه ألوسي وجاءته الرسالة فالولى الكامس تعب عليه منابعة العمل بالثمر يعة المطهرة حتى يفتح له في قلبه عسين المهم عنه فيلهم مصاني القرآن وتكون س المحدّ ثين افتح الدال ثم يصد مرالي ارشاد الخلق وكان صلى الله عليه وسلم اذا فضي حواره من شهر وذلك أول ماندلا أمه قبل أن مدخل مته الكعبة فيطوف وباسبعا أوماشاء الله ثم رحوالي متهجتي اذاجا الشهوالذى أرادالله يعماأرادمن كرامته وذلك شهررمضان وقيل رسع الاؤل خرج رسول الله صلى الله عليه وسسلم الى حرا كاسكان مخرج لحواره حتى اذا كانت اللبلة التي أكرمه الله فها برسالته ورحم العباديها وتلك الليلة ليلة سبع عشرة من ذلك الشهر أعنى شهر ومضان وقيل نامن وسنع وقيل السادع والعشرين من رجب أناه حر بل منا ماليلة السعت أوليلة الاحد ثم ظهوله بالرسالة وم الاثنين فقال اقر أقال سلى الله عليه وسلم فقلت ماأنا بقياري أي أنا أمي لا أحسن القراءة وحسينت ناعًا إنهط وهويؤعمن الدحط فغطني به أي عني بذلك النهط بأن حقله على فه وأنفه قال حتى طننت أنه الموت ثم أرسلني فقيال اقرأ فقلت ماذا أقرأوفى والمتفقلت والله ماقرأت شناقط وماأدرى شيئا أقرأ مقال اقرأنا سروبك وفير وابدانه فعسل ذلائه ثلاثاتم قال اقرأ بالمربك الذي خلق خلق الانسسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذى على بالقل علم الانسان مألم يعلم فقرأتها وانصرف عنى وقد استقر ذلك في قلى وفي رواية في كانمها كتب في قلى كما بأي حفظته فرحه الى حد يعة فأخبرها وقال قد حشبت على نفسى فقالت كلافوالله لايخزيك الله ابدقال الجافظ الشامي ومن اللطائف ان هذه الكلمة أي كلية كلا

قوله في مكس الماء على اللغة الفصصى التي بكسر اللغة الفصصى التي بكسر المساح الم

التي ابتدأت خديجة النطق ماعقب ماذكراها من القصة هي التي وقعت عقب الآمات المذكورة من هذه السورة لخرث على نسائنها اتفها قالانهالم تنزل الادهد في قصية أبي حهل عسلي المشهور وفي بعض الروايات الماقبل لرول افرأعليه سمع صوت حبريل عليه السلام في الأفق ورآ وجو يقول له بالمجد أنت رسول الله وأناحبر بل فاخبر حديحة رضي الله عنها فحمعت علهها ثيامها التي تتحمل مهها عندا لخروج ثم انطلقت الى ورقة من يُوفِل فأخبرته بما أخسرها به رسول الله مسلى الله علسه وسله فقبال ورقة قدوس قيدوس والذي نفسي بده لثن مسيحات صدقت باخد يحة لقد جاءا لتساموس الأكبرالذي كان باتيموسي بعني حبربل وانه لتبي هذ مالامة فقولي له يثبت وفي رواية قال وما لحبر بل بذكر في هـ. بذه الارض التي تعيد فلها الاوثان أحدير بل أمن الله بنهو بين رسله التن مستكنت سدقت باحدهم الخ فرحعت خديحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة وفي رواية أن ورقة بعيدان أخبرته خديجة بذلك لتي الني صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت فقال له باابن أخي اخبرني عارأيت وجمعت فأخسره رسول الله مسلى الله عليه وسيلم فقال له ورقة والذي نفسي سده انك لتي هسلاه الامة ولقدحاءك الناموس الاحسكيرالذي جاء موسى عليه المسلام ولنتكذبه بهواتؤذ بمهوراتها تلنه ولتخرجنه هولئنأ دركت ذلك البوم لانصرت الله نصرا يعله ثم أدني ورقة رأسه سلى الله عليه وسيلروقيل ما فوخه أي وسط رأسه ثما نصرف صلى الله عليه وسلم الي مغزله \* (وقد جام) \* أن أما مكررضي الله عنه دخل على خديجة رضى الله عنها وليس عندها رسول الله سلى الله عليه وسسام فقالت له باعتبق اذهب بجمهدالي ورقة أي بعدان أخبرته عما أخبرها بهرسول الله صلى الله علمه وسلم فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسبلم أخذأ يو تكر سده فشال الطلق شاالي ورقة بن نوفل وذهب به الي ورقة فشال رسول الله سلى الله علمه وسلم لورقة اذا خلوت وحدى معت لداء المحد فأنطلق هار بافقال له لا تفعل إذا ألماك فاثنت حتى تسمع مانفول تماثتني أى وهذا كان قبل أنسرى جبربل و يعتمع به ويعيى اليه بالقرآن وحينتان بكون تبكزر سؤال ورفة فلاتنافي بن الروايات فصمل سؤال ورقة الذي على بدأ بي تكورينبي الله عنه على اله كان قبل أن ري حبر بل والذي وقع في المطاف كان حين معم صوت حبر بل و رآ مولم يحتسم به والمرَّة الثمالثة بعدمجي حبريل له يقظة بالفرآن فدهبت المسمخد يحة ثم أخذت النبي صلى الله علمه وسسلم وذهبت به البه فيكل راوا قتصر على شئ وقدا شملت آنة ا قرأ على براعة الاستهلال وهي أن يشمَل أوَّلَ البكلام على ما سأسب الحال المتكلم فيه ويشيرالي ماسيق البكلام لاحله فأم الشملت على الامربالقراءة والقراءة فهسانا سمالله الحداني غيرذلك مساذكره الخلال السيوطي في الاتقال قال فيه ومن ثم قبل انها حديرة أن تسمى عنّوان القرآن لان عَنوان السكّاب ما يجمع مقاسده بعبارة موجزة في أوّله وكرّ رجبر بل الغط ثلاثا للبالغة وأخذمته الفاضي شريح أن المعلم لايضرب الصبي على تعليم القرآن أكثرمن ثلاث ضربات وذكرالمهيلي أنفي ذلك الغط اشارة الي المصلى الله عليه وسلم يتعسل له شدائد ثلاث ثم يتعسل له الفرج معددنك فكانت الاولى ادخال قريش الشعب والتضييق عليه والثائمة اتف اقهم على الاجتماع على فتله والثالثة خروجه من أحسالبلاداليه وساءمسلي الله عليه وسلم حبريل وميكائيل قبل قول جبريل له اقرأفشق حبريل بطنه وقليه الى آخرماً تقدّم في الكلام على الرضياع ولمباقر أسدلي الله عليه وسدلم تلث الآبةر جمعها ترجف وادره جمع بادرة وهي اللهمة التي من المنسكب والعنق تضرك عنسد الغزع وفي وأبة يرحف ما فؤاده أي قليه ولا مالع من الا مربن حتى دخل صلى القه عليه وسلم على خد يحة فقال زخلونى زملونى أى غطونى بالثياب فزخلوه حتى ذهب عنه الروع تم أخبرها الطبروقال لقد دخشيت على سىوفى روابة على عقلي فقالت له خديحة كلا أشرة والله لايغز بك الله أبدا أي لا يفغصك انك لتصل

الرحم وتعسدق الحديث وتحمل المكل أي الشيّ الذي يحصدل منه التعب والاعياء لغرل وتكسب المعدوم اضم التأء والمعدوم الذي لامال له لانّ من لامال له كالمعدوم أي توسل المما للمرّ الذي لا عجد م عندغيرك وتقرى الضيف وتعن على نوائب المق أي على حوادثه فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل فقالت له اسعم من ابن أخيل قال و رقة بالن أخي ما ذائري فأخبر مرسول الله صلى الله عليه وسلم عمارأى فقيالله ورقةهنذا الناموس الذي أنزل على موسى أيهذ اصباحب الوسي وهوجعر يل عليه السلام البتني فهاحسنط أي البتي أحسكون في زمن الدعوة الىاقة أي المهار هاشيا باحتي أبالغ في نصرتُها باليتنيُّ أكون حما حين بخرحك قومك قال سلى الله عليه وسهم أومخرجيَّ هم قال و رقة نعر لهيأ شرحسل بمباحثت والاعودي أي فتسكون المساداة سيمالا خراجه وقدحاء أن كل بي اذا كلابه قومه خرج من بين أطهرهم الى مكة يعبد الله عز وحل حتى عوث وفي رواية قال ورقة وان أدركت يومك انصرك تصراءؤزرا أى شديداقو بامن الازروهوالشدةوفي رواية قال فلديحة إن ابن عمل لسادق وانهذا ليدمني ةوقوله سلى الله عليه وسل خدعة لقدختيت على نضيم ليس معنا والشك فعيبا آثاه الله تعيالي من النبوّة وليكنه لعله خشي أن لا تعمل قوته مقياومة الملك وأعياء الوحي ساء على اله قال ذلك بعدلقا الملك وارسياله المعيا لنبؤة كان لاسؤة اثقا لالا يستطميع حلها الاأولو العزم من الرسسل وفي كلامالحنافظ اسحراختاف العلباء في هسده الخشمة عسلي التي عشر ثولا وأولاه بالمالهوات وأسلهامن الارتباب أن المرادم باللوت أوالمرض أودوام المرض وقال الحافظ الاسمياصلي ان هذه الخشية كانت قبل أن يحصل له العبل الضروري بأن الذي ساء ملك من عندالله وأما بعد حصوله فلا وجاءفي معض الروامات أن خدمعسة رغبي الله عنهيا قسيل أن تذهب بدالي ورقسة ذهبت واليءيداس وكان نصرا أسامن أهدل منوى قرية سيمدنا يونس عليه السيلام فقيالت له إعبداس أذكرك الله الا ما أخبرتني هل عندله علم من حمريل أي فان هذا الاسيرام بكن معروفا عكة ولا يغيرهما من أرض العرب فتسال عداس فدوس قدوس ماشأن حبر مل مذكر مهذءالارض التي أهلها أهل أوثان فقها لتساخيرني وهلك فيهقال هوأمين الله تعيالي بنته ويين النبين وهومسا حب موسى وعيسى عليهما السلام وعداس إهبا وكانشحنا سيحبرا لسن وقدوقع حاحباه عسلى عينيه من المكر وهو ضرعداس غلام عسة بنرسعة الذي اجتمع بالشي صلى الله عليه وسلم في الطائف وأسلم على يديه بروى أن خديجة رشى الله عنها حينها وعداسا قالته أنع صباحا باعداس فقال كان هذا الكلام كلام خدععة سبدة نساعقريش فالت أحل فال ادني مني فقد ثقل مسجعي فدنت منه ثم قالت له ماتفدّ م روى انه قال لها حن أخبرته بالخبر بالحديجة ان الشيه طان و بماء رض للعبيد فأراه أمورا فقذي كابي هيذا وانطلق به الى صاحبك أن كان محنونا فانه سيفهب عنه وان كان من الله فلن يضر م فانطلفت بالمكاب معها فلمادخلت منزلهااذاهي برسول الله صلى الله عليه وسلم مع حبر يل يقرئه هذه الآبات ن والقلم ومايستطرون ماأأنت سعيمة وبكجعنون وانالث لاجراف برعنون والمثالعيلي خلق عظيم فستبصر وسمرون بأبكم المفتون فلما ممعت خديحة قراءته اهتزت فرحاثم قالت للني صلى الله عليه وسلم فدال أى وأيى امض مع الى عسداس فلمارا معداس كشف عن ظهر دفاذ الماتم السوة بلوحين كتفيه فلما نظرعداس المعخرسا حدائق وافقدوس قدوس أنت والله الني الذي شر مكموسي وعيسي قال اعضهم الصواب أنهدنه القصة بعددهامها بمالورقة لالأاقرأت القةفي النزول عكيون والحاصل أن خديعة رضى الله عنهبا كانت في بدءالوجي تتردّد من و رفة وعداس وغيره ما بمن له علم بالسكّاب لتنشبت في الامراشدة اعتبائها مصلى الله عليه وسلم وتثبتها في أمر مصلى الله عليه وسلم ولتقوى قله

وتعينه على الحق فنع الوزير كانت له صدلى الله عليه وسلم و رضى عنها وذكران دحية اله سلى الله عليه وسلملنا أخبرها يحبريل ولمتحص معتبه قط كتنت الى يحبرا الراهب وقبل سافرت سفسها المه فسألته عن حبر يلفقال لها قدوس قدوس بأسيدة نساءقريش أني الشهدا الاسهزاما التعلى وابن عي أخبرني بأنه بأته فقال الهاانه السفير من الله وبين أنسا ته وان الشيطان لا يحتري أن يمثل ه ولا أن يَنسمي باسمه ﴿ وَفَي أَسْبَالِ النَّرُولَ ﴾ لِلْوَالْحَدَى عَنْ عَلَى رَسْيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُرَّم وَحَهِهُ قَالَ لَمَا سَمُمَ النَّذَاءُ سريي الله عليسهُ ومسلم ما مجد قال لسُلْ قال قل اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن مجد ارسول الله صلى الله علمه موسيلم غمقال قل الجدلله رب العبالين الرحن الرحيم مالك يوم الدين حتى فرغ من السورة فطها المغولا الضالان فقال قل آمين كاهو روا بغو حكيم وابن أني شيبة فاتي صلى الله عليه وسلم ورقة فذكرله ذلك شال له ورقة أشرفاني أثهدا نك الذي شريك عيسي من مريم علهما السيلام فانك على مثل ناموس موسى علمه السلام وانك نبي مرسل وانك ستؤمر بالجهاد بعيد يومك واثن أدركني ذلك لاحاهه دنَّ معكُوه دايدل عبلي أن الفاقعة أول مازل قال في التكشاف وعليه أكسكثر المفسرين واستبعد ومعضههم فيحتمل أنالمعدني انههامن أقرل مانزل لاانها أقل عسلي الآطلاق وأمامار ويمأن المهائزات بالمديلية فتعتمل تبكر رنزولها مسالغة فيشرفها لاان ذلك أول نزولها اذكتبرهن الآيات تبكتر رنز وله يحسب الوقاثع وأنفسا غان الصلاة فرضت بمكة ومانقل ولاعرف أن الذي مسالي الله علسه وسبلم وأجعنانه مساوا مسلاة بغيرالها تحة فال الحلال السمولمي لم يحفظ انه كانت صلاة في الاسلام يغبرا لفها يتحة فألحق انههامن أول القرآن نزولا وان الاؤل على الإطلاق اقر أياسير ربث فهند فع الندا فع الحامسل من طواهرالاحاديث وفي الحديث لوأن فاتحة المكتاب عملت في كفة المرآن والشرآن في الكفة الاخرى اغضلت فاتحة البكتاب القرآن سيسع مر"ات وفي حديث آخر فا تتعة البكتاب شفاءمن كل داعوفي الفظ فاتحة السكاب تعمدل ثلثي القرآن ، (عمل بلبث)، أن ثوفي و رقة قال سبط الن الجوزي وهوآ خرمن ملت في الفترة وقد أدرك الشوّة وسدَّق غيوّته ولم درك الرسيالة شياء على تأخرها والراجع عشدالمحققدانه لم يعدمن المحسابة لعدمادرا كمالرسالة ولماتوفي قال رسول الله سدلي الله عليه وسدلم لقدرأيت القس يعنى ورقة في الجنة وعليه ثباب الحرير والقس بعتم القباف وصسكمرها رئلس النصبارى وفاروا يأاصرته في بطنان الجنة وعليه ثباب السسندس وفي رواية لا تسبوا ورقة غانى رأيت له جنسة أوجنتين لانه آمن في ومسدّقني وعزمان كثير بالسيلامة قال تعضه سموهو الراجع عندحهابذة الائمسة شاءعلى انهأدرك الدعوة الى الله تعيالي أأتي هي الرسيالة فقيدروي انه مات في السنة الرابعة من المبعث ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لانه آمن في وصدّة في وفي فتح الباري أن في سسرة النّ استعماق أن ورقة حسكان عزّ سلال وهو يعدب وذلك يقتضي اله تأخرا لي زمن الدعوة والى أن دخسل معض الناس في الاسلام يروى أن ورقعة قال المدعة في أول الله ا الوحي قبل لزول شيَّ من القرآن وقيسل بعسد ترول اقرأ ادهى الى المسكان الذي رأى فدم مار أى فاذارآ وفقع سرى فان مصيحن من عند الله لاراه فتراتى له حسريل يوماوه وفي مت خديجة وكانت قدد قالت لاني مسلى الله عليه وسلم أنستطيع أن يَخبرني وساحيك هذا الذي أسك اذا جاءك قال نعر فل ارأى جبريل قال الهارسول الله مسلى الله عليه وسلم باحد يحة هدنا احبر بل قد جاءني أي قدر أشه قالت قم اان عم فاجلس عسلي فعذى فقسام رسول الله صلى الله عليسه وسلم فلس على فغلاها قالت هل تراه قال لعم قالت ففول فاجلس فحزى فقول رسول الله مسلى الله عليه وسلم فلس في هرها فالت هل راه عال المرفأ المت خمارها و رسول الله مدلى لله عليده وسدام بها السرفي حرما عم قالت مل تراه قال لاقالت

إبن عم انبت وأشر فوالله انه لملك ماهد اشطان والى ذلك أشار صاحب الهمر ية بقوله وأناه في بيتها حبرتيسل \* ولذى اللب في الامورار نياء فأما طت عنها الخار لتسدرى \* أهو الوحى أمهو الانتماء فاختفى عند كشفها الراس حبريسسل فيا عادا وأعبد الغطاء فاستمانت خديجة انه الكنسيز الذي حاولت والكماء

وفي السيرة الحلسة روى ابن اسحاقي عن شيوخه الهمسلي الله عليه وسلم كان برقي من العين وهو عمكة قبل أن منزل علمه القرآن فلمائزل علمه القرآن أصابه ما كان بصيبه قبل ذلك فقالت له خديحة أوجه اليلثمن رقبل قال أماالآن فلاوهذا بدل على انه كان يصيبه قبل زول القرآن مايشيه الإيخاء بعد حصول الرعدة وتغميض عينيه وتربدو حهه ويغط كغطبط البكر ولعل ذلك كانتأ لضا ليتحمل أعباء الوحى حنائز وله عليه واغما كانت خديعة رضي الله عها تفعل هذه الاشباء لتتثبث في الامر ويصسر عندها ضرور باوأماه وصلى الله عليه وسلوف كان الاحرملتيسا عليه قبل للهور الملك وأماده يزلمه ورهله فأنه صار عنده علونير وري دأنه حمر مل وان الله أرسله المه وانه هورسول الله صلى الله علمه وسلم \* (ثم معدرول) اقراءأى رول أول السورة كاتقدم فترالوجي ليذهب عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعده من الرعب ولنعصل له الشوق الى العود فعيرُن منز ناشيه ديدا حتى غدا مرارا كي مردّى من رؤس شواهق الحيال فكلما وافىذر وتنجبل كيبلق نفسهمها تيديله حبرال عليما لسلام فقال باسجدا للثارسول اللهحقا فسكن لذلك عاشمه أى قلمه وتقر نفسه ورحم فاذاطالت علمه فترة الوحى غدالمسل ذلك فاذاوا في لذروة جبل تبدى امشل ذلك وفى فتع البارى خرم أن احداق بأن مدة فقرة الوحى كانت ثلاث ستين وخرم السهيلي بأنها كانتسنتن ونصف وقبل خسة عشر يوماوقيل غيرذ للثوكان سلى الله عليه وسلم في مدّة فترة الوجى الرددالي غارجراء ويعاورنده كاكان بصنع قسل رجاء لقباء الملاثه ونزول الوجي وعن يحيى من كالمتناف المتابر من عبد الله رضي الله عنهما عن المداء الوحى أى بعد فترته فقال لا أحدثك الا ماحد تنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحرافل اقضيت حوارى هيطت فنوديت فنظرت عنء بني فلم أرشيئا فنظرت عن شمالي فلم أرشيئا فنظرت من خلق فلم أرشيئا فرفعت ريأسي فرأبت شيئا مينا اسماعوالارض وفير والقفاذا الملك الذي جاءني تحراجالس على كرشي فرعيت منه فأتت خديحة دثروني وفي روا ية زملوني زملوني وصبواعلي ماميار دافنزلت هذه الآية با عيسا المدثراً ي المتلفّ بثيبانه قم فأخذر وربك فسكبوا ولميثل تعدد قوله فالمذرو نشرمع انه كانعث بالنذارة بعث بالنشيارة لان المشارة اغاتكون لن آمن ولم يكن أحداثمن من قبل وهذا مدل على تقدم سوته على رسالت وان سوته كأنت مزول افرأورسا لتمسائها المدثر وفيسل انهما مقترنان والمتأخرا نمياهوا لحهارالدعوة يعني انه حصلته الدؤة والرساله بتزول اقرأوا كنهماأص اطهارالدعوة الابتزول اليها المدثرفها حصل الجهربالدعوة الحالقةذ كرالشع محيي الدس سرا لعربي في قوله تعالى باسم المدثراعل أن التدثيرا عايكون من البرود مثالتي يحصل عقب الوسي وذلك أن الملك إذا وردهه لي النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أو حكم تلقي ذلك الروح الانساني وعندذلك تشتعل الحرارة الغريزية فيتغيرا لوحه لذلك وتنتقل الرطو بأت الى سطيح البدن لاستبلاء الحرارة فيكون من ذلك العرق فاذاسر يعته ذلك سكن المزاج وقبل الجسم الهواءمن خار جفيردالمزاج فتأخذهالقشعر برةفتردعليهالثما بالبيحن وذكرالسهيلي أنامن عادةالعرب اذاقصدت الملاطفة أن تسعى المخساطب باسم مشتق من الحالة التي هوعلها فلاطفه الحق بشوله باليهما المدثرقم فأنذر فبذلك عملم رضاه الذى هوغابة مطلوبه ومكان يهون علمه متحمل الشهدائد ومن هذه

قوله ريدو جهده الدريات كغيرة الفاعله من الريدة بالضم كغيرة وزناوم عنى بقال اريدو جهدادا تغيير بالغيرة أي كاون الغيار وهوالتراب قاله نصر

الملاطمة قوله سسلى الله عليه وسسلم لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه وقد نام وقد ترب جبينه قم أ باتراب وقوله صلى الله عليه وسسلم لحذيفة وقد نام الى الاسفارة م يانومان

\* (باب في مراتب الوحى و اقسامه) \* قد كل الله تعالى لنساسلى الله عليه وسلم مراتب الوحى وأنواعه \*(فاحدى لله المراتب) \* الرؤيا العادقة فكالابرى و وباالاجاء تأمثل على الصبح روى ابن استحماق أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسسلم ليسلم السوّة وعطه ثلاثا وقرأ عليه أول سورة اقرأ مناماتم أناه وفعل ذلك معه يقظة بلروي أبه صلى الله عليه وسلم ماكان بأسمه شئي بقظة الاوقد أربه قبل ذلك فأمنامه وفي كلام الشيخ يحيى الدين مايدل على الهصلي الله عليه وسلم وجميح من أنبه الوجيمن الانساء كان اذا ماءه الوجي يستلقى على طهره حيث قال سيب اضطعماع الاسساء على للهورهم عندر ولالوجي المهمان الوارد الالهي الذي هوسفة القيوسة اذاجاءهم شغسل الروج الانسانيءن لدبيره فلرسق للمسترمن يحفظ عليه قسامه وقعوده فرجعالي اصبله وهو لصوقه بالارض \*(الثانة)\* مَا كَانَ لِلْقَيْمِ اللَّهُ فِي قَلْبُهُ مِن غَيْرَأَن بِرَاهُ وَيَخَلَّقُ اللَّهُ فَسِمَ عَلَمْ أَسْرُ وَرِياً يُعْسَلُمُهُ أَنَّهُ وَحَي لانجردالهام \*(السَّالَة)\* خطاب اللكُّ له حين كان بقدل له ربعلا فيمَّا له معتى بعي عنه ما يقول فقد ثمث اله كان أتنه في صورة دحمة بن خلفة الكلي وكان حملاوهما أي حسن الوحه اذا قدم لحارة خرحت النساء لتراء قال السراج البلقيبي يحوزأن الآقي حبريل بشبكله الاول الاانه انضم فصأ رعيلي قدرهمة الرجل ومثل ذلك القطن اذا جمع معدانه شهوه مذاعلي سمل التقر معقال في فتع الساري والحقان تمثل الملار حلاليس معناه ان ذاته القلب رحلائل معناه المعظهر سلك الصورة تأسللن يخاطبه والظاهران القدرالزائدلايزولولايفني لايخفي علىالرائ فقط وقال العلامة القونوي يحوز أنالله خصه بقوة ملكية يتصرف فهما يحبث تنكون روحه في حسده الاصلي مديرة له ويتصل أثرها يجهر آخر يصرحها بمبا اتصل معمد ذلك الاثرأى ان حسر الملك الاسلى الق يحساله لم يتغير وقد أقام ذلك الملاشيحا آخرمن عالم الثال وروحه متصرفة فهما جيعافي وقت واحدوقه قيل انجماسمي الابدال الدالالانهم قدرحلون الى مكان ويقيمون في مكانهم شيما آخرشيهما شيحهم الاصلى بدلا عنسه وأثبت الصوفية عالمامتوسطا بنعالم الاحسادوالار واحسوه عالم الثال وقالوا الهألطف من عالم الاحساد وأكثف من عالم الارواح وينوا على ذلك تتحسد الارواح وظهورها في سور مختلفة وقد يستأنس لدلك بقوله تعبالي فتمثل لهباشراسو باوالجواب بأنه كان شدجع الى أن يسغر عجمه بقدرد حيدة ثم يعود كهيئته الاولى تكاف وماذكره الصوفية أحسن (الرابعة) كان بأتبه مجاطباله بصوت في مثل صلحلة الجرس والحرس مشال يشبه الجلحل الذي يعلقه الجهيال في رؤس الدواب والصلصلة المداكورة قيسل صوت الملا بالوحى وقبل سوت أجعة اللا والحكمة في تقدمه أن فرع معمالوجي وليس فيه مسكان لغسره وكانهذا النوع أشده عليه لانه يردنيه من الطباع الشربة الى الاوضاع الملسكية فيوحى البه كالوحى الى الملائكة ولأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أثقل من كلام الرجل بالفعاطب والوحى كالمشديد وهذا أشد وفائدةهذه الشدة مايترتب على المشقة من زيادة الزلني ورفع الدرجات ولان الكلام العظسم له مقدمات تؤذن بتعظمه للاهتمام بهوفي حديث لابن عباس رضى الله عنهما كان صلى الله علمه وسلم بعالج من التنز مل شدة قال بعضهم واغيا كان شديدا عليه ليستحيم فليه فيكون أوعى لميا سمع لايقيال ان صوت الخرسمنا موميهي عته فكيف يشبيه الوحيبه الانانقول انالصوت جهتين جهنة قوةو جيا وقع التشييه وحهة طنين ومنهبا وقع التنفيرولا بازم من التشيبه تسأ وي المشبه والمشبه به في الصفات كلها للكة اشتراكهمافي صفة تناوا الحسكان الوحي من المبائل العويصية التي لاعماله نشاب التغور

بإب في مرا تب الوحي وافسامه

عن وجهها لكل أحد ضرب لها مثل في الشاهد فتلت الصوت الذي يسعم ولا يفهم منه شيّ تنبها على ان الوسى يردعني القلب في هنة الحلال وأبعة الكرباء فتاخذ هنة الخطاب حن ورودها عبدا مع القلب وتلاقىمن ثقل القول مالآعلم له يممع وحود ذلك فأذاسرى عنه وحدد القول المقول متساملة في الروع واقعاموته المسيوع وهذا الضرب من الوحى شبيه بمبانوجى الى الملائدكة على مار واه أنوهر برةمر فوعاً اذاقضى الله فى السماءاً مراضريت الملائكة بأجنعها خضعا بالقوله كأنها سلسلة عسلى صفوان فاذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربيج قالوا الحق وهوالعلى السكبير وقدر وى الامام أحمد والحساد وصحهوا لترمذي والنسائءن عمروضي الله عندقال كان سلى الله علمه وسلم اذائر ل علمه الوحي يسمع عندهدوي كدوي النحل فأفهم قوله عنده انذلك بالنسبة للصماية ولذاقأل الحعافظ انه لايعبارض ملصلة الجرس لان سمياع الدوى بالنسبة للمباضرين كاشهه به عمررضي الله عنه والصلصلة بالنسبة اليه كأشهه به صلى الله عليه وسلم بالنسبة الى مقيامه وحزم بعضهم بأن ممياعه كدوى النحيل حين يتمشيل الهرجلاويه تعسلما لصفة الني كان علهها حين خطاعه بذلك الصوت وجاءني بعض الروايات وصف هسذا القسم الرابع بالحبينه صدلى الله عليه وسلم ينفصد عرقاأى يسيل عرقامبا لغذفي كثرة معاناة التعب والبكرب عندنز وله لطرؤه على طبيع البشر وذلك ليبلوصيره فيرتاض لمباكاغه من أعبأ السؤة ويحصل ذاثاله في الدوم الشديد البرد فضلاعن عبره وان راحلته اذا أوجى عليه وهوعلها لتبرك مه في الارض ولقدجا والوحىمرة كذلك وفحذه على فحذر بدن ثابت الانصاري رضي الله عنه فتقلت تحلسه كادت ترضهها وفي مسلمعن أبي هر برةرضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذائز ل علمه الوحىلم يستطع أحدمنيا برفع طرفها ليه حثي ينقضي الوحي وفي لفظ كان اذائز ل عليه الوحي استقبلته الرعدة وفي رواية كرباذلا وتريدو جهه وغمض عينيه ورعياغط كعطيط المكروعن زيدين ثابت برضى الله عنه كان اذائرل على رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة الشديدة أخذه من الكرب والشدة على قدرشدة السورة واذائرل عليه السورة اللُّنة أصابه من ذلك على قدرانها ﴿ (الحامسة) ﴿ أن ري حدريل في صورته التي خلقه الله علم باله ستميالة حناح كل حنياح منهياً بسدّاً فتي السعباء حستي ماس في السماء شيَّ فيوحي المه ماشياء الله أن يوجيه المهوهذا وقع له من تين احداه منافي الارض حين سأله أنبريه نفسه في الافق وكانت هذه في أوائل البعثة بعد فترة الوجي والشّائية عند سدرة المنتهجي ليلة المعراج \*(السادسة)\* ما أو حاه الله المه وهو فوق السموات من فرض الصلوات وغرها اسماع الكلامالاز لي الذي لدس بحرف ولاصوت من غير واسطة مع الرؤية للذات المقدسة \*(السيابعة)\* مَا أُوحاه البه بلاواسطة أينسا بل تسماع البكلام الازلى لبكن بلار ؤية كاوقع لموسى علب الصيلاة والسلام وزاد بعضهم نامنة فقيال وكليه اسرافيل عليه السلام قبل تتأسع محي محبريل عليه السلام فكان تتراآى له ثلاث سنين ويأثيه بالكلمة والشي ثم وكل به جبريل فحاء مبالقرآن و بعضهم نازع في هذه الصورة وزادىعضهم تاسعةوهي العملم الذي يلقيمه الله تعمالي في قلبه وعلى لسمانه عند الاجتهاد في الاحكام لابواسطة ملك وبذلك فارق النفث في الروع وزاد بعضهم عاشرة وهي محيء حبريل في سورة الرحل غيرد حدة كافي الحديث الذي فيه سأن الاسلام والاعان والاحسان والحق ان هذه داخلة في المرتبة الشاائة الانالقصدمها التمثل في صورة رحل وان كان الغالب أن يكون بصورة دحمة وهدا الاسافي انه قدرأتي بصورة غيره كافي الحديث المذكور فاتعذ كرفيه انهجاءهم في صورة رحل شديد سأص الساب شديدسوادالشعرلاري عليه أثرالسفرولا يعرفهمهم أحدودحية كانمعروفاعندهم وبالغ يعشهم ف تعديدانواع الوحى حتى أوصلها الى ستة وأربعين وعاوا لتعقيق انها تعديدالى ماذكروقدروى أن حبريل

ظهرله صلى الله عليموسلم في أول ما أو حي اليه في أحسن صورة وأطبب را يحة وهو باعلى مكة و في رواية بجبل حرافق البامجدان الله يقرئك السلام ويقول لك أنت رسولي الحاالحن والانس فادعهم الحاقول لااله الاالقةأى ومحدرسول الله ثمضرب رحله الارص فسعت عين ماعتوضاً منها حبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظراليه لبريه كيفية الطهور للصلاة تم أمره أن يتوضأ كارآه يتوضأ تمقام حبريل يصلى مستقبلا نحوا لكعبة وأمره أن يصلى معه فصلى ركعتين تمعرج الى السعاء ورحم صلى الله علمه وسبلرالي أهله فكان لاعر يحدرولامدر ولاشحرالاوهو يقول السلام عليك بارسول الله فسأرمسلي المله علمه وسسلمحتي أتي خديجة رضي الله عنها فأخبرها فغشي علها من الفرح ثم أخذ سدها وأتي جهاالى العن فتوضأ لبريها الوضوائم آمرها فتوضأت وصلىجا كآصلي به حعوثل عليه السلام فسكانت أول من صلى وفي رواية أعها قالت حن شاهدت ذلك أشهد أن لااله الالله والله رسول الله عمو ضأت وسلت فيكان ذلاثأ وليفرض الصلاة من حيث هي ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي والهها الاشارة بقوله تعالى وسم يحمدر بك العثى والايكار تم استحت الصلوات الجس ولاردعها هذا أن آية الوضوء مدنية لآحميال ان النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الوضوء قبل ترول الآية يتعلم جديريل وعليه لاصحابه ثمززك الآبة بمانه وقال بعضهم ان الوضوء فرض مع الصلوات الخيس قبل الهجسرة مسينة وانه قبلذلك كانمطلوباعلى وحهالسنة والندب وتزلت الآية سيانه بالمدنية وبهذا يحصل الجم من الاقوال ﴾ (ذكر أول من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسيلر) قال في المواهب الله سه أول من آمن بالله وصدق رسوله صلى الله علمه وسلم صديقة النسباء خديحة رضى الله عنها فقيامت باعباء العسد يقيسة وكانت تقول للتي "صلى الله عليه وسلم أشر فوالله لاعفز الثاللة أبدا واستدلت عبلي ذلك بمبا فيه من السفات الجمدة كقرى المسمف وحل المكل وعرفت أنسن كان كذلك لا يخزى أبدا وهومن بديسع علهمارنى الله عنهما فال ابن استعماق وآزرته صلى الله عليه وسلم على أمره فخفف الله بذلك عنه فسكان لايسمه شيئا كرهه من ردّيتكذيب الافرج الله عنه ما ادار حمّ الها تشته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر النياس ولهذا السبق وحسير المعروف حزاهيا الله سبحيانه فيعث حبريل الى الشبي صلى الله علمه وسلروه وبغار حراوةال له اقرأعلها السلامين رماومني وشيرها مبث في الحنة من قصب لاصخب فبه ولانصب فقالت هوالسكام ومتعا اسلام وعلى حس لي السلام وعليك بارسول الله السلام ورحمة الله وركانه وهدئامن وفورفشهها رضي الله عنها حبث حعلت مكان ردال الام على الله الثا اعليه ثم غايرت من ما المتي به وما الميق بغيره قال ابن هشام والقصب هذا اللوَّ الوَّالْحُوفُ وابدى المهملي لذي النصب الطيفة هي الوسلى الله علمه وسلم لمبادعاها الى الإنمان أجانت طوعاولم تتعوجه لرفع صوت ولامتا زعة ولانسب بل از الث عنيه كل نعب وآنسته من كل وحشة وهوات عليه كل عبير فنياسب أن تسكون ميزاتها التي بشرها بهاريها بالصفة التبايلة لفعلها وسورة حالها رضي الله عنها واقراءا اسلام مندريها خصوصية لمتكر الدواهنا وتمرت أيضابانها لم تسؤه صلى الله عليه وسلم ولم تغاضبه قط وقدجازاها فلم يتزقج عليها مدة حياتها وبلغت منه مالم تبلغه اص أققط من روجانه وولدت له صلى الله عليه وسلمين الذكور القاسم وعبدالله وباللب بالطأ هروالطب ومن الاناثار للب ورقبة وأم كاثوم وفاطمة رضي الله عثها وعلهن » وأوَّل ذكر آمن بعدها صدِّيق الامة وأسبقها الحالا سلام أبو بكر رضي الله عنه ) وكان رضي الله عنهصد بقالرسول الله صلى الله عليه وسسلم قبل البعثة وكان يكثر غشيانه في منزله ومحادثته وروي عنه سلى الله عليه وسلم انه قال حسكنت أناوأ وبكرعلى هذا الاس كفرسي رهان فسيقته فتدهني ولوسيقني الدهنه ففيه اشارة الى أن كالامهما مجبول على التوحيد ولهذا لما يعت صلى الله عليه وسلم كان أشدّ

ز کر اوّل من آمن بالله تعالی ورسوله صلی الله علیه وسلم ورسوله صلی الله علیه وسلم

التأس

الناس تصديقاله أبو بكررض الله عنه روى الطبراف برجال ثقات أن عليارض الله عنه كان علف بالله أن الله أن السم أبي تكر من السماء الصديق وكان اسمه قبل الاسلام عبد الكعبة فغيره التي صلى الله عليه وسلم الي عبد الله وقيل كان اسمه عبد الله وغلب عليه عتبق وقبل ان أمه استقبلت به البيت وقالت اللهم هذا عتبقال من الموت لا نه كان لا بعيش لها ولد وقبل سمى عتبقالات الني سلى الله عليه وسلم وأن الله أعتقه من النار وقبل لا نه ليس في نسبه ما بعابه وقبل القدمه في الخبر وسبقه الى الاسلام وكي بأن بكر لا شكاره الحسل الحيدة قال الزرقاني ولم أقف على من كاه به هل هو المسطى سلى الله عليه وسلم أو غيره فأنا أسلم آزر الني سلى الله عابه وسلم في نصر دين الله تعالى بنفسه وما له وعن ابن عباس رضى الله عنه ما ان أبا بكر رضى الله عنه أقل الناس اسلاما واستشهد بقول حسان رضى الله عنه

اذالدُ كُون شعوامن أخى ثقة به فاذ كرأخاك أبادكر بما فعلا خسر البرية أتقا صاواً عدلها به بعد النبي وأوفاها بما جلا والتأنى التالى المحمود مشهده به وأول الناس قدما صدق الرسلا

وقوله والثاني التالي أي الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم في الغارففيه تليم الى قوله تعالى ثاني اثنين اذهما فىالغار وقولها لتاسع أىالتا سعله صلى الله عليه وسسلم باذلانفسه مفارقا أهله ورياسته في لهاعة الله وارسوله سبليالله عليه وسبلم أوملازمته ومعادبا للناسفيه جاعلانف وقايةعنه وغبرذلك من سبره الجيدة التيلا تتحصي يحبث قال صلى الله عليه وسيلم ان من أمنّ الناس على " في مصنه ومآله أبا يكر وقال ماأحدا عظم عندي يدامن أبي وصير واساني شفسه وماله وقال ان أعظم الناس على امنا أبو مكر رُ وَ حَنَّى الْمُنَّهُ وَوَاسَالَى عَمَالُهُ قَالَ الشَّعَى عَانْبُ اللَّهُ أَهْلِ الْأَرْضُ حِيعًا في هذه الآية أَى آية الاتنصر وه غبرأي بنكر وقدحوزي بعجبة الغارا لعصبة على الحوض كمافي حديث ان عمررضي الله عنهسما قال قال النبى صلى الله علمه وشلم لابي تكر أنت ساحي على الحوض وصاحبي في الغارفيانيم الحراء وقوله المحمود مشهده أي المهدوح مكان حضوره من الناس لانه كان رجلامؤلف القوميه محسابيهلا وكان أنسب ةر يش لقر بش وأعلهـــم ما و عما كان فيهما من خبروشيرٌ وكان تاجراوفي السميرة الحلسة كان أبو يكر رضى الله عنه صدرامعظما في قريش على سعة من المبال وكرم الاخلاق وكان من رؤساء قريش ومحط مشورتهم وكانءن أعف الناس رئيسامكر ماسخيها ببذل المبال محببا في قومه حسس المحالية وكان أعلم الناس تعمرالرؤ ماو معلم الانساب وحسكذا عقبل بن أبي طالب الا أن أمايكر كان معلم خيرهم وشراهم ولابعدمسا ويهم فلذا كان محببا الهم تخلاف عقيل فانه كان يعدمسا ويهم وكان أنو تكررضي الله عنه ذا خلق حسن ومعرر وف وكان رجال من قومه بأنوبه و بألفونه لعلم وتحارته وحسن مجمالسمة فلما أسسلم ونسع النبي صلى الله عليه وسلم وآزره وشدعضده فجعل مدعوالي الاسلام من وثق يه من قومه عمن يغشبأه وبيجلس اليه فأسلم بدعائه فضلاءا الصامة رضي الله عنه وعلهم وسسبأتي ذكر بعض من أسلم بدعائه وكالنارضي اللهعنه يتوقع ظهو رندؤة التي صدلي الله عليه وسسلم لماسيعه من ورقة ومن غيرهمن الاحمار والرهمان والسكهان حتى إنه أوّل من بادرالي التصديق به صلى الله علمه وسلم ير وي إن أيابكر رضى الله عنده كان و ماعند حصير من حرام اذجاء تمولا ملكم فقالت ان عملا خديد منزعم في هذا اليوم أناز وجهاني مرسسل مثل موسى عليه السلام فانسل أبو بكر حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلر فسأله عن نخبره فقص عليه قصته المتضمنة لمحيئ الوحيله وأخبره بأن الله أرسله فقيال صدؤت بأبي وأمي أنت وأهل الصدق أنت أنااثهد أنالا الهالا الله وانكرسول الله فسمياه بومندا الصديق بوحي من الله ولما وعدت خد محة رشي الله عنها مقالة أي مكر رضي الله عنه خرجت وعلمًا خاراً حرفة الت

الجسدلة الذي هدالة مااين أي فيافة وقدجاه في تفسير قوله تصافى والذي جا والصدق وصدّق به أن الذي عام الصدق رسول المه صلى الله علمه وسلم والذي صدّق به أبو يصيحر وضي الله عنه قال ابن اسحاق بلغي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال مادعوث أحدا الى ألا سلام الا كأنت عنده كبوة ونظر وتردّد الأماكان من أبي بكر رضي الله عنه ما عكر هنه حين ذكرته له أي المعملة بريه قال السهيلي وكان من أسباب توفيق اللهاه واله رأى المخبر نزل مكة ثم تفرق على حسعهم للزلها وسوته سافلينحل في كل عت منه شعدة تمحسكان حمعه في جر ونقصها على أعض المكاسن فعسرها له بأن المتبي المتغلر الذي فدأ لل يزرنه نتيعه وتكون أسعدا فناسيه فلبادعاه صلى الله عليه وسيارالي الاسلام لم بتوقف وذكرا بن الاشر في أسد الغاية عن ابن مه عود رضي الله عنه إن أما تكورضي الله عنه خرج الى العن قبل بعثة النبي صدلي المته علمه وسلم قال فنزلت على شيم قد قرأ الكتب وعلم من علم الناس كثيرا فقال احسيك حرميا قلت نع بالواحسبك قرشيا فلت نعر فآل واحسبك تهيبا قلت نعر فال بقيت لى فيك واحدة فلت وماهي قال تبكشف لي عن بطنك ذلت لا أفعيدل أو يخبر في لم ذاك أجد في العلم العصير المصياد في أن نبيا معث في الحرم بعاونه على أهره فتي و<del>حسك</del>هل أما الفتي فخواض خمرات ودفاع معضلات وأما السكهل فاسض نحيف على بطنه شامه وعلى فغذه الادسر علامه وماعليك أن تريني ماسألتك فقد تكاملت لي فَمَلْ الصَّفَة الْامْأَخَوُ على قال فَكُشَّفَت له بطني فرأى شيامة سودا عَفُوق سريَّى فقيال أنت هو ورب الكعمة واني أوسمك عما هوفي أهره قلبت وماهوقال ابالة والميل عن الهدى وتمسلة بالطريق الوسطى وخف الله فعما خولك وأعظال فقضلت بالمن أربي ثم أتلث الشيخ لاودعيه فقبال أحامسل أنت مني أساناالي ذلك النبي فلت نعرفذ كرأسا ناغتدمت مكة وقديعث سلى ألله عليه وسلر فحيا وني سناديد قريش فقلت نامكم أوظهر فأنكم أمرقالوا أعظهم الملطب نتمرأى لهالب ترعهم انهنى ولولا أنت ماانتظرنامه والكفا مة فيك فصر فتهم على أحسن شئ وذهبت الى التبي صلى الله عليه وسلم فقرعت عليه الياب فيفرج الىفقلت بامحسدقد حتمنازل أهلك وترصحت تديراكاتك فقيال انيرسول الله المكوالي الناس كلهم فآمن بالله فلت ومادليلك قال الشيخ الذى لقيته بالجن فلت وكم لقبت من شيخ بالبين قال الذي أفادلة الابيات قلت ومن أخبرك بهذا الحبيبي قال الملك المعظم الذي بأقى الانسيا مقبلي قلبت مدّدك فأنااشهد أنالاله الاالله والكرسول الله صلى الله عليك وسيبلغ أنصرفت وقدسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلامي وفي رواية فأنصرفت ومايين لابتها أشدته ورامني باسلامي ولا أشدته وراياسلامي من رسول الله صدلي الله علمه وسنابرقال الزرقاني بمكن الجمع عنه و من ماتقدّم من الهبلغه آهر الذي صلى الله عليه وسبلم عنداجماعه بحكم نزام أنسفره للمن قبل البعثة كاصرح بمور سوعه بعداسلام خديجة وتعقق الامرعندهما فلق سنادبدقر بش عندوسوله ثماحة ويحهيسكم بن مزاموسع الملبرعند مس الحار يةفأتى الثبي صهلي الله عليه وسسلم وأنلهم اسلامه بين يديه ولها أسلم أظهر إسلامه للناس ودعاالي اللهورسوله وفي السعرة الحلسة أن أيا تكررضي الله عنه لريسه والسنر قط وكان بقش خاتمه رضي الله عنه أهرالقباد رابقه وخاخ عمركني بالوث واعظاناهمر وخاخم عثميان آمثث بالله مخاصيا وخاتم نحسلي الملثالقه وجائم أبي عمدة الجدلله وفي المواهب وشرحها روى عن الحسن أن عملي من أبي طالب رضي الله عنه ساءورحل فقسال بالمعرا اؤمنين كمف سيق المهاجرون والانعسار الي يبعة أبي بكررضي الله عنه وأنت أسبق سأنقة الى الأسلام واورى مته منذبة فقال له على رضى الله هنه وبلك ان ابالكررضي الله عنه سبقني الى أردع لم أوتهن ولماهتض مهنّ شيّ سبقني الى افشياء الاسيلام وقدم الهيسر مُومصاحبته في الغار واقام الصلاة وأنابومنذ بالشعب يظهراسلامه وأخفيه تستمقرني قريش وتستبوفيه واللهلوأن أياكر زال عن من شهما للغ الدس العدر من أى الحاسين ولسكان الناس كرعة ككرعة طالوت و للثان اللهذم النياس ومدح أبابكر فقيال الاتنصروه فقدنصره اللهاذا خرجه الذبن كغروا ثاني اثنين ادهما في المغار اذيقول لصاحبه لانتحرن ان الله معنا فأنزل الله سكفته علمه وقوله سيقنى الى افشاء الاسلام بدل على أسبقية اسلام على رضى المتعدة موان أما مكر رضي للقدعة عاغا سبقعة الى الإفشاء والتجقيق ال كلامن أبي بكروعلى رضي الله عهما بادر بالتصديق والاسلام وعلى رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي مته فيحتمل أمه أسلم معاسلام خديجة رضي الله هنها ويحتمل انه قارن اسلامه اسلام أبي مكر رضي الله عنه ومثهل ذلائر بدين مارثة رضي الله عنهفانه كان مولى النبي صلى الله عليه وسلموكان من السايقين في الاسسلام وكلذا الالرضي الله هنه كان من السابقين في الأسلام فني بعض الاحاديث ان أول الناس لاماخد يحقرنني الله هنها وفي بعضها أبو مكر رضي الله هنه وفي بعضها على رضي الله عنه وفي بعضها بريدين حارثة رضي الله عندموفي يعضها بلالرضي الله عنه قال الحافظ ابن الصلاح والاورع أن لايطلق الفول في تعبن أول المسلمن بل أول من أسلمن الرجال البالغين الاحرار أو يكروس السعيان على ومن النسأ عند معقومن الموالي زيدين سارتة ومن العيد بلال وقال المحب الطبري الاولى التبوفيين بين الروايات كلهبا وتصديقها فيقال أول من أسلم طلقا خديجة لم تقدّمها رحل ولاامر أقباجاع المسلين وأول ذكرأسلرعلى بن أبي لهالب وهوسي فم يبلغ الحلم وكان مستحفيا باسلامه وأول رحل هربي علم أسلم وأطهرا سلام أنو مكر وأول من أسبلم من الموالي ريدين عارثة الكلي ور وي اين منده عن النعساس رضي الله عفوه أأن أما مكر رضي الله عنه وعسالني صلى الله عليه وسلم وهوالن عُساني عشرة سنة وهم بريدون الشأم في تحارة فعم أبو بكررضي الله عنه كملام يحسرا الراهب وسؤاله حين قال من هذا الذي غعت الشيحرة فأجابوه مأنه مجدس عسدالله فقال هذائي الخساتقد مفوقع في قلب أبي مكر المقمن حنتاذ وفيروابة لفكآمن أبويكر بالتبي مسلي الله عليه وسلرزمن يحبرافا ارادمذا الاعبان اللغوي وهوالبسن بصدقه وهوما وقروثت في قلبه فلهذا كان شوقع هثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا سافي اله أوَّل المسلمن أوثانَهم أوثالثهم هذا السوَّة كَانَهُ دمِقال الحلي في السيرة و سُمات النبي صلى الله علمه وسلم كن موجوداً تعندالبعثة فسعدتاً خراعها غن فهن من أوّل الناس اعالله في عن الميتقدّم لهنّ اشراك فلرمذ كرن مع أوّل من آمن آكتفاء مذلك ولايمان أمّهن ولذلك قال الحافظ امن كثيران أهل مدتمه صالي الله عليه وسلمآمنوا به قبل كل أجد خديجة وبنباتها وزيدوز وحذه وعلى رضي الله عنهم وأما فأطمة رضى الله عنها فأولدت الادهد المعثة فلاعجتاج الى التنبيه علها وقدر وي ابن اسحاق عن عائشة رضى الله عنها قالت لمناأ كرم الله ميه صلى الله عليه وسلم بالسوّة أسلت خدعته و سنا ته سلى الله عليه وسلم وكان أبوالعباص زوجز غب علمهافي قريش فيكامته قريش في فراقها عدلي أن يتزوّج من أحب نسائهم فأبي ولا يشبكل تزوجه مرينب ولا تزويج رقبة وأم دنثو مولدي أبي لهب مع صيانة النبي صلى الله علمه وسيلمن قبل البعثة عن الحاهلية لان تتحر بمالمسلة على السكافر لميكن حينثذ حتى نزل قوله تعالى ولاتنكوا المتبركين حتى يؤمنوا وقوله تعالى فلاترجعوهن ليالكفار يعدسلج الحديبية وقدكفاه الله ولدى أبي لهب فطلقا همأ قبل الدخول ثم تر وحتا تعتمياز رضي الله عنه واحده فيعد واحدة وأما أبوالعاص فأساروها هرويقيت زينب رنبي اللهءيها عند دوعن النبي سلي الله عليه وسلرما كلت أحدا الأراحيني في السكلام وأبي على الاابن أبي فحافة ما في أكله في شي الأقبله واستقام عليه ومن ثم كان أسدّالعمامة وأباوأ كلهم عقلا لخبرأ تانى حبريل فقال ان الله أمرك أن تستشيراً بالكرونزل فيه وفي عمر رضي الله عنهما وشاورهم في الامر فسكان أنومكر رضي الله عنه عنولة الوزير من وسول الله صلى الله عليه وسيلم فسكان بشاوره في أموره كلها وقديها ان الله أبدني بأربعة وزيراء اثنية بنمن أهل السهياء حبريل وميكاثيل واثنن من أهل الارض أبي بكروهم روفي حديث مصيم ان الله يكره أن يخطأ أبو يكروأ ماورقة الن يوفل فقد تقدم المكلام علموان بعضهم عده في العمامة وحمله أوّل من أسلم و بعضهم قال الهمات علىما كان علمه من شر يعة عسى علمه السلام ويعضهم حعله من أهل الفترة وأماعمر بن الخطاب رضيراقله عنه فيديها أترذ كواسيلامه في باب سان تعذيب قن بش للستضعفين يعدذ كرهيير في الناس الي الحيشة وسمأتي أيضا ان اسلامه انميا كان بعد الهصرة الأولى وقبل الثانية في السنة السادسية من المبعث وأماعثمان بن عفان رضى الله عنه فعأتي ذكراسلامه قرسا في عدادمن أسايد عامة أما مكر رضي الله عنسه وأماحزة نءسدالمطلب رضي الله عنه فسمأنى ذكرقصة اسلامه عندذ كرماوقع له صلى الله علمه وسسلم من كفارقر يشرمن الإذابالان بعض تلك الإذابا كان سبب اسلامه رشير الله عنه وسيأتي أيضا أناسلامه كان في السنة الثانية من السوّة وقبل في السادسة ﴿ إِثْمَ أَسْلِمِ عَلَى مِنْ أَبِّي لِما لمسرضي الله عنه وكرم وحهه )، وتقدم أن تعضهم حعل اسسالامه أسيق من اسلام أبي تكرر ضي الله عنه وتقدّم الجمع بنالاقوال بأنه أولمن أسلمن الصمانوات أبابكر أولمن أسلممن الاحراراليانغين وعن سلمان رضى الله عنه أن النبي مسلم الله عليه وسلم قال أوّل الناس وروداً على الحوض أوّلها اسلاما على من أبي طالب رشي الله عنه ولما زوَّحه النبيِّ صلى الله عليه وسلم فأطمة رضي الله عنها قال له از وحتك سيدا في الدنها والآخرة وانه لا ول أصحابي اسلاما وأكثرهم علما واعظمهم حلما وكان حين أسلم لم يملغ الحلم كان سنه غيان سند وكان عندالنبي صيلي الله عليه وسلرقيل أن يوحي اليه يطعمو يقوم بأمر ملان قر وشاكان أصامهم قحط شديدوكان أبوطاك كثيرا لعمال فقال رسول الله مسلى الله عليه وسيلم لعمه العباس رضي الله عشبه إن أخاله أباطألب كثيرا لعبال والناس فهاتري من الشبية قفانطلق بنياالمه فلنخفف منءماله تأخذانت واحداوأ ناواحدا فحاآاله وقالااله نائريدأن تخفف عنك مورعمالك حتير لمسكشف عن الناس ماهم فيه فقال لهما أبوط الساذاتر كتميالي عتبيلا وطالبا فاستعاما شتميا - وأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علىافضمه البه وأخذ العياس جعفر افضمه الدوثر كاله عقيلا وطالما فلم سِلَ عليَّ معرسول الله صبلي الله عليه وسبل وقد تولي أسهية على النبيِّ صلى الله عليه وسلم خفسه وغد م أبامامن ويقه المبارك عصه لسانه فعن فالجمة ننت أسدأ معلى رنبي التهعيها انها قالت أساوله تهسمهاه سبلي الله علمه وسيلم علمأ ويصق في فه وثم اله ألقهم لما له فيباز ال عده حتى نام قالت فلما كان من الغد لملسالة مرضعة فلم يفسل ثدي أحد فدعوناله مجمد افألته مراسانه فنام نيكان كذلك مشاءاتته تعالى وعنها رضَى الله عنها إنها أرادت في الحاهامة أن تسجد له ل وهي حامل بعد ني رضي الله عنه فتقوس في بطنها ومنعهامن ذلك وكان على رضي الله عنه أصفراخ وته فيكان بلنه و بين أجيه حعفر عشر سسنين و بين حعقرو أخمه عتسل كذلك واستعتسل وأخمه طالب كذلك فيكل واحدا كبرمن الذي يعده يعشيرستين عاً كبرهــم طالب ثم عقيل ثم- هفر ثم على وكاهم أسلوا الإطاليا فانه اختطفته الحق فذهب ولربعــله اسلامه وقدجاءانه مسلى فقه عليسه وسدلرقال لعتمل رضي اللمعنه أحبث حبالمراتك وحبالما حسكانت أعلم من حب عمى المال به (رسيب اسلام على رضى الله عنه) به اله دخل على النبي صلى الله علميه وسبلم ومعيه خديجية رضي اللهءنها وهيما بصيليان سواء فقيال ماهيذا فقيال رسول الله صلى الله علمينه وسنبلج دين الله الذي اصبط ما الفسينة والعث به رسيلة فأدعوك الى الله وحييده لاشر بلثاه والى عبادته والى الصحفر باللات والعزى فقبال على رضى الله عنسه هذا أمرام أحميه فمسل الموم فلست نضاض أمرا حستي أحسدت أبالهاله وككره رسول الله مسلي الله علميه

ب اللام على رضى المعمنة

وسلم أن يفشى عليسه سرة وقبل أن يستعلن أمر وفقال له ياعلى اذالم تسلم فا كم هذا فك على ليلته ثمان الله بارل وتعالى هذاه للاسلام فأصبح عاديا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و فلا في الله عليه وسلم هو وخديجة رضى الله عنها وهو يوم الثلاثا كا في سيرة الدميا لحى لان صلاته صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضى الله عنها كانت تحريوم الاثنين وكان على رضى الله عنده يخفى اسلامه خوفا من اليه الى أن الحلاء عليه وأمر وبالثبات عليه فأظهره حين الدوفى أسد الغامة لابن الاثيران أبا لهاللب رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعليا رضى الله عنه يصليان وعلى على عنه فقال لعفر صلى الله عنه وكان اسلامه وعلى عنه وقال الله عنه وكان اسلام على رضى الله عنه وكان اسلام على رضى الله عنه وكان اسلام معنى الله عنه على رضى الله عنه وكان اسلام حين شدة عنه قبل بالوغه الحلم بل قبل ان عمره حين الله عنه قبل بالقبل ان عمره حين الله عنه قبل بالم على رضى الله عنه قبل باله عنه وكان اسلام على رضى الله عنه قبل باله عنه الله الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله

محدالنی أخی وصهری \* وحرة سیدالشهداعهی و حفور الذی یضی و عسی \* یطبر معالملائکة ان أمی و منتجمد سکی وعرسی \* مشوب لجهابدی و لجی و سبطا أحدابنای مها \* فن منتکم له سهم کسهمی سمقتکم الی الاسلام طرا \* صغیرا مالفت أوان حلی

قال البهق هذا الشعر بما يجب على كل متوان في على رضي الله عنه حفظه ليعلم مضاخره في الاسلام وزعم المبازني وصوّمه الزمخ شرى أن عليارضي الله عنه لم يقل غير بيتين هما

تَلَكُم قَر بِشَمَّنَا فَى لِتَمْتَلَنَى \* فَلَا وَرَبِكُ مَالِرُ وَاوَلَا لَلْفُرُوا فَالْحَمْدُ اللهِ فَالْفُرُوا فَالْحَمْدُ اللهِ فَعَلَمُ اللهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهِ فَوْلِهُ أَثْرُ

دُ كرم في القياموس قال الزرقاني وهومر دوديما في مسلم في غزوة خبيرس قول على رضى الله عنه مجياً لمرحب الهودي

أناالذى متنى أى حيدره \* كايث غابات كريه المنظره \* أوفيهم بالصاع كيل السندره وروى الزيرين المستقاري عمارة المسعد السوى عن المسلة رضى الله عنها المساقات قال على رضى الله عنده

أرائه تدن مقال هذا دين الله وملائك تمو رسله ومن أسنا ابراهم بعثني الله به رسولا إلى العباد وأتت أحقمن بذلت له النصيحة ودعوته الى الهدى وأحق من أجاني الى الله تعالى وأعاني عليه فضال له أبولها لب انى لا أستطيع أن افارق در آبائي وما كانواعليه وفي رواية انه قال له مايالمذي تقول من يأس وأحكن واللهلا تعلوني استي أبدا وهذا شبغي أن يكون صدرمنه قبل أن يقول لابنه جعفرصل جناح ابن عملة وصلى على يسساره لسارأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وعليا على عيشه لمسكن يروى عن على وضى الله عنيه انه ضحك وماوه وعلى المتبر فسئل عن ذلك فقيأل تدكرت أيا طالب حين فرضت العسلاة يعني الركعتين بالغداة والركعتين بالعشى ورآنى أصلى معالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماهذا الفعل الذي أرى فلنا أخبرناه قال هدنا حسن واسكن لا أصله أبدالاني لا أحب أن تعلوني استى فلما تذكرته الآن ضكتوتقدم الكلام على أبي طالب فارجع اليه انشئت ومناقب على وفضأ تله رضي الله عنه أفردت بالتأليف كبقية العشرة فلاحاجة الى التطويل ﴿ ثُمَّ أَسْلَمُ بَعْدَاسِلَامُ عَلَى رَضَى اللَّهُ عَنْهُ زَيدين حارث بن شرحيل البكاي مولى رسول الله صيلى الله علمه وسيلى \* وهيه له خديجة رضي الله عَهْمَا لِمَا تَرَوَّ جِهِهِ وَكَانَ اشْتَرَاهُ اللَّهُ النَّاكُمُ مَا حَكُمُ مَنْ حَرَّاءِ مِنْ خُو للدُّ عُن سبأ من الجاهلية لأنَّ عُمَّهُ خديعة رضي الله عنها أمرته أن ستاع لها غلاما للر لفاعر سافل اقدم سوق عكاظ وحدوز لداساع وعمره ثميان سينين وفسدأ سرمن اخواله طي قال السهيلي الأأمه خرحت بهتريد أهلها فأصبابتها خيل فأخذته فباعوه فاشتراه حكم وقيل اشتراهمن سوق حباشة بأر يعسما للدرهم ويقسال بستماله درهم فلارأته خديجة رضى الله عنها أعها فأخذته ولعل هدام ادمن قال فبأعهمن عمته خديحه أي التتراه لها فلماثر وحهما رسول الله صلى الله عليه وسملم وهوعندهما أعجب مفاستوهبه منها فوه تمله فأعتقه رسول اللهصلي الله عليه وسالم وتمنأه قبل الوحى وقيل ان الذي اشتراه فحديجة رشي الله عنها النبى سلى الله عليه وسلم فانهجاء الى خديجة رضى الله عنها فقال رأ مت غلاما ما أبطها عداً وقفوه لمسعوه ولوكان ليثن لاشترسه قالت وكهم غثه قال سمعما لة درهم قالت خذ سعما لة درهم فاشتره فاشتراه فحاءمه الهاوقال انهلو كان ليلاعتقته قالت هوالك فأعتقه قال أبو عسدة لمريكن إسمه زيدوليكن النبي صلى الله عليه وسلم سمياه مذلك حين تبناه وهواسير حدّه قصي ثمانه خرج بابل لابي طالب الي الشام غتر بأرض قومه فعرفه عمه فقام المه فقبال من أنت باغلام فال غلامين أهل مكة قال من أنفسهم فالهلا قال فحرَّأَنتْ أم بملوكُ قال بملوكِ قال عربي أنت أم يحمر قال عربي قال عن أهلاث قال من كلب قال من أي كلبقال من عي عبدود قال ويحلث اس من أنت قال ابن حارثة بنشر حمل قال وأس أصبت قال في اخوالي قال من اخوالك قال طبي قال مااسيراً مله قال سعدي فالتزمه وقال اسْ حارثة ودعا آباه فقيال ها حارثة هذا ا اسك فأناه حارثة فلما نظراله عرفه وقال كمف صنع مولاك المك قال يؤثرني على أهله وولده ورزقت مثه حيا فلاأ صيتم الاماشئت فركب معمه أبوه وعم وأخوه وفي رواية أن ناسيامي قومه عوافر أوازيدا فعرفوه وعرفهم فانطلقوا فأعلواأ باه ووسفواله مكاندفاء أبوه وعمه قال الحلبي وقديقال لامخالفة لحواز أن مكون احتماعه بعمه وأسه كان بعد اختار أولتك الناس فلاساء أهله في طلبه ليفدو وخيرور سول الله صلى الله عليه وسلم من المحكث عنده والرحوع الى أهله فاختار الكث عندر سول الله صلى الله علىه وسلم وفي لفظ لما قدم أبوه وعمه في فدائه سألاعن التي مسلى الله عليه وسلم فقيل هوفي المسعد فدخلاعليه فقالا باابن عبدالطلب بالنهاشم بالنسيدقومه أنترأهل حرم الهوحمرانه تفكون الاسترالعاني وتطعمون الجاثع حثناك في ولدناعندك فامن علسا وأحسن في فدائه فاناسند فع لك فقيال وماذاك قالوازيدين حارثة قال أوغيرذلك قالواوماه وقال ادعوه فغير ومفان اختاركم قهولكم من غسير

فداءوان اختارني فوالله ماأنا بالذي أختارعلي الذي اختارني فداعالواز دتياعلي النصف وأحسنت فدعاه فقال أتعرف هؤلاءقال نعرأبي وعمى ولمهذكو أخاه لاستصغاره ولات الخطاب كان معهما وفي رواية ذكرهما السهدلي أندز بداللهاء جافقال صدلي الله علسه وسديرمن هذان قال هذا أبي حارثة بن شرحه وهذاعي كعب من شرحسل فقبال له النبي مسلى الله عبيه وسيلم أنامن علت وقدر أيت صميتي فاخترنيأ واخترهما فقبال زيدماأنا بالذي أختار عليك أحيدا أنت مني مكان الاب والعرب فتبالا و يحكناز مد تختارالعبودية صلى الحرية وعلى أسلة وعملة وأهل يتلقال نعرما أنابالذي أختار علمه أحدافلمارأى رسول اللهصملي الله عليه وسملم مارأي أخرحه الى الحجر الذي هومحل علوس فريش فقال اعازيدا اني أرثة ويرثني فطادت أنفسه ما والصرفاقال ان عبدالير ان سنه حين تبنا والتبي صلي الله علىه وسيلم كانشان سنبن والهجين تشاهطاف بهعلى حلق قريش بقول هذا الخي وارثاوموروثا و نشهدهم على ذلك وكان الرحل في الحاهلية بعياقد الرحل هول دمي دمك وهدمي هدمك و ثاري ثارك وحربيح للأوسلي سللئترثني وأرثك تطلب بي والحلب للنوتعقل عني وأعقل عنسك فسيحون للعليف السدس من معرات الحليف ثمليا استقرأ مرالاسلام وظهر نسم اللهذلك بالمواريث وفي أسد الغادة أنحارثة أسلم وقيل لم يثنت اسلامه الاالمنذرى ولما تمنى رسول القصلي الله عليه وسلم ز مداكان يقبال له زيدين مجسد ولمهذكر في القرآن من العجبارة أحديا - مه الاهور ضي الله عنه في قوله تعبالي فليا قضى زيدمها وطراقال ابن الجوزى الامار وى في دهض التفاسير أن السحل الذى في قوله تعالى بوم فطوى السماء كطي السجل للكتاب اسمرجل كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أبدى السهيلي حكمة لذكرز بدياسمه في القرآن وهي العلمائزل قوله تعيالي أدعوهم لآيائهم وصار بقال له زيدين حارثة ولايقيال له زيدين مجمد ونزع عنه هيدا التشريف شرة فه الله ثعيالي مذكرا سمه في القرآن دون غدره من الصحابة ولمهذك في القرآن احر أقياسها الامر بمرضى الله عنها ولريد أخ اسمه حبسلة أسلم رضى الله عنه وكان أسن منه سئل حبلة من أحسك برأنت أمز يدفق الريد أكبر منى وأناوادت قبله أى لان زيدا أفضل منه لسبقه الى الاسلام \* (وأول من أسلم من النساء بعد خديجة رضى الله عنها) أم الفضل زوج العباس وهي لبأية منت الحارث الهذلية أخت معونة رضي الله عنها 🐙 ومن السايقات الى الاسلام أسماء منت أبي مكروأم حمل فاطمة منت الخطاب أخت عمر من الخطاب رضي الله عنه وعنها وأما عن بل ينبغي أن تكون سابقة على أم الفضل ﴿ سان من أسار بدعا يه أبي بكر رضى الله عنه ) \* لما أسلم أبو بكرا لعبد يقررنني الله عنه دعا الى الله فأسلوبه عالله خلق كثير منهم عثميان بن عفان رضي الله عنه فال عُمَّان رضي الله عنه أخبرتني خالتي سعدي منت كر مزاليجيا سة العشمية رضي الله عمَّان الله أرسل مجمدا مسلى الله عليه وسدلم وحثتني على اتباعه وكان لي محلس من الصديق رضي الله عنه فيته فأسته وحسده وصرت متفكراف ألنيءن تفكري فأخبرته بماسمعت من خالتي فحثني أبويعست رنبي الله عنه ورغيني في الاسلام قال فيها كان مأسر عمن أنْ هر"رسول الله صلى الله عليه وسيغ ومعه على رضى الله عنسه يحمل له ثو بافقيام أبو بكررضي الله عنه فسيار "الثبي سيلي الله عليسه و ثمأ قبل على" فتسال أحب الله تعبالي الى حسّه فاني رسول الله البلث والي حميه رخلة ه قال فه حسن معته أنقلت أشهدأن لااله الاالله والكرسول الله غملم ألبث انزوجني رقبة رضي الله عها وكانتمن أحل خلق الله وكان عتميان رضى الله عنه كذلك وكان يتني النزوج مسامن قبل قال رضى الله عنسه كنت بفناءالكعبة فتسدل أنسكي محمد عتبة من أبي لهب ينته وقسة فدخلتني حسرة أن لا أكون سبقت الهانا فانصرفت الى منزلى فوحدت خالتي سعدى منت كريز فأخبرتني ان الله أرسل محد اصلى الله

الدراء لاعلما المرادع

عليه وسلم وذكرقصة اسلامه ثملم ألبث انتزؤجت رقية أى بعدان فارقها عتبة قبل أن مدخل مهاكما يأتى ثم بعدان توفيت تزوج مأختها أم كاتوم والذالقب بدى النورس ولم يعرف أحد تزوج متى عى عرورضى الله عنه وكان يختر القرآن كل لهاة في الوتروقال صلى الله عليه وسلم في حقه ليكل بيي رفيق في الجنة ورفيق فهاعتميان بنءفأن ولماأسل عثميان رضي الله عنه أخذه عمه الحكين أبي العاص بن أمية والدمروان فأوثقه كافاوقال نرغبء بملة آبائك اليدين مجمد والله لاأحلك أبداحتي تدع ماأنت عليه فقال عتميان والله لاأدعه ولاأفار قعفك ارأى الحسكم صلابته في الحق تركه وقبل عديه بالدخان ليرجع فبارجع وقيل ان المعذب بالدعان الزبير رضي الله عنه لبرجيع عن الاسسلام ولا ما نعمن تعدا د ذلك ﴿ وَعُن أَسِلْمُ يدعابة أبي تكر رضي الله عنه الزبير بن العوّام بن خو بلدين أسدين عبد العزي بن قصي)\* وهواين غمان سنهن أواثنتي عشرة سنة وكانجمه تؤذبه ويدخن عليسه بالنارو يقول ارحده فيقول لأأكفر أبدا \* (وأسبلِ مدعامة أي مكر رضي الله عنه أمضياعه د الرحن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرية )\* وكان اسمه قبل الاسلام عبدا الحسيج عبة فسمياه الشي صلى الله عليه وسلم عبد الرحم قال وكان امية من خلف صديقالي فقال لي وما أرغبت عن اسم مماليَّه أبواليُّفقلت نع فقالَ أَبَالا أَعرف الرحن ولكن أسميكُ بعدالاله فكان سأدنى بذلك \* (وسنب السلام عبد الرحن من عوف الزهرى المذكور) \* رضى الله عنه ماحدث به قال سافرت الى العمن غيرمر"ة وكنت اذاقدمت لزلت على هسكلان ين عوا كن الجبرى فيكان بسالني هل ظهر فيكم رحل له سأله ذكرهل عالف أحدمت كم علمكم في دسيكم فأقول لا حتى كانت السنة لتي بعث فهها رسول الله صلى الله عليه وسيلم ولاحلم لي بذلك وَدمت الهن فنزات علمه الى آخرالقصة المتقدّمذ كرها في اخداراكهان التي ليست على السنة الحان و في آخرها فلما قلدمت مكة لقيت أبابكر رضي الله عنسه وأحبرته الخبرفق ال هذا مجد قد بعثه الله فأته فلما أتنت بعث خديجة رضي اللهءنها رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففحك وقال لي أرى وحها خليفا ان أرجوله خبراها ورائلا قلت ودرعة فقال أرسلك مرسل برسالة هأتها فأخبرته وأسلت فقال أخوه مرمؤمن مصترق بي وماشيا هدني أولئك من اخواني حقباوعن على رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسيلم مقول لعبدالرحين بن عوف رضي الله عنه أنت أمن في أهل الارض أمن في أهل السماء وهو من العشرةُ المشرين بالخذة وحاءوصفه بالسيادق الصبالج المارية (وعن أسليد عابة أبي بكر رضي الله عنسه)\* أمنسا أسعدين أبي وقاص الزهري احد العشرة المشرين بألحنة رضي الله عنه لقده أبو بكررضي الله عنه فدعاه الى الاسلام ورغبه فيه وحثه عليه فاتي النبي صلى الله عليه وسيلم وسأله عن أمره فأخبره به فأسلمو كأن عمره تسع عشرة سنة وهومن ني زهرة ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم وقد أقدل عليه سعدهذا خالى فلرنى امرؤخاله وفي كلام السهيلي انه عم آمنة منت وهب أما انبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أمه اسلامه وكان بارّابها فه الت ألست تزعم أن الله يأمر له يصلة الرحم وبرالوالمدين قال فقلت نعرفق الت والتهلاا كلت طعاماولاثس بتشراباحتي تبكفر بمباجاته محمد وتمس اسبافاوناثلة وكانوا يفقعون فاهبا أعنى أمسيعد فيمدّة حلفهها ثم يلقون فيه الطعام والشراب فأبي أن يتشل قولها وفيه أنزل الله تعيالي ووصينا الانسيان يوالديه حسستا وانجاهداك لتشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما الآية وفي رواية إنسامكثت بوماوليلة لانأكل ولاتشر ب فأصعت وقد خدت نم مكثت بوماوليلة لاتأكل ولاتشرب قال سعد فلمار أدت ذلك قلت لها تعلن والله باأتمالو كان لك مائة نفس تخرُّ ج نفسا نفها ماتركت دين عجد فكلي انشئت أولا تأكلي فلمارأت ذاك أكلت وفي الانساب للبلادري عن سعدر في الله عنه قال أخبرت أمي اني كنت أسهلي العصر يعني الركعتين اللتين كلوا يصاونهما بالعشي فحثت فوجدتها

عدلي بالماتسيج ألاا عوان يعنونى عليمه من عشرتي أوعشرته فأحسه وأطبق علمه بالهجتي عوت أو مدعهذا الدن المحدث فرحعت من حبث حثث وقلت لا أعود المدن ولا أقر ب منزلك فه معرتها حيناهم أرسلت الى أن عدالى منزلك ولا تتضيفن الناس فيلزمنا عار فرحعت الى منزلي فر" ة المساني بالتشر ومرة تلقياني بالشر وتعسرني بأخيءامن وتقول هوالبرلايفيارق د نسمولا وصيحون تابعيا فلما أسسارعامرانق منهما مالمبلق أحدمن العسماح والاذي حتى هما حرالي الحبشة ولتسدر والنساس عجتمعون على أمى وعسلى أخي عامر فقلت ماشأن النساس فقبالواهذه أتمك قدأ. عامر اوهي تعطى الله عهدا لا يظله انتخل ولاتأكل طعها ماولا تشرب شرا باحتى يدع صبأته فقلت لهها والله با تُتمالاً تستظلين ولا تأكلين ولا تشر بين حستى تنبق في مفعداً من النسار ﴿ وَعِن أَسْلِمِهُ عَاية ﴾ أبيبكر رضىالله عنسه أينسا لحلحة بن عبدالله التبيى رضى الله عنه المدالعشرة المسرين بالحنة لقيه أنوبكر رضى الله عنه فدعاه الى الله تعالى ورغيه في الاسلام فليا استعاب له أخذه فجاء له الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وله قصة كانتهى السب الاول في اسلامه رضي الله عنه قال حضرت سوق تصري غادا راهب في سومعته يقول سلوا أهل هذا الموسم هل عمن أهل الحرم أحد فقلت لعرأنا قال هل المهر أحسدقلت ومن أحد قال ان عبدالله بن عبد الطلب هسذا شهر والذي يخرج فسه وهو آخرالا نساء مخرحه من الحرم ومهاحره الى أرض ذات نمخل وسما خواماله أن تسمق المه قال طهجة فوقع في قلبي ماقال تفرجت سريعا حتى قدمت مكة فقلت هل كان من عدت قالوا نع مجدين عبدالله الامين يدعوالى الله تعالى وقد معده ان أى قعافة ففرحت حتى دخلت على أى المسكر رضى الله عنده فأحرته عاقال الراهب فغرج أنو مكررضي الله عنه حتى دخر على رسول الله سلى الله عليه وسلم فأخبره مذلك فسيريه فأسلت ولماتظا هرأبو مكر وطلحة رصي الله عنهما بالاسلام أخذهما يؤفل بن العدوية وكان يدعى أسأب قريش فشسدّه هافي حبسل بريداًن فتتناو برجعياعي الاسلام ولم عنعهما سوتيم ولذلك سمي أيو مكر وطلحة القر للن واشتآة ابن العدوية وقوة شكعته كاناصلي الله عليه وسيلم شول اللهم اكفنائسران العبدوية وقدشارله طلحة رجل آخرفي اسمه واسيرأ سيه وقبلة موهو فلحة من عبدالله التهي فالاول احدالعشرةالمشرين بالحنة وهداليس كذلك وهوالذي تركفيه قوله تعيالي وماكان ليكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تفكوا أز واحهمن بعده أبدا قال لتن مات مجدر سول الله مسلى الله عليه وسلم لا تروّحت عائشية رضي الله عنهيا وفي لفظ متزوّع جحد ينات عمنا ويحسهن عنالتن ماث لاتزوّ حن عائشة من يعده فنزلت الآبة غال الحافظ السموطي وقبه كذت في وقفة شديد قنمن صحة هذا المحبرلان طلحة احدالعشيرة أحسل مقياماأن بصيدر عبه ذلك حتى رأنت الهريجل آخرشيار كدفي المهمواسم أسهونسيه الحلي في السهرة والحاصيل له أسلم على بدأ في تكورضي الله عنه من العشرة المنشر أن بالحنة خسة وهم عثمان وطلحة سءسدالله ويفال له ظلحة الفياص وظلحة الحودوال سرس العوام وسعدس أنى وقاص وعبدالرحن نءوذ رنبي اللهعتهم وزاديعضهم سادسا وهوأ يوعمدة عامرين الجراح وكالكلمن أى مكروع ثمان عفان وعبد الرحن تءوف وطحة مزارا وكان الزسر خرارا وكان سعدين أى وقاص يصنعا لسل ثم دخل الناس في الاسسلام أرسالا من الرسال والنساء \* (ومن السايقين الحالا سلام) \* معدر تأزيد بن عمرو من يفيه لي العدوي أحه والعشير ة المشير من واحر أنه فاطهمة بنت الخطاب بن يفيل أخت عمر رضى الله عنسه فهيبي ثانية النساء اسلاماوقيل الثانية أم الفضيل لهامة منت الحارث الهلالية زوج العباس رضى الله عنهما ومن آليا بقات أجمياء غت أبي بكر رضى الله عنهما وأماعا تشذرنهي الله عها فباولدت الابعدا ليعثة ومن السابقين عبيدة من الحارث بن المطلب بن عبد مناف المستشهد يوجيدر

ومنهم أبوسلة عبدالله بن عبدالاسد المخرومي روج أمسلة قبل النبى سلى الله عليه وسلم أسلم بعد تسعة أنفس وقبل هو الحادى عشر ومنهم عثمان بن مظعون الجمعى وأخواه قدامة وعبدالله والارقم بن أبي الارقم المخرومي وهوالذي نسب البه دار الارقم به (ومن المسابقين الى الاسلام عبدالله من مسعود) به الهذلي رضى الله عنه وسبب اسلامه ما حسد ثبه قال كنت في عم الآل عقبة بن أبي معبط في الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضى الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عند لله من ان فقلت نع وليكنى مؤتمن قال هل عند لله من شاة لم ينزعلها الفيل قلت نع فأ بنته بشاة شسوص وهي التي فقلت نع وليكنى مؤتمن قال هل عند لله من شاة لم ينزعلها الفيل قلت نع فأ بنته بشاق شسوص وهي التي النبي عبد الله عليه وسلم في أبا بكروسقاني ثم شرب النبي سلى الله عليه وسلم فسقى أبا بكروسقاني ثم شرب ثم قال لاضرع اقلص فرحم كما كان والى ذلك أشار السبكي في تاثيته بقوله

ورب عناق مائزا النصل فوقها ، مستعت علمها بالبين فدرت

فلبار أي الن مدعودهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروقال بارسول الله على فسيمر أسه وقال بارا الله فيك فالك غلام معلم وكان صلى الله عليه وسلم كرم عبد الله من مستعود و مد سه ولا يحمد و فلذ لك كان مسكة برالولوج عليه صلى الله عليه وسلم وكان عشى أمامه صلى الله عليه وسلم و يستره اذا اغتسل ويوقظه اذانام ويلبسه تعليه اذاةام فاذا جلس أدخله مافي ذراعيه ولذلك كان مشهورا عند العماية أيضا بأنهصا حب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم و بشره صلى الله عليه وسلم بالخنة وقال رضيت لامتي مارضي لها الن أم عبد وستعطت لها ما مخطلها الن أم عبد (ومن السابقين الى الاسسلام ألوذر) الغفاري رضى الله عنسه واسمه حندب بن حنادة بضم الحم فهدما وسب اسلامه ماحدث ه قال صليت قبلان ألقى المنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنينالله أتوجه حيث يوجه بي وي فبلغنا أن رجلاخر جمكة بزعم انه مي فقلت لاخي أنيس انطلق الى هذا الرجل فكلمه وأتني تحيره فلمار حدم أنيس فلت له ماعندك فالواشرأيت رجلايأمر يخسيرونه سحيعن شرو يزعم انانه أرسله ورأيته بأمر بمكارم الاخلاق قلت في يشول الناس فيه قال يشولون شاعر كاهن ساحر والله انه لصادق والهم لكاذبون فقلت اكفني حتى أذهب فانظر قال نع وصحتى على حدر من أهل مكة فحملت جرابا وعصاحتي أفبلت وأتمت مكة فعلت لااعرفه وأكره النأسال عنه فكثت في المحدثلاثين ليلة ويوماوما كان لي لمعام الامأ تزمرم فسهنت حتى تكسرت عكن بطبي وماوحدت عملي شيمنة حوع والشيمنة بالتمر بكحرارة يحمدها الانسان من الحوع في ليلة لم يطف بالبيت أحدوا دارسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فلاف بالبيت تمسلي فلياتنت سلاته أتنته فقلت السلام عليك ارسول الله أشهد أن لااله الاالله وأن مجد ارسول الله فرأيت الاستبشار في وجهه ثمقال من الرحل فقلت من غفار تكسر المجهة قال متى كنت قال كنت هذا من ثلا ثين من يوم والسلة قال فن كان يطعل قلت ما كان لي من طعام الأما وزمرم فعنت حتى تكسر عكن بطي وماأجدهم لي بطني شحنة جوع قال مبارك انها لمعام لهم وشفاء سقم ماء زمر ملما شربله انشربت لشفى شفاك اللهوان شربت لتشبيع اشبعك اللهوان شرأته لتقطع للمأك قطعه اللهوهي همزة جبريل وسقاية الله اسهاعيل وجاء التنسلع من ما وزمن مبراءة من النفاق وجاء آية ما بنناو بين المنافقين الهسم لاستصلعون من ماعرمرم وجاءات أباذر أولمن قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم اللام عليلنا التي هي غيبة الاسلام فهو أول من حيار سول الله مسلى الله عليه وسلم بقية الاسلام وبايئ رسول الله صلى الله عليه وسنم على اللاتأخده في الله لومة لائم وعلى أن يشول الحق ولو كان مرا ومن ثمقال رسول الله مسلى الله عليه وسسلم ما أطلت الخضراء أى السمساء ولا أفلت الغسراء أى الارض أمسدق من الى ذر وضي الله عنسه وقال صلى الله عليه وسلم في حقه ألوذر عشي في الارض على زهدعنسى ين مرسم عليه السسلام وفي الحديث أنوذر زاهد امتى وأصدتها وقُدها والوذر رضى الله عنمه الى الشأم تعمدوفا أي وصكررضي الله عنمه واسقر مها الى أن ولى عثمان رضي الله عنه فاستقدمهمن الشأم لشكوي معاوية رضي اللهعنه وأسكنه الريدة فكان بالحستي ماتوذلك ان أباذر ساريغلظ القول لعاوية ويكلمه بالكلام الخشس وعن ان عماس رضي الله عنهما اللها أى ذررضي الله عنه لرسول الله سلى الله عليه وسلم كانت بدلالة على رضي الله عنه وانه قال له ما أقد مك حددا البلد فقالله أوذران كقتعلى أخبرتك وفير والةان أعطبتني عهدا ومشاقا أن ترشدني أخدىرنك ففعلغال أؤذر فأخبرته فأرشدني واوصانياليوسول الله سسلي اللهعليه وسبلم وأسلت وفى رواية أن عليا رضي الله عنه استضافه أوذر رضى الله عنه ثلاثة أيام لايساله عن شي وهولا عنره تمف المألث قال له ما أمرك وما أقدمك مدر والبلدة قال الكتمت على أخد مرتك قال فاني أفعل قال له الغناانه خراجها هنارجل يزعمانه ني فأرسلت اليه أخي ايكامه فرجع ولم يشفني من المسر فأردت أن ألقاه فتبال أماانك قدر شدت هـ نداوجهمي أي خروجي اليه فاتبعني أدخل حيث أدخل فان رأيت أحداأ خافه علسك قت الى الحائط كان أصلح نعلى وفي روامة كأني أريق المباء فامض أنت قال أبوذرفضي ومضنت حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض على الاسلام فأعرضه عسلى فأسلت مكاني الحسديث ثمان أماتكر قال بارسول الله الكذن لي في طعامه الليلة قال أوذر رضي الله عنه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلروأ و مكر رضي الله عنه فانطلقت معهما ففتم أبو تكر رضى الله عنه ماما فحصل مفهض لتسامن زيب الطاأف في كان ذلك أول طعام أكلته أي من الزينب فلا شافي اضافة على رضى الله عنه له وعكن التوفيق بين رواية دخوله على المتى سلى الله عليه وسلم مع على رضى اللهعنه فأسلرور واية المجماعة به في الطواف فأسلر بأن يكون أنوذر دخل عليه أولامع على ثم لقيه فىالطواف ويكون أابراد حينتذ باسلامه الثاني الثبات عليه شكرير الشهادتين وعذره في عدم اجتماعه مهفي المسجد مدة ثلاثين يوماعدم خلوالمطاف كايرشدله قوله فني ليهة لمربطف بالبيت أحدالخ والافسعد أن تكون مسلى الله عليه وسيالم يدخسل المسجد للطواف في مدّة ثلا ثين يوما. وقوله من الرحل زيادة في الاستفهام عنملطول المدة ولأناهمه كانباللمل وهو بظن انه قدسا فرواتهمكث هسده المدةوفي رواية انهصلي الله عليه وسلم قال لاي ذراكتم هذا الامر وارجه عالى قومك فأخبرهم يأتوني فاذا بلغك ظهورنا فأقبل قلثوالذى وشكبا لحق لاصر خن تبريا بين ظهرا تبهسم قال وكنت فى الاسلام خامسا وفى رواية رابعا أىمن الاعراب فلإينا في زيادة من أسلم غيره على حسة قال أبوذر فل المتمعت قريش في المس نادنت بأعلى صوتي أشهد أن لااله الأالله وأشهد أن مجسد ارسول الله فقيالوا قوموا الي هسذا السابي فال على أهل الوادى كلمدرة وعظم حتى خررت مغشياعلى فاكب على العباس وقال ويليكم الستم تهلون انه من غفار وان طريق يخار اسكم علهم فحلوا عنى قال فحنث زمره فغسلت عنى الدماء فلما أسبعت الغداة رحعت الىمثل ذلك فصنعنى مثل ماصنع بالامس وأدركني العباس وخلصني فغرحت وأثبت أمسا فقال مامسنعت فقلت قدأسلت وصدقت فقال مالى رغمة عن دخلافاني قدأسلت ومسدقت فأنتنا أمنا فقالت مالى رغية عن د شكافاني أسلت وسدقت فأتبنا قومتنا غفا وافأسله نسفهم وقال بعضهم اذاقدم رسول الله مسلى الله عليه وسلم المدينة أسلنا فلساجا والمدينة أسلم نصفهم الشأنى لانه سلى الله عليه وسلم قال لاى ذراني قد وجعت الى أرض ذات نخل لا اراها الآيثرب فعل أنت مباغ قومك عسى الله أن مفعهم بل و يؤجرك فهم وقدد كران أبادر رضى الله عنه وقف وماعند المكعبة في حجة

إجها أوجمرة اعقرها فاكتنفه التباس فقبال لهملوان أحدكم أرادسفرا أليس يعدزادا فقالوا بلي ففال سفرالقيامة أنعدىما تريدون فغذواما يصلحكم فقيالوا ومايصلحنا فأل حجوا حجة لعظائم الامور وصوموا بوماشسه بداحره لدوم التشور وصاوا في طلة الليسل لوحشة القيور ، به (ومن السابقين للاسسلام) به خالدبن سعيدين العاص وهوأقول من أسلم من اخوته فيحمل عليه قول المتمأم خالد أول من أسلم أبي أي من الحويه وسبب اسلامه اله رأى في النوم النيار ورأى من فظاعتها وأهوالها أمرامه ولاورأي الهصلي شفيرها والأباء ريدأن بلقيه فهاورأي رسول الله مصلي الله عليه وسل آخذا ايحمزته عنعه من الوقوع فها فقام من يؤمه فزعاوء لم أن نحاته من النبارت كون على بدرسول الله صبلي الله عليه وسبلم فأتى أبابكه رضيرالله عنه فلا كرله ذلك فقبال له أبو مكورضي الله عنه أريديك خبرها ارسول الله سل الله علمه وسلم فأتبعه فأتاه فقال بامجد ماتدعوا المه قال ادعوالي الله وحده لاشر بلثاه وان مجداعيده ورسوله وتخلعما أنت علىه من عبادة حجرلا يسمع ولايبصر ولايضرولا ينفع فأسله غالدوفي الوفاء للسيد السمهودي عن أمخالد منت خالدين سعيد المهاقالت كان خالدين سعيد ذات المة نائما قبل مبعث رسول الله مسلى الله عليه وسل فقيال رأيت كأنه غشنت مكة طلة حتى لا يبصرا مرو كفه فيناهو كذلك ادخر جورمن زمزم تمعلأفي السمياء فأضاءفي البنت ثمأ سياب مكة كلها ثم تعوّل الي نثرب فأصامها حتى اني لانظر الى الدسر في النحل فاستدفظت فقصصتها على أخي عمر ون سده مدوكان خرل الرأى فقال ما أخي ان هذا الامر في غي عبدالمطلب الاثرى انه خرج من حفر أسهم ثمانه ذكر ذلك لرسول الله حسيلي الله عليه وسلم بعدميعته فقال باخالد أناذلك النور وأنارسول الله وقض عليه ما يعته الله به فأسلم خالد وعمليذلك أبوه وهوسمعيد أبوأحمة وكان من عظما عقريش وكان اذااعت تملم يعتم فرشي اعظاءله ومن شمقال أباأحجة من يعتم محمته 🔹 بوماوان كان ذامال وذاعده

وعنداسلام ولده خالد أرسل في طلمه فانتهره وضربه عفرعة كانت في مدمحتي كسرها على رأسه ثمقال المعتصم داوأنت ترى خلافه لقومه وماجا مهمن عبب آلهتهم وعبب من مصيمن آباتهم فقبال والله تمعته على منطاعه فغضب أبوه وقال اذهب بالكوحيث شئت وقال والله لامنعنك القوت قال ان منعتني فالله مرزقني ماأعيش به فأخرجه وقال المنبه ولمكونوا أسلوالا بكلمه أحد منجصه الاستعت بهمثله فانصرف غالدالي رسول الله سلى الله عليه وسلم فكأن الزمه ويعيش معه ويغب عن أسه في يؤاخي مكة حتى خرج أصحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أرض الحبشة في الهجيرة الثبائية فيكان خالد أوّل من خرجالها وذكر عن والده سعيدا نه مرض فقال ان رفعني الله من مرخبي هذا لا يعيدا له اين أبي كشة عكة فقال خالد عند ذلك اللهم لا ترفعه فتوفى في مرضه ذلك وخالده فذا أول مر كتب بسم للله الرحمن الرحيم وأسلم أخوه عمرو من سعيد من العاص قبل وسنب اسلامه الهرأى وراخرجمن رمرم أضاءت منه نحيل المدينة حدثى رآى البسرام افقص وتاه فقيل له هذه بترخى عبد المطلب وهذا المتور مهدم يكون فكانسببا لاسلامه وتقدم فريبان هذه الرؤية وقعت لاخيه غالدوكانت سيالاسلامه والهقسها على أخيه محروا لمدكورفهومن خلطيعض الرواة الاأن يقال لامانه من تعدّدها مالروبة لخالد ولاخيه عمرووانها كانتسببالاسلامهما وأسلمن في سعيدا أبان ن سعيدوا لحكم بن سعيدالذي ما م رسول الله سنى الله عليه وسلم عبد الله \* (ومن السابقين للاسلام) سهيب رضى الله عنه كان أنوه عاملا لتكسري فأغارت الروم علهم فسدت سهسا وهوغلام سغيرفنشأ في الروم حتى كبرثم اشاءه حماعة من انعرب وجاؤاته الحاسوق عكاظفا شاعه مهم عبدالله بن حدعان فلما يعث رسول الله صلى الله علمه وسلم ي معيب على دار رسول الله مسلى الله عليه وسلم فرآى عمارين بإسر فتسال عمارين باسراين تريد

وله يوماكذا في المنطقة الواقة وله يوماكذا في المنطقة الرواقة وي المنطقة والمنطقة المنطقة المن

باسهيب قال أريدأن ادخل على محدفات عكلامه ومايدعوا ليمقال عماروأنا أريد ذلك فدخلاعلى رسول أمه صلى الله عليه وسلم فأمرهما باللوس فلسا وعرض علهما الاسلام وقر أعلهمامن القرآن فتشهدا تممكنا عنده يومهما حتى أمسيا تمخرجا مستخفين فدخل عميار على أتمه وأسه فسألاه أبن كان فأخبرهما باسلامه وعرض علهما الاسلام وقرأ علهما ماحفظ من القرآن فأعجهما فأسلاء ليده وكان استلام صهيب وعمارتكملة بضع وثلاثين وحلاً \* (ومن السيابة بن المراسلام)\* حصين وألد عمران فرحسن رضى الله عنهما وكان اسلامه يعداسلاما شميمران وسنب اس السموكانت تعظمه وتحله فقبالواله كلم لناهذا الرحل فانهذكرا لهتنا ويسهاف أوامعه حتى حلسوا من بأب النبي صبيلي الله عليه وسسلم فليخل حصين فليارآ والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوسعوا للشيخ وعمران ولدمهم الصامة فقال حصن ماهدا الذي بلغنا عنك انك تشترآ لهتنا وتذكرها فقال باحصين كم تعبدمن الوقال سبعة في الارض و واحد في السمياء قال فاذا أصبا مك الضر" من يدعو قال فى الشرك باحصين أسسلم تسسلم فاسلم فقسام اليه ولده عمران فقبل رأسه ويديه و رجليه فبكي رسول الله مسلى الله علمه وسلج وقال وصححت من صفع عمران دخل حصين وهو كافر فلج يقيم المه عمر ان ولم يلتفت ناحيته فلما أسلم وفي يحقه فدخلني من ذلك الرَّقة فلما أراد حصين الخروج قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم لاصحبابه شبعوه الي منزله فلباخر جهن سدّة الباب أيءتنته رأته قيريش فقبالواقد صبأ وتفرّقوا عنه ﴿ ولما دُخلِ النَّاسِ ﴾ في الاسلام أرسالا أي حماعات متنا دون من الرجال والنساء أمرالله رسوله أن بصدع بالحق ويو احدالمشركين بالحهر بالقرآن في الصدلاة وأنزل علمه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فشدق ذلك علههم وكانوا قبل ذلك لم يبعد وامنه و لم يردّوا عليه بل كانوا كماقال الزهرى غيرمنكوس لما يقول وكان اذامر علههم في مجالهم يقولون هذا ابن عبد المطلب يكلم من من السماء واستمرّ واعلى ذلك حتى ذكرآ لهتهم وعاتما وذلك انه دخل علهم المسجد يوما فوحدهم يسجدون للامستام فنهاهم وقال أبطلتم دس أسكم الراهيم فقيالوا انجيا سحدلها لتقر تناالي الله فلمررض يذلك مهسم وعاب صنعهم وكالأذلك فيستة أربعهن الدؤة وقبل فيسنة خميل فأجعوا على خلافه وعداوته الامن عصم اللهمهم بالاسلام وهم قليل مستخفون وحدب كسر الدال أي عطف علمه عمه أوطالب وقام دونه حاجزا يننهو بنهم فاشتذالا مروتضارب القوم وأظهر يعضهم ليعض العداوة وأخدوا يعذبون من أسلرو يفتنونهم عن دمهم ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلائعه أبي طائب والني هاشم ن عبدمناف ماعدا آبالهب منهم ويني المطلب تن عبد مناف أخى هاشم وكانوا معهم بطاب من أبي طالب بخلاف بى أحو سهم و فل وعيد شهيس البي عبده مناف فالمهم كانو المن أشدًا لناس عليه صلى الله عليه وسلم إقال اس استعساق كان صبيلي الله عليه وسيه لدعوا لناس خفية بعد نزول بائمها المذثر ثلاث سنهن فسكانه من أساراذا أرادااسلاة أي صلاة الركعتين بالغداة وبالعشي بذهب إلى بعض الشعاب يستخفي بصلاته من المشركين فبيميا سعدين أبي وقاص رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة اذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون فنا كروهم وعانوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم فضر ب سعدين أبي وقاص رضى الله عنه رحلامهم بلحي يعبر فشجه فهو أوَّل دم اهريق فىالاسبلام ثمظهرت العداوة بعدذلك مهم واشتذالامر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسيلمهو وأصحبا بدمستحفين فيدارالارقم المعروفة الآنبدارا لخيزران لات المتصورات الشترى الدارا لمذكورة وههالولاه المهددي العباسي فوهها المهددي المذحستحور لحار بشده الحيزران وهي أم ولديه موسي

الهادى وهبار وتالرشد فوقفتها مسجدا وقدروشا لخبزران عن زوحها المهدى عن أسما لمتصورعن حده عن ابن عباس رضي الله عنهما من أتق الله وقاء كل شيّ فكان صلى الله عليه وسلم وأصحاح يجمون المسلاة بدار الارقم ويعبدون الله تعالى واختلفوا في مدّة استخفأ له فقيل أرسم سنين وقيل أقاموا في تلك الدارشهر افقط وهم تسبعة وثلاثون وخرجوا بعداً نكاوا أربعن اسبلام عمر وحمر قرضي الله عَهُما ﴿ وَلَا أَزُلُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي ﴾ وأبذر عشيرتك الأقر بين وهم شوه باشم و سوالمطلب وبنوعبد شمس وبنونوفل أولادعبد مناف اشتذذلك على النبي صلى الله عليه وسدلم وضبأق بهذرعاأى يجزعن احتمياله فيكث صلى الله عليه وسلم تحوشهر جالسيافي مته حتى طن عمياته أنه شياك أي مريض فدخلن علمه عائدات فقبال مااشتكمت شبأ الصيحن الله أمرني بقوله وأنذر عشيرتك الاقريين فأريد أنأجمع فى عبدالطلب لادعوهم الى الله فقلن له ادعهم ولا تتععل عبدا لعزى فهم يعنون عمه أبالهب قبل كني مأبي لهب لشدّة احمر اربخدٌ به فأنه غير محسك الى مالدعواليه و خرجين من عنّده قلبا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الي عن عبد الطلب فضر واوكان فهم أبولهب فلما أخبرهم صلى الله علمه وسلهما أنزل الله علمه أسمعه أبولهب مآمكره فقال تبالك ألهذا حمقتنا وأخذ حجرا ليرميه بهوقال مارأيت أحداجا بني أسبه وقومه بأشرعها حثتهه معافسكت رسول الله صلى الله عليه وسيلم ولم تسكلم في ذلك المحلس قبل ان أيالهب للمرقى أوّل الإمرائه صلى الله عليه وسلم ريد أن مكزع عميا يكرهون الى ما يحمون فقبال هؤلاء بمومتك فتبكلم بمباتريدوا ترك الصبأة واعبلم الهليس للعرب بقولك طاقة وأن أحق من أخهذك وحسيك أسرتك وسوأسك الأقتعل أمرك فهوأبسر علمكم رأل تف علمك بطون قربش وتمدها العرب فبارأ بت باان أخي أحداقط حاءني أسه وقومه بأشر بمباحثتهم به فليا سمع مقبالة النبى صلى الله عليه وسلم قال تبالك ألهذا حدتنا فأنزل الله تنت بداأبي لهب وتب بمعنى خسرت وهلكت مداه والمراد حلته عبرعها بالمدين محيازا ولماء مرأبولهب تبتيدا أبي لهب وتب قال ان كان مايقول مجسدحةا افتدنت منه عسالي وتولدي فنزل ماأغني عنه ماله وماكسب ومن حملة ماكسب الولدالي آخر السورة وفي رواية العجمين أنه صلى الله عليه وسلم دعاقر يشافا جمعوا فحص وعم فقال بابني كعببن الوى أنفسذوا أنفسكم من النارياني من من كعب أنفسدوا أنفسكم من النارياني هاشم أنفذوا أنفسكم من المنار بالمى عبدهمس أنقذوا أنفسكم من النار بالحي عبدمناف أنقذوا أنفسكم من النار مانى زهرة أنفذوا أنفسكم من النارباني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من الناربا فاطمة أنقذي نفسك من المتار باصفية عمة محداً نقدى نفسياتُ من النار فاني لا أملا ليكم من الله شيأو في افظ غاني لا أملاك لكممن الدنسامة فعة ولامن الآخرة ذصيبا الاأن تقولوالا اله الاالله أي لا تسقوا على البكفير اتسكالا على القرابة فهوحث الهم على الاسسلام ومسالح الاعمال وترك الانسكال قال بعضهم ان ذكرفا لهمة رضي الله عهاهنامن خلط الرواة بدليل قوله الاأن تقولوالا الهالا الله وانماذ كرت في حديث آخر وقومالمدينة حميع فيه الزوجات والسات وقال له ترلا أغنى عنه كمن من الله شيماً حثاله في على مسالح الإعمال ثم مستست صلى الله عليه وسدلم أياما ونزل عليه جبريل عليه السلام وأمر ه بامضياء أمر الله تعيالي فحمعهم رسول الله صدلى الله عليه وسدلم الساوخطهم عقال لهم ان الرائد لا مكذب أهله والله لو كذرت الناس حمعا ماكذ شكم ولوغر رتالناس حمعا ماغر رتكم والله الذيلا اله الاهو اني لرسول الله البكمخامسة والى الناس كافة والله لنموش كالنامون واتدهن كالمستبقظون ولتحاسين عما تعلون والتحزون بالاحسان احساناو بالسوء سوءاوان الحنة أبداولنار أبداباني عيدالمطلب ماأعلمشا باجاء قومه بأفضل بماحتتكم به اني قد حِنْدَ كم بأمر الديا والآخرة فتكام القوم كلامالها غير أبي لهب فأنه قال بابني عبد الطلب هذه

[والله السوءة خذوا على مديه أي اقبضوه وامتعوه عن همذا الامر يحسس أوغيره فيل أن بأخذع في مده غبركم فان القسود حينتلذذللتم وان متعقوه قتلتم فقسالت له اخته صفية عمة رسول الله صلى الله على موسلا رضي الله عنهاوهي أم الزمر رضي الله عنه أي أخي أيعسن بك خذلان الن أخيك ذو الله ماز ال العلياء يمخبرون أنه يمغر جهن ضنضئ أي أصل عبد المطلب نبي فهوهو قال أبواهب هيدنا والله الباطل والاماني وكلام النسباء في الحال فاذا قامت بطون قريش وقامت العرب معها هيا قوتيا مهر فوالله ما نحن عنده. الا أكلة رأس فقال أبوط السوالله الهتعنية مايقينا ثم دعا المتبي صلى الله علب وسيلم حسع قريش وهوقائم على الصفا وقال ان أخبرتكم أن خبلا تحرج من سفيرهذا الحبل تريد أن تغير عليكم أكنتم تحسيحذبوني قالوا واللهماحر ساعلمك كذبافقال بامعشرقر بشرأنقذوا أنفسكم من النارفاني لاأغني عنكم من الله شيأ انى لكم مدر مين سن يدى عداب شديدوفى رواية ال مثلى ومثلكم كثل وحسل رآى العدة فانطلق يريدأهله فخشي أن يستقو والي أهله فحل سنف باصباحا وباصباحاه أتبيترأ تبترأ ألانذير العريان أي الذي للهرمسدقة من قولهم عرى الإمراذ اللهر وقبل الذي حرَّده العَدْرُوفَأُ قُبْلِ عريانًا سدر بالعدوقانه لاءتهم يخلاف الذي لم يحر و ذائه قد تتهم والمعني أنا الندير الذي لا أتهم و في رواية أنه وقف على الصفا وفي أخرى على أبي قديس وفي اخرى على أضمة من حبل فعلا أعلاها حراج نف الصاحاء قالو امن هدنا الذي يهتف فالواعجسد فاجتمعوا السمقال ان عباس رنسي الله عنهسما فحعل الرحل اذالم يستطع أن أي أرسل رسولا الحسديث وفي رواية صباح يا آل عسد مناف اني لذروفي أخرى جدع في عبد الطلب في دار أبي طالب وهدم أر يعون وفي رواية خمسة وأربعون واحر أثان فصتع لهم طعا ماوهي شياة معمدتمن البرثوصاعهن الامتفقدمت لهيهم الحفنة وقال كاواباسم اللهفأ كلواحتي شه بعواوشر بواحتى خلوا أي رووا وفي روابة فال ادنوا عشرة عشرة ندنا القوم عشرة عشرة ثم تناول القعب الذي فيه اللبن فحرع منه ثم ناولهم وكان الرحل مهدم أككل الحذعة ويشرب العس من الشراب في مقعد واحد فلاراوا كمّا به ذلك الطعام القليل والشراب لهم متواوقه رهم ذلك فليا أراد رسول الله صلى الله علمه وسلم تسكلم مدره أبولها بالتكلام فقيال لقد سحركم سياحبكم سحراعظمها وفيار والة محركم محمد وفياروالة مارأ نساكالسعوا النوم فتفرقوا ولمشكلم رسول اللهمسلي للله علمه وسيلم فلما كان الغد قال باعلى عدلنا عثل ماصيتعت بالامس من الطعام والشراب قال على رضى الله عنه ففعلت عم جعتهم له فأكاوا حتى شبعوا وشر بواحتى خلوافق ال الهسم باغى عبدالطلب انالله قدامتني الى الخلق كافقو بعثني المجكم خاصة فقيال وأنذر عشيعرتك الاقر سروأنا أدعوكم الى كلتين خفيفتين عسلي اللسبان تقيلتين فيالمران شهادة أنلااله الاالله وأني رسول الله فن محمدتي الى هدندا الامر ويوازرني أي يعاوني على القمامية قال على رضي الله عنده أنابارسول الله وكان أحدثهم سنأوسي شكالةومقال احلس ثمأعاد القول على القوم ناسا فصمتوا فقيام على وقال أنابارسول الله فقال احلس ثمأعاد القول على النوم ثالثا فلم تحبسه أحدمنهسم فضام على وقال أأنابارسول الله قال احلس فأنتأخى قال الامام أبوالعماس بزتهمة زادفي الحسديث يعض أهل النسلال زيادات لاأسل لها وهي كذب باطل قالواقال فن يحتني اليهذا الامريكن أخي ووزيري ووارثى وخليفتي من بعسدي فتسام على الخ وزادوا في آخرالحديث قال احلس فأنت أخي ووزيري و وصبى و وارثى وخليفتي من بعيدى فتلك الزيادات كلها كذب من افترا الرافضة الذين يريدون الطعن على أهل السينة والقدم في خلافة الخلف قبل على رضي الله عنه وفي رواية عن على رضي الله عنه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خدمحة فصنعت طعاماتم قال ادعلى ي عبدالطلب فدعوت

أربعين رجلا الحديث ولا مانع من تكر "رفعل ذلك و يجو زان يكون على فعل ذلك عند خديجة رضى الله عنه سما وجاء به الى بيت أبي طالب ولعسل جعهم هذا كان متا خراعين جعهم المتقدم ذكره و يشهدله السياق واغيافعل صلى الله عليه وسلم ذلك حرصا على اسلام أهل بيته فطياد عاقومه ولم يردوا عليه ولم يجدوه مسار و يسكفار قريش غير منكر بن لما يقول فكان اذا من عليم في مجالسهم يتسيرون اليه ان غلام في عبد المطلب ليكلم من السماء وكان ذلك وأبم حتى عاب آله تم وسفه عقولهم وضلل آباء هم قتنا كروه وأجعوا على خلافه وعداوته وجاؤا الى أبي طالب وقالوا با أباطالب ان ابن أخيل قد سبب قتنا و عبد المعام المنا أى عقولنا ينسنا الى قلة العقل وضلل آباء نافا ما أن تكفه عنا وا ما أن تخلى بنتا و بينه فا نلث على مثل ما نحن عليه من خلافه فقال لهم أبوط الب قولا رفيقا وردهم ردّا حيلا فانصر فواعنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر دين الله و يدعوا ليسه لا بردّه عن ذلك شي والى ذلك أشار صاحب الهمزية بقوله

ثمقام النسي يدعو الى الله وفي الكفر ينجده واباء أما اشر مت قلوم ماكفر فداء الضلال فهم عماء

م كرت قريش ذكر سول الله سلى الله عليه وسلم عنى ساعد الرجال و تضاغنوا أى أخمروا العداوة والحقد وأكثرت قريش ذكر سول الله سلى الله عليه وسلم عنها وحض بعضهم بعضاعلى حريه وعداوته ومقاطعته م مشوا الى أى طاب مر" قأخرى فقالوا با أباط الب الله سنا وشرفا ومتراة فنا واناقد طلنامنك أن تنهى ان أخيك فلم تنه عنا وانا والله لا نصر على هذا من شتم آبائنا و تسفيه أحلامنا أى عقولنا وعيب آله نناحي تكفه عنا أو تنازله وابالا في ذلك حتى ملك احدا لفريفين ثم انصر فواعنه فعظم على أى طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا بأن يخذل رسول الله سلى الله عليه وسلم فقال له باان أخى ان قومك باؤى فقالوالى كذاوكذا فأبق على وعلى نفسلة ولا تحملته والقمر في يسارى على أن أثرا عن هسلا الامرحتى يظهر والله ما عموالله والمعرفة التهمى والقمر في يسارى على أن أثرا عن هسلا الامرحتى يظهر والله تعالى أوا هلك فيسه ماتر كته ثم است مرسول الله سلى الله عليه وسلم أى حصلت له العبرة التي هي دمع العين فيكي ثم قام فلما ولى ناداه أبوطالب فقال أقبل باان أخى فأقبل عليه فقال اذهب باان أخى فقسل المناحدة والم المناحى والمناقب والمناقب

والله لن يصلوا اليك مجمعهم « حتى أوسد في المتراب دفيا . فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة « واشروقر بداك مشك عيونا ودعوتني و زعمت انك ناصحيي « ولقد صدقت وكنت ثم أمنا وعسرضت دبنا الامحيالة انه « من خسر أديان الدرية دينيا لولا الملامسة أوحد تني سمحا بذاك مينا

وحكمة تخصيصه صلى الله عليه وسلم الشمس والقربالذكروجهل الشمس في الهين والقرفي الميسار المتخفى لان الشمس النبر المعنو والمسار المتخفى لان الشمس النبر المعنو والميسار المنافر المنافر والمين أليق به والقمر النبر المعنو والميسار الذي جاء به ورقال الله تعالى يريدون أن يطفئ والورالله بأفواههم و بأبي الله الأأن يتم توره فلما أن عرفت قريش ان أباط المنافر سرخاذل رسول الله سلى الله عليه وسلم مشوا المسه بعمارة بن الوليد المدن المفيرة فقالواله با أباط المنافذ اعمارة بن الوليد المدافى أشسد والمونى في فقريش وأجمله فعد والدائن تبتاء وأسلم البنا ابن أخيل هدنا الذي خالف دينك ودين آيائك

وفراق جماعة فومك وسفه أحلامهم فنقتله فقبال لهم أبوطا لمبائس ماتسوموني أتعطوني لهنيكم أغسدوه لكم وأعطيكم المي تقتلونه هسداوالله لايعسكون أبدا أرأيترناقة غين الي غيرف يلها فقال المطع من عدى والله بالناط الب لقد أنصفك فومك وحهد واعدلي التخلص مما تسكره فه أراك تريدأن تقبل شيئامنهم فقيال له أبوطالب واللهماأنصفوني وليكن فدأجعت أي قصدت خذلاني ومظاهرة القوم أى معاونتهم على فاصنع مايدالك وعمارة من الوليدهذا قدمات على كفر منارض المنشة بعدان حصر وتوحش وسيارفي البراري والقفار ومات المطعرين عدى على كفره أيضيا فعنسد عدم فبول أبي لحالب اشتذالامن ولبارآي أبوطالب من قريش مارأى دعايى هاشم ويحا للطلب الى ماهوعليه من منعوسول اللهصلى اللهعليه وسلم والقيام دونه فأجانوه الى ذلك غيرأى لهمب فكان من المجاهرين بالظلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من آمن مه وتوالى الاذى من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسبلم وعسليمن أسسلم معه فمأوقع لرسول الله مسلى الله عليه وسلممن الاذبة ماحدّث به عمدالعياس رضى الله عنسه قال كنت يوما في المسجد فأقبسل أبوجهل فقيال لله على "ان رأ بت مجد اساحدا أن أطأ فغرجت الى رسول الله صلى الله عليمه وسلم فأخسرته بقول أي حهسل فغرج عفسيان حتى دخسل المسحد فبعجل أن مدخل من الياب فاقتصم من الحائط وقر أاقر أماسير بلث الذي خلق خلق الانسان من علق الى ان ملغ آخر السورة فسعد فقال انسان لا ي حهل با أما الحسكم هـ منا اعجسد قد سعد فأقيل البعثم نبكص راجعا فقبل له فيذلك فقيال أبوحهل ألا ترون ماأري وفي ريوا بةرأيت بنبي والمنه خندقامن نار وسيأتي أنقوله تعيالي أرأيت الذي يهيي عبداا ذاسلي الى آخرا لسورة نزل في أبي جهل ومن ذلك ماحدث معضهم قال ذكرلنا أن أباحهل قال يومالقريش ان مجدا قد أتى الي ماترون من عسب ديكم وشترآ لهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آنائه كمواني أعاهدالله لاحلس له بعني النبي صلى الله عليه وسلم غداليح ولأأطبق حله فاذاسعد في صلاته رضيت به رأسه فأسلوني عند ذلك أوامنعوني فليسنع بي بعسدذان بنوعبدمناف مابدالهم فقالوا والثعلا نسلك نشئ أبداغامض لمباتريد فلمباأصبم أتوجهل أخذ حجرا كاوصف ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره وغدار سول الله سلى آلله عليه وسلم كأ كان بغد والى الصلاة وكان بصلى بين الركر. الهماني والحجّر الاسود وقير دش حلوس في أبد بتهم انتظرون ماأبوحهل فاعل فلما محدرسول الله صلى الله عليه وسدلم احتمل أبوحهل الخجرثم أقبل نحوه حتى اذادنا منه رجع مهزمات قعالونه أي منغيرا بالصفرة مع الكدرة من الفزع قد يست يداه على جروحتي فذفه من مده وعد أن عالحوا فيكه منها فلر هندر واوقامت اليه رجال من قريش وقالوا مالك ما أبا الحبكم قال قت اليملافعل ماقلت لسكم البارحية فلما دنوت منسه عرض لي فل من الايل مار أيت مثّله قطهم أن يقتلي فلماذك كرذلك للنبي صلى الله عليه وسملم قالذال جبريل لودنالاخذه والى ذلك أشمار صاحب وأوحهل اذرأىءنتي الفيل الممكأنه العنماء

وفي والمة أن أباجهل قال وأرب بنى و بينسه خند قامن نار ولا ماذم من وحود الا مرين معا وذكروا في سبب روف ولا ماذم من وحود الا مرين معا وذكروا في سبب روف ولا ماذم ولا ماذم ولا الماذة المن مقصون أى رافعون روف ولا ماذم ولا يستطيعون خفضها من أقي البعير رفع رأسه وجعلنا من بين أبديهم سدّا ومن خلفهم سدّا فأغشيناهم فهم لا يبصر ون أن الآية الاولى رئت في أبي جهل فانه لما حل الحرار منفع ورأس رسول الله صلى الله على المعادالي أصابه أخرهم فلم المناطر من ودفعه أكد المائلة والمناطر مده فلما عادالي أحسابه أخرهم فلم فلما المائلة والآية الثانية زلت في آخر لما والمواقع لا يحهل قال أنا ألق هذا الحرعليه فلا هب المه فلما قرب منه على يصره فعل يسمع سونه ولا يراه فرجع الهدم فأخره مسم

بذلك وهن الحكم ن أبي العباص وهوأ يومزوان بن الحصيكم أن المتسه قالت له مارأت قوما كانوا أسوأرأ باوأعمز فيأمر رسول الله صلى الله علسه وسلم منكرياني أمية فقال لا تلوسنا بالنية اني لا أحدّ ثك الامار أبت لقد أجعنالمان على اغتياله فليارأ سياه بصلى أملاحينا ممن خلفه فسمونا صونا لهنينا أنهمايق بتهامة حبال الاتفتت علينا أي طنينا أنه يتفتت ويقع علينا فباعقلنا حبتي قضي مسلانه ورحساليأهسله ثمتواعدناليلة أخرى فلساحا نهضنا السه فرأ ساالهسفا والمروة التصقت احداهما بالاخرى فمالتا بنناو منهوفي رواية كانه النبي مسلى الله عليه وسلم يصلي فحياء أبوحهل فقال ألم أنهك عن هذا فأنزلُ الله تعالى أرأ بث الذي شهير عبد ااذا صلى الى آخر السورة. وفي رواية أنه صبلي بته عله به وسبلها الصرف من مسلاته زيره أبوجهه ل أي انتهره وقال المالة علم أن مامها أكثر ناديامني فأنزل الله تعيألي فلمدع ناديه سيندع الزيانية قال استعباس رضى الله عنهما لودعاناديه الانحلاته ز مانسة الله وقال بوماللنبي صدلي الله عليه وسيارلقد علمت أبي أمنع أهل البطيعا و أناالعزيز الكريم فأنزل الله قيه ذق انَّكْ أنتَ العزيز الكريم قال الواحسدي أي تقول له الزيامة عند تعذبه في المساَّد ماذكر تو بيخياله ومن ذلك العليا أنزل الله نصالي سوارة تدت بدا أبي لهب جامت امر أه أبي لهب وهي أمجيل قال بعضهم الاولى ماأم قبيء واسمها العوزاء وقسل أروى نتحرب أخت أي سفيان ولهاولولة و مدهافهرأى حرعه لا "الكَّف فسه طول تدقه الهاون الى الشي صلى الله عليمه وسيلم ومعه أبو رصي الله عنيه فلمارآها قال مارسول الله انهيا امر أ مَيْدَ بَهُ أَي مَا أَيْ مَا لَغُهُ من الفول فلوةت كالا تؤديك فتسال الهالن تراني فياءت فقيالت باأبا مكر صاحبت هياني وفي افظ ماشأن صاحبك ننشد في الشعر قال لاوالله وما هول الشعر أي ننشبه وفي لفظ لاورب هـ لذا البعث ماهماك واللهماصاحي شاعر أي لايحسن إنشاءه فقيالت له أنت عندي المسادق وانصرفت وهي تفول قدعلت قريش اني نت سيد تعيني عبد مناف حدّاً سها أي ومن صيكان عسد مناف أياه لا منهى لاحد أن يتماسر عدل ذمه فالأبو مكورض الله عنده قلت بارسول الله لم ترك قال لم ترك ملك يسترنى بجناحيه وفي رواية انعسلي الله عليه وسلمقال لاي مكرقل لهاهل ترس عندي أحددا فسألها أوبكرفقالت أنهزأني واللهماأريءنبدك أحبداويي والقائه اجاءت وهوصلي اللهعليه وسبلم في المسجد ومعه أبو مَكر وعمرٌ رمني الله عنهما وي في دها فهر فليا وثفت على النبي مسلى الله عليه وسيلم أخذالله عسلي بضرهبا فلمتره ورأت أبابكم وعمررضي اللهءنهي مافأ فهلت على أبي بكررضي الله عنسه فقبا اتله أنزسا حبائقال وماتصد نعين بهقاات باغني انهجياني واللهلو وحدثه لضريت مهدنا الحجر فسه فقيال عمر رضي الله عنسه ويحابانه ليبين بشاعر فقيالت اني لاا كلك ما اس الخطاب لميا تعلمه من شبدته عمأقهلت علىأبي بكررضي الله عنيه لمبأتعله من لينه فقيالت والثواقب أي النحوم اله لشباعر وانى لشاعرة أى فكاهجانى لاهمونه وانصرفت فقيل لرسول اللهصلي الله هليه وسلم انهما لمرك فقال انهالن ترانى جعمل ينيء بنهاجحاب أيلانه قرأقرآ نااء تصبرته كاقال تعمالي وأذاقر أت القرآن حعلنا بننك ومنالذن لايؤمنون بالآخرة حابام ستورا وفي روابة أفيلت ومعهافهران وهي تقول مذبحنا أستا ﴿ وَسُنَّا ﴿ وَأَمْنُ وَعُسِينًا ﴿ وَقُنَالَتْ أَنِ الذِّي هِمَانِي وَهِمَازُ وَحِي وَاللّه لتَّرأ شّه لاضر سنته مستنب المهرين قال أبو مكر بالمحمسل والله ماهماك ولاهماز وجك قالت والله ماأنت مكفات وانالناس ليقولون ذلك تمولت ذاهسة فقلت بارسول الله الإسالم ثرك فقبال النبي مسلي الله عليه وسلم حال مني و منها حسر مل ولعل مجسمها قد تسكر رفلامنا فاقدين الروايات وكالشيال في الجسد معديقال في الذم مذهم لانه لايقال ذلك الالمن ذم من مبعد الحرى كان معد الأيقال الالمن مدمرة و يلعنون مذه اوأ نامحدوفي الدرالمنثور للعلال السيوطي انها الترسول الله سلى الله عليه وسلم ويلعنون مذه او يلعنون مذه او الله عليه وسلم وهوجالس في الملا عقد المنظور للعلال السيوطي انها الترسول الله سلى الله عليه وسلم وهوجالس في الملا عقم المعلم علام تهميوفي قال والله افي ماهيو المسرين الاالله قالت أراً بني أحل حطبا أو رأيت في حيدى حبيلا من مسدوه سدا يويد ما قاله بعض المفسر بن ان الحطب عبارة عن المنه عنه أحد المنه عليه وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم عنه أحاديث المعلم ما على عد اوته وان الحبل عبارة عن حبل من الرجيسكم وعن عروة بن الزير مسد النسان سلم من حديد ذرعه السبعون ذراعا والله أعلم والى ذلك أشار صاحب الهمزية بقوله

وأعدّت حمالة الحطب الفهر وجاءت كأنها الورقاء يومجاءت غضي تقول أفى مثلى من أحديقال الهجاء وتولت وما رأنه ومن أن ترى الشمس مقلة عمياء

وقبل معسني كونها حمالة الحطب انهما كانت تحمل الشوال والحسك وتطرحه في لمريقه صلى الله عليه وسلم ولامانه من اجتماع الاوصاف فهما وقوله كأنها الورقاء يعلى انهاجات وهي في غامة السرعة وألتعدلة كأنهافي شدة السرعة والتعلة الجمامة الشديدة الاسراع روى انها لمبايلغتها سورة نبتيدا أبي لهب جاءت الى أخها أبي سفيان أى سباء عدلي ان احر أه أبي لهب هي أروى منت حرب كما تقدّم فدخلت في منه وهي مضطرمة أي محترقة غضبا فقيالت له و يحلنا أحس أي شجاع أما تغضب انهجاني مجد فقال سأكفيك الماءثم أخذ سيفه وخرج ثم عادس يعاققا اشاه هل قتلته فقيال لها بالخسق أيسرك انرأس أخيسك في فم ثعبات قالت لاوالله فقسال كادذ لك يكون انساعة أى فانه رأى تعبا بالوقرب أبوسفيان من الني ملى الله عليه وسلم لا لتقم ذلك الثعبان رأسه ولمبائزات هذه السورة التيهي نتشيدا أبي لهبقال أبولهب لابته عنية بسيغة النكبير وقدأسه عام الفترمع أخيسه معتب رضى الله عنهما رأسك من رأسي حرامان لم تفارق المذيجة ديعتى رقية رضى الله عنه آفانه كان تروّجها ولمدخل بهاففارقها وكانأ خوهما عتبية بالتصغير متر وجاا يتنمسلي الله عليه وسلم أم كاثوم ولمدخل بهاأيضا وكان نسكاح المشرك للسلة غيريمنوع في صدر الاسسلام ثم حرَّمه تعالى بقوله ولا تنكعوا المشركين حتى يؤمنوا وبقوله تعمالي في صلح الحديثية فلاترجعوه ت الى الكفار الآية فقمال عنيبة وقدأرا دالذهاب الحالشأ ملآتين مجدا فلأوذ خاقى رمه فأناه فقيال بامجده وكافر بالنجسم وفى رواية برب النجيم اذاهوى و بالذى دنى فندلى غربستى في وجه النبي سدلى الله عليه وسلم و ردُّ عليه ا بنته أى لحلقها فقيال الشي سلى الله عليه وسلم اللهم سلط وفى رواية العث عليه كابا من كالأبك وكان أنولحا اب حاضرا فوجم لها أبوطالب وقال ماأغناك بان أخى عن هدد مالدعوة فرجع عتيبة الى أسد فأخبره بذلك ثمخر جهووأبوه الى الشأم في جماعة فنزلوا منزلا فأشرف علهم راهب تمن ديرفق الرابهم ان هذه الارض مستعة فقال ألولهب لاصابه انكم قدعرفتم نسسى وحتى فقيالوا أجليا أبالهب فقيال أعنونا بامعشرقر يشرهنه اللبلة فافي أخاف على التي دعوه مجسد فأجعوا متاعكم الى هسذه الصومعة تمافرشوالانى عليسه ثمافرشوا ليكم حوله ففعلوائم جعوا جسالهم وأناخوها وأحدقوا يعتببة فجساء الاسديتشيم وحوههم حتى ضرب عتيية فقتله وفي رواية فضيخ رأسه وفي رواية ثني ذنبسه ووثب وضريه بدنده ضرابة والحدة فحفدشه فببات مكانه وافيل والمة فضغمة ضغمة كانت اباها فقبال وهو بآخرارمق المافل لمكم ان محددا أحدق الناس لهبدة ومات فضال ألوه قدعرفت والله ماكان للنفلت من دعوة

مجدد سسلي الله عليه وسسلم والاسديسمي كلبافي اللغة وبمناوقع للنبي سلي الله عليه وسسلم من الاذية ماحدثه عبداللهن مسعودرضي اللهعنه قال كامعرسول اللهصلي اللهعليه وسلرفي المستعدوهو يصلي وقدنحر بعضالنباس حزورا وبتي فرثه أىروثه وكرشه فقيال أبوجهل ألارحل يقومالي هذا القذر يلقيه على محدد وفي روابة ألا تنظرون الى هـ ذا المراثى الكم بقوم الى حرور ني فلان فيعد الى فرشها ودمها وسلاهيا فبحيء مدثم بمهلدحتي إذا سجد وضعه بهن كتيفيه وفي رواية امكم بأخذ سلاحزور غي فلان لخز ورذيحت من يومين أوثلاثة فمضعه بين كتفيه اذاسجد فضام شخص من المشركين وفي لفظ أشقي القوم وهوعقية منرأى معيط وحامد للثالغ رث فللصاه عبلي النبي سبلي الله عليه وسبلجوه وسياحد ففعكوا وحعل يعضهم عمل الي يعشر من شددة الفحك قال الن مسعود رضي الله عنه فهما أي خفنا أن للقيه هتمه وفي لفظ وأناقا ثمانظر لوككانت لي منعة لطرحتمه هن طهر رسول الله مسلى الله علمه وسلوحتي ماءت فاطمة رضي الله عنها بعد أن ذهب الها انسان وأخبره بالذلك واستمر سلى الله علمه وسلمسا حداحتي أالهته عنسه واستقراره عندمن بقول بتعاسبة ذلك لعبدم عله بتعاسبة الموضوع ولمأ ألقته أقبلت علهم تشتمهم نقام صلى الله علمه وسلم فسمعته بقول وهوقائم يصلى اللهم اشدد وطأتكأى عقابك الشديد على مضر اللهم اجعلها عليهم سنتن كسني بوسف اللهم علمك بأبي الحكمين هشام يعني أباحهل وعنية نزر معة وشبية نزر معة والوكيدين عتية وعقية بزأبي معيطو عمارة بزالوكيد وأمة من خلف وفي رواية فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال اللهم علىك تقريش ثم سمى اللهم عليك جمروبن هشامالخ ماتقدموفى واليغط اقضى سلاته رفعيديه ثمدعاعلهم وكان اذادعادعا ثلاثا ثمقال اللهم علىك بقريش اللهم علىك تقريش فلماسمعوا سوته ذهب عنهم الفحك وهابوادعوته ثمقال اللهم علىك أى حهل ن هشام الحديث قال اس مسعود والله لقدر أشهم وفي رواية لقدر أبت الذي سمي صرعى يوم بدرثم معيوا الى القلب قلب ولسيدروالم ادائه رأى أكثرهم لان عمارة من الوامد مات مأرض الحيشة كافر امسعور امحنونا وعقبةين أبيءهمط أخذأ سيرابوء بدر وقتل بعرق الظبية وأمية بن خلف قتل بوم بدر ولكنه لم يطرح في القلب بل أهالوا التراب عليه في مكانه لا نتفا خهو تقطعه ولا مانع أن يكون المنبي صهلي الله عليه وسلم كرّرهذا الدعاءوأتي به وهوةائم بصلي ويعد الفراغ من الصلاة فلامنا فأة والمراد دسني بوسف القعط والحدث فاستحاب الله دعاء مفأسياتهم سنة أكاوا فهها الحمف والحلود والعظام والعلهزوهوالويروا لدمأي يخلط الدمهاو بارالايل ويشوى علىالنار وسيارالوا حدمنهميري مأيينه وببن السمياء كالدخان من الحوع وجاء مصلى الله عليه وسليحه من المشركين فهم أبوسه فيان وقالوا مامجدا نكثرعم أنك بعثت رحمة وان قومك قدهل كوافادع الله لهم فدعار سول الله صدلي الله عليه وسلم فسيقوا الغيث فأطبقت السمياء علهم سبعا خشكي النياس كثرة المطرفقيال اللهم حوالينا ولاعلينا غاغعد رتالسها بذوجاءا نبه قالوار بتباا كشفءناا لعذاب اناه ؤمنون أي لانعود لمها كالهبه فلاكشف عهم عادواوقال بعضهم الاهذاانميا كالإعدالهجر ةفانه صلى الله عليه وسلم مكث شهرا اذارفع رأسه من ركوع الركعة الشائمة من صلاة النحر اعدقوله سمع اللهلن حده يقول اللهسم انج الوليدين الوليد وسلةين هشام وعباش بن أبى رسعة والمستضعفين من المؤمنين بمكة اللهم اشددوط أتك على مضر اللهم احعلها عليهم سنبن كسني بوسف ورعسافعل ذلك يعدر فعهمين الركعة الاخبرة من العشاءقال البهيقي قدر وي في تسب قرأ في سدخيان ما دل عدلي ان ذلك كان يعد الهيسر قولعله كان حر تين مرة قبل الهيسرة ومرة بعده بالعثة كل من الروا شن وفي النماري لما استعصت قريش على النبي سهلي الله عليه وسلم دعاعلهم يسنين كسنى يوسف فبقيث السهما فسيدم سنين لاتمطر وفيار والمقنى البخاري أيضالما ألطثوا

على الذي مسلى الله عليه وسلم بالاسلام قال اللهم استختهم يسبع سنين كسيع يوسف فأصابتهم سنة حستكل شي رفير واية اللهم أغنى علهم يسبع كسب عنوسف فأسابهم قط وجهد حتى أكاوا العظام فحعل الرجل ينظرالي السعباء فبري ما مته ويبنها كهيثة الدخان من الجهد فأتزل الله تعيالي فارتقب يوم عماء بدخان مبين بغشى الناس هذاء فأب أليم فأتى أيوسفيان رسول المعصلى الله عليه وسلم فقأل بارسول الله استسق لضرفانها قدهلكث فدعالهم مسلى الله عليه وسيلر فسقوا فلياأسا يتهم الرفاهية عادوا الى مالهم فأنزل الله يوم تبطش البطشة السكترى الامتقمون يعني يوم بدر ومن دلك تماحد عمانات عفانارض الله عنه فال كانارسول الله صلى الله علىه وسلر يطوف المبيث ويده على دأبي يكر رضي الله عنه وفي الحجر ثلاثة نفر حلوس عقدة من أبي معيط وأبوحهل بن هشام وأمية ب خلف فررسول لى الله علب وسلم فلما حاداهم أسمعوه يعض ماتكر ه فعرف ذلك في وجه الذي صلى الله عليه وسلم فدنؤتمته ووسطتهأي حعلته وسطا فكان مني وبين أبي بكرفأ دخل أصبايعه في أسبابعي وطفنا فليأ حاذاهم قال أبوحهل والله لانصالحك مايل يحترجه وفقو أنت تنهي أن نعمد مأدعيد آماؤنا فقال رسول الله صلىالله عليه وسلم أناعلي ذلك ثم مثبي عنهم فصنعوا معني الشوط السالت مثل ذلك متى إذا كأن الشوط الرائد مقامواله صلى الله عليه وسلم ووثب ألوحهل مريد أن بأخذ بجعام مرثوبه فدفعت في صداره فوقع على استهود فعرأنو بكرأمية ودفع رسول اللهمسالي الله عليه وسلم عقبة من أي معيط ثم انفر حواعن رسول لى الله علمه وسلم وهوواقف ثم قال أماوالله لا تنتهون حتى يحل علمكم عقاله أي للزل علمكم عاحلا قال عثمان رضى الله عنه فوالله مامهم رجل الاوقد أخذته الرعدة فعل رسول الله مسلى الله علىه وسلم يقول تأس القوم أنتم لنبيكم ثم انصرف الى منه وتبعثا محتى انتهى الى باب يبته ثم أقبل علم الوجهه فقال أتشروافان الله عزوجل مظهرد بنسه ومتمم كلته والصريبية ان هؤلا ترون من بذيح منهسم على أنديكم عاجلاتم انصرفنا الى وتسافوالله لقدذ بعهم الله مأمد نسابوم بدرأى مأمدى العما مترضي الله عنهسم يوم بدر بالنظر الحاغالهم فلانسافي كون عثمان رضى الله عنة تأخر بالمد شة لاحل مرض رقبة نت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمها إلى أن وفت فهومعد ودمن أهل درلانه في حاحة الله ورسوله صلى الله علبه وسلم ولانسافي أيضا كون عقبة بن أي معيط حسل أسسرا من بدر وقتل بعرق الظمة صرا أي شربت عنقه بعد مسهوه سررا بعون من بدر وجاء أيضنا أن عقبة أن أن معط وطي عسلى رقبه الشراعة صلى الله عليه وسلم وهوسا حدحتي كادت عبنا متبرزان وفي رواية دخل عقبة بن أبي معيط الحرفوحده صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع ثو به على عنقه صلى الله عليه وسلم وختفه ختفا شديدا فأقبل أنوبكر رضي الله عندحتي أخذعنك بمودفعه عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وقال أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله وقله جاءكما لبينات من ربكم وفي المنجاري عن عروة ن الزمر رضي الله عنه قال قلت لعبد الله عمروين العياص أخبرني بأشاته مامنع المشركون برسول اللهصيلي القه عليه وسلم قال منارسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى رضنا الكعبة اذا قبل عقبة من أى معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى توبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكرواً خدعنكسه ودفع عن رسول الله صلى الله علمه وسلم وفي رواية قال مارأيت قريشا أصابت من عداوة أحدما أصابت من عداو فرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقد حضرتهم يوسأ وقدا جتمع ساداتهم وكبراؤهم في الحفرفذكروا رسول الله سلى الله عليه وسلم فقالوا ماصرنالا مرقط كسيرنا لامرهدا الرجل ولقدسفه أحلامنا وشترآ باغا وعاب ينتا وفرق حماعتنا وسب آلهتنا المدسيرنامنه على أمرعظيم فبينا حم كذلك ادلحلع عليهم وسول انته صدلى الله عليه وسسلم عشى حتى استلم الركن عمر ملائقا بالبيث فلامرعام مكزوه ببعض القول فعرفنا ذلك في وجهه

غمريهم الشائية فلزوه بمثلها فعرفنساذاك في وجهه غمر بهسم الشالثة فوقف علهم وقال أتسجعون إيامعشرقريش أماوالذي نفسي سده لقدحتنكم بالذمح فارتعبوا اكتامته تلكوما بتي رحل الاكانها على رأسه طائر والع فصار وايقولون بأأبا القاسم انصرف فوالله ماكنت جهولا فانصرف وسول الله صلى الله عليه وسلم فلمآكان الغداج تمعواني الجروأ نامعهم فقمال بعصهم لبعض ذكرتم مابلغه متكروما بلغكم منمحتي إذانادا كمعاتكر هون تركتموه فيبناهم كذلك اذطلع عليهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم فتواثسوأ اليسه وثبة رجل واحد وأحاطوا موهم بقولون أنت الذي تقول كذاوكذا يعنون عيب آلهتم وديمهم فقبال نعيرانا الذي أقول ذلك فأخذر حل منهسم بمعمع ردائه صلى الله علىه وسلم فتسام أبو مكر رضي الله عنموهو سكيو يقول أتقتلون رحلاأن يقول ربي اللهفأ لحلقه الرجل ووقعت الهسة في قلوبهم فانصرفوا فذلك اشدمارا مهم نالوامن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى روا مة قالوا ألست تقول في آله تنا كذا وكذا قال الى تششفوانه بأجعهم فاتى الصريخ الى أني تكروضي الله عنه فقيل له ادرك ساحيك فحرج الو تكر رضي الله عنه حتى دخل المسحد فو حدرسول الله صلى الله علمه وسلم والناس مجمّعون علمه فقال و ملكيم أتقت اون رحلا أن شول بي الله وقد وجاء كم بالبينات من ربكم فكفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبلواعلى أبي تكررضي الله عنه يضربونه وقالت ننه أسماء رضي الله عنها فرحع النبافعة لاعس شدأمن غذائره الأأجامه وهوية ولأنساركت بأذا الجلال والاكرام وجاءانهم مر قاحمعواعليه سلى الله عليه وسلم وحذبوارأسه الشريف ولحته حتى سقط أكثر شعره فقام أنوأ بكردونه وهو كحاو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وساردعهم بأأبا يحسكرفوالذى نفسي يسده انى بعثت الهم بالذيح فانفر جواعنه وعن قاطمة رضي الله عنها نَتَ النَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ۚ قَالَتَ اجْمَعْ مُشْرَكُو قَرْ يَشْ فِي الْحَجِّرُ لومافقنالوا اذا مُرْجَعِدُ فَلْيَضِّرُ لَهُ كإينا بسفه ضرية فذقتله فسمعتهم فدخلت على أي وأنا أبكي فقلت له تركت الملاء من قريش فله تعاقدوا في الحجر فلفوا باللات والعرى ومثات واساف ونائلة اذاهم رأول يقومون اليك فيضربونك باسيافهم فيقتلونك فقال باينية اسكتي وفي لفظ لاتبكي ثمخر ج بعدان توضأ فدخل علهم المحدفر فعوا رؤسهم تمنك وافأخذ فبضة من تراب فرمى مسانعوهم ثمقال شاهت الوجوه فسارحل منهم أسابه دُلْكُ الاقتلىبدر ﴿ وَكَان ﴾ بجواره صلى الله عليه وسلم حماعة يؤذونه مهم أبولهب والحكم بن أبي المعباص وأمدة والدمر وان وعقبة ن أبي معمط ف كانوا نظر حون عليه الاذي في داره فأذا لحر حوا عليسه أخذه وخرجه ووقفهه علىابه ويقول باني عبسد مناف اي حوار هذا ثم يلقيه ولم يسسلمهم الاالحكم وكان في اسلامه ثبيَّ ونف ه الذي صلى الله عليه وسدار الى الطائف وأشدار صاحب الهمزية الىأن هذه الاذا باليست منقصة له صلى الله عليه وسسلم بل هي عمائز يده رفعة وهي دليل على فضامة قدرهوعلؤمراتيتهوعظمرفعتهومكانته عندريه لكثرة سبرهوا حتميالهمع علميا ستحياية دعائه ونفوذ كلته عندالله تعيالي وقدقال صبلي الله عليه وسلم أشذالناس بلاءالانسأ وذلك سنة من سنن النهين السيابقين صلى الله عليه وعلهم أجعين بقوله

لاتخدال جانب الني مضاما ب حين مستممهم الاسواء كل أمر ناب النسين فالشدة ب قدم محودة والرخاء

لوعس التضارهون من الناب للا اختبر لانضار الصلاء

وعماوقع لاي بصيحر رضى الله عنده من الاذبة ماذكره بعضهم كافى السدرة الحلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل دار الارقم لبعبد الله هوومن معه من أصحابه سرا أى كانفذم وكانوا عمالية

وثلاثان رحلاألم أبو مكررضي اللهعنه في الظهور أى الخروج الى المسجد فتسال له الني سلى الله عليه وسالم باأ بالكرانا قليل فلمزل محتى خرجرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معدمن العصابة رضى الله عهموقام أنو مكرفي الناس خطسا ورسول اللهمسلي الله عليه وسبلم جالس ودعا الي الله ورسوله فهو أول خطب دعالى الله تعيالى قشار المشركون على أى مكر رضى الله عشه وعلى المسلم يضربونهم فضر يوهمضر باشديداو وطئ أتو بكررضى الله عنه بالارحل وشريبضر باشديداو صارعتية ن رسعة نضرب أبابكر رضى الله عنه منعلن مخصوفتين أي مطبقتين و محرفهما الي و جهه حتى صيار لايعرف أنفه من وجهه فحاء تسوتم يتعبادون فأحلت الشركين عن أبي بكر رضي الله عنده الي أن أدخلوه منزله ولايشكون في موته أي غمر حعوا في محلوا المسجد فقيالو اوالله النزمات أبو تكر لنقتليّ عتسة ثهرجعوا الىأبي مكروسيار والدهأبو قسافة وينوته مكلمونه فلاعتساحتي اذا كأن آخرالهار تتكلم وقال مافعل وسول الله صدلي الله علمه وسلم فعذلوه فصيار بكر رذلك فقيالت أتمه والله ملي علم بساحيك نشال اذهبي اليأم حمل مت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه أي فانها كانت أسلت وهي تخفى اسلامها فاسألها عنه فغير حت الهاوقالت لها ان أبا يصحكر يسأل عن مجدين عبدالله فقسالت لاأعرف محدا ولاأبا بكرثم قالت لها تريدن ان أخرج معلث قالت نعر ففر حت معها الى أن جاءت أبا مكر رضي اللهء غه فوحدته صريعا فصباحت وقالت ان قومانالوا هذا منك لاهل فسق واني لارجو أن منتقم اللهمهم فقال لهاأبو مكر رضى المقه عنه مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له هذه أتمك تسمع فال فلاعسن علمك مها أى انها لا تفشي سرك قالت سالم قال النهو قالت في دار الارقسم فضال والله لاأذوق طعاماولاأشرب شراباأواتي رسول اللهصلي الله عليه وسلمقالت أمه فأمهلنا محتى اذاهدأت الرحل وسكن الناس خرجنايه بتسكئ على حتى دخل على رسول الله صبلي الله علمه ووسيلم فرق له رقة شديدة والكسعليه يقيله واكسعليه المسلون كذلك فقال بأبيأ نت وأمي بارسول الله مأبي من بأس الامانال الناسمن وحهبي وهذه أمى يرةبولدها فعسي الله أن يستنقذها بكمن النا رفدعالها رسول الله صلى الله عليه وسلود عاها الى الاسلام فأسلت وذكر الزمخشيري في كاب خصائص العشيرة أن هذه الواقعة حصلت لاي تكر رضي الله عنه لما أسبغ وأخبر قريشا باسلامه فليتأمل فان تعدّد الواقعة بعيد ومما وقع لعبدالله بن مسعود رضي اللهء عهمن الأذبة إن أميمياب رسول الله شيلي الله عليه وسلم اجتمعوا ومافقالوا والله ماسمعت قريش القرآن حهرامن رسول الله صلى الله علىه وسلم فن منحكم يسمعهم ألقرآن حهرا فقال عبدالله ن مسعودر ضي الله عنه أنافقا لوانخشي عليك منهم أغبار يدرجلاله عشيرة يمنعوبه من القوم فقال دعوني فان الله سيمنعني منهم ثمانه قام عند المقام وقت طلوع الشمس وقريش فألديقهم فقال سم الله الرحن الرحيم وافعا سوته الرحن علم القرآن واستمر فها فقالوا مابال ابن أم عبدنقال بعضهم يتلونعض ماجاءيه محدسدلي الله عليه وسبلم أثتم قأموا اليه يضر فوين وجهه وهومستمر في قراء ته أحني قرأ غالب السورة ثم الصرف إلى أصحبا به وقد أدمت قريش وجهه فقال له أمحامه هدا ا الذىخشينا علىك منه فقيال والله مارأيت أعداءالله أهون على مثل الموم ولوشئتم لآنيتهم عثلها غدا قالوالاقدأ سمعتهم مابكرهون وبمباوقعله سلى الله عليه وسلم من الاذبةانه كان اذاقرأ القرآن تقضله حماعة عن عمله وحماعة عن بساره و يصفقون ويصفر ون و مخلطون علمه والاشهار لا نهم تواصوا بذلك وقالوالا تسمعوالهذا القرآن والغوافي محتى كانامن أرادمهم سماع القرآن أتي خفية واسترق السمع خوفامتهم وبمباوقع لهصدلي الله عليه وسدلم من الاذبة ما كان سيبالاسلام بمسمح رةرضي الله عنه وهوما حدّث مه ابن استحداق قال حدّثني رجل من أسلم ان أباجهل مربر سول الله صلى الله عليه وسلم

عندالصفا وقبل عندالخون فاذا موشتموثال مندما لكرهموقيل انهصب التراب على رأسه والقءلمه فرباووطئ برجله علىعاتقه فلريكلمه رسول اللهسلي اللهعليه وسسلم وهنأ لشمولا ةلعبد اللهن حذعان فمسسكن لهاتسم ذلك وتبصره تمانصرف ألوحهل الىنادى قريش أي محسل تحدثهم في المسجد فحلس معهم فلربليث حزةأن أقبل متوشحا سيفه راجعامن قنصه أي من صنده وحسكان من عادته ذار حدم من قنصه لا بدخل إلى أهله الا بعد أن بطوف بالبيث فر" عسل تلك المولاة فأخب برته الحبر فقالت له ما أما عمارة وهي كسفه لميزة رضي الله عنه و مكني أيضا مأبي بعسل لور أيت مالق إين أحسك محمله بموالتي عليه فرثاو وطئ رحله على عاتفه ففسأل لهاجمزة أنتسرأ نشهسدا الذي تقولين قالت نع وفي وابتلارجه حزة من صيده اذا امراتان عشيان خلفه فقالت احداهمالوعم ماذاست أتوحهل الزأخيسه أقصرعن مشيته فالتفت المهافق الماذاك فالت ألوحهل فعسل بجعمد كذا وكذا ولامانعمن تعيد الاخبارمن المرأتين والمولاتين فاحتمل حرة الغضب ودخل المسجد فرأي أباحهل جالسافي القوم فأقبس نتعوه حتى قام على رأسه و رفع القوس وضربه فشعه شعة منسكرة ثم قال اتشستمه بالقوس مسار أبوحهل متضرع المهو يقول سيفهءقوانا وسيهآ لهتنا وخالف أباءنا فقيال حزةومن كم زعد دون الحارة من دون الله أشهد ان لا اله الا الله و ان مجمد ارسول الله فقا متسرجال مننى مخزوم عشبرة أبيحهل لنصروا أباحهل فقالوالحمزة مانرالة الاقدمسأت فقال حزة وماعتعني وقداستيان لي منهانه رسول الله والذي يقول حق والله لا افرع فامنعو بي ان كنتر صادقين فقيال لهيم أتوحهل دعوا أباعمنارة فانى والله قدا سمعت الن أخبه شيئا ويتي حزة على اسلامه يعدان وسوس له الشبيطان فقال لنفسيه لمبارجه والي متعاأنت سيدفر بشراتيه تبعدا الصابئ وتركت دين أماثك الموت خبرلك بمباصب ثبعت تم قال اللهم ان كان رشد افاجعل تصيديق في قلبي والافاحعل لي مميا وقعت مخرجافيات بليلة لمونت عثلهامن وسوسة الشبطان حتى اصبح فغدا الي رسول الله صبلي الله عليه وسلم فقال مااين أخى انى وقعت في أمر لااعرف المخرج منه واقامة مشلى على مالا أدرى ارتسد هوام غي شديدة فأفبل عليهرسول اللهصلي الله عليه وسلم فلنحكره ووعظه وخوفه و تشره فالمتي الله في قلبه الاعبيان عياقال رسول الله صلى الله عليه وسليفقال أشهدا فكالصادق فأطهر بااس أخى دينك فوالله ماأحبان لي مااطلته السماء وأناءل ديني الاول وقدقال اس مناس رضي الله عهما الناهذه الواقعة بالزول قوله تعيالي أومن كالامشافا حبيثا موجعاناله نؤيراعشبي بهفي النياس يعني حمزة كمن مثسله في الظَّماتُ لنس يخارج منها بعني أباحهل و سررسول الله سلى الله عليه وسلم بالسلام حزَّة سرورا كثيراً لانه كان اعزفتي في قريش وأشده مشكمة أي أعظمهم في عزة النفس وتبهامتها ومن ثم الماه رفث قريشان رسول الله صلى الله عليه وسدلم قدعز كفواعن بعض ما كانوا بالون منه وأقبلوا على بعض أصماء بالاذية سبما المستضعفين منهم الذين لاجواراهم أىلانا صراهه مقان كل قبيلة غدت علىمن أسلمها ثعذبه وتفتنه عن دسه بالحسن والضرب والجوغ والعطش وغبرذ للتبدي ان الواحسة منهم لانقدران بستوى عالسامن شدة الضرب الذيء وكان أبوحهل بعرضهم على ذلك وكان اذاجع المان وحلا أسارله شرف ومنعة جاءالمه ووعده وقال له ليغلن رأمك ولمضعض شرفك وان كان تاحراقال والله لتكسدن تحارثك أوجاك مالك وان حسكان ضعيفا اغرى به حتى ان منهم من فت عن ديسه

ورجع الى الشرك كالحارث من سعة بن الاسود وأبى القيس بن الوليد بن المغيرة وعلى بن أمية بن خلف والعباص بن منه بن الحياج وكل هؤلا قتلوا على كفرهم يوم بدر ومهم من تبت على درية كبلال وعمار وخباب وغيرهم وكان السيلام حمزة رضى الله عنه في السنة الثانية من السوة عسلى السحيح وقبل في السينة السادسة وقال حرة رذى الله عنه بعد ان أسيلم

حدت الله حن هدى فؤادى \* الى الأسلام والدن الحسف الدن جاء من رب عزيز \* خسير بالعباد بهم الطيف اذا تلبت رسائله علنا \* تحدّر دمع ذى اللب الحصيف رسائل جاء أحدمن حداها \* آيات مبينة الحروف وأحمد مصطفى فنسامطاع \* فلا تغشوه بالقول العنف فعلا والله نسله لقوم \* ولما نفض فهم بالسيوف وسترك منهم قسل نقساع \* عليها الطركالورد العكوف وقد خسيرت ما صنعت تقيف \* به فزى القبائل من تقيف اله النباس شر حزاء قوم \* ولا أسقاه مصوب الحريف المالناس شر حزاء قوم \* ولا أسقاه مصوب الحريف

وحين أسلوحز قرضي الله عنه ورأى الشركون فريادة العماية احتمع عنية بنرسعة وشيبة وأبوسفيان بن حرب ورحلمن في عسد الدار وأبو المحتري والاسودين المطلب وزمعة والوليدين المغيرة وأبوحهل وعيدالله منأبي أمدة المحزومي وأمدة من خلف والعاص من واثل ونده ومنده ائا الحساج فأتوا منزل أبي طالب وسألوه أن عضر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وان بأمره بازالة شكواهم وان عيهم الى أمرفيه الالفة والصلاح فأحضره وقال بالن أخي هذا الملائمن قومك فأشكه أى أز ل كالمسكواهم وتألفههم فقالوا بامجهد مانعهم رجلامن العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شتمت الاماء وعبت الدين وسيفهت الاحلام وشتمت الآلهة فيامن تبييج الاوةد حلبته فيميا بنناو بننا فأنكنت انماجشت مهذا تطلب مالاحمعنا للثمن أموالناحتي تبكون أكثرنا مالاوان كنت تطلب الشرف فينا فنعن نسؤدك علنا حسى لانقطع أمرادونك وانكنت تريدمل كاملكاك علنا وانكان هذا الامر الذي يأسك رئيبا قدغلب عليك بدانا أموالسافي طلب الطب أي العلاج للتحتي نبرتك منه أونعذر فقال الهم علمه الصلاة والسلام مابي ماتقولون ولسكن الله بعثني السكم رسولا وأنزل على كالأوأمرني أن أكون ليكم شيراونديرا فيلغشكم رسالات ريي ونعت لكم فان تقيلوا مني ماحتتكم به فهو حظيكم فىالدنساوالآخرةوان تردوا على أصبرلامر الله حتى يحكم الله منى والمتكم وفى راوالة احتمع نفرمن قريش بومافقالوا انظروا أعلكم بالسحروا لكهامة والشعر فليات هذا الرحل الذي فرق حماعتنا وشتت أمرناوعات دمننا فليكلمه والمنظر ماذابر دعليه قالوا مانعلم غبرعتبة بن رسعة وفي رواية أن عتبة فالتوماوكان جالسافي نادى قريش والنبي صبلي الله علمه وسلم جالسرفي المسجد وحده بامعشرقريش الاأفوم الى محددنا كلمه وأعرض عليه أمور العله يقبل معضها فنعطيه أيها شباءو يكف عنا قالوابلي فقام حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بالن أخى انك منا حيث قد علت من السطة في العشرة والمكان في النسب واللَّقد أتنت قومكُ بأص عظم فرقت به جماعتهم وسفهت به احلامهم وعبت مه آلهتهم ودينهم وكفرت مه من مصى من آبائهم وفي رواية لقد فصنا في العرب حتى طارفهم أن فىقر بشساح اوان فى قريش كاهنا ماتر بدالا أن يقوم بعضنا البعض بالسيوف حتى تفا نافا مع ما عُرض عليك أمورا تنظرفها العلث تقيل منابعضها فقيال صسلى الله عليه وسيلم قل يا أباالوايد أسمع فاليابن

قوله من السطة هومسل العدة والعظة من الوعد والوعظ والوسط والعظة من الحسار قال تعملى وكذلك عمني الخسار قال تعملى وكذلك حملنا حم أمة وسطا اله

أخى الذكنت تربد عباحثت به من هدا الامر مالاجعنا لك من أموا لنساحتي تسكون أكثرنا مالاوان كنت تريد شرفا سودناك علنا حتى لانقطع أمرادونك والاكنت تريد مليكا مليكاك علنا أي فيصسر للتالامروالقسىوانكان هذا الذي تأتسك رئيسامن الجن يقرئك لاتستطعه ودةعن نفسك لحلسنالك الطب وبذانيا فيهأموا لنباحتي نبرئك منه حتى اذافرغ عتبة ورسول الله صبلي الله عليه وسبلم يسهم منه قالله أقد فرغت أباالوليد قال نعم قال فاسمع سي قال أفعل قال صلى الله عليه وسلم سم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحن الرحسم الى توله مثل مساعقة عاد وغود قامسات عتبة على فيه وناشساه الرحسم ان يكف عم التهدى الى السجدة فسجد عمقال قد سمعت أبا الوليد فأنت وذالم عم ان عقبة لم يرحم الى القوم لذهب الى داره فظنوا اسلامه ونذهبوا اليه وفى رواية رجع الهم فقال لهم أتوجهل أرى أباالولمدر حدم المكموحه غدرالذى ذهبيه غمقالواله ماوراءك فقال فدعر ستعلى محدكذا وكذا فسمعت متسه كلامالنس بشعر ولاحيحرولا كهانه وقدعلترانه لايكلاب لخفت نزول العسداب عليكم فأطمعوني واعتزلوه فان يصبه غبركم كفيتموه والاظهر فلكه ملككم وعزه عزكم وفيار والتفاعتزلوه فوالله ليكون لقوله الذي سمعت مندمنيا فان تصديه العرب فقد كفيته موه بغير سيحجم وان بظهر عملي العرب فلكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعدالناس به فقالوا سحرك بلسانه والله باأبالوله عدفقال هدارأ يي فيه فاصنعوا مابدالكم وفير والقلبا أكثروا عليه حلف اللاتوا لعزى لا يكلم محدا أبدا وفيار وايةان عتبة لماقمام من عندالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد عهم ولم يعد الهم فقال أبوحهل والله بامعشر قريش ماأري عتبة الافد سياالي محدوأ عجمه كلامه فانطلقوا سااليه فأتؤه فقال أنوحهل والله باعتبة ماحتناك الاانك قدصدوت الي مجدوا يحمك أمره فقص عليهما لقصبة وقال والله الذي نصها منسة بيني البكعية مافهمت شيثا بمباقال غيرانه أنذركم مساعقة مثل مساعقة عادوغود فأمسكت بفيه وناشدته الرحيران تكف وقدعات أن هجدا اذا قال شيثالم بكذب فخفت أن منزل عليكم العذ اب فقالواله والمثاكاما الرحل العراسة ولاتدرى ماقال فقيال واللهماهو بالشبعر الخماتة وتقيالوا والله سحوك باأ باالوليد فتسال هسدارا في فاستعوا مايدالكم ولامانع أن بكون القوم جاؤه مر معجمع ين وعرضوا علىمتلك الاشباء وأرسى لواله مرة معتبة من وسعة وحده وفي رواية لاس عساس رضي الله عنهسما ان القوملاء رضواعلمه الانساءالسارقة قالواله أيضافان كنت غيرقابل متياماعر ضناعلمك فقدعلت اله البسرأ حدمن النباس أضبق بلاداولا أقل مالاولا أشدعيشامنيا فسل ويكفليس برعناها والحمال التي ضبقت علينا وليبسط لتبايلاد باوليحرفها أنهبارا كالشأم والعراق وسعث لنبا من مضيمن آناثنا وتكون فيهم قصى فأنه كان شيخ صدق فنسأ الهم عميا نفول أهو حتى أم باطل وسله سعث معك ملسكا يصدقك ويراجعنا عنك ويحعل آك حنانا وقسورا وكنوزا من ذهب ونضبة يغسكم اعن المشيفي الاسواق والتمياس المعياش فان لم تفعل فأسقط السماء علينا كسفا كارعجت ان ربث ان شياء فعل ذلك فأنالن تؤمن لاثالا أن يفعل ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقالواله مرة أيضا ارجع الى دينتا واعبدآ المتنا والرائماأنت عليه ونحن تتكفل مكلما تعتاج اليدفي دسال وآخرتك وقالوالهمرة ايضاان تفعل فأنانعرض عليك خصلة واحدة ولك فهاصلاح قال وماهي قالوا تعبدآ لهتنا اللات والعزى سنةونعيدا لهلاسنة فنشترك نحن وأنثفي الامر فأنكال الذي نعيده خبرا بما تعبده أنتكنت أخدت منه يحظك وان كان الذي تعبده أنت خبرا كاقد أخذ نامنه يحظنا فقيال لهم حتى أنظر مايأتيني من ربي فياء الوحى بقوله تعالى قل ماميما المكافرون لا أعبد ماتعبد ون ولا أنتم عابد ون ما أعبد ولا أنا عابدماعسدتم ولاأنتم عابدون مااعسيدلكم ديكم ولىدس وعن جعفر الصيادق رضي الله عنسه ان

المشركان قالواله اعبسدمعنا آلهتنا يومانعبدمعك الهكعشرة واعبدمعنا آلهتنا ثبهرا نعبدمعك الهك سستة فنزلتأىلاا عبدماتعبدون وماولاأ نتمعابدون مااعيدعشرة ولاأناعابدماعبدتم تهرا ولاأنتم عابدون ماأعيد سنةر وي ذلك التقدير عن حعفر العسادق رضي الله عنه رداعلي بعض الزيادة ة حيث قالو المعنا في القرآن لوقال امرؤالقس \* قفائلة من ذكري حييب ومنزل \* وكررذاك مرةن أوأكثر في نسق أماكان عسافكيف وقع في القرآن قل اليها الكافرون الخ السورة وهي مثل ذلك وقوله لكم دينكم ولى دين اسخ بآية الشتال وبقوله تعالى أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ملالله فاعبد وكن من الشباكرين ولماقالواللتي صبلي الله عليه وسلم اثت بقرآن غيرهذا حين غاظهم مافي القرآن من ذم عبادة الاوثان والوهب الشديد أنزل الله رداعاتهم ولوتقوّل علىنا بعض الاقاويل الآيات وأنزل أبله أيضياماتكون لي إن الدَّله من تلقاء نفسي الآية وحلس رسول الله صبلي الله عليه وسليه مأمحليسافيه نأسمن وحوه قريش منهم أنوجهل بنهشام وعتبة بزرسعة وشبية بزرسعة وأمية ان خلف والولمدين المغسرة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أليس حسنا ماحتت به فقالوا بلي والله وفي لفظ هل ترون عما أقول بأسافق الوالا فحاء عبدالله من أمسكة وموهوا من خال خديجة أم المؤمنين رضي اللهءنها وكان رحلااعمي وهوعن أسلي عكة والنبي مسلى الله علمه وسلم مشتغل باؤلثك القوم وقد رأى مهم مؤانسة وطمع في اسلامهم فصاريقول بارسول الله على مما علك الله وأكثر عليه فشق عليه للى الله عليه وسلم والثفاعرض عن الن أم مكتوم ولم يكلمه وفي رواية اشار الى قائدان أممكتوم انكفه عنه حتى يفرغ منكلامه فكفه المقائد فدفعه ابن أحمكتوم فعس صلى الله علمه وسلم وأعرض عنه مقدلاعل من كان بكلمه فعاتسه الله في ذلك هوله تعالى عيس وتولي أن جاء الاعمى الآيات فيكان بعددلك اذاجاء بقول مرحبا بمن عاتبني الله فيه ويبسط لهرداءه وككان كفارقر يش يقترحون على النبي مسلى الله عليه وسيلمآ بات كثيرة يريدون أن يأثهم ما وكان دلك منهم تعتبا وعنا داوكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الرغبة في اسلامهم رجاءان يسلم التياس باسلامهم فكان يسأل الله تعالى وشضرع المدفى أعطائهم مادسه ألون واظهارتلك الآيات لهم وقدعلم الله اخالوجا متم لايؤمنون كاقال تعالى ولوأننا نزلنا الهم الملاشكة وكلهم الموتى وحشرنا علهم كل شئ فبلاما كلواليؤمنوا الاان يشاءالله وكانت حرت عادة الله القدعة المستمرة في خلفه ان اقوام آلانساء اذا اقترحوا الآيات وجاءتهم ولم يؤمنوا بؤخذوا بعذاب الاستئصال وكانفي علم الله انهذه الأمة لاتؤخ لنعذات الاستئصال تشريفا لهاسنها صلى الله علمه وسلوف كان تأخر تلك الآبات التي يقترحونه ارجمة وشفقة عم ان يؤخذوا بعذاب الاستنسال قال تعالى ومامنه تاان ترسسل الآيات الاان كذب ماالاولون أى فأخسد والعسداب الاستئصال فلوجاءت الآبات هؤلاء ولم يؤمنو الآخسة واكا أخذ الاولون ثمان منهم من هسداه الله ومهممن اقي على كفره و يغض الآبات التي اقترحوها جاعتهم كانشه قاق القمر ويعدد الثمهرمن آمن ومنهممن كفر ويمناسألوه وأقترحوه قولهم لهصلي الله عليه وسلمسل ربك يسدمرعنا هذه الجبال التي نسسة تتعلينا ويبسط لناءلادناو يحرى فهاانهارا كانها الشأم والعراق وليعث لنا من مضى من آبالنا وليكن قيمن بعث لنساقصي من كلاب فانه كان شسيخ مسدق فنسأله بجميا تقول أحق هوأم بالحل وفي والتقان سيدقوك وصنعت ماسأ لنالذ صدقنا لذوعر فنا منزلتسك سنالله والعنعثك المنا رسولا كانتبول فشال لهمصلي الله عليه وسلم مام نااعثت لبكم انجبا حئتكم من الله عباده ثني به وقالواله مرة سل ربك يعث معلما كايصد قل في القول وبراجعنا وفي لفظ قالواله لم لا تنزل عليك الملائكة

فتضرنا بان الله أرسه لك فنومن حيناند بك وقال آخرمهم بالمحد ان نؤمن لك حسى تأيينا بالله والملائسكة قسلا واسأله الاعتعل للاحنانا وقصورا وكنوزامن ذهب وفضة بغسلهما عماراك تبتغي فانك تقوم بالاسواق وتلتم المعاش كاللتم سمه فلابدان تتبزعنا حتى نعرف فعسلك ومنزلتك من ربكان كنت رسولا وفيلفظ قالوا ان مجمدا بأكل الطعام كأنأكل نحن وبمشى في الاسواق ويلتمس المعباش كإنلتمسه نحن فلا يحوزان بمتازعنا بالسؤة ولما فالواله صلى الله عليه وسملم سمل ريك أن سعث معك ملكاو يععل للدنانا وقصورا وكنوزامن ذهب وفضة قال لهم صلى الله عليه وسلم ماأ بالدي يسأل ربههذا تروىان كشرامن هذه الاشياع خاطبوه بهافي آخرالجلس الذي كان مقبلا علهم فيه حن جاءه ان أمم المسكتوم والدلوا اللب الذي كانمهم في أول المجلس الغلظة فأيس صلى الله عليه وسلم حمنتذ مهم وقام حريا استفاعلي مافاته من هدايتهم التي طمع فها وعن اداه صلى الله عليه وسلم عبدالله اس أبي أسة الخرومي وكان ان عمته صلى الله عليه وسلم وهو أخو أم سلة زوج الني صلى الله عليه وسلم وأمه عاتبكة نتء مدالطاب وكان من أشدالناس عليه وهذا كله قبل اسلامه ثم أسبارضي الله عنه عام الفتع واستشهدني غزوة الطائف قال للنبي صلى الله عليه وسسلم قبل ان يسلم بالمجمدة دعرض علمك قومك مآءرضوا فلرتفسل تمسألوك امورا لمعرفوا بهامنزلتك من الله كاتفول ويصدقوك ويتبعوك فلرتفعل خمسأ لولذان تعيل علهم يعض مانتخوفهم بهمن العداداب فلم تفعل والله لن نؤمن بالثا بداحدتي ينجذالي السهماءسلما ثمرتي فهموأ ناأنظر البلكختي تأتها ثم تأتي معك بصلاأي كتاب معه أربعة من الملائكة بشهدون انك كاتقول واع الله لوفعات ذلك مأطننت اني استدقك فأنزل الله تعالى علسه الآبات المنى فهاشر حهذه المقالات في سورة الاسراء في قوله تعالى وقالوالن نؤس لك حتى تفصر لشامن كفروا يعددُلكُ استَأْصَالِهم الله بالعدّابَ كالأهم السابقة وينزان بفتَّ لَهم بأب الرحمة والثوابة لعلهيريتو بون والمدر حعون فاختار أنشاني لانه سسلي الله عليه وسسلم يعلم من كثير منهيرالعنا درانيسير لا يؤمنون وأنحصل ماسألوا فدستأصلوا بالعسداب لان الله تعيالي بقول والقوافتنة لأتصسدين الذين الحلواستكم غاصة وقدحكي الله تعالى في كايه العز بركتبرا من مقالاتهم وأجابهم عن كلشمة خالجت قلولهم قال تعالى حكاية عنهم وقالوا مآلهذا الرسول بأكل الطعام ويمثلي في الاسوآن لولا أنزل المعملك فيكون معيه تذيرا أويبلق ليه كالمسكنزأ وتيكون لهجنة بأكل منهيا فأجاب الله عن ذلك بقوله وماأرسه لناقباك مورالمرساين الاانهم لمأكاون الطعاءو عشون في الاسواق ولمبااستعظموا أنتكون الرسول دثير اوقالوا الله أعظم أن تكون رسوله يشيرامنا أنزل الله تعيالي وماأر سلنا قملك الا رجالا نوحى المهسم فاسألوا أهل الذكران كنترلا تعلمون بالممتات والزبر وأنزل الله تعبالي أكان للناس عجباان أوحنا الىرجل منهم وردالله علىهم سؤالهم رؤية الملائكة بأنهم لايستطبعون رؤيتهم ولوحعل الملاءى سورة الشرلالتمس الامرعلهم ولوبق على سورته لقضى الامرعلهم بأحدهم بالاستئصال أولعدم ثباتهم عندرؤ يته ولوأنزل الله ألملائكة تكتاب من السماء وهم يشاهدونهم كاسألوا الهالوا انذلك يحرأ وقالوا انساسكرت أمسارنا كإحكى اللهذلك بقوله ولو تزانيا عليك كأبافي قرطاس فلسوه بأيديهم لفال الذين كفروا انهذا الاسترسين وقالوالولا أنزل عليه ملك ولوأنزلنا مليكالقضي الامر تملا ينظر وناولوجعانا مماسكا لجعلنا مرجلا وللسناعلهم ماللسون وقال تصالي ولوفضنا علمهم بالما من السماء فظلوافيه يعرجون الهالوا انمياسكرت أبيسيار ثابل نحن قوم سيجور ون وقال تعيالي ولوأبنا ترلنا الهم لللائمكة وكلهم الموتى وحشرنا علهم كل نئ قبلاما كانوالدُّومتوا الاأن بشماء الله والكنَّ

أحسكثرهم محملون وقال تعالى ولوأن قرآ ناسدرت والحبال أوقطعت بهالارض أوكام بهالموتي أي فانهسم لا يؤمنون وقال تعمالي في الردّعلهم حين مسار وايسألون كابافيه خطام وأسما وهُم وأسماء آكاتهم فحنآلهم عن المتذكرة معرضين كأنم محرمستنفرة فترشمن قسورة بليريدكل احرئ مهم أذيؤتي معيمفا منشرة وقال تعبالي حكامة عنهم وإذا جاءتهم آمة قالوالن نؤمن حتى نؤتي مثل ماأوتي رسيه اللهوقال تعبالي في الردِّعلم بيم في قولهم أو ملق المه كنزالاً مة تبارك الذي إن شاء حعل لك خبرا هـ. ذلك حمّات نجرى من تحتها الانهار و يجعل لله قسوراولها أسكروا عليه التروّ جها لنسباء وطلب الذرّ به كغيره من الشرردُ الله علههم ، هوله واقد أرسلنا رسلامن قبلاُ و حعلنا الهم أزَّ واحاوذر " به والحاصلُ أن الله لم مق أهم شدية متشكون م أوكل أنوانشهة وهمون انها عجة الهم ردّها الله علهم بأحسن الردّ كاقالوا لولا نزل عليه القرآن حلة واحدة فرد الله علم ، قوله كذلك لنشت به فرادل ورتلنا ، ترسلا أي زلنا . كذلك أىمفرقابيحسب الوقائع لنثيت هفؤادله ورتلنا مترشلا ولايأتونك بمشال الاحتناك بالحق وأحسن تقسيرا ومماقالوه أسقط علمنا السماء كسفاأي قطعا كازعمت أنار ماثان شاء فعل ذلك فرداقه علمهم بقوله وانبر واكسمأمن السماء ساقطا يقولوا مصاب مركوم فلارهم حتى للاقوا بومهسم الذي فيسه يصعقون وقالوامر وتبلغنا أن الذي يعلل رجل بالبسامة يقال ادارجن واناوالله ان نؤمن بالرحن أبدا وقسد عنوا بالرحن مسيلة وقسل عنوا كاهنا كان للهود بالميامة وقدرد الله تعيالي علهم بأنالرجن المعلمة هوالله تعالى فتبال تعالى قل هوأى الرحن ربي لااله الاهوعلمة وكات والمه متآب وقال تعبالى ردّالسؤالهم رؤية رجم وقال الذين لايرجون لقاء بالولا أنزل علينا الملاثب كمة أونرى رسالفداستسكيرواني أنفسهم وعتواء تؤاكييرابوم يرون الملائسكة لانشري يومتسد للمسرمين ويقولون حبرامجموراوءن مجمدين صيحاهب القرطمي أن الملائمن قريش اقسعواللنبي مسلى اللهء لميسه وسسلم بالله عزوجل انهم يؤمنونه اذاصارا اصفاذهبافقام مدعوالله أن يعطهم ماسألوا فأناه جبريل فقسال له انشثت كانذلك والكني لمآت قومانآ مة اقترحوها فلريؤمنوا بهاالا أمرّت بعذا مهم وفي روامة أناه جبريل تتسال له بامجدد إن الله يقر تك السد لام و يقول ان شنت أن يصبح لهسم الصفاذه بأ فعات فان لم يؤمنواه أنزلت علهم عدابالا أعديه أحدامن العبالمين وانشئت أنكا يصبيراهم الصفادهبا فتحت الهم بالبالتو بفوالرحسة وفي رواية والاشئت ثر كهم حتى يتوب ناتهم فقبال بل حتى يتوب نائهم واغسا وافق صلى الله عليه وسلم على فتحراب النوبة والرحة لانه صلى الله عليه وسلم علم أن سؤا أهم لذلك جهارمهم لاغم خفيت علهم حصصه أرسال الرسل وهي امتصان الطلق وتعبدهم متصديق الرسل ليكون اعبانهم عن نظر وأستُدلال فيحصل الثواب لن فعل ذلك و يحصل العقاب لن أغرض عنه ادمع كشف الغطاغ يحصدل العلم الضرورى فلايحتاج الى ارسال الرسل ويفوت الايمان بالغب وأيضا لرسألوا ماسألوامن تلاثا الآبأت الاتعتبا واستهزاء لاعلى جهة الاسترشاد ودفع الشكث اذقد جاءتهم آيات أعظم مماا فترحوا فلريؤمنوا بهما وذلك كالقرآن العزيزا الشتمل عدلي الاخبآر بالمغسات واخبأ رالأمم السالفة كاقال تعالى أولم تأتهم بينة مافى العف الاولى أولم يكفهم الاأتراتا عليك المكتاب يتلى علهم ان في ذلك لرجة وذكرى الموم يؤمنون وقد اشتمل كشرمن السور على جلة من الآيات كسورة الانسام والنحل والشعراء وقال فهماء تقميكل آية ان في ذلك لآية وقال في آخرها أولم يكن أهم آية أن يعلم علماء بى اسرائيسل وهم يعلون أن الذي جاءهم معلم بقرأ ولم يكتب ولم يتعدام ولم ينتقل من مين أطهرهم وملهاء ملك الابعد أن المغ أربعين سنة قال تعالى ردّاً عليهم فقد لبئت فيكم عمر امن قبله أفلا تعقلون وقال تعالى عقب قصة موسى عليه السلام وماكنت عجائب الغربي المقضينا الى موسى الامروماكنت من الشاهدين

ولكاأنشأ ناقر ونافتطا ولعلهم الهر وما كنت ناوياني أهل مدن تناوعلهم آباتنا ولكا كامرسلين وما كنت بجانب الطوراذ نادسا ولكن رحمة من ربك وقال تعبالى في قصة بوسف واخوته علهم المقون أقلامهم أيهم كفل مريم وما كنت لديهم اذبحت معون وقال تعبالى في قصة بوسف واخوته علهم السلام وما كنت لديهم اذ أجعوا أمرهم وهم يمكرون وقال في شأن آدم عليه السلام ما كان لى من هدا باللا الاعلى اذبحت معون ان بوحى الى الا أنما أناذ يرمين ثم بن قصة الملا الاعلى يقوله اذقال ربك للا تكال في قصة بللا الاعلى يقوله اذقال ربك الملائكة المن وقال تعبالى وما كنت تناوين قبله من كاب ولا يخطه مينك اذالارتاب المبطلون بل هوآيات بينات في سد ورالذي أوقوا الهم وما يحت تناوين قبله من كاب ولا يخطه مينك اذالارتاب المبطلون بل هوآيات الاندياء والامم السالفة يسالون عها علما الهود والنصارى فيحدون الامركا أخرس لى الله علمه وسلم ولم المنافق بلا المنافق كالمنافق والمنافق ومنافق المنافق والمنافق ومنافق المنافق والمنافق ومنافق المنافق والمنافق و

عماللكفار زادواضلالا 🛊 بالذيفيه للعقول اهتداء والذى سألون منــه كأب 🚜 مــنزل قد أناهم وارتصاء أولم يكفهسم مناللهذكر \* فيعللناسرحمة وشمله أعجزالانسآبةمنهوالجـــن فهـلا تأتى به البلغـاء كل يوم تهدى الى سامعيه 🙀 معينزات من لفظه القراء تنحملي بالمسامع والافسدواه فهوالحلي والحملواء رق لفظاوراق معنى فاءت \* في حلاها وحلها الخنساء انما يتحتلى الوحوه اذاما \* حلت عن مراتها الاصداء سور متعاشهت سورا منا ومنسل النظائر النظراء والاقاوىل عندهم كالتمائسيل فلايوهمنيك الخطياء كم أبانت آبانه من علوم \* عن حروف ابان عنها الهيماء فهي كالحبوالنوى أعجب الزراع منهاستا الوزككاء فألهالوا فيسه التردد والربب فقيالوا سيمر وقالوا افتراء واذا البينات لم تغن شمنا ، فالتماس الهدري من عناء واذاضات العقول على عسلم فحاذا تقسوله الفعصاء

اهم يقتسمون رحمة ربك نحن قسمنا يعهم معيشتهم في الحيا ةالدنساو رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لبتخذ يعضهم يعضا سخر باورحمة ويكخبرهما محمعون وفيار وامة قال يعضهم كان الاحق بالرسيالة الوليدُ بن المغسرة من أهل مكة أوعروة ين مسعود الثقتي من أهل الطائف عمان كفار قريش بعثوا النضرين الحيارث وعقبة من أي معمط الى أحيار الهود المدينة وقالوا لهما اسألاهم عن مجد وسفا لهم صفته وأخبراهم بقوله فانهم أهل المكاب الاول أتى التورا فوعندهم علم ليس عندنا فدرجا حسي فدماالمدينة وسألا أحيارالهودوقالالهم اتينا كملام حدث فينامن غلام يتبرحقير يقول قولاعظيما بزعم انه رسول الله وفي لفظ رسول الرحن كالواسفوا لنياسفا ته فوسفوا فقيالوامن تبعيه منبكم قالوا سفلتنا فغعل حمرمنهم وقال هدنا الني الذي غجداهته وعجد قومه أشدالناس له عداوة ثم قالت أهسم أحبار الهودسلوه عن ثلاث فان أخبركم من على ماهي عليه بأن بين اثنين مهاوسكت عن الشالث فهوني مترسل وانالم يذعل فتتقوّل سلوه عن فتنة ذهبوا في الدهر الّاوّل يُعتون بذلك أهل الكهف فانه كان لهبه جديث عجب وسيلوه عن رجل طوّاف قديلغ مشياري الارض ومغاريها وماكان من نساته يعنون بدالثاذا الفرنين وسلوه عينالرو حماهي فاذا أخبركم يجتبينية الاؤلين ويعسارض مين عوارض الشالثوهوكونهامن أمرانته فأتبعوه فرجع النضروعقبة الىقر يشوقالالهم قدحتنا كم يفصل ما ينكم وربن مجدو أخبراهم الخبر فحياؤا الىالنبي صلى الله عليه وسيلم وسألوه عن ذلك فقيال لهيم عليه الصلاة والملام أخبركم غدا ولم يستثنأى لم يقل انشاء الله تعمالي والصرفوا فمكث مسلي الله علمه وسلم خمسة عشر بو ما وقبل ثلاثة أيام لا يأتسه الوجي وتبكلم قريض في ذلك فقيالوا ان محسد اقلام ربه وتركه ومن جملةً من قال ذلك أم قبيم امر أ قيمه أبي لهب أقالت له ما أرى صباحبك الاقدود هك وقلاك أياثركك وأبغضك وفيار وايتقالت امرأة من قريش اطأعليه شيطانه وشقعليه مسلم الله علمه وسلرذلك منهم ثمماءه حبرال يسورة السكهف وفها خبرا افتية الذين ذهبوا وهسم أهل السكهف وحبرالرحل الطواف وهوذوا القرنين وجاءما لحواب عن الروح المذكور في سورة الاسراءوهوآن الروح منأمراهمقال تعبالي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمرري أي من علم لايعلم الاهو وكان في كتب أهل السكاب إن الروح من أمر الله أي عما استأثر الله تعمالي بعلم ولم يطلع عليه أحدامن خلقه وقدجاءانه صدلي الله عليه وسلمل اهاجرالي المدنية سأله الهودعن الروح فنزلت عليسه هدهالآبة فهسي بمباتبكرر نزوله وعاتب اللهالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة البكهف على تركه ذكر التعليق على المشيئة مقوله تعالى ولا تقولن لشئ اني فأعل ذلك غدا الاأن يشاء الله واذكر والمثاذ انسيت وأنزل الله سورة الفحي ردالقولهم قلا دربه والغضه فكبرصلي المله عليه وسلم فرحابنز ول الوحى واستمرعلي ذلك التكمير في رقمة السور بعدها الى آخرا لقرآن ولما أجام مسلى الله عليه وسلم عماسألوا اردادوا بغيا وكفراونسبوه فيذلك الي السحروالكهانة ومن الآبات التي ظهرت منه صلى الله عليه وسلم لهم وهي من اعلام نتوته صلى الله عليه وسلم قصة الزيدى قال الحلى في المسرة بينسا التي صلى الله عليه وسلم جالس في المستعدهو ومن معهمين الصابة اذار حل من زسد يطوف على حلق قريش حلقة بعد أخرى وهو بقول بامعشر قريش كدف تدخل علمكم المبرة أوسحلب البيكم حلب أوسحل أي ينزل بسأحتبكم تاجر وأنتر تظلون من دخل عليكم في حرمكم ومازال يطوف على حلقهم حتى انتهبي الىرسول الله صلى الله عليه وسالم وهوفي أصحابه فقال لهرسول اللهصالي الله عليه وسالم ومن ظلك فلاكرا به قدم شلالة أجال حسأن فامهامنه أنوجهل بثلث أثمانها ثمل يسمها لاجله ساخم قال فأكسدعلى سلعتي فظلمي فقال رسول الله صدلي الله عليه وسلم وأمن أحمالك قال هذه هي بالحزورة فقا مصلي الله عليه وسلم فنظر

الى أجماله فرأى جالاحما لأفساوم سلى الله عليه وسلمذك الرجل حتى ألحقه برضاه وأخذها رسول الله سدلي الله عليه وسلم مباع حملين مهايالتمن وأفضل دهرا باعه وأعطى أرامل في عبد المطلب غنه وكل ذلك وأبوحهل جالس في ناحية من السوق سطر ولا يشكلم هسة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمقال سلى أنقه عليه وسدلم لان جهل اءالم بالمحروان تعود لمثل ماصفعت مهذا الرجل فترى مني مانكر أعفعل بتوللا أعود اعجدلا أعود بالمجسد فانصرف رسول الله سلى الله عليه وسلم وأقبل على أبي حهل أمدتهن خلف ومن معدمن القوم فقالواله ذللت في مدمجد فأما أن تسكون تربد أن تتبعه وا مارعب دخلك منه فقال الهدم لاأتدعه أيدا ان الذي رأ يترمني لمارأ شهرأ بت معرجلا عن عمله ورجلاعن عماله معهم رماح شرعونها الىلوخالفتهلاتواعلى نفسي ونظيرذلكان أباجهل كانوسياعلى تتمافأ كلماله ولهرده فاستعانا ليتيربالنبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل بعدان بعثه كفارقر يش ألى النبي صلى الله علمه وسلروةالواله استهزاء مانخلصك من أي الحسكم الإهذا يعذون النبي سلى الله عليه وسليفشي معه سلى الله علمه وسلم وردًا ليسه مله فقيل لاي جهدل في ذلك فقال خفت من حربة عن عشه وحربة عن شمساله لو المتناهث أن أعطيه لطعنني ونظيره لك بل أعجب منه قصة الاراشي وحاصلهاً ن أباحهل اشاع من شخص شال له الاراشي كسراله مزة نسبة الى اراشة بطن من خثيراً حالا فطله ،أثمانها فدلته قريش عني الذي صلى الله عليه وسلم لشصة مدن أبي حهل استهز المهم يرسول الله صبلي الله عليه وسلم لزعمهم انهلا قدرة له على أبي حههل وكان ذلك بعدان وقف هلي ناديجه مرقال بامعشر قبر يشرمن بعدنني على أبي الحكمين هشامةاني غريب وابن سبيل وقدغلبتي على حق فقالواله أترى ذلك الرجل يعنون رسول الله مني الله عليه وسلم اذهب اليه فهو يعننك عليه فحاء الى رسول الله صدلي الله عليه وسدلم فلأكراه حاله معأبى حهل فقال مخاطباللنبي مسلى الله عليه وسلرنا عبدالله ان أناالحبكم من هشام غلبني على حق لي غمله وأناغر بسوان سميل وقدسأ لثه ولاءالقوم عن رجل بأخذلي يحق منه فأشار وا المك فخذلي حتى منه رحمك الله فقام النبي صدلي الله عليه وسلم مع الرجل الي أبي جهل وضرب عليه باله فقال من هذا ا غال مجمه فغيرج المهوقدانا تنعلونه أي تغير وصار كلون المنقع الذي هو التراب وهوالصاغر قمع كدرة فقال أعط همذا حقه فقال نعرلاتمر حرحتي أعطمه الذيله فدخل والخرج ماهولذلك الرحل فدفعه المهقال ثم أن الرجل أقبل حتى وقف على أهل ذلك المجلس الذس معشوم الى النبي ملى الله عليه وسلم استرز عفشهال خراه الله خبرا يعنى النبي صلى الله علمه وسالم فقد وآلله أخذلي يحق وقد كانوا أرسسلوا برجلا يمن كان معهم خلف الني صلى الله عليه وسلم وقالوا انظرماذ ايصت فلمار حدم الرجل فالواله ماذارأيت فشال رأيت بحبامن أعجب العجب واللهماه والاان نسرب عليه باله فحرج اليه فزعامر عويا وكانه لدس معسه روحه فقال أعط هذاحقه فقال نعرلاتبر حدتي أخرج اليه حقه فندخل فخرج اليه يبحقه فأعطاه اباه فعندذلك ةلوالاي حهل مارأ لسامثل ماسسنعت فشال وتعكم والله ماه والاأن ضرب على مابي وسمعت صوته فلثت رعيباغ خرحت البسه والافوق رأسي فحلامن الامل مارأيت مثسله قط لوأ بيت أوتأخوت لاكاني والىهذه القصة أشارسا حب الهمز بقنقرله

واقتضاه النسي دين الأراشي وقدساء يعة والشراء ورأى المسطى أتام عمال به ينج منسه دون الوفاء النجاء هو اقدرا ومن قبل لكن به ماعلى مشله يعد الخطاء

وقوله هومافدرآه من قب لروذلك لما أرادعه والله أن يلتى الحجرعلى النبي صلى الله عليه وسلم وهوسا جد فيبس الحجر في يده ورجب القهة مرى وهومتهم اللون كانتسادٌم وأخسير بأنه رأى عنق الفعل لونتسادٌم

ألاحتطفه عضواعضواو أوحهل كانامن أكرأعداءالني صلى الله عليه وسلروهومن المسترثين الذن أنزل اللهفهم انا كفساك المستهزئين وماتفذم بعض من استهزائه ومن استهزائه أيضا انه سار في يعض الاوقات خلف الذي صلى الله علمه وسلم يخلج بأنفه وفه يسعفريه فاطلع علمه صلى الله علمه وسلم فضال كن كذلك فكان كذلك الى أن مات قال اس عبد البركان المستهزئون الذرّ قال الله فهم المسخفينا لـ المستهزئين س أشراف قو بش الولىدين المغيرة بن عيد الله بن عمر وين مخزوم قال البغوي وسسسكان رأسهم والعاسى بروائل السهمى والحارث بن قيس بن عدى السهمي ابن عم العاسى كان أحد أشراف قريش في الجاهلية قبل انه أسلم وهاجرالي الحبشة وتيل بقي على كفره حتى هلك والاسودين عبديغوث بن وهب ابنزهرة الزهري ابن خاله صلى الله عليه وسلم والاسودين المطلب بن عبدا لعزى ولمهذا كرفهم أباحهل فهووانكان من المستهزئين لسكته لم يقصد من الآبة أعنى الماكفيناك المستهزئين لانه اغماها كافرانوم بدر وفيار واية انهم كانواغياسة فزادوا أبالهب وعقبة بنأبي معيط والحبكم بنالعاص بنأمية وزاد يعضهم مألك من الطلا لملة ومن استهزاء عقبة من أبي معيط به صلى الله عليه وسلرانه كان بلق القيذرعيلي بالعصلي الله عليه وسلم وقد قال صلى الله علمه وسلم كنت سن شرجارين أبي لهب وعقبة تن آبي معبط ان كانالهأ تعانى الفروث فيطرحانها على بابي ومن أستهر اثه أيضا انه بصق في وحدالتي "صلى الله عليه وسلم فعاديسا قدعلي وجهه وصار برصاقال الحلبي في السيرة كان صلى الله عليه وسليك أرمحا اسة عقبة من أبي معيط فقدم عقبةمن سفرفصنع لحعا ماودعا الناس من أشراف قريش ودعا النبي سلى الله عليه وسليفلا قرب الهسم الطعبام أبي رسول الله صلى الله علمه وسلم أن ما كل وقال ما آياماً كل طعامك حتى تشهد أن لااله الاامته فقسال عقسة أشهد أن لااله الاامته وأشهدا نكثر سول امته فأكل صلى الته عليه وسليمن طعامه وانصرف الناس وكان مقدة مددهما لابي بن خلف فأخبرا لنياس أساء قالة عقدة فأتي المه وقال ماعقمة سبوت فقال والله ماسبوت والجسكن دخل منزلي رجل تسر نف فأبي ان أكل لهعامي الاان أشهسدله ت ان بخرج من سے ولم نظیم فشہدت له والشهاد ة ليست في نفسي فقيال له ابي وجهيم من وحهك حرامان لقبت محمدا فلرتطأه وتبزق في وحهمه وتلطم عينيه فقال لهعقبة للذلك ثمان عقبة لق النبي ففعل به ذلك قال الفحالية لمسائر ق عقبية لم تصل البزقة الي وحه رسول الله صلى الله عليه وسلول وسلت الى وحهه هو كشهاب نارفا حترق مكانها وكان أثر الحرق في وحهه الى الموت وحيفتذ مكون المراد استرورة بصناقه برصنافي وجهه الهصنار كالبرص وألزل اللهفي حقيبه ويوم يعض الظالم عسليمدته يقول بالبتتي انخسذت مع الرسول سعيلاما ويلتا ليتني لم أتخسذ فلانا خليلالقد أضسلني عن الذكر بعداذ جاءني وكان الشيطان الانسيبان خذولا قبل المرادمن قوله بعض انه بأكل في النار احدى بديه الى المرفق ثمنأ كل الاخرى فتنبث الاولى وهكذا ومن استهزاءا لحسكم بن العباص انه كان صلى الله عليه وسسلر يشىذات وموهوخلفه يخلج بألفه وفسه يسخر بالنبي صدلي الله عليه وسدلم فالتفت المه النبي صلي الله علىموسسة فقبال له كن تكذلك فيكان كذلك كالقسدم نظيرذلك لاي حهل واستمرّا لحسكم من العاص يخلج مأنفه وفعديعه دان مصحت شهر امغشما علمه ويؤرذلك الاختلاج بهحتي مات وقد أسأريوم فتم مكة وكآن في اسلامه شيّ وكان يعالس المنافقين ويتقل أخيار النبي سلى الله عليه وسيار وأصحبابه اليهم فنفأه مسلى الله علبه وسيلج الى الطالف والملاء على رسول الله مسلى الله عليه وسسلمون بأب مته وهو عند بعض نسسائه تالمدانة نقراج الميه رسول الله صبلي الله عليه وسبلم بالعترة وقيل بمدرى في يدء والمدرى سلة بغرق مهشمعرالرأس وقال من عديري من الوزغةلو أدركته لفقأت عله ولعنه وماولدو بعد النافقا وصلى الله عليه وسدلم الى الطائف بقي مه الى خلافة ابن أخيه عمَّان بن عفان رضى الله عنه فرده

فليت عمَّان المع عكم بعودته \* رشي عباحكم الصدِّيق في الحكم

فال الشهباب الخفاجي بعد ان صعر أن عثمان رشي الله عنه استأذن النبي سبلي الله عليه وسبلم فلا وحه في التشنيه عليه يذلك والطعن في خلافته كمازعم الشبعة مع ان عثمان رضي الله عنه علم انه تاب وخلصت طوبته وكأن ردّه الماحتها دمنه رضي الله عنه في ذلك والامو رالاحتها دمة لا اعتراض بها وعن هندين خدعة أجانؤمندرضي اللهعف أن النبي سبلي الله عليسه وسيلم مرآبا لحكم فحعل الحبكم يلزبالنبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال اللهم اجعل به وزعافر حف وارتعش مكانه والوزع الارتعاش وفيهر وأية غياقام حتى ارتعش وعن الواقدي استأذُن المصعيحية من أبي العياص على رسول الله مسلى الله عليه وسلم فعرف صوته فقبال الذنؤ الهلعنه الله ومن يمخر جرس صليه الاالمؤمنين منهسم وقلبل مأهم ذو ومكر وخذهة بعطون الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق وكان لايولد لاحديالمدينة ولدالا أتي به الي المنهي صلى الله عبده وسلم فأتى عروان لساولد فقال هوالوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون وعلى هذا فهوضحابي ان ثبت أن النبي صدلى الله عليه وسدلم رآه لانه يحتمل انه أثى به اليه صلى الله عليه وسلم فلم مأذن بادخاله علمه مل مما مذل لذلك قوله هو الوزغ الخ وفي كالام يعضه مهم انه ولدما لطائف يعد أن تنفي أنوه الحي الطائف ولم يجتدم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهوليس بعصابي ومن ثمقال البخسارى مرواب تن الحسكم لم ترالنبي صلى الله عليه وسدلم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت لمروان نزل في أسك ولا تطع كل حلاف مه ين هما زمشاء خمروقات له سمعت رسول الله صلى الله على موسل بقول في أسك وحدَّك أي الذي هوالعاص امن أمية المهما لشيحرة اللعونة في القرآن وقدولي مربوان الخلافة تسعّة أشهر ولميا امتاع عبدالرحن من أبي المحسكر رضى الله عنهما من الما يعدُ الزيدين معاوية عال له مروان أنت الذي أنزل الله فيك والذي قال لوالديه أف ليكا أتعددا ني ان أخرج فبلغ ذلك عائشية رضى الله عنها فقا لت كذب والله ماهو يهثم قالتله أماأنت احروان فأشهدأن رسول اللهصسلي الله عليه وسدلم لعن أباك وأنت في صليه تشرالي ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بومالا محابه سيدخل عليكم رحل لعين فدخل عليهم الحكم وعن حبيرين مطعرض الله عنه قال كأمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فترالح كمين أبي العاص فقال النبى سلى الله عليه وسلم ويل لامتى ممافى صلب هذا وعن عمران بن جارا لحقي رشى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم بقول ويل لبني أمنة ثلاث من "ات وقد ولي منهم الحلافة أربعة عشر رجلا أؤلهم معباوية بن أي سفيان رضي الله عنهما وآخرهم مروان بن مجدوكانت مدّة ولا تهم ثنتين وشيابين

شنة وهيأ لفشهروالاحاديث الواردة فيذمهم يجبأن يخرجهما عثمان ومعاوية رضي الله عنهما ففضيلة صحبة النبى سلى الله عليه وسسلم مع ماوردفهما من الفضيائل وأيضا لم يصدر منهما شئمن الظلم وانمسا صدريمن بعدهما ولذلك فال القاضي عباص رحمه الله في الشف وأخبر سلى الله عليه وسلولا بشأ تتعاوية رضى الله عشبه وعلاتني أمهبة فغايرين الحالتين في التعبير لان الملاه هوالسلطنة مع التّغلب والخلافةماكان سيعة أهسل الحتى والولاية أعيمتهما فشيملهما وتشعل الامارة وسامة الخلافة وأوسى صلىالله عليه وسلمعيا ومقرضي اللهءنيه اذاتملك بالعدل والرفق قاليله اذامليكت فاستحيير قال معاوية رضي الله عنه خيازات أطمع في الحلافة منذ «عتها من رسول الله صلى الله عليه وسياروروتي المريق عن معاو تقرضي الله عندقال ماحملني على الخلافة الاقوله صلى الله عليه وسلم بامعا وية اذا ملكت فأحسن وروىانه رضي الله عنه تدع بالادا وقرسول اللهصلي الله غلبه وسلم فقبأل بامطاوية ان وليت أمر افاتق التمواعدل فيكانوضي اللهعنه على غاية من الحلم والصروالتحمل حتى قال أبوالدردا وضي الله عنه النامها والقاءهم كلسةمن رسول الله صلى الله علمه وسلم فنفعه الله مساوأ ماذم عي أمية من بعده فحاءت فهم أحاديث كشكترةمنها مارواه الترمذي والحاكم والبهق عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اذابليغ سوأبي العاص أريعين أوثلاثين انتجذوا دين الله دغلاومال الله دولاوهوما سداول أي بأخذه واحددهد واحدوالمرادانهم استأثر وابه ومنعوا حقوقه فأسرفوا وبذر واوضعوا عتمال المسلن وقال صلى الله عليه وسيبلم سيكون في هذه الامقر حل بقال له الوايد هوشير "لا متى من فرعون لقومه قال الاوزاعي كالوارون الدالوليدين غيد الملك ثمرأوا الدان أتخمه الوليدين بريدين عبد الملك الحيار الذي كان مفتاح أبواب الفتن على هذه الامة وكان ماحناسفه امدمنا للغمر وأخبر صلى الله علمه وسليا بأبه رأى فيالنام بني أمنه على منهر والشريف فأسباع ذلك فأنزل الله علمه تسلية لوسورة البكوثر وسورة القدر لان ملاث بني أميسة كان ألف ثنهر فأعطى الله أمته في كل سنة لهاة نعدل مليكهم وتزيد بمبالا يحصي من العسائب قال في السرة الحلسة نقلا عن ابن الحوري كان العبد الله بن الزيرر في الله عنهما ابن شال له خبيب ضربه عمرين عبدا لعزيز بأمر الوليدين عبدالملك مائة سوط فات منها وذلك أب خبيبا حدّث عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا بلغ منوالحسكم ثلاثين رجلا وفي رواية اذا بلغ سوأ مية أربعسين رجلا انتخه ناواعيا دالله خولا أي عبد اومال الله دولا ودين لله دغلا وفي روانة بدل دينا لله كأب الله فأبا بلغالولندماذ كرخيب وستكتب لان عسه عمر من عبدالعز يزوهووالي المداسة أن يضرب خبيبا مائة سوط ففعل ثمر دماء في جر ة وصسبه عليه في يوم شات و حسسه فلما اشتد و حمه أخر حمولدم على مانعل فلمامات وجمع بموته سيقط اليالارض واسترجيع واستعفى من ولاية المدينة فسكان عمرين عبد العزيزاذاقسله أشرقال كعيف أشر وخبيب على الطريق عائق لى وفي دلائل السرة البهتيءن يعضهم قال كنت عند دمعياو بةمن أبي سيفيان رضى الله عنهما ومعه امن عباس رضي الله عنهما على السر برفدخل عليسه مروان من الحسكم فسكلمه في حاجت موقال اقض حاجتي بالأمير المؤمنين فوالله ان مؤنى العظيمة فانى أبوعشرة وعم عشرة وأحوعشرة فلا أدرمروان قال معاوية لاس عباس رضي الله عبهم أشهدك بالقه بالنوعياس أساتعلى أن رسول الله سلى الله علمه وسسارقال ادا بلغ بنوالحكم ثلاث من رحلا انتخذوا مال الله منهم دولا وكتاب الله دغلافا ذا للغوا تسعة وتسعن وأراهما له كان هلا كهم أسرع من لول تمرة فقبال أبن عيباس رضى الله عنه ما اللهم نع شمذ كرمروان حاجته فبعث واده عبد الملاث الى معاو يغرضي الله هنه فكلمه فها فلما أدبرقال معاو بقرشي الله عنه أنشدك الله بالن عباس أدتعلم أب رسول القمسلي الله عليه وسلم ذكرهذا فقال أبوالجبا برة الار يعد فقيال ابن عباس رنبي الله عهما الأهم

نهروقدولي الخلافة من وأده أر بعة الوليدوسلميان وهشيام ويزيدين عبدالملك وليس في الحديث دلالة على أن عبد الملا محمالي لاحتمال أن وسيكون النبي سلى الله عليه وسلم ذكره قبل وجوده فهو من اعلامَ نبوته سلى الله عليه وسلم 🐙 ومن استهزاء العاص بن واثل السهمي والدجمرو بن العاص رضي الله عنه فيرو الله صحبابي وأماهوفاله هلك على كفره اله كان هول غراهجد نفسه وأصحابه ان وعدهم أن يحيوا بعدالموت واللهماج لمكأالا المدهر ومرورالا بام والاحداث ومن استهزائه أن خيأب بن الارترضي الله عنهكان قساعكة أى حدّادا يعل السيوف وقد كان باع العاص سيوفا فحاء متقاضي ثمها فقال باخباب أانس زغم مجدهمانا الذيأنت على دينه أن في الحنة ماا نغي أهلها من ذهب أوفضه أوثياب أوخدم أو ولدقال خباب بلي قال فأنظرني الى القيامة باخباب حتى أرجع الى تلك الدارفأ قضيك هناك حقك والله لاتكون أنتوصا حبك أراعنه بالله ولاأعظم حظافى ذلكوفي لفظ أن العاص قال لاأعطيك حتى تكفر بجعمدفتسال واللهلا أكفر بجعمدحتي عشلنالهه ثم سعثلن قال فذرني حتى أموت ثم العث فسوف أوتي مالاوولدا فأقضبك فأنزل الله تعالى فيهأ فرأت الذي كفريآيا تناوقال لاوتين مالاوولدا ألمله الغب أما يتخذعنه دالرحن عهدا كالاستركيب ماهول ونمستلهمن العبذاب متاونرثه مايقول وبأتينا فردايه وموراستهزاءالاسودين عبديغوثين وهب بنزهر ةوهواين خال النبي مسلي الله عليه وسلمانه كان اذارأى المسلمن قال لاصدامه استهزاء بألعما مة قدجاءكم ملوني الارض الأن يرثون كمسرى وقمصرأى لات العصادة رضى الله عنهم كأنوا متقشفين ثما بهم رثة وعيشهم خشن وكان يقول الني سلى الله عليه وسلم ما كلت اليوم من السماء بالمجدّد وما أشبه هذا القول ، ومن استهراء الاسودي مطلب بن أسدين عبسدا لعزى انهكان هووأصحبانه يثغبامر وتبالنبي سلى الله عليه وسلم ويأصحبا بهو يصفرون ادارأوهم \* ومن استراء الوابدين المغيرة بن عبداللهن يمرو بن يخزوم والدخالدوعم أبي حهل وكان منءظماءقر دشوكان فيسعة من العبش ومكنة من السيادة كان يطعرا لناس آبام متي حيسا وسهبي أنتوقد نارلاحل لمعام غبرناره ويمفق عملي الحماج أمام الموسم نفقة واسعة وكانت الاعراب تثني عليه وكانت السائدين مكة لى الطأثف وكان من حلَّها تستان لا يُقطع نفعه شتاء ولا سيفائم اله أسابته الحوائح والآفات فيأمواله حتى ذهبت بأسرهما ولم سنى له في أيام الحيرذكر وكان هوالمصدّم في قريش فمساحة وكان يقال له رمحانة قريش ويقال له الوحيد أي في الشرف والسود دوالحاه والرياسية واياه عنى سيمانه بقوله ذرني ومن خلفت وحيددا الآبات في سورة المدّثر كال بعضهم بل هوالوحيد في الكفر والخبث والعنادانه رمىالنبي سلى الله عليه وسلم بالسحر مع اعترافه بانه برىءمن السحير ليكنه لعنه الله لمناضا فتعليه المداهب قال اله أقرب القول فيه تنفير اللنآس عنه و تبعه على ذلك قومه بعد التشاور فيما برمونه به فعندابن استحاق والحاكم والبهق باستأد جيدانه احتمع في بعض المواسم الى الونيد نفر من قريش وكان ذاسن فيهم فقال لهم بالمعشرقر يش قدحضر تمهذا الموسم وان وقودا لعرب ستقدم عليكم وقد معواباً مرساحيكم فاجعوا فيمرأ باولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا قالوا فأنت أقيم لنسارأ بانقوله فيسه قال بلأ انترفقولوا أسمع قالوا نقول كاهن قال والله ماهو بكاهل لقدرأ ساا اسكهان فساهو بزمرمة الكاهن ولابسيعه قالوافنقول محنون قال والله ماهو بجمثون لتدرأ ساالحنون وعرفنا مضاهو يحتقه ولاوسوسته قالواشناعر قال ماهو بشباعر لضدعرفنيا الشعركله رجره وهزجه وقريضه ومقبوضه ومسوطه قالواسا حرقال ماهواسا حراقدرأ ساالسيمرة وسيمرهم فاهو ينفثه ولاعقده قالوا فاتقول أنت قال والله أن لقوله لحلاوة وأن علمه لطلاوة وأن أسمله لعدق وأن فرعه لحناة وماأنتم بقائلين من هذا شنثا الاأعرف المالحل والأقرب القول فيه أل تقولوا ساحرها مشول هوسعر يفرق بين المرءوأبيه

فوله لعدق فع العسين وسكون المعجة هوالنعلة التي اصلها نابت والجناة النمسرة وفيسه روايات اخرى لمكن نقل في شرح الشفا عن السهيلي الدواية ابن اسحاق المصح لانها استعارة نامة اغ نقله نصر

بن المرء وأحمه وبين المرء وروحه ومن المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك فحاوا تعلسون في سبل الناس حينقدموا الموسم لاعربهسم أحدالاحذروها باه وذكروا لهم أمره فصدرت العرب من ذلك الموسير تنعدث بأمررسول الله سلى الله عليه وسلم فانتشرذ كره في ملادا لعرب كلها مل في حسم الآها في وانتهاب مكرهم علهم حتى كان من اسلام الانصار وأمر الهسرة ما كان وقدم عليه صلى الله عليه وسلم عشرون من نجران فأسلوا فبلغ أباحهل فسهم فقسالوالهسلام عليكم وفهم نزل واذا سمعوا اللغوأ عرضواعته الأبات قال العلامة الزرقاني فانظر هذا اللعين يعنى الوليدين الغيرة كيف تبقنت نفيه الحق وجمله البطر والكبرعلى خلافه وقدذمه اللهذما لليغافي قوله ولاتطع كلحلاف مهن هما زمشاء يتميرمناع الغسرمعتداثيم الآبات وفي قوله تعيالي ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالاعمدودا ويذبن شهودا ومهدت لهتمهيدا غريطم أنازيد كلاانه كان لآباتنا عسداسأ رهقه صعودا انه فكر وقدر فقندل كيف قدرثم قتل سنسكيف قدرثم نظرثم عبس و يسر ثم أدبر واستبكير فقيال ان حذا الاستير يؤثر النهذا الاقول النشرسأ صليه سقريه ومن استهزاء أبي لهب به صلى الله عليه وسلم اله كان يطرح القذر على باب رسول الله حسلي الله علمه وسماروفي يوم من الايام رآه أخوه حمزة رضي الله عنه قد فعل ذلك فأخذه وطرحه على رأسه فعل أتواهب بنفضه ويقول صائ أحق ومن ذلك ان التي صلى الله علمه وسلم كال يطوف على التماس في أوَّل أمره في منازلهم يقول النائلة بأمركم النعبدوه ولاتشركواله شيئاً وأبولهب وراء وشيعه اذامشي هول باعيا الناس ان هذا بأمر كم ان تتركو ادين آبائكم وذلك عار عليكم قال العلامة الزرفاني فانظر هذا الآشلاء في الله فلو كان من غرور ب كان أشهل لان ألعرب كانت تقول قوم الرجل أعلمه ولذاقال صلى الله علمه وسلم ما أوذي أحدما أوذيت لانه صلى الله علمه وسلم أصبب من قومه ما كرالبلاء آ دوه أشد الامذاءورموه بالسحر والشعر والكهانة والحنون وبرأه الله من حميع ذلك بالبراهين الفاطعة في كتابه العزيز ومنهم من كان يحتوا لتراب على رأسه صلى الله عليه وسدلم و يحمل الدم على باله وسسلا الحز ورعملي لحهره كالقدم فلما بالغوافي الابذاء والاستهزاءأتي حدريل الحيالنبي مسلي الله عليه وسلم وهو يطوف البيت وقال له أمرت أن اكفيكهم فلمامر الوليدين المغبرة قال جبريل للشي صلى الله عليه وسلم كيف تجدهذا فتسال بتس عبسدالله فأومأالىساق الولسد وقال فدكفته فرسبال بريش نسله ويصلحها فتعلق بثو بهسهم فعرضت له شيظمة من نبل فلم ينعطف لاخذه تبكيرا وتعاظما فأصباب عرقا في عقيمه فرض فيات كافرا ثم مر" العاص بنوائل السهمي فقبال ككف تحدهذا بامجد فقبال عسدسو فأومأ اليأخمسه وقال كفيته فخرج شنزه فنزل يشسعبا فدخلت فسه شوكتها نتفغت رحله حتى مسارت كالرحى وفي روالة كعثى البعيرفيات تممر الحارث نقيس السهمى فقال كيف تحدهذا بالمجدقال عسدسوء فأومأ اليبطنه وقأل فدكفته وقبل اشبارالي أنفه فامخط قصافيات وقبل أكل حوناهلوها فبازال شهرب عليه حتى انقد اطنه تممر الاسودين عبد يغوث نشال كيف تحدهدا بالمجدقال عبدسو فأومأ الى رأسه وقال كفته وقدل أشار المهوهو قاعدني أسل شحرة فحعل نبطير برأسه الشحرة ويضرب وجهه بالشوك حتى مأت على كفره وقسل اشار حبريل الي بطنه باصبعه فأستسق بطنه فيات وقسل خرج فيرأسيه قروح فياث قال الزرقاني وعكن انها بسبب لطيعه الشيحرة وقبل خرجهين عندأهله فأصابته السهوم حتى ساز وحشيا فأني أهله فلم يعرفوه فأغلقوا دونه البياب فرجيع وصيار يطوف بشيعاب مكة حتى مات عطشا ويمكن الجمع باحتمال وقوع جميع ذلك له تجمرت الاسودين مطلب نفسال كيف تحدهدا اعجد قال عسدسوء فأومأ الى عنده وقال قد كفته قال ان عباس رضى الله عنهما رماه بورفة خضراء فعمى بصر مكاعميت بصيرته فلميز بين الحسن والقبيع ووجعت عينه فضرب رأسه الجدار الحدى هلا وهو بقول قتلنى رب مجد وق رواية الهخرج ايستقبل ولده وقد قدم من الشام فلما كان بعض الطريق جلس في طل شجرة فعل حدى بلايضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها حدى عمى لحد قدل يستغيث بغلامه فقال في على ملا أحديد سنع بلاشيئا وقيل أن شجرة فعل حدد قتا ه وصار يقول من هدا طعن بالشوال في عيني فيقال له مانرى شيئا وقيل أن شجرة فعل ينظيم ابرأسه حتى خرجت عينا هو مسكان يقول دعا على محد بالعمى فاستحيب له وزاد بعضهم وها الموله بالعدسة يعنى الحدرى وهي مية شنيعة وعقبة من أبي معيط قتل سيرا بعد الصرافه صلى الله عليه وسلم من بدر والى الخسة المشهور من المعسين شوله تعالى انا كفنال المستحيث السارصاحب عليه وسلم من بدر والى الخسة المشهور من المعسين شوله تعالى انا كفنال المستحيث السارصاحب المناف المناف المناف المستحيث المناف المناف المستحيث المناف المناف المستحيث المناف المناف

وكفاه المسترئين وكم سا ب عبدا مدن قومه استهراء خسسة كلهسم أسيبوابداء ب والردى من جنوده الادواء فدهى الاسود بن مطلب أى عسى ميت به الاحساء ودهى الاسود بن عبديغوث به أن سفاه كأس الردى استسقاء وأساب الوليد خدشة سهم به قصرت عنها الحسة الرقطاء وقست شوكة على مهمة العا به ص فقة الشوصكاء وعلى الحارث القيوح وقد سا بهل بها رأسمه وساء الوعاء خسسة طهرت يقطعهم الارب ض فكف الادى مهشلاء

وقدجاء عن اس عباس رضي الله عنهما ان هؤلاء الجسسة هاسكو افي ليسلة واحدة فعلم ان هؤلاء هسم المرادون نقوله تعبالى انا كفينا لشالمستهزئين كاذكروان كان المستهزؤون غيرمنحصر منفهم فلا شافي الأ منهاونها النياكح اجمنهم فقدق لاخماع وآذى رسول الله صلى الله علىه وسلم وكأنا ملقمانه فمقولان له أماوحد الله من معته غسرك أن ههنا من هو أسن منك وأسير فان كنت سياد قافاً تنا علك شهدلك وتكون معك واذاذكرلهمارسول اللهصيلي الله علمه وسيلم قالا معلم محذون يعله أهل المكتاب مامأتي به ولالنافي أيضاعد أيجهل وغسرهمهم كاتقدم وفي المسترة الحلسة نقلاعن سيرة الن المحدث من قرأ سورةالهمزة أعطاءالله تعالى عشرحسنات بعدةمن استرأ بحمدوا محابه يومن استهزاء أبيحهل أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم اله قال يومالقريش بامعشرقريش يزعم محمد الأجنود الله الذين تقذفونكم في النبار ومحسون صحيح منها تستعدع عشر وألتم أكثرالنياس عددا أفيجيز كل مانه رحل منكم على واحدمتهم وفي رواية ان رحلامن قريش وكان شديدا قوي" الماس بلغمن شدته آيه كان بقف على حلدالبقرة ويحدنه عشرة لمنزعوه من تحت قدمه فيتمزق الحلدولا يتزخرس قال له أناا كفيك سيمعة عشر واكفوف أنتم اتنين وقيل ان هذا الرجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى المسارعة وقال بالمجمد ان صرعتني آمنت بك فصرعه الذي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن وفي رواية ان أباحهل قال أهسم أناا كفيكم عشرة فاكفوني تسعة فالزل الله تعالى وماجعلنا أصاب الثار الاملا شكة وماجعلنا عدتهم الافتنة للذين كفروا الح ماذكره فهم أى لاينبغي التقولوالم كانوا تسسعة عشر وماذا أرادالله بهسذا العددولان ذلك المعدد لحكمة استأثرالله العلها وقدأبدى بعض المفسر بن حكالذلك تراجع وقدجاء فى وصف تلك الملائدكة أن أعينهم كالبرق الخاطف وأسابهم كالمسسياسي أى القرون سابين متسكبي أحدههم مستدرة سننة وفي رواية ماين مسكي أحدههم كابين المشرق والمغرب لاحدهم قؤة كقوة التقلين نزعت الرحمة منهم وأخرج العتبى في عيون الاخبار عن طاوس ان الله خلق لمالك أساسع

على عدد أهل النبار ومامن أحد في النبار الاومالك يعدبه باصبيع من أصبا يعمقوالله لووض عمالك أسديعامن أصابعه على السماءلاذامها وهؤلاء التسدحة عشرهم الرؤساء ولمكل واحددمهم اتباع لا يعلم عدتهم الاالله تعيالي قال تعالى ومايعلم جنودريك الاهو وعن كعب قال يؤمر بالرحل إلى النيار فسنتفر ومائة ألف ملك أى والمتبا درأت هؤلاء من خزنتها كال يعضهم ان عدد حروف يسم الله الرحن الرحير تسبعة عشرعلى عددالزيالية التسبعة عشريض قرأها وهومؤمن دفع الله تعبائي عنه مكل حرف مها واحدامهم ومن استهزاء أي حهل أيضااله قال يومالقريش بامعشر قريش بخوفنا مجد شجرة الزقوم بزعرانها شحرة فى التسارم عان التأرياً كل الشحر اغسا الزقوم القر والربد فأنزل التستعسالي انها شحرة تخرج فيأصل الحجم أي منتها في أصل حهنم ولا تسلط لجهنم علها أماعلوا ان من قدر على خلق من يعيش في النبار وبلتذُم الهوأقدر على خلق الشحرة في النبار وحفظه لهامن الاحتراق مها وقدقال ابن سسلام انها تحيا باللهب كاعتبا شحرالدنا بالمطروغر تلث المشحرة مراه زفرة وأخرج الترمذي وصحمه النساى والبهتي وابن حبان والحاصكم عن ابن عبياس رضى الله عنهما ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوان قطرة من الزقوم قطرت في يحار الدنيا لافسدت على أهل الارض معيا يشهم فيكيف عن تسكون طعامه ومن استهزاء أبي حهل قوله بامجد لتتركن سب آلهتنا أولنسن الهاث الذي تعبد فأنزل الله تعبالي ولاتسسبوا الذين يدعون من دون الله فيسببوا الله عدوا يغبرعم فكمتءن سبآلهتهم وجعل يدعوهم الى اللهءز وجل وفى الدرالمنثور للحلال السيوطى فى تفسير انا كفناك المستهزئين قيل نزلت في جماعة من النبي مسلى الله عليه وسلم بهم فحعلوا يغمزون في قفاه ويقولون هذا الذى يزعم اله تى ومعه جبريل فغمر جبريل عليه السلام بأسبعه في احسادهم فصارت حروحا وأتنت فلم يستطع احدان يدنومهم حتى ماتوا قال الحلبي فلنظر الجمع أى بين هذا وماتقدم ثم قال وقديدعي انهم لها ثفة اخرون غرمن ذكرلانهم المستهزئون ذلك الوقت أي فيكون لزول الأبة فدتبكر رواللهأعلم ومن استهزءالنضرين الحارث آنه كان اذا حلس رسول اللهصلي الله عليه وسلم مجلسا يتحدث فيه قومه و يحد ذرهم ما أسباب من قبلهم من الاحم من نقمة الله تعالى خلفه في مجلسه أ ويقول لقريش هلواغاني والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه يعني النبي مسلى الله عليه وسلم ثم يحدثهم عن ملوك فارس لانه كان يعلم احاديثهم ويقول ماحيديث محمدالا أساطمرالا ولين ويقيال انه قالسأنزل مثل مأنزل الله لانهذهب اليالحبرة واشدترى منها احاديث الاعاجم تمقدم بهامكة فكان يعمدتها والقول هذه كاحاديث مجمدعن عادوة ودوغم برهم ويقمال النذلات سبب تزول قوله تعمالي ومن الناس من يشتري الهوالحديث والمشهور الهافي شراء المغسات ولابعد ان تكون الآية ترلت فهما معالقة ققه فهما وقوله تعالى واذا تتلى عليه آباتنا ولى مستمكم المأسب النضر ولما تلا علهم رسول الله سلىالله عليه وسلم نبأ الاؤلين قال النضربن ألحارث لوشئنا لقلنا مثل هذا انهذا الااساطيرالاؤلين وأنزل الله تحسينا يساله قل الثناج عمعت الانس والجن عدلى ان يأتوا عشل هدا الشرآن لا يأتون بمشلهولوكان يعضهم ليعض ظهديرا أى معيناله وجاءان حياعة من في مخزوم ومنهسم أبوجهل والوليدين المغبرة تواصواعلي قتله صلى الله عليه وسلم فبينميا الذي صبلي الله عليه وسلم قائم يصلي ادجمعوا قراءته فأرسلوآ الوليدلية تله فانطلق حتى أتى الحكان الذي يصلى فيه فحل يسمع قرآءته ولايراه فانصرف الهم وأعلهم بذلك فأتوه فلما سمعوا قراءته قصدوا الصوت فأذا الصوت من حلفهم فلأهبوا اليه فسمعوه من المامهم ولاز الواكذ للتحتى انصرفوا خائبين فأنزل الله تعيالي وحعلنا من بين ألديهم سدّاومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهملا يصرون وقيل فينزولها غيرذلك ولامانع من أن تبكون زات الكل ومباء

ان النضر بن الحارث وأى التي صلى الله عليه وسام منفردا أسفل من ثنية الحون فقي اللاأحسد، أبدا أخلى منه الساعة فأغتاله فدناالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتاله فرأى أسودا تضرب بأسامها على رأسه فانتحة أفواهها فرحه على عقبه مرعو بافلتي أباحهل فقيال من أن فأحبره النضر المسترفقيال أنوجهل هيذانعض سعرم ومماتعناواته العلمائزل قوله تعيالي المكروماتعبيدون من حصب حهنم أىوقودهما وحصب بالرنحية حطب أيحطب حهنم وقدقر أتهاعائشة رضىاللهءنها كذلك أنتملها واردونلو كان هؤلاء آلهة ماوردوهـاوكل فها خالدون شقءـلى كمفار قريش وقالوالعبداللهن الزيعري قدزعم مجدأنا ومانعبدمن آلهتنا حسب جهنم فقال ان الزهري أنا أخصم الصيحيم محمدا ادعوه لى فدعوه له فقال بالمجدهد الشي لآله تناخاصة أم لكل من عبسه الكعبة الستتزعمان عنسي عبدمن دون الله وكذاعز بر والملائسكة عبدت النصاري عيسي والهود عزيراو بنومليماللا ثبكة فضج الحسكفار وفرحوا فقيال النهي سبلي الله عامه وسبلم لاين الزيعري ماأحهلك الغة قومك مالسالا بعقل بعني مافي قوله تعيالي وما تعبدون وأنزل الله إن الذين سبقت لهيرمنا الحسنى أولئك عنها مبعدون كعسى وعزير والملائكة وهدنا الحديث ان صم كان أسامن الثارع لقول المنحو ييزما لمسالايعتمل ومن تعنتهم واستهزائهم سؤالهم انشقاق القمرقيل المهمسألو آتية غسير معنة فانشق القمروقيل بل سألوه آبة معنة وهي انشقاق القمرفانشق وحميع سالرواشن بأنهم سألوا آية غيرمعية أؤلا ثم عنوها بانشفاق القمرقال ان عياس رضي الله عن سما احتمع المشركون على رسول اللهصلي الله عليه وسلم فقبالوا انكنت صادقافت في لذا القمر فرقتين نصفاع لي أبي قبيس ونصفا على تعدهعان وكانت ليلة أربعة عشر وهي ليلة الدرفقيال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فعلت تؤمنوا قالوانع فسأل رسول الله صللي الله عليه وسليريه أن يعطيه ماسألوا فأنشق الغمر فرقتين تصفأ علىأبى فبيس ونصفا عدلى قدقاع فقدال رسول المهمسدلي الله عليه وسدلج اشهدوا اشهدوا وفي رواية فانشق القمرنصفين نصفاعه لي الصفاونصفا على المروة قدرما بين العصر إلى اللسل ينظر البه ثم غاب وفي رواية اله عاديعد غرويه وفي رواية فأنشق مرتين والمراد فرقتين جعايين الروايات وعنسد ذلك فأل كفارقر السحركم محد فقال رحل منهم انكان مجد سعر القمر بالنسبية المكم فأنه لاسلغ من سعوه أن يسترالا رض كلها أى حبرم أهل الارض فاسألوا من بأسكم من ملد آخر فسألوا الصادمين من ككفيرهل رأواهذا فاخبروهمانهم رأوامثل ذلك فعندذلك قالواهذا سيحرم سقرأى مطردوهذا الكلامسر يحقىان وبةالانشقاق حصلت لحميع أهل الآفاق لاانها محتسة بأهل مكة وهوكذلك وقد أشبار سيمانه وتعيالي الي ذلك بقوله افتريت الساعة وانشق القمر وان بروا آية بعرضوا ويقولوا هرهستمر وستأتىان شناءالله هذه الفصة بأبسط بمناهنا عنسدذ كرالمجرآت فيآخرا لبكتاب ومن الآيات التي للهرت على يديه سلى الله عليه وسلم في أول البعثة عكة تصة ركانة بن عبد بزيدين ها شمرين المطلبين عبدمناف القرشي الععابي المكي أسلم رشي الله عنه علم الفتح وتوفى بالمدسة في خلافة معاوية رمني الله عنهسنة اثنتين وأربعين من الهجرة وكان شديد الياس قو باجسه بالمعروفا بالقوة في المسارعة يحيث انهلم بصرعه أحدقط ولابمس جثبه الارض مغلو باقط وقدصم انهصلي الله عليه وسدلم سأرعه فصرعه وكاناركانه قبل اسلامه يرعى غمياله بوادى وهومن افتليا الناس وأشدهم فمرج سيسلى الله عليه وسيلم بومامن يتمونوحه لذلك الوادي فلقيه ركانة وليس ثمة أحد غيره ما فقيال له أنت الذي تشتم آلهننأوندعوالهسك العزير ولولارحم مني ومتك فنلتك وليكن ادع الهك أن يتعمله مني الموجوأنا

الم من المؤسن المستعدن من المؤسنة

لأدعوك لامر وهوان تنسارعتني ولدغوالهك وادعواللات والعزى فان غلبتني فلامن غني هدنه عشرة شختارها فصارحه مسلمالله عليه وسيلم فغلبه فتسال لمتصرعني وانمياغليني الهك وخييذتني الملات والعزى وماوضه حتى على الارض أحدقباك ولكن عدفان صرعتى فلك عشرة أخرى فعاد فسرعه فقبال له كاقال أولا ثمعاد ثالثة فصرعه فتسال له دونسكها ثلاثين من غمي تختارها فتسال له التبي صلى الله عليه وسلم لا أريد ذلك ولكن أدعوك الى الاسلام فأسلم تسلم من النسار فقيال لا الا أن تريني آية فقباله ان أريتك آية تسلم قال نعروكك بقويه شعرة معرة فقال لها أقبلي باذن الله تعالى فانشقت أثنتن وأقبل نصفها حتى كان بين يديه صلى الله عليه وسلم ويدى ركانة فقيال أريني أمر اعظيما فرها فلترجيع فقبال الأأمر تهافر حعث تسلمفال لعرفأ مرها فرجعت والتأمث بقضبا نهبا وفروعها مع نصفها الآخر فقالله أسار فقال اكره أن يتحد نساء المدخة يعنى مكة وصبيانها بأنى أجبتك رعب قلى منك ولكن الغيماك فقال له لاحاحة لي ما وانطلق صلى الله عليه وسلم فلقيه أبو بكررضي الله عنه فقال للنبي صلى الله علمه وسلم تتحرج الى هذا الوادي وبهركانة فتحلنا النبي مسلى الله علمه وسلم وأخبراً بامكر رشهي الله عنه بالقصة فتعصب أبو بكررضي الله عنه وتقدم انه لم يسلم كانة الاعام الفخم رضي الله عنه إيان في سان تعذيب كفار قريش للستضعفين من المؤمنين). قال في المواهب وشرحها مازال الذي " ملى الله عليه وسلم مستخفيا هووالسلون في دار الارقم حتى ترل عليه قوله تعيالي فاصدع بمباتؤم ليفهر هووأصماء بالدعوة الى الله تعالى فيكان ذلك في السنة الثالثة من المتوة وهي المدّة التي أخور رسول الله مسلى الله علسه وسلرفها أحروالي ان أحروا لله باطهار وفيادي قومه بالاسلام وكرداك وأكده وبالغرفي المهار الحجة حتى كأنه صدع قلوبهم بما أورده علهم من الحجير والبراهين التي عجز واعن دفعها كاأمر والله تعيالي ومع ذلك لم معدمته قومه ولم ردوا علمه بل قال الزهري كانوا غيرمنسكو من لمهايقول وكان اذامن عليهم في محالسهم بقولون هذا ابن عبد المطلب بكام من في السماء واستمرّ واعلى ذَلِكُ حتى ذكر آلهتهم وعام المأدخل المستعدنو مافو حدهم إستندون للاستنام فتهاهم وقال أبطلتم دن أسكم الراهم فقالوا اغبا سعدلهنا لتقرينيا اليالقة تعيالي فلربرض بذلك منهم وعاب سنعهم فأحعوا عل مخالفته وعداوته الامن عصبرالله بالاسلام وهم قلبلون مستحفون وحدب أيعطف عليه عهمأ بوطالب ومنهم وقامدونه كالقدام واشتدالا مرين القوم وضرب بعضهم بعضا وأطهر بعضهم لبعض العداوة وبدامرت أى تشاورت قريش على من أسلم مهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دسهم وكان ذلك باغراء من أبي حهل لعنه الله كأن إذا سمعر حل أسلم وله شرف ومنعة لامه وقال تركت دين أسل وهو خبرمنسك لنسفهن حلك ولتغلبورا للولتضعن شرفك والكاناح اقال لشكسدن تحسارتك ولهلكت مالك وانكان شعيفا نبريه فعين غذب في الله لاحل أن يفتين في دينه فشت مجارين باسر رضي الله عنهما كان يعذب بالنسار وكان صلى الله عليه وسلم يمر به وهو يعذب فيمر بده على رأسه و يقول الماركوييردا وسيلاماعلى عميار كاكنت على ابراهم عليه السلام وكشف عن ظهر عميار فوحداً ثرالتياريه أيض كالعرص ولعل حسول ذلك كانقيل دعائه له صلى الله على موسيلم بأن النارة وسيكون عليه برداوسلاما وعن أمهاني لنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ان عمار بن باسر وأناه وأخاه عسد الله وسهمة أم عمار رضي الله عنهم كلوا يعذبون في الله فر"مهم الشي صدلي الله عليه وسدار فقال صبرا آل باسر صعرا آل بأسر فالنموعدكم البخشة وفيروا يتسمرا باللبار اللهم اغفرالال بالسروة وفعات فبات بالسرفي العداب وأعلمت سمسة أم عمار لاي حهل بعذمها أعطاها له جمه أبوحد نفة بن المفرة فالها كانت مولاته فأخذها أوجهل وعذبها تعذ باشديدارجاء أنذفت فادينها فليتحبه لمايسأل تمطعها في فرجها يحرمة

فناتت وكان تقول لهاما آمنت بمعمد الاائث عشقته لجساله قيل انها أول شهيد في الاسسلام رضي الله عنها وعن بعضهم كان أنوحهل بعذب عمار من باسر وأمه و يحعل لهما ردرعامن حديد في المبوم السمائف وقسه تزل أحسب النأس أن يتركوا أن شولوا آمنا وهسم لايفتنون وجاءأن بمسارا رضي الله عنه قال للتى صلى الله عليه وسلم لقد ملسغ منا العذاب كل مبلغ فقسال التي صلى الله عليه وسلم صهرا أما اليقطان ثم قال الذي سلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أحد آمن آل عمار بالنارو كانت أمه سعمة سيا بعة سبعة في الاسلام وتتلت وهي عور كبرة و رؤى من تفي ظهر بماررسي الله عنه أثر كالمخبط فسئل عنه فعال هداما كانت تعذني فريش في رمضاء مكة وجاءاتهم بعدان قتلوا أباه وأمه تلفظ لهم بالكفر لها هرا فتسل للتى صلى الله عليه وسلم قد كفر عمار فقال كالوالله أن الاعان قد خالط بشاشة قليه وفيه أنزل الله تعالى من كفرياللهمن بعداعاً به الامن أكره وقليه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر سدر افعلهم غضب من الله ولهم عداب عظم و روى اله كان بعدب حتى لايدرى مايقول عم فرج الله عنه بعد طول تعذيبه حتىعاش الىخلافة على رضى الله عنه وقتل نصفين ووردث في فضائله أحاديث كثيرة رضى الله عنه وعن كان بعدت في الله خياب في الارت رضي الله عنه فني المخياري عن حياب في الارت رشي الله عنه قال أتعت النبي سلى الله على موسلى وهومتوسد بردة في ظل السكعية وقد لقنا من الشيركين شدّة شديدة فقلت ارسول الله الاتدعوالله لتأفقعه محراوحهه فضال اله كان من قيلتم لعشط أحدهم بالمشاط المديدمادون عظمه من لحم وعصب مايصرف ذلك عن ديه ليظهر ن الله هذا الامريحتي بسيرال اكت من صنعاءالي حضرموث لا يتخاف الاالله والذئب على علميه وعن حياب بن الارت أيضيار ضي الله عنه يمعكيء إلفهسه قال لقدراً منه يوماوقد أوقدلي نارووضعوها على ظهري فباأ لحفأها الاودك ظهري أي دهنه وكان خياب رضي الله عنّه قينا أي حدّادا وكان قد سبي من أهله في الحاهلية فاشترته امرأة تسمي أمأنميار فلياأسلرسارية مولاته تعذبه تأخذا لحديدة وقدأحتما فيالنار فتضعها على رأسه فشكي ذلك لرسول الله سلى الله عليه وسلم فقال اللهم انصر خيا بافاشتكت مولا تعرأسها فيكانث تعوي مع البكلاب فقسل لهااكتحتوي فيكأث تأمر خيابافه أحدا لحديد فيكوى بهرأسها وكانأبو بكرالصديق رنبي اللهعنه اذامر تأحدمن العبد وهذب اشتراء وأعتقه وهم كثير ونمهم بلال رضي الله عنه وكان مولى لامهة نخلف الجعيبي وانتستري حمامة أم الالرضي الله عنها وعامرين فهيرة رضي الله عتمه وأيا فكهة رضيالله عنه وجارية نحى الموثن وتسمى لدينة تصغير لينة واللهدية وينتها وزئيرة وأمة خيازهر ةفمأ كان بعدب وبلال رنبي الله عنه ماروا وابن اسحاق ان أمية بن خلف كان مخرج بلالا اذا حبت الطهيرة بعمدأن يحيعه ويعطشه ليهاو توما فيطرحه على ظهره في الرمضناء أي الرمل اذا السيتدت حرارته ولووضعت عليه قطعة لحم أنعجت تميأمر بالعجرة العظهمة فتوضع علىصدره ثم مقول له لاترال هكذاحتي تموت أوالمستكفر تجدمه صلى الله عليه وسبلم ونعبدا للات والعزى فيأبي ذلك وقبل إن بلالارضي الله عنه كان لعدد الله من حدعان من حلة مما الكه فلما بعث التي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله من حدعان بهم فأخرجوامن مكة خوف اسلامهم فأخرجوا الأبلالارضي الله عنه فانه كانابرهي غفمو بكتم اسلامه فحأءه ماالى الاستام التي حول الكعبة وصار بيصق علها ويقول خاب وخسرمن عبدل فشعرته فريش فشكوه الى عبدالله بم حدعان قالواله أصبوت قال ومالى يقال له هذا فقالواله ان أسودك ستع كذالوسكذا فأعطاهم مالهمن الابل يحرونها للاستنام ومكنهم من تعذيب بلال رنبي الله عنه و معور أن كون النحد عان معدد الناملكه لامية سخلف فكان يتولى تعديبه فلا شافي ماتقدم وقد عليمه ورقة مينوفل وهو بقول أحد أحدفقهال ورقة ايم أحد أحدوالله بالملالثم ان ورقة بنيوفل

قال لاميدة والقه التفتلتموه لا تخذنه حنانا أي لا تخذن قبره منسكا ومترجا يروى أن بلالارضى الله عنه حين اشتراه الصديق كان يعذب تحت الحجارة وهانت نفسه عليه في الله عزوج ل فلم يبال تعذيهم وكانوا يعطونه للولدان فير بطونه بحبل و يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد فرج مرارة العذاب بحلاوة الايمان وهذا كاوقع له أيضا عند موته كانت امر أنه تقول واكرباه وهو يقول والحرباه غدا ألقي الاحبه محمد اوخربه فرج مرارة الموت بحلاوة اللقياء وتله درأبي محدد الشرقر الحيحيث قال في قسيد ته المشهورة

لاق سلال بلاء من أمية فسد ، أحسه العسر فها أكم النزل ادأ جهد وه بضنك الاسروهوعلى ، شدائد الازل شت الازر أميزل ألقوه بطعار مضاء البطاح وقد ، عالوا عليه متخور الجمة الثقل فوحد الله الجلاصاوقد طهرت ، ظهره كندوب الطدل في الطلل ان قدة قلب عدوالله من قسل ان قدة قلب عدوالله من قسل

يعنى ان كان طهرولى الله بلال قد طهر فيه التعذيب بقده فقد جوزى عدوالله أمية بقد قلبه بوج بدرلانه قتل بومند كافراوكان قدوسسل السيف الى قلبه وكان عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه قد أسره بومئذ وأراد استيقاء وسيدا قة كانت بنهما فى الحاهلية فرآ وبلال معه فصاح بأعلى سوته باأنسار رسول الله سلى الله عليه وسيام هذا رأس الصف فرأه بن خلف لا نحوت ان تحاقال عبد الرحن رضى الله عنه فتسا بقوا البه فلا خشيت أن يلحقونا خلفت لهم الله عليا لا شغلهم به يقتلونه دونه فقتلوه م تبعونا وكان أمية رحلا تقيلا فلما أدر كونا قلت له الراف فرائه فألقيت نفسى عليه لا منعه فنهدوه فقتلوه م تبعونا قتلوه أى ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه أى ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه أى ضربوه بأسيافهم حتى المسربلال على تعذيبه له كان قتله على يديه تحقيقا لقول الله تعالى وان حند نالهم الغالبون ألا ان خرب الله هم الفلمون والعاقبة المتقين قيل ان أبا بكر الصدق رضى الله عنه اللالا بأبيات منها قوله حزب الله هم الفلمون والعاقبة المتقين قيل ان أبا بكر الصدق رضى الله عنه اللال الملال

واخرج الحاسب عن عبد الله نالر مر رضى الله عهدما قال قال ألوق افة والدأى كرردى الله عهدما أراك تعتق وقال فقال المعافلة الما أستاندا أر بدما عند الله فأ برل الله تعالى فأ مامن أعطى واتق الى آخرالسورة قال فى السيرة الحلية مر ألو بكر رضى الله عنده بلال وهو يعدن وعلى مد رو مخرة عليمة فقال ألو بكر رضى الله عنه عندى علام أسود ألا نتق الله في هذا المسكن قال أنت أفسدته فأ نقذه عالمى قال ألو بكر رضى الله عنه عندى علام أسود أحلد منه وأقوى على دسك أعطيكه هقال قبلت هواك فأعطاه ألو بكر رضى الله عنه عندى علامة ذلك وأحد الله عنه من الله عنه عنه من الله عنه عنه الله من الله عنه عنه منه الله عنه عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه

الازل سے ونالزای الفیق الازل بیشم أوله القوی مرح فوة والازر بضم أوله القوی مرح ارجل لا تستميى من الصحدب قال والملات والعزى الناأ عطيتني لا فعلن قال هي الثافأ خلاها وأخلا أبو بكررض ألقه عنسه بلالا فأعتر فه وقبل اشتراه بسيم أواق وقبل برطل من ذهب وقبل غبرذلك يروى أنسيده قاللاي تكررضي المقعنه بعدشرا تهلوأ بمت آلابا وقية لبعنا كدأى لوقلت لاأشتربه الابأوقية لاحدته فقياللهأنو كمر رضي اللهءنه لوطلمت أبثة أوقيسة لاخلاتهامه والماقال المشركون مأأعتق أبو مكر بلالاللالىدكانتله عنده فكافأهما أنزل اللهتعالى واللسل اذا نغشي الى آخرا لسورة فقوله فأناس أعطى واتق وصدق بالحسني فهوانو بكر رضي الله عنسه وقوله وأمامن يخل واسستغنى وكذب بالحسنه فهوالممة من خلف وقوله لايصلاها الاالاشق هوأمية وقوله وسيحتها الاتق هوأبو بكر وفي قوله الاثتي تصر بح بأنه أتتي البرية اذالنقدير الاتتي من كل أحددان الحدف يفيد العوم والمراد من كل أحد غيرالانساعلهم العسلاة والسلام ولما بلغ النبي سلى الله عليه وسلمان أبا يكررضي الله عنه اشتري بلالا قآل له الشبر لـ أمَّا أَمَاكُم فقال قداعنقته بارسول الله أي لانَّ بلالارضي الله عنه قال لا في مكر رضى الله عنه حين اشتراءان كنت اشتر تني لنفسك فامكني وانكيت نشانما اشستر تني لله عزوحل فدعني لله تعيالي فأعتقه ويروى أن النبي صيلي الله عليه وسيلم ابتي أبالكررضي الله عنه فقيال لو كان عنسدي مال اشتر بت بلالا في نطلق العماس رضي الله عنه فاشتراه فيعث به الى أبي بكر رضي الله عنه أىملكه لوبثنه فأعتقه فلتأمل الجمع مزهده الاقوال وعكن أن هال ان العباس رضي الله عنه رغب أمسة في معالل فلناظهم له الرضي سعه أرسل الى أبي بكر رضي الله عنه لعلم رغبة أبي بكريني ثبيراثه وعنقه فأطلق عليذلك أن العباس اشد تراه والله سيميانه وتعالى أعلو وقدائستري أنوبكو رضى الله عشه حساعة آخر بنعن كالاحداث في الله منهم حمامة أميلال وضي الله عنهما ومنهم عأمرين فيعرفه فانه كان بعذب في الله حتى لا بدري ما يقول وكان ارجل من في تبرمن قرابة أبي بكر رضى الله عتسه ومنهم أتوفسكم ة وكان عبدالصفوان من أحبة أسسار حين أسار أتوبكر رضى الله عنه فراته أبو بكر رضىالله عنسه وقداً خذه صفوان بن أمية وأخر حداصف الهيار في شبده الحرمقدا الي 4ْرَمَضِاء فُونْمُوعِــلِي طَاءُهُ فَعُرْهُ فَأَخْرُ جِلْسَالُهُ وأَنَّى بَنْ خَلْفَ عَمْصُمُوانِ شُولَ زَدُهُ عَذَا بَاحْتَى بِأَتَّى مجييدا فيخلصه سحيره فأشتراه أبويكر رضي الله عنه وأعتقه وعمن كأن دهذب فاشتراه أبويكر رضي الله عنسه أمعند وكانت آمة لمني زهوة كان الاسودين عسيد دغوث الزهري بعنسها فاشتراها أيو يكر رضه الله عنه وأعنقها وكذا اشترى المتهاوا مهالط فقفسل كانت لمتها للوليدن المفعرة وكذا اشسترى أخث عامرين فهبرة أوأمه وكانت لعمرين الخطاب رنبي الله عنه قبل آن يسلم وكان بعذيها غرثه أبو مكر رضىالله عنسه عليسه وهو يضر سيافضر ساحتي مل فاستامهامنه أبو مكرر فهي الله عنه ثم شيبتراها وأعنقها وكذا اشترى لمنته سارية الموثل بن حبيب وأعتقها واشغرى أيضيا الرئيرة على وزن سكنة وقبل تشدده النون وكانت أمة لعران الخطاب رشي الله عنه قبل أن سارف كان تعذمها ومعه حباعةمن قريش فتأبى الاالاسلام وكان أتوجهل لعنه الله يقول ألا تتحدوا الى دؤلاء وأتماعهم لوكان ماأتي معدخراو حفاما سيقوناالمه أفتسيقنا زنبرة الىرشدوكان كفارقر بش هولون أيضا لو كان خعرا ماسسمقتنا زنعرة أي ومن كانحثلها فأنزل الله في شأنها وقال الذي كفر و اللذي آمنوا أي أمشدس منالهم لوكان خبرا ماسبقونا المهواذلم يتدوا به فسيقولون هذا اغلث قديم ولمبااشي تدالضرب والعذاب على زندة عمت وذهب بصرها فتال المشركون ماأصاب بصرها الااللات والعزى وحامما أتوحهه لا اعتمالله وقال لها انمها فعل بلثماترس اللات والعزى وتبعم كفار فريش على ذلك فقالت لهم وأنتهماه وكحصكذ للتومايدري اللات والعرى من يعبدهما وليكن هذا أمرمن المهاءوربي فادر

على أندرة على تصرى فرد الله علها اصرها مبعة تلك اللياة المالت قريش هذا من معر مجد فاشتراها أنو بكريضي الله عنه فأعتقها وكانسن تعدنيب قريش لهؤلا السلين أن بلسوهم أدراع الحسديد ويطرحوهم في الشمس لتؤثر حرارتها فهم وأما التي صلى الله عليه وسلم فنعد الله بعد أبي طالب وعما كان يظهره الله لاعبدائه من الآيات وخوارت العادات كبعث حسريل في صورة فحل ليلتقم آياجهل وأماأ وتكررضي الله عنه فتعه الله يقومه من توالى الاذى وشدته وكان ساله يعض الاذى وسيأتي انه أراداأه يحرةالي الحيشة معمن هباحرالها غرجلس وأماالمستضعفون فصاروا يعدبونهم بأبواع العداب ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحأمه في الهسورة الى الحشة روى امن الهماق أن سدب الهسورة الى الحبشية الهصلى الله عليه وسلم لمارأى المشركين يؤذون أحصابه ولايستطم وأنكفهم عنهم قال لهم لوخرجتم الى أرض الحيشية فانهما ملكالا يظلم عنده أحدوهي أرض سدق حتى يحعسل الله أسكم فرجاتمنا أنترفسه فغرحوا المهامخيافة الفتنة أوفرارا الي اللعد ينهسه فسكانت أؤل همرة في الاسلام وذلك في رحب سنة خس من السوّة فها حرالها ناس ذو وعد دمهم من هما جرينف م وحده ومنهم من هاجر بأهله فمن هاجر بأهله عثمان بن عفان رئيم الله عنه هاجر ومعه زوجته رقبة بنت الني صلى الله عليه وسسلم و رنسي عنهما وأنوسلة بن عبد الاسدها عرومعه زوحته أمسلة رنسي الله عهدما وألوحذيفة نءشة نن رعة هياحرومعه زوحته سهلة نت سهدل ين بجرومراغهيا كل مهدما لاسه فارتزيد تنهدما فولدت لهسملة بالحبشة مجددين أبي حديقة وبمن هاحر بأهله عامرين أبير سعة ها حرومه مه ووجته ليلى العدوية وها حرث أم أعن مع المسيدة رقية رضى الله عنهما ويقال لها ركة الحبشسية وهاجرت معها اتخدمها وتقوم بشأنها لانها مولاة أمها وهوا لنبى سدلي الله عليه وسبلم وعمن هأجر بلاز وحةعبدالرجن بنعوف والزبيرين العؤام ومصعب بنعير وعثمان بن مظعون وسهيل ان سنساء وأنوسترة ن أبي رهسم وحالمت ن عمرو العسامريان وعبدانله بن مسعود رضي الله عنهم وخرحوامشاة متسللن سر"اثماستأح واسفينة منصف دينار وخرحت قريش في آثارهم حتى جاؤا الى البحر حيث ركوا فلم بدركوا متهم أحددا وكان أؤل من خرج عثمان بن عفان رضي الله عند مع امر أندرقية رضى الله عنها فقبال صلى الله عليه وسيلم ان عثمان لا وّل من هاجر بأهله بعدني الله لوط علىه السلام ثمأ لطأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما فقدمت امررأة فقبالت قدرأ يتهما وقد حل عثمان امرأته على حارفقه الصلى الله عليه وسلم صهما الله وكانت رقية رضي الله عنها ذات جال بارع وكذاع تسان رضى الله عنده ومن ثم كان النساء يعندهما بقولها

أحسن شي قدرى انسان ، رقسة و بعلها عثمان

ويروى المصلى الله عليه وشلم أرسل رجلا الى عندان ورقية رضى الله عنهما في حاجة وقب لطعام المحملة اليهما فأنطأ عليه الرسول فلما جاء قال له صلى الله عليه وسلم ان شئت أخبر ثلث ما حدسك قال نعم فالوقف تنظر الى عنمان ورقية وتعب من حسنهما قال نعم والذى بعثث بالحق و حسكان ذلك قبسل نول آية الحجاب ويذكر أن نفر امن الحيشة كانوا ينظر ون رقية رضى الله عنما فتأ ذت من ذلك فلاعت عليم فقتلوا حميعا وقد جاء في وصف عنمان رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم قال لى حمر بل عليه السلام ان أردت أن تنظر في أهل الارضى شده يوسف عليه السلام فانظر الى عنمان رضى الله عنه وجاء في فقسله رضى الله عنه وأقام واعنده آمنين وقالوا جاورنا ما حسير جارع لى ديننا وعبدنا الله تعالى لانؤذى ولانسع شيئا نكره ولما ها حرائاس الى الحبشة اشتذا لبلاء على بقية المسلم عنه فأراد

أتو بكر رضى الله عنه الهيسرة إلى الحنشة فغرج حتى بلغ برالا لغما دوهوموضع على خس ليال من مكة الى حهة البين فلقده ابن الدغنة سسدالتسارة وهي قسسلة مشهورة من في الهون من خريمية بن مدركة ان المساس وكانوا حلفاء لبني زهرة من فريش فقال ان الدغنة لاي بكر رضي الله عنه أين تربد باأ بابكر فقبال أبويكر رضى الله عنسه أخرجني قومي فأريدأن أسيم في الارض وأعبدري فقال الن الدغنسه مثلث ما أيا المسكر لا يغرج ولا يغرج انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتعمل المكل وتغرى الضيف وتعن عملي والساكن فأنالك جارارجع واعبدر للسلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف عشمة في اشراف قر دش فقال ان أبابكر لانخر جمثله ولايخرج أنتخرجون رجلا بكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلويقري الضيف ويعين على تؤائب الحق فلم سكروا شيئا من ذلك وأجازوا حواره وقالوا مرأيا كرفله عيدريه في داره فليصل فه ساوليقرأ ماشاء ولايؤذ سايدلك ولايستعلن به فأنا نخشى أن بفتن نسباء ناوأسباء نافقيال ان الدغنة لاني يكورضي الله عنه مأقالوه لهوا شترط ذلك علمه فلمث أنوتكر رضى الله عثه يعبدرنه في داره ولا يستعلن به مدّة ثم الشي مسحدا الفناء داره وكان يصلي فسيه ويقرأ القرآن فينقصف عليه أي زديجم عليه نساءا لشركين وأسياؤهم حتى يسقط يعضههم على بعض ويعيمون من قرآءته و مكانه وكان أبو مكر رضي الله عنه رجلا مكاء اذا قر ألا علك عينيه فشق ذلك على أشراف قريش من المشركين فأرسلوا الى ان الدغنة فقدم علهم فقي الواله اناسكنا أجونا أمالكر بحوارك عملي أن يعبدر به في داره وهوقد في له مسجدا وأعلن بالصلاة والقراءة فيه والاقدخشينا أن نفتن نساءً نا وأنساء نافاتهم فان أحب أن تقتصر على أن يعبدريه في دار وفعل و ان أبي الا أن يعلن فسله أن ردّعلك دمتك فاناقد كرهنا أن خفرك أى نغدرك فأتى اس الدغنة الى أبي مكر رضى الله عنه وقال قدعلت الذي عاقدت لكءلمه مغاماأن تشتصر على ذلك واماأن تردعلي "ذمتي وحواري فاني لا أحسأن تسمم العرب انى أخفرت في رحل عقدت لهذمة فتسال أبو تكرريني الله عنه لاس الدغنة فاني أردَّ عليكُ حواركُ وأرضى بحوارالله تعيالي أي حابته قال الحافظ ان حجر رحمه الله وفي الحديث من فضائل الصديق رنبي الله عنه أشياء كثيرة فدامتا زماعين سواه ظاهرة لمن تأملها كوافقة ابن الدغنة فى وصف السديق رضى الله عنه لخديجة رضى الله عها فعا وصفت به النبي صلى الله عليه وسلم عندا بتداء نزول الوجىعليه كاتقدموذ الابدل على عظيم فضل الصديق رضي الله عنه واتصافه مااصفات البالغة في أنواعا اكال وهاعق بعض الإحادث كنث أنأوأ يوبكر كفرسي رهان فسيقته الى البيؤة فتبعني ولوسيقني لشعته بعني لوجاءته السؤة اتدعنه وجاءفي بعض الإحاديث إن النبي صلى الله علمه وسلم وأمامكر وعمر رضي اللهعنهما خلقوامن لمنةواحدة ثمفي ثهرشؤال سنةخس من البعثة فدم نفرمن مهاحرة الحبشة الي مكة لانه بلغهم أنكفارقريش أسلوا كلهم وسدب شموع هذا الخبران النبي صفي الله علمه وسلرقر أبجعضر من قريش سورة والنحم من أولها الى آخرها و عدفي آخرها فلما سعد سعد معمالم أول الارحلا واحداوهوامية ينخلف أخذ كفامن تراب ووضع حهته علىماستكارامن أن يسهد وقال مكفشي هذا والععيم فيسب سحودهم المهم توهموا الهذكرآ لفهم يخبر حسن معواذكراللات والعزى ومنأة الثالثة الاخرى وقبل الالشيطان أابق في أحمياعهم في خلال التراع تعد قوله أفر أبتر اللات والعزي ومناة الشالثة الاخرى تلك الغراسق العلى وانشفاعهن لترجى وهذه الكامات أعنى تلك الغراسق الخ أثمتها بعض المحد أبن والمفسرين ونفاها آخر ون وقالوا انها كذب لاأصل لهما وطعنوا في الاحادث التيفهاذكوذلك وقالواسبب سجودهم انمناهوتوهمهم مدحآ لهتهسم فقط والذين أثبتوها اختلفوا فها اختلافا كثيرا والمحققون على تسليم نبوتها انهاليست من كلام التي صلى الله عليه وسلم بل الشيطان

أألفاها الىأسماعهم ليفتتهم ولم يسمعها أحدمن المسلين وهدناه والمرادمن قوله تصالى وماأرسلنا من قبلات من رسول ولانى الا أداعني ألقي الشيطان في أمنيته الآبات وقيل ان بعض الكفارهم الذين الطقواية كرتلك الككامات فيخلال قراءةالنبي صلى الله عليه وسلم فأغهم كانوا يكثرون اللغط والصباح عندةراءته صلى الله عليه وسسلم وتشكلمون بالفييش خوفامن اسفاءالناس الى القراءة وسماعهم لهأ وكانذلك كاماغرامن الشيطان وقدحكي اللهعهم ذلك في قوله تعيالي وقالوالا تسمعوا لهذا القرآن والغوافيه لعلكم تغلبون ولما تبن الامر أنزل الله تعالى وماأرسلنا من قبلا الايات ولا اشكال حينتان في الآية والله سنحانه وتعيالي أعلووالملغ أرض الحيشة خبراسلام أهل مكة فرح المسلون الذين بأرض المنشة وقالوا ان المسلمن قد أمنوا عكة من الاذي فأقبلوا من أرض الحيشة سراعا حتى اذا كانوا دون مكة سأعقمن نهارلقواركامن كاله فسألوهم عن قريش فقالواذ كرمجد الهنهم يخبرفنا بعه الملائم عاديشتم آلهتهم فعادواله بالشر" فتركناهم على ذلك فائتمر القوم أي تشاوروا في الرحوع الى الحدث. يمثم قالواقعا بلغنامكة ندخل فنظر مافيهقر يش وغعدت عهدا بأهلنا ثمررجع فدخلوها ولمبدخل أحدمنهم الاععوار الاائن مسعود رضي اللهءنه فاله دخل الاجوار ومكث قليلائم أسرع الرحوع الى الحشة وعن عممان ت مظعون رضى الله عنه الهلما رحمع من الحبشة مع من رجمع دخل مكة في جوار الوليدين المغبرة المخزومي فلارأى المشركين يؤذون المسلمن المستضعفين الذين ليس أهيمين عصرهم ولايد فعوهو آمن لأيؤذيه أحد ردعلي الوليد حواره وقال أكتفي يحوارالله فبينميا هوفي محلس من يجالس قريش اذوفد علهم لسدين ر معتقبل اسلامه رضي الله عنه فقعد مشدهم من شعره فقال لمد ﴿ الْا كُلُّ مُنَّ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطُل فقيال عثمان بن مناعون رضي الله عنه صدفت فقال \* وكل أعمر لا محالة زائل \* فسال عثمان كذبت نعيم الجنة لاير ول فقال لبيد بالمعشر قريش متى كان يؤذى حليسكم فقام رجل منهم فلطم عثمان بن مظعون فاخضرت عنه فلامه الوليدعلى وتحواره وقالله قد كنت في دمة مسمة فقال عثمان ان عنيي الاخرى الى ماأصاب أخم الفقيرة وقال الوليد عدالي حوارله فقال لابل أرضى تحوارا لله تعالى وكات من حملة من رجع من الحيشة بعدا الهيدرة الاولى عند بلوغهم خبراسلام قريش أبوسلة بن عبد الاسد الخرومي زوج أمسلة رذى الله عنها قبل أن يتز وجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أتوسلة من السابقين للاسلام وهواس بحة التبي صلى الله عليه وسلم لان أمهرة منت عبدا لطلب ولمسار جمع الى مكة معمن رجيع دخل في حوار خاله أى طالب فشي الى أى طالب رجال من مخروم أى جاؤا اليه وقالوا يا أبا طالب منعت منساان أخيل فبالك واصاحبنا تمنعه منابريدون أخذه وتعذ سعفقبال الهم أبوطالب انه استعارى والهان أختى وأناان لم أمنع ان أختى لم أمنع ان أخى وقام آبوله بمع أبي لما الب على أولئك الرحال وقال لهم بامعشر قر "نش لاتزالون تعبار ضون هذا الشيخ في جواره من قومه لننتهن أولا "قومن" معهني كل مقام بقوم فيه حتى يبلغ ماأراد قالواسصرف عماتكره باأباعتبة وأجار واذلك الحوارخوفا من ان يكون أبوله بمع أي طالب في نصرة النبي ملى الله عليه وسلم وذلك لان أبالهب كان مع قريش في منابدة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته فسكان أبولهب لقريش وليسا وناصرا فغا فوامن خروجه من ينهم ولمانصر ألولهب أباطالب في هذه القصمة طمع ألوطال في أن يكون ألولهب معه في تصرة الني ملىالله عليه وسلم وأنشأ أسانا يحرضه فعها على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل ثم لماتس للسلين الذن رجعوامن أطبشة الأفريشا لم يسلوارجعوا الى الحبشة وتسمى هذه الرجعة بالهجرة الناسة الى الحبشة فهاجرعامةمن آمن باللهورسوله أيغالهم فسكاتوا عنسدالنجاشي ثلاثة وتمياني رحلا وتمياني عشرة امرأة وكانامن الرجال يعفر متأتي طااب ومعهز وحته أسمياء نتجيس والمقدادين الاسود

وعبداللهن مسعود وعسد الله بالتصغيرين بحش ومعهز وحته أمحينية فبت أي سفمان فتنصر زوخها هناك غمات على النصر المتويقيت أم حبيبة رضي الله عنها على اسلامها وتزوّحها رسول الله صلى الله عليموسلم كاسيأتي وعن أمحييبة رضي الله عنها قالت رأيت في المنام "شايقول باأم المؤمنين ففرعت وأولقهابان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزو حنى فكان كذلك وعن أبي موسى الاشعرى رضي الله عنه اله بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وساروهو بالبين فغرجه و وتحوخسين رحلافي سفية مهاجرين المه صدلى الله عليه وسدير فألتهم الدفية الى العدائي بالحبشة فوجد واجعفر بن أبي لها آب وأصحابه فأمرهم جعفر بالاقامة فاستمروا كذلك حتى قدموا عليه صلى الله عليه وسلم عندفتم خيبر كاسيأتي ان شياءً الله وكان أصاب الذي سيلي الله عليه وسيلم مقمين عندا لنجاشي على أحسس مقام يخبر دار عندخبر جار فبعث قريش خلفهم عرون العباص ومعه عبدالله ب أبي سعة المخرومي وعمارة بن الولسدين المغبرة المحزوى ولعسكن الجعقون على ان عسد الله من أبي رسعة لم يكن مع عمرو في هذه السفرة وانحيا كاندهه فيسفرة اخرى وهي التي يعدوقعة بدركاسسيأتي وأمأهذه السسفرة فالرسولان فهاعمرو وعمارة فقط وعمارة هذاهوالذي أرادت قريش دفعه لابي طالب برسه بدلاعن النبي سبلي الله عليه وسدلم ويعطمهم النبي صلى الله عليه وسسلم يقتلونه وبعثت قريش مع أولثك التفرهدية للنحاشي فرساوحية دبياج وأهدوا هدا بالعظماء الحشسة ليعتوهم في قضاء مطلهم وهوان ردوامن ماءالهم من السلم فدخل على التعاشي عمرون العناص وعمارة من لوايد فلما دحد الاعلية محداله وتعدوا حدعن بمنموا لآخرعن شمياله وقبل احلس عمرون العياص معدعيلي سريره وقبل هديتهمأ نقالالهان نفرامن بني همنا نزلوا أرمسك فرغبواءنا وعنآ له تناولم بدخلوا في د سكم بل جاؤابدين متدعلانعر فمنحن ولاأنتج وقديعثنا اليالملث فهم اشراف قريش ليرده مالهم قال وأين هم قالوا بأرضان فأرسل في لحلهم وقالله عظماء الحبشة ادفعهم الهم فهم اعرف بحالهم فقبال لهبام لاوالله حتى أعلرعلي أي شئهم فقيال مجروهم لا يحدون لك وفي روا بة لا يحرّون لك ولا يحبونك كالحسك الناس اذادخاوا عليك رغبة عن سنتكم ودسكم فلما حاؤاله قال لهم حعفر رضى الله عنه أناخطسكم المبوم وفي رواية لمناجاءهم رسول التجاشي يطلهما جتمعوا نتمقال بعضهم لبعض ماتقولون للرحسل اذا حثموه ففال جعفر رضى الله عنه أناخط يحسيم اليوم وانما نقول ماهلنا وماأمر بابه وسول الله صالى الله عليه وسالم ويكون مأبكون وقد كان النجائسي دعا أساقفته وأمرهم بنشره صأحفهم حوله فلماجا حعفر وأمحمانه صاححعفر وقال جعفر بالباب بستأدن ومعه خربالله فقبال النجاشي لعر لدخل أمان الله وذمته فدخل علمه ودخاوا خلفه فسلم فقال الملك لاتستعد وافقال مجمر ولعمارة ألاثري كيف يكتنون خزب اللهوماأ جاميمه الملك وفي رواله اخرى لهنذ كرفها الناالمك قال لهسم لاتسجدوا وذكر بدلةان عمروين العباص قال للتحاشي الاتري أسوا الملث المهمسته كمرون ولم يحسوله بتصنك يعني السعود فقبال المجاشي مامنعكم الاتسجدوالي وتعدوني بقدتي التي أحدام افقيال حعفر الانسجد الالله عزوحسل قال ولمذلك قال لانالله تعيالي أرسيل فينارسو لاوأمرنا ان لانسجد الالله عزوجل وأخبرناان نحية أهل الجنة السلام فحيينا لأبالذي يحبى به يعضنا يعضا وأمرنا بالعسلاة يعنى ركعتين بالغداة وركعتب العثبي لاب المسلوات الجس لرتكن فرضت دلك الوقت وأمر نابالر ككالم أي مطلق المسندفة لانزكاة المال لمتفرض الابالمدنية وقسل المرادمن الزكاة الطهارة قال بجرون العاص للحاشي فأغم بخالفونك في ان مريم العذراء يعني عيسي عليه الصيلاة والسيلام ولايقولون الدامن الله قال النحاشي فسأتقولون في ابن مريم وأنته قال حعفر نفول كافال الله تعالى روح الله وكانه

ألقاها الىمرم فقال التماشي بالمغشرا لحبشة والقسيسين مايزيدون على ماتقولون أشهدا نعرسول اللم والهالمشربه عسي في الانحسل ومعني كوله روح الله الهجامسل عن لففة روخ القدس الذي هو حيريل ومعنى كونه كلة الله انه قال له كن فكان وفي روية إن النجاشي قال لمن عنده من القسيسيين والرهبان أنشب كم بالله الذي أنزل الانحمل عبليء سي هل تعدون بن عدسي و من يوم القيامة بد ميرسسلاصفته ماذكره ولاعمالوا اللهيرنع قدرشير بهعديي فتبال من آمن به فقد آمن بي ومن كفريه فقد كفربي فعندذلك غال النحاثهي والتهلولا مأأنا فيه من الملث لاتبعته فأكون أناالذي احمل فعليه وأونسه أى اغسل بديه وقال المسطين الزلوا حيث شئتم من أرضى آمنين بها وأمر لهم بمنا يصلحهم من الرزق وقال من تظرالي هؤلاء الرهط نظرة تؤذيهم فقد عماني وفي رواية قال لهم اذهبو فأنتم آمنون من سبكم غرمةالها ثلاثاأىغرمأر يعة دراهم أوضعفها وأمرجدية يحرو ورفيقه فردها علهما وفي رواية إن النماشي قال ما أحب أن يكون لي در من ذهب أي حمل وان أوذي رحلامتكم ردُّوا عليم هدا ماهم فلاحاحسة ليهما فواللهماأ خذالله مني الرشوة حين ردِّعه لي مليكي فآخذ الرشوة ومااطأع الناس في " فألميعهم فمهوصيكان التجاشي أعلرالنسياري بمبا أتزل على عيسى علىه السلام وكان قيصر يرسيل المه علماء النصاري لبأخذ واالعلم عنه وقد سنت عائشة رضى الله عنها السدب في قول النحاشي ما أخذالله مني الرشوة حن ردّعلي ملكي وهوأن والدالنجاشي كان ملكالله مشسة فقتلوه و ولوا أخاه الذي هوعم النعاشى فنشأ النحاشي فيحرعه لبيبا حازماوكان لعمه انماعشر وادالا يصلح واحدمهم الملك فلمارأت الحنشبة تتحالة النجاشي خافوا ان شولى علهم فيقتلهم اقتلهم لاحه فشوالعمه في قتسله فأبي وأخرحه وباعدتها كان عشاءتلك الليلة مرتء تي عمه ساغة تمفات فلمارأت الحسية ان لا يصلح أمرها الاالخاشع ذهبوا وجاؤاته من عندالذي اشتراه وعقدواله التساج ومليكوه علهم فسأرفهم سسرة حستة وفيروانةمانقتضيان الذياشتراه رحلمن العرب والهذهب هالي بلاده ومكث عنده مذة عُملنامرج أمر الحدثية وضاقعلهم ماهم فيه خرجوا في طلبه وأتواه من عندسسيده ويدل لذلك ماسميأتي المعندوة متبدرأرسل وللملمس كانعندهمن المملين فدخلوا عليه فاذاهوقدليس محا وقعدعلى التراب والرماد فتسالواله ماهدا أبها الملك فتال انافعد في الانحدسل ان الله سعة أنه وتعالى اذا أحدث لعبده نعمة وجبعليه التحدث للمتواضعا والالله تعالى قدأ مخدث المنا والبكم تعةعظمة وهيمان مجمدا صدلي الله عليه وسدلم هو وأصحابه التقوامع اعدائه واعدائهسم واقتناوا بوأد يفسال له الاراك كنت أرعى فيه الغنم لسيدى من بني شهرة وان الله تعسالي قدهرم اعداء وفيه ونصر دينه وذكر السهيلي انه كان اذا قرئ عليه القرآن سكى حتى تخصل لحته وهذ الدل عملي طول مكثه سلاد العرب حتى تعلمون لمان العرب ما يفهم به معانى القرآن وعن معفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما ترانا أرض الحبشة جاو رناخبر جارأمنا عسلي ديننا وعبدنا الله تعالى لانؤذى ولانسم شيئا أكره وفلما ملغ ذلاقر يشاائتمروا ان معتوار حلن حلدين وان يهدو اللحاشي هدايا بميا يستط عون من متاع مكة وكان اعجب مابأ تسعمنها الادم فحمعواله ادما كثيراولم بتركوامن بطارقة ميطر بقاالا أجدوا اليعهدمة أى هيأ واله هدية ولا يخالف ما تقدم من إن الهدية حسكانت فرسا وحب قد ساج لا به يحوز أن مكون بعض الادم شيرالي تلك الفرس والحبة للغك وبقية الادم فرق عبلي اتباعه ليعا ويؤهما على مطلوم مأ والاقتصار على الفرس والحبة في الرواية السابقة لانذلك خاص بالملك تم يعثوا عمارة من الولسد وعروبن العباص يطلبون من التجاشي الأيسطنا الهم أي قبل الايكامنا وحسن له وطارة تعدُّ الله لا عما لماأوسيلاهدا بأهم الهم قالوالهم اذاغس كلثا الملافهم فأشير واعليه أن يسلهم الينا قبل ان بكلمهم

موافقة لماوضب عليه قريش ففدذ كراغم قالوالهما ادفعوا لكل بطريق هديته قبل الاتكاما النجاشي فههم شمقد ماللنجاشي هداماه ثم اسألا وان يسلهم البكاقيل ان يكلمهم فلساجا آلى الملاث قالاله أيج الملك قدمهاالى بلدك مناغلهان سفهاءفا رفوادن قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاؤا يدن مبتدع لانعر فعضعن ولاأنت جاءهم مدرجل كذاب خرج فسنا يزغم انمرسول اللهولم يتبعه منا الاالسفهاء وقد تعثنا اليلثغهم أشراف قومهه من آبائهم واعميامهم وعشائرهم للردوهم الهم فهم أعلم بمباعاتوا علهم فقيال بطارقته صدقوا أبهااللا قومهمأ علمهم فأسلهماا بهما ليرداهم الىءلادهم وقومهم فغضب النيماشي وقال لاجاء للهأى لاوالله لااسلهم ولايكادون من قومهم جاورونى ونزلوا بلادى واختارونى على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عمايقول هذان من أمرهم فان كان كايقولان سلتهم الهماوالامنعتهم عنهما وأحسنت حوارهم ماجاو روني قال جعفر رضي الله غنسه تمأرسسل الشاودغا باقحل دخلنا سلتأ فقال من حصره ماليكم لأتسعدون لللا فلنالا اسعد الالله تعالى فقال النحاشي ماهدا الدين الذي فارقتم فعه فومكم ولمتدخلوا فيديني ولادن أحدمن الملوك قلنا أيها الملك كأقوما أهل جاهلية نعبد الاستام وزأكل المتة ونأتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الحوار وبأكل القوى الضعيف فسكتا على ذلك حتى اهث الله لنارسولا كالعث الرسدالي من قبلنا وذلك الرسول منا نعرف نسسيه وصدقه وأمانته وعضافته ودعانا الى الله تعيالي لتعيده ويوحيده وتخلع أى نترك ما كان بعيدا آباؤنا من دويه من الاحجار والاوثان وأمر ناأن تعبدالله وحسده وأمرنا بالمسلاة أي ركعتين الغداة وركعتين بالعشي والزكاة أي مطلق السدقة والسيام أى ثلاثة أيام من كل شهر لان صوم رمضان انعا فرض بالك شقو أمر بالصدق الحديث وأداعا لامانة وصلة الارجام وحسن الحوار والسكف عن المحارم والدماء أي وثما ناعن الفواحش وقول الزور وأكل مال المتبروقلاف المحسنة فصدقناه وآمنا به والمعناء على ماجاء به فعد اعلما قومنا للردونا الىءبادةالاسنام واستحلال الحياثث فلياقهر وناوطلونا وضيقوا علينا وحالوا ملنا ومنزد ننا لخرجنا إلى الإدلا واخترنالا على من سوالة ورجونا أن لانظام عندلة أج النلك فقال النجاشي لحعفره ل عندلة شئى بمباجاء به قلت نعم قال فاقرأ على فقرأت على مصدوا من كه معصأى لسكومها فعها قصة مريم وحسى هلهما السلام فبكي والله النحاشي حتى اخضلت لحشه ويكي أسا قفته وفير واله أهل عندك تمساجامه عنَّ الله شيَّ فقال حعفر أمرة أل فأفر أم على" قال البغوى فقرأ عليه سورة العتكبوت والروم فغانت عنا أه وأعن أحمانه بالدمع وقالوازدنانا جعفرس هذاالحديث فقرأعلهم سورة الكهف فقال النحاشي هذا أن عيسي عليه السيلام كان مقرر الماحاء بموسى وفي رواية بدل موسى عيسي ويؤيده مافي رواية اله قال ماز ادهدًا على ما في الانتحدر الإهباذا العودمش مرالعود كان في بدماً خدَّه من الأرض وأنزل الله في النهائين وأعصابه واذا معواما أنزل اليالرسول الآيات فيسورة المبائدة وفي رواية أن حعيفرا قال لانجاثيه يسلهما أعدد نحن أم أحرار فان كأعيدا أيقنامن أرباسيا فاردد ناالههم فقال همرويل أحرار فقال جعفر سياهما هل أرقنا دمانغير حق فيقتص مناهل أخذنا أمو الدالنياس بغير حق فعلينا قضاؤه فقال عمرولا فقيال النجاشي لعرووهمارة هل لكاعلهم دس فالالا قال انطلقا فوالله لا أسلهم اليكاأبدا ، لا أعلمتموني درام. ذهب أي حملامن ذهب شمَّ غداهم والى النجاشي أي أتي السه في غد ذلك الموم وقال لهانهم بقولون فيعيسي قولا عظمهاأي يقولون انه عبدالله وأنه لبسران الله وفي لفظ أن بحراقال للتحاشير أمها الملاث الموسم يشتمون عبسي وأمه في كالهرفاسا لهم فلاكراه حففر ذلك أي أجامه عسا تقدمني الروابة الاولى هذاوعن عروة تزالز ببراغا كات بكلم التعاشيء تميان بن هفان وهو حصر عكسب فلتأمل

ويكن أن بقال ان مجالسهم تلك نكررت فرة كان الكلام فهامع جعنبروم مقع عنمان رضى الله عنها وروى المغراف من أن عروين العاص مكر بعارة بن الوليد أى لاعداوة التى وقعت عنهما في سسفرهما أى من أن عرو بن العاص كان مع وحته وكان قسيرا دمها وكان عمارة رجلا جميلا ففت امرأة عمر ووهو ته فنزل هو وهى في السفية فقال عمارة لعمروم أمرأ تك فلتقيلني أى تقيل معى فقال اله عمروالا تستمى فأخذ عمارة عمراور مى به في العمر فعل عمرو يسجو يسادى أفعياب السفية ويساشد عمارة حتى أدخله السفية فأضمرها عمروف نفسه ولم يبدها لعمارة بل قال لا مرأته قبل ان عمل عمارة حتى أدخله السفية فأضمرها عمروف مكريه عمروفقال أنت رجل حيل والنساء عبين الحمال فتعرض لل وحة النجاشي لعلها أن تشفع لنسا عنسده ففعل عمارة ذلك ورفقال أنت رجل حيل والنساء عبين الحمال فتعرض لل وحة النجاشي لعلها أن تشفع لنسا عنسده ففعل عمارة ذلك وكر وردة ما لها العمارة من المساحب نساء والمهريد أهلك واله عندها الآن فبعث النجاشي فأذا عمارة عنسده الم أنه فقال ان صاحبي هذا مساحب نساء والمهريد أهلك واله عندها من الفتل فدعا بساح فنفي في احليه نفخة ماره فها ها عماري وجهه مساوب العقل حتى لحق الوحوش في الحيال المعاهدة من الفتل فدعا بساح ونفي في احليه نفخة ماره فها ها عماري وجهه مساوب العقل حتى لحق الوحوش في الحيال المن المنا الحيال المعاهد على المنال في المنال الواليد

اذاالمر الميترك طعاماته ، ولم نسه قلبا عاويا حيث عما قضى وطرامته وغادرسم ، اذاذ كرت أمثا لها تملا الفما

ولازال عمارة مسمالوحوشاني ان كان موته في خلافة عمر بن الحطاب رضي الله عنه وان يعض العماية وهوان عمه عبدالله سأبى رمعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذنه في المسر المه لعالم يعده فأذناه عمررضي الله عنه فسأره بدالله الي أرض الحدشة وأكثرا لنشدة والغييص عن أمره حتى أنخبر انه في حيل ردم الوحوش اذا وردت و بصدر معها اذا صدرت فحاء المه وأميكه فحل شول أرسلني والا أموت الساعة فلم يرسله فسات من ساعته وسيأتي دعد غزوة بدران شاء الله أنهيم أرسلوا النجائبي عمروين العاص أيضا وغيدالله يزأى ومعةهذا وكان أسمه يحبرا فلما أسلم سمهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله وأبور معةهذاوهوأ بوعبدالله كان بقال لهذوا آرميحن وأم عبدالله هي أم أبي حهل من هشام فهوأخوأني جهللامه فأرسأوهمااليه ليدفع الهمامن عندممن المسلمن تتقتلوهم فمن قتل سدر وذكر يعضهم النارسال قريش لعمرو من العباص وعبدالله من أبي رسعة ومعهما عميارة من الوليد كان في الهيمرة الاولى للعبشة والصواب أن ارسال عمرو وعميارة في الهيمرة الثائمة وان ابن أبير معة اغما كان معمرو ومديد ركاعلت وان كان عكن أن يصيحون عبد الله بن أبي ربعة أرسلته قريش من تن \*(ذ كراسلام عمر رضي الله عنه )قد انجرال كلام من الهيجرة الأولى إلى الهيجرة السامة واسلام عمر رضي الله عنه مانها كان بعد الهجر و الاولى وقبل الهجر و الثانية قال ان اسحاق أسلم بمررضي الله عنه عقب الهيميرة الاولى الي الحشة سنة ست من المهت وقبل سنة خسوقيل أسلم بعد حزة الثلاثة أمام وكان السلامة دسيب استقامة دعاء النبي سلى الله عليه وسلم فيه فأنه قال اللهم أعز الأسلام بأحب الرحلين البلة يعمر بن الخطاب أو يعمرون هشام وهو أبوحهل وكان المسلون تسعة وثلا ثين وحلا فسكمل الله به الاربعين وكان عمر رضى الله عنه معدث عن اسلامه قال بلغى اسلام أختى فاطمة بن الخطاب روج سعيدن ذآيد قال وكنت من أشدًا لناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا أنا في يوم حارشديد الحر بالهاجرة في بعض لمرق مكة ا ولقيني وجل من قريش فقال أن تذهب الك ترعم الله هدنا أي المك الصلب الفوى في دينك وقد دخل عليك هذا الامر في متك قال وماذاك قال أختك قد صبأت فرحعت

اسلام الهاروق

مغضباوقد كان مسلى الله عليه وسلم يجمع الرحل والرحلين اذا أسلما عندالرحل به قوة فيكونان معه ويصيبان من لمعامه وقد ضم الى زوج أختى رحلين فتت حتى فرعت الياب فتسل من هسطا فقلت اين الخطاب قال وكان القوم حلوسا يقرؤن صيفة معهم فلما معموا سوتي تسادر وا واختفوا ونسوا العصيفة من أيديهم فقامت الرأة ففتعت لى فدخلت على الفشلت باعدوة تفسها ودباغلى عنك الماسبأت أي خرجت عأن دنسلة غمضربها وفي روأية أن غمروث على خننه سعيدين زيدوأ خذبكم وضرب الارض وحلس على صدره فحاءت أخته لتسكفه عن زوجها فلطمها اطمة بم مهاوجهها فسأل الدم فلمارأت الدم مكت وغضبت وقالت أتضري باعدوا قهء على أن أوحد الله لقد أسلنا عملي رغم انفك بااس المطاب فاكنت فاعلافا فعل قال عمروضي الله عنه فاحضييت حين رأست الدم فقمت وحلست على السرر وأنامغضب فنظرت فاذاكاب في ناحية البيت فقلت ماهنا المكتاب أعطسه أنظره وكأن عمر قارقا فقالت له لا أعط بكه لست من أهله أنت لا تغتسل من الحنادة ولا تتطهر ولاعسه الا المطهرون قال فلم أزل باحتى اعطتنيه وفي روابة قال أعطوتي هذه العجيفة اقرأها وكان بمر رضي الله عنه يقرأ الكتب قالت أخته ولا أفعه ل قال ويحمل وقع في قلي مما قلت فاعطمنهما أنظر الم او أعطمك من المواثبق أن لأ اخونك حتى فوزيم احيث شئت قائت المكوحس فانطلق فاغتسل اوتوضأ فانه كتاب لاعسه الاالطهرون فخرج ليغتسل فغر جحباب الهافقال أتدفعين كتاب الله الى كافرة الت نع اني أرجوأن يهدى الله أخى فلخل خياب البيت وجام عمرفد فعته المسه فأذا فيسه سيم الله الرحن الرحيم فلأحررت الرحن الرحيم ذعرت ورميت بالصحيفة من مدى وحعلت أفكرمن أي شي اشتق أي أخذ ثمر جعت الى نفسي وأخذت العصف ة فاذافهما سجريته مافي السعوات والارض فحلت أقرأوأ فكرحتي باغت آمنوا يالله ورسوله وأنفقوا بمباجعلكم مستخلفين فيعالى قوله تعبالى الكذيم مؤمنين فقلت أشهد ألى لااله الاالله وأل مجمدا رسول اللهوفي رواية فاخرجوالي صيغة فهاسم الله الرحن الرحيم فقلت أساء طسة لحاهرة لحه ماأتزلنا عليك الفرآن لتشقي الاتذكرة لمن يخشي تنزيلا بمن خلق الاوض والسموات العلى الرحمن على العرش استويله مافي السموات ومافي الارض وما بينهما وماتتحت الثرى وان نحهر بالقول فأنه يعلم السرآ وأخفي الله لا الدهوله الاحماءا لحسني فعظمت في سدري وقلت من هذا فرّت قريش فلا بلغ فلا يسدّنك عنها من لايؤمنها واتبعهوا فقردي تشهدو في رواية كان معسو رة لحه اذا الشفس كؤرث وأن عمرا نهمي الى قوله تعبالى علت نفس ما أحضرت و يمكن الحدم بأنه وحدالسورا لثلاث في صحيفة أو صحيفتين فقرأ وتشدد عقب الوغ كل من الآشن ولما المغانه أناالله الذي لا اله الا أنافا عبدني وأقم الصلا قلذ كرى قال أمالنهغي لمن يقول هذا أن يعبد معه تحبره دلونى على مجد سلى الله هليه وسلم فحجر ج القوم الذين كالواهند أخته يعني زوجها سعيدين زيدوخياب بن الارت احدالر حلين الذين فيهمه المسطني سلى الله عليه وسيلم الى سعيدوكان خباب غرثهم القرآن والرجل الثالث لمزهرف آسمه شادرون بالتبكييراستيشارا بمناجمعوه منى وحمدوا الله تعنالي ثم قالوانا تن الخطاب أشرفان رسول الله صدلي الله علميه وسيلزدعا بوم الاثنين فتسال اللهم أعزالاسسلام بعرأ وبعرو وأنائر حوأن تتكون دعوته للثفاشر فلماعر فوامني آلصدق فلت أخيروني بمكان رسول الله صلى الله عليه وسسلم قالوا هوفي أسفل الصفافيث الى رسول اللهصملي الله علم وسسلم في بنت في أسفل الصفا وهي دار ألارقم كان سسلي الله علمه وسسلم يمختفيا فههاع ومعهمن المسلين ويقال لهااليوم دارا الخبرران قال عمر رضي الله عنده فقرعت الباب فقيل من هذا فلت ابن الخطاب قال وقد عرفوا شدتى على رسول الله صدلى الله عليه وسدلم ولم يعلوا بالسدلامي لهااجترأ أحدمهم أنايفتح الباب فتسال مسلىالله عليهوسسلم افتحوا لهفان يردالله يهخيرا يهدموقال

جزة رشى الله عنه لمارأى وحل القوم افتحواله فان ردالله به خبرا يسلم و تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم وان ردغردلك كانقتله على اهشافه تحواله قال فدخلت وأخذر حلان بعضدي قبل انحزة أخذ ممينه باره حتى ديوت من آلنبي مسلى الله علمه وسيلم فقال أرساوه فارساوني فحلست من مديه فأخذ فحذى المحذبة شديدة وفي روابة فاستقيله ألني صلى الله عليه وسيلم في صحن الدار فأخذ معرقوبه وحماتل سيمفه وهزه هزة فارتعد عمرمن هسة النبي مسلى الله عليه وسيلم فباتمالك عمرأن فقال أماأنت عنته باعمر حتى منزل الله ملة من الخزى والنسكال ماأنزل ماله ليدين المغيرة بل الله عليه وسلم فعل معه ذلك ليشته الله على الاسلام وياق حيه الطبيعي في قليه ويذهب هت الشبطان فكان كذلك حتى كان الشيطان يفرهمنه وليكون شديداعلى البكفار في الدين فصر وفي رواية فقال ملها مك مااس الخطاب فوالله ماأري أن تنتهى حتى منزل الله لمث قارعة فقال مارسول الله حتت لاؤومن اللهورسوله صلى الله عليه وسلم وبماجا من عندالله ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أخذه بجمامه ثويه وهزه أسلمنا الخطأب اللهم اهدقليه اللهم اهديجمر بن الخطاب اللهم أعز الدن بعمر من الخطآب اللهم أخرج مافي صدرهمرمن غل وأبدله اعانا قلت أشهد أن لااله الاالته وأنكر سول الله فيكمر النبي صلى الله عليه وسيلم وصيكيرا لسلون بعد تبكييره واحدة مهمت بطيرق مكة ولاينا في هذا انسائد بالشهادة في متأخمة قبل خروجه الى الني سملي الله عليه وسمار لاحتمال تبكر رَّ ذلك منه قال عمر رضي الله عنه وكان الرحل إذا أسلم استخفى ماسلامه فقلت مارسول الله ألسنا على الحق ان متناوان حديثا قال بل والذي نفسي سده انبكم على الحق ان متروان حبيترقلت ففيرا لخفاء بارسول الله علام نخو ديننا ونحن على الحق وهم على الباطل فقيال ما عمرا تأقليل وقدراً يت ما الفينا فقال عمر والذي بعثل ما لحق نسا لاسق محلس حلست فيسه بالمكفرالا جلست فيسه بالاعبان قال محمر رضي الله عنه وأحست أن نظهر اسلامي وان اصبيني ماأصباب من أسلم من الضرر والاهبانة فذهبت الى خالى وكان شريفا في قريش ني صبوت وفي رواية قال عمر رضي الله عنه لما أسلت تذكرت أي أهل مكة أشدّ بسول الله صلى الله عليه وسلم حتى آتيه فأخبره انى قد أسلت فذكرت أباحهل فحثته فدققت علمه فقال من بالياب فقلت عمر من الخطاب فغيرج الي وقال مرحيا وأهلايا ابن أختى ماجاء بك قلت حثث لاخبرك وفي انظ لاشيرك مشبارة قال أبوحهل وماهي بااين أختى فقلت اني آمنت بالله ويرسوله مجد صلى الله عليه وسلم وصدّ قت ماجاء م فضرب الهاب في وحهي وهو معنى أجاف الهاب الثابت في بعض الروايات وقال قيحك الله وقبع ماحثت مهثم مازال عمر رضي الله عنه مراحيع النبي صبلي الله عليه وسيلم فيالخر وجمر دارالارقم الىالمستعدمتي وافقه على ذلك فغرحوا في صفين في أحدهما عمر وفي الآخر الله عنهما حنى دنخلوا المستحدفنظرت قريشالهم فأمساءتهم كآبة لم يعسهم مثلها وفي رضي الله عنه لان الله فرق به من الحق والباطل قال الن مسعود رضي الله عنه مازلنا أعز ة منذ أسار عمر رضي الله عشمه وفي رواية عن عمر رضي الله عنه بعدان أسلت خرحت فذهبت الحارحدل لم تكتم السر" فقلت انى صبوت فرفير صوته بأعلاه ألاان ان الخطاب قد صباوقال عبد الله بعروضي الله عهم الما للمهرقال أيقرآ بش أنقل للعديث فقيل لهجيل ن حبيب فغداعليه وغدوت أتبهم أثره وأناغلام لْ مارأت حتى ماء، فقيال أعلت احمل اني قد أسلت و دخلت في دن مجد فوالله ماراحه فأميحر رداءه واتبعه عمر واتبعث أبيحتي اذاقام على مات المستعدمين خبأ على صوبه بالمعشر قريش سمفي أنديتهم حول السكعبية ألاان ابن الخطاب قدصبا ويقول عمر من خلفه كذب ولسكني أسلت

وشهدت أن لااله الاالله وأن مجدار سول الله خياز ال الناس مضربونني وأضر عهم حتى قال خالي ماهذا قالواان الخطاب فقيام عدلي الحروأشيار بكمه ألااني أحرتان أختى فأنكشف الناسءي لحلالة خالى عندهم قال بعضهم ان أم عمر حتمة ننت هاشم من المغيرة وهناشم وهشام والدأبي جهل أخوان فأبو جهل ابن عمر أم عمر فيكون خاله محاز الان عسبة الأم اخوال الابن وفي السيرة الحلسة أن عشة من رسعةً وتبعلى عمررضي الله عنه حين أسلم فألقاه عمر رضي الله عنه الى الارض و مرك عليه و حدل بضريه وحمل أصبعيه في عينيه فحل عنه يصيم ولايدنومنه أحدالا أخذه ممررضي الله عنه تشراسه مه وهي طرف اضلاعه وعندا بن اسمياق أن آلعاص بن واثل السهمي أسار عمر منهسم حينتذ فتعشمل أنه هو وأبوحهل كلمهما أجاره وروى النحارى عن ان جررضي الله عهما قال مناهم في الدارخائفا اذجاء العياص بن والز المهمي أبوعمرو من لعاص وعلمه حلة حبرة وقسص مَكْفُوف بحرير فتسال ما بالك فال زعم قومك الهم سيقتلوني لاني أسلت قال لاسديل اليك بعد ان قال أمنت فغرج العاص فلقي الناس قدسال مم الوادي فقال أن تر مدون قالوا ابن الخطاب الذي قد صبأ قال لاسميل آليه في الناس وانصرفوا غردعررضى الله عنه الى العاصدوار وقال فازات أضرب واضرب حتى أعز الله الاسلام وفيروا بقعن عمررضي الله عنده في سب السلامة قال عنا أناعت ما لهتهم المجاعر حل بعل فلنحسه فصرخ بقصار خلم يسمع قط صوت أشدمنه بقول باجليح أمر نجير حل فصيع بشول لااله الاالله فانشبنا ان قدل هسداني وروى أونعم في الدلائل عن طلحة وعائشة عن عمر رضي الله عنهم ان أباحهل لعنه الله جعللن يشتل محتداما ثة نافقه حراءا وسوداءا وألف أوقية من فضة وفي رواية ان أباجهل ب هشام قال بامعشرقر دنسران مجدا فدشتم آلهته كيوسفه احلامكم وزعم أن من مضي من آبائسكم بتها فتون في النار الامن قتل مجد افله على مائة باقة حمر أو أوسودا وأو ألف أو قدة من فضة فتبال عمر رضي الله عنه أنالها قالواأنت الهاوتع اهدمهم على ذلك وفي روالة فقلت له باأ باالحكم الضمان صحيح قال نعر فحرجت متشلد السنف مندكا كذن أريد رسول الله صلى الله علمه وسلم فررت على عجل وهم سريدون ذبيحه فقمت أنظر السمفاذاماغ بصيم من حوف العدل يا الذر ع أمر نحم رجل يسيع السان فصيم يدعوالى شهادة أنلاله الاالله وأزعمد ارسول الله فقلت في الفسى النهديدًا الامر مأرادته الأأناخ مروت بصنح فاذا هما أغب من حوقه بقول من ما أمها الناس ذووالاحسمام 🐙 ما أنتروطا تُشُ الاحلام ومستدالحكم الى الاصنام \* أصبيتم كر تع الانعمام أما ترون مأأرى أمامي ييس ساطع يحلود حي الطلام قددلاج للناظر من تهام \* وقديداللناظراك شامي محمددوالمر والاكرام \* أكرمه الرخمن من امام قدجاً بعد الشرك بالاسلام 😹 أمر بالمسلاة والسيام والمروالملات للارحام \* ويرح الناسعي الآنام فبأدر واسبقا الى الاسلام ، سلافتور و سلاا حمام فأل عمرفقات واللهماأرا والاأوادني ثم مروت بالضمار فاذاها تف من جوفسه بقول أودىالضمار وكان بعيدهمرآة 🙀 قسل السكاك وقيسل بعث محميد ان الذي و رث الدوّة والهدى \* بعدان مرجمن قر يسمه تدى سيشول من عبد الضمار ومثله \* ليت الضمار ومشله لم يعبد أَشْرَ أَبَا حَفْضَ بِدِينَ صَادِقَ ﴿ مَوْيَ اللَّهُ وَالكَّاكِ المُرْسَدِةِ

واسسبر أباحفص فانك آمر ، يأتيك عز غمير عز بي عدى لا تعملت فأنث ناصر دنسم ، حمايقينا باللسان وبالسد

قال يمر رضي الله عنه فوالله لقد علت انه أرادني فلقيني نعيم تن عبدلله النحيام وكان يحنى اسلامه فرقا من قومه فقبال أن تَذهب فلت أر مدهذا الصبابيُّ الذي فرُّ قُيًّ أمر قريش فأقتله فقالٌ نعيم اعر أثري غى عبد مناف تاركيك تشيء لي وحم الارض و بالغ في منعه ثم أراد أن يشغله عن ذلك شيَّ آخر فقال له ألاثرجع الىأهل عتلثفتهم أمرهم وذكرله اسلام أختموز وجها سعيدين زيدفدهب الهم وذكر القصة بطولها وقيل أن الذي لقيه سعدين أبي وقاص رضي الله عنه وكان قد أسار قبل عمر رضي الله عنه فقال أين تريد باعمر فقال أريد أن أقتل مجمد اقال أنت أصغير وأحقر من ذلك تريد أن تقتل مجمدا وبَدعكُ سوعب دمناف غشيءلي الارض فقال لهجمر ماأراك الاقدسيات فأيد ألك فأقتلك فقال سعدأتهد أنلاالهالاالله وأن مجمدار سول الله فسل عمر سيفه وسل سعد سيفه وشدّ كل منهما على الآخر حتى كادا أن يختلطا قال سعدلجر مالك لا تصنع هذا يختنك ر يدسعيدين زيدو بأختك فقال صعبا قال نع وأواد سعدبذ للتصرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه عمر وسارالي أخته الى آخرا لقصة ولا مانع انه لقي كلامن نعيم وستعدوحصل منهماماذ كروفي رواية أنسبب اسلامه رضي الله عنه اله دخل المسجد يريدالطواف فرأى النبي صلى الله عليه وسالم يصلى فتأل لوسمعت لمحمد اللبلة حتى أسمع ما يقول وقلت ان دؤت منه أستم لاردعنه فتتمن قبل الحجر فدخلت نعت شاب البدت وجعلت أمشي حتى قت في قدلته وسمعت قراءته فرقله قلى فبكدت وداخلني الاسلام فكثت حتى إنصرف فتعته فالتفث في الناء لهريقه فرآنى فظن انى انجأ تمعته لاوذيه فلهمني أى زجرني تشدة ثم قال ماجا وبك في هذه الساعة فلتحثث لاومن بالله ورسوله ومأجاءمن عندالله فهمدالله ثج ذأل هدالثه اللهثم سيرصيدري ودعالي بالثيات غرانصرفت عنه ودخل مته والهم انميا بطلق حقيقة على زحرالاسيد ففيه من تحياء تمصلي الله عليه وسدلم مالا يخفي وفي روايةعن عمر رضي الله عنه قال خرحت أتعر "ض رسول الله سلى الله عليه وسملم قبل انأسلم فوحدته قدسيقني الى المستعد فقمت خلفه فاستفتع يسورة الحاقة فحعلت أتعميمين تأليفُ القرآن فقلتُ هوشاعر كَاقالت قر نش فقرأ العلقول رسول كر بم وماهو القول شاعر قلملا ماتؤمنون فقلت كاهن علم مافي نفسي فقرأولا بقول كاهن قليلا مائذكرون الى آخرا اسورة فوقع الاسلام مني كلموقع وذهب من مهوو أنوحهم بريدان الفتك بالنبي صلى الله علىه وسيلم فوحدا ه في يتعقابك ا يصلى وكان ذلك بالليل فسمعا قراءته صدلى الله عليه وسلم وكان يقرأ فى سورة الحاقة قلبا وصل الى قوله تعبالي فأمانتود فأهلبكوا بالطاغية وأماعاد فأهلبكوا ربيح صرصرعا تبة دخلهمارعب شبديد فقبال أحدهما للآخرالو حالوهاأي الرواح بسرعة خوفامن بزول العذاب والحاصيل أن الإسباب المقتضمة لاسسلام عمر رضى الله عنه تسكر ورت وكثرت وكأن السعب فى ذلك أن عكن الله الاسلام فى قلبه و شته علمه حتى ينصريه دينه ونبيه مسالي الله عليه وسسلم وكان الامر كذلك قال ابن عماس رضي الله عنوماليا أسلم عمر رنسي الله عنه قال حبر يل للشي صلى الله عليه وسلم لقد استبشر أهل السمياء باسلام عمر لان الله أعزيه الدين ونصر به المستضعفين وقال ان مسعودريني الله عنه كان اسلام عمر عز اوهيرته نصرا وامارته رحة والله ماأستطعنا أنانصلي حول البيت طاهر سحتي أسلي عمررضي الله عنه رواه اسأبي شيبةوالطيراني قال المشركون انتصف القوم واروى انه لمنا أسسلم قال بارسول الله لاينهني أن يكثم هذا الدين اغهرد ينك فغرج ومعدالمسلون وعمرا مامهم معدسيف ينادى لاالدالا الله محدرسول الله قال فانتحراك واحدمهم أمكنت سبيني مندخ تقدم امامه صلى الله عليه وسبلم ايطوف و يحميه حتى فرغ

من طوافه رواه ابن ماجه وقال صهيب لما أسلم عمر رضى الله عنه ولما رأت قريش عزة النبي صلى الله عليه سلم على معه و باسلام عمر رضى الله عنه وعزة أصحابه بالحسة وفشو الاسلام في القبائل أحموا على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قد أف د أبنا عناونسا عناوقالوا لقومه خذوا هنا دية من اعفة ويتم تله وجل من غيرة ريش فتر يحوننا و ريحون أنف سكم فبلغ ذلك أباطا اب في معنى هاشم و في المطلب فأمر هم فد خلوا شعبهم وأد خلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ومنعوه عن أراد قتله وأجاب كل منهم أباطا لب لذلك ومنهم وكافرهم واغافعلوا ذلك حبة على عادة العرب في المناصرة والمخزل عنهم بنوعمهم عيد شمس ويوفل ولهذا قال أبوطا اب في قصيدة

حزى الله عناء مد مس ويوفلا \* عقو مه شرعا حلا غسر آحل وقال في قصيدة أخرى حرى الله عناء مدشمس ويوفلا به وتماويخز وما عقوقا ومأشا فللرأت فريش ذلك اجمعوا والتمروا أى تشاوروا أن يكتبوا كايا ستعاقدون فيسه على في هماشم و خي المطلب أن لا ينكوا الهم أي لا نتزوَّحوامهم ولا ينسكوهم أي لا يزوَّحوهم ولا مبعوامهم شيئاً ولانتبا يعواولا يقبلوامهم صلحا أبداولا تأحذهم بهم رأفة حتى يسلو ارسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل أي تخلوا بنهم و بينه وكتميوه في صفة بخط منصور بن عكرمة فشلت بده وهلك على كفره وقسال يخط يغيض بزعام رين هياشيرين عبدمناف بن عبدالدارين قصي فشلت يدهوهو يغيض كأسمه هلا على كفره وقبل يخط النضر من الحارث فدعاعلمه صلى الله علمه وسلم فشلت يعض أصبا بعه وقتل بوم دركافرا وقيل عط هشام ن عمرون الحارث العامري وهومن الذي سعوا في نقضها كاسياً في وقد أحسلم رضي الله عندموم الفتم وكان من المؤلفة وقبل يخط طلحة بن أبي طبحة العبدري وقيل مخط منصور ابن عبد د شرحسل بن ها أشروح مراحمال أن يكونوا كتبوامنها استفا وأخذ كل جاعة عندهم منها أحفة وعلقوا صيف قمفاني الكعبة هلال المحرم سنفسيع من السؤة وكان احتماعهم وتحالفهم ومكاتمتهم بخمف ني كنانة وهوالحصب فانحاز سنوها ثيم وسنوالطلب الى أبي طالب ودخلوا معه الشعب كالقذم الاأبالهب فكان موقر يش فأقاموا على ذلك سنتين وقيل ثلاث سنتين وجرمه موسى بن عقبة المام المغازى حتى حهددوا السطعهم عنهم المرة والمبادة فركانوا لايعسل الهم شئ الاسرا و مخرجون من الموسم الى الموسم لاجل الحيج فلاعنه ونهم من ذلك وفي العصير الهم جهدوا في الشعب حتى كلواياً كلون الخبط وورق الشجروف كلام السهيلي كانوا اذاقدمت العترمكة بأتى أحدهم السوق ليشترى شيئامن الطعام ليقتاته فيقوم ألولهب فيقول بامعشر قريش التحيار غالواعيلي أصحباب محسد حتى لامدركوا شيثامعكم فقدعلتم حالى ووفاءذمتي فلزيدون علهم في السلعة قيمها اضعا فامضاعفة حتى يرجه عالرحل منهسم الى الحفالة وهم بتضاغون من الحوع وليس في مده شي يعللهم به فيقدو التحيار على أبي لهب بجبا كسيدفي أيديهم فمريحهم ويضعف لهم الثمن وخروج أحدهم الى السوق عندقدوم العمرلا سافي متعهم من الاسواق والمبايعة أي عمو ماولما دخل النبي مسلى الله عليه وسهم الشعب ومن معهم من غي هاشم والمطلب آمرمن كان بمكةمن المسلمين أن يخرجوا الى أرص الحدشة الخروج الاخبر وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى وكان يصلهم في الشعب هشامين عمرو العامري أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وكانمن أشدالناس فياما في نفض العصيفة كاسيأتي وكانت صلته الهم بما يقدر عليه من الطعام أدخل علمهم في ابلة ثلاثة احمال لمعاما فعلت قريش فشوا البه حين أسبع فسكلموه فقال اني غــــــرعائدالشيُّ خالفتكم فيسه فانصر فواعشم ثمعادا لثانية فأدخل علهم حملا أوحملين فغا لظته قريش أى أغلظواله فى القول وهموا بقتسله فقال لهم أبوسس ميان برب دعوه رحل وصل أهله ورحمه أمانى أحلف بالله

لوفعلنا مثل مافعل لدكان أحسن سأء وكان عن يصلهم بالطعام أيضا حكم بن حرام فلقده أبو حهل من ت ومعحكم غلام يخمل فحأبر يديه عمته خديجة زوج ألنى سالى الله عليه وسسلم ورضيء مهساوهي معه في الشعب فقال أبو جهسل لحسكتم تذهب بالطعام لهني ها شيروالله لا تذهب أنت وطعامك حتى أففعك عكة فخضرهما أتواليحترى فقال لابي حهل مالك وماله فقاليله أبوحهل يحمل الطعام لبني هاشير فقياليله أنواليمترى لمعامكان لعته عنده أفتمنعه أديأتها بمخلسسل الرحل فأبي أبوحهل حتى نال أحدهما من الآخر فأخذ أبواليمتري لمي يعسرفضر بءأباجهل وشعهو وطثه وطثاشد بدافا يعسمنف عن ذلك وأنواليحترى هذانسطه بعضهم بالحاء المهملة ويعضهم بالخاء المجمة والاؤل أصعوه وعن قتل كافرانوم بدروكان أبولحالب مذةاقاهتهم بالشعب بأحر مصلي الله عليه وسسلم فيأتي فراشسه كل ليلة حتى راممن أراديه شرا أوغاثة فأذانام الناس أمر أحد نبيه أواخوانه أوغىهمه أديضلهم على فراش المسطعي مسلىالله علمه وسيلرو بأمره هوأن تأتى يعض فرشيهم فيرقد علها وهيذا على ماجرت به العادة س الاحتراس بالامور العادية والافهومسلي أنته عليه وسسلم محفوظ ومعصوم من القتل وولدعبد الله بن عداس رضي الله عنهما وهم بالشعب ثم إن الله تعيالي أوجي إلى النبي مسلى الله عليه وسبلم إن الارضة أكات حميده مافي الصيفة من القطيعة والظلم فلم تدعسوي اسم ألله فقط وكانوا يكتبون باسما اللهم وفيرواية لمتترك الارضة في العميفة اعمالته عز وجل الالحسيته ويتي مأفها من شرك وقطيعة رحم قال الحلبي والرواحة الاولى أثنت من الثانية وحمع من الرواشن مأنهم كتبوانسخافأ كات الارضة من يعضها ماعدا اسم الله لثلا يجتمع اسم الله مع ظلهم وأكلت من يعضها ظلهم اثلا يجتمع مع اسم الله تعالى فأخد برالني صلى الله عليه وسلم عمه أباط الب بذلك فقال باأس أخى أربك أخبرك بمذاقال نعم فأل والثواقب ما كذبتني قط فأنطلق في عصباية من عي هاشير والمطلب حتى أتوا المسجد فأنسكر قررش ذان وطنوا أنهرخر حوامن شدةةاابلاءاب لموارسول اللهصلي الله عليه وسلمالهم فقيال أتوطألب بالمعشرقريش خرت بيتناو بيتدكم أمور لمتذكر في صحيفتكم فأقوابها لعدل الآيكون بالناو منتكم صلح وانحاقال ذلك حشدية أن خطروا فهاقبل أن يأتواجا فأتواجا وهم لايشكون أن أباط البيدفع المهم النبى صلى الله عليه وسلم فوضعوها منهم وقبل النفتح قالوالابي طالب قد آن الكم ال ترجعوا يمآأحه تترعلينا وعلى أنفسكم فقال انماأ أستكرفي أمرهونصف بنبا وبنسكم ان اسأخي أخبرني ولم يكذبني ان الله قد بعث على صحيفت كم دامة فلم تعرك فيها اسم الله تعالى الالحسب ته وتركت فها غدركم وتظاهركم علىنا بالظلموفى روامة أكات غياد ركم وتظأهركم علينا بالظلم وتركث كل اسم الله تعيالي فانكان كأيقول فأفيقوا أي اقلعوا عما أنترعليه فوالله لانسله حتى غوث من عند آخرنا والأحسكان بالهلادفعناهاليكم فقتلتم أواستحييتم فشالوأرضينا ففتحوها فوحدوها كماقال صلىالله عليه وسالم فشالواهدا اعران أخسلة وزادهم ذلك يغيا وعدوانا وقدجاءأن أباطالب قالالهم يعدأن وحدوأ الامركا أخبر مهمدلي الله عليه وسلم علام تحصر وتحبس وقديان الامر وسين انكم أولى بالظلم والقطمعة ودخل هوومن معه بيناستارا ليكعبة وقال اللهم انصرناعلي من ظنا وقطع أرسامنا واستحل ماتعرم علىه مناخم الصرف هوومن معه الى الشسعب وعند ذلك مشست لها تفة من قريش في نقض تلك الععيفة وهم هشبام بن عمروبن الحبارث العباص يوزهبرين أبي أميسة الجفزوى وأمع عاشكة منث عبدالمطلب بمقالتني صلى الله عليه وسلم والمطعمين عدى بن يؤفل بن عبد مثاف وأنوائي ترى بن هشام أوزمعه بن الاسود فشي هشام بن عروالي زهيرين أبي أمية وأسلم كلمهما يعددان وضي الله عهما اتضال بازهبرأرضيت أن تأكسكل الطعام وتلمس التياب وتنسكم النسباء وأخوا لك حيث تدعلت

للقض العصماء

فقال ويحلث اهشام فباذا أستع فانميا أنارجل واحدوالله لوكان معى رحل آخر لقمت في نقضها فقال أنامعك فقال أدغنا ناشا ومشسآ حسعاالي المطير سعدى فقالاله أرضيت النهالك بطنان من في عبدمناف وأنتشاهد فقال انحاأنا واحد فقالأأنا معث فقال أبغنا رابعا فذهبوا الىأبي اليحترى فقال أبغنا خامسا فدهبوا الى زمعة سالاسودفوا فتهم عسلى ذلك فقعدوا ليسلا باعلى مكة وتعاقدوا وتعاهدوا على نفض تلك الصيفة واخراج بني هاشهمن الشعب وقال لهم زهراً مَا أَبِدُوكُم وأَكُونَ أَوَّلُ من يسكلم فلما أصعواغدوا الى الديتهم وغدازه بروعليه حلة فطاف البيت ثم أقبل على الناس فقمال باأهلمكة نأكل الطعام وللمس انثياب وبنوهاشم والطلب هلكي لاستاعون ولاستاعمنهم والله لااقعد حتى تشق هذه العصفة القاطعة الظالة فقالله أنوحهل كذبت والله لاتشق فقال زمعة ن الاسودأنت والله اكذب مأرضينا كانتها حين كننت فقال أبواليحترى صدق زمعة فقال مطعرين عدى صدقها وكذب من قال غير ذلك نعرا الى الله منها ومما كنب فها فقال هشام بن عمر ومثل ذلك فقال أتوجهل هذاأمر قضى بليل واضطرب الامرينهم وكثرالقيل والقال فقام المطعم من عدى الى الععيفة فشقهاو في رواية قام هؤلاء الجمسة ومعهم جماعة فلبسوا السلاح ثم خرجوا ألى في هاشم والمطلب فأمروهم بالخروج الىماكيم فنعلواهذا هوالصيرفيذكرالقسة ان السعيمن هؤلا الرهط في نقضها أغما كان معد اخبار الذي سلى الله عليه وسلم عمراً كل الارضة لها و معضهم قدم وأخرفي حكاية القصة وكان يقض العصيفة في السنة التاسعة من ألسوة مناعلى ان مكمم كانسنتين أوفى السنة العاشرة بناعمليانه كان ثلاثسنين وفي الخسة الذي سعوافي نقض العميفة اشارصاحب الهمزية

فديت خسسة العيفة بالخسة أن كان الكرام فداء فته بيتواعلى فعل خدير \* حدالصبح أمره والمساء بالاثمر أناه بعدهشام \* زمعة أنه الفسى الاناء وزهد بروالطع بنعدى \* وأبواليحترى من حيث شاؤا تفضوا مرم العيدة أذ شدت عليم من العدد الانداء اذ كرنا بأكلها أكل منسا \* مسلمان الارضة الخرساء وما أخبرالنبي وحسكم اخرج خبئاله الغيوب خباه وما أخبرالنبي وحسكم اخرج خبئاله الغيوب خباه

وتقدم اله أسامن هؤلاء الحسة هشام ن عمرون الحارث ورهبرين أبي أمية وأما المطع بن عدى هات عكة كافراو أما أبواليحترى وزمعة بن الاسود فقتلا يوم بدر كافر بن فسيحان من لايساً ل عمارة على وتوفى أبوط الب وعد خروجهم من الشعب وكانت وفاته في رمضان سنة تسع أوعشر من السرّة وتقدم المكلام على ما شعلى مستوفى فارجع اليمان شئت ثم بعد ذلك بثلاثة أيام وقبل بتحميسة أيام توفيت خديجة بالتم عنداً مقد الله مستوفى فارجع اليمان شقال ذلا أيها ما في دول المعنى بقرقه الم

رضى الله عنها وقد اشارسا حب الهمزية الى ذلك على ما في بعض نسيخ الهمزية بقوله وضي عمده أبوط السرولية والدهر فيدالسراء والمفراء

عُمِماتَ خديجة ذلك العالم مونالت من أحد المناه

ودخلالتی صلی الله علیه وسلم علی خدیجة وهی فی الموت فقال تکرهین ما آری مثل وقد جعل الله فی الکره خیرا و روی الطبرانی انه صلی الله علیه وسلم المعمها من عثب الجنة وعن حکیم بن خرام رضی الله عنه اغاد فنت بالحون ونزل صلی الله علیه وسلم فی حفرتها حین دفها و آد خله الله بر حده سلی الله علیه وسلم و کان عمرها افذاله خسا و سنین سنة و حزن صلی الله علیه و سلم علیه او علی عهد آبی طالب حزنا شدیدا حتی سمی فلا العام عام الحزن وقالت له خولة خت حکیم یا رسول الله کانی آرال قدد خلتك

تخلة لفقد خديجة رضي الله عنها فقال أجل أم العيال وربة البدت وقال عدد الله بن عمر وحد علها حتى خشيءلمه وكأنت مدة اقامته معها خساوعشر سنتة تمفي شؤال من ذلك العام تزوج عليه الصلاة والمسلام سودة ننت زمعة ودخل م أوعقد على عائشة رضي الله عنها ولم يدخل م الابعد الهجيرة وقال برة الحلسة وفي الشهر الذي توفيت فيه خديحة رضي الله عنها وهوشهر رمضان يعدموتها بأيام زؤج سودة ننتأزمعة وكانت قبله عندان عمالها يسمى السكران أسلم معها وهاحر بهاالي الحلثة الهيدرة الثانية غرجعها اليمكة فبات عهافليا انقضت عدتها تزوجها سلي الله عليه وسلروأ سدقها أربعما تةدرهم وكانت رأت في يؤمها ان الذي صلى الله عليه وسلم وطئي عنقها فأخبرت زوحها فقال ان وُماكُ أَمُوتُ أَمَالُو مَثَرُ وَحَكْرُسُولَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُرَأَّتُ فِي لَمَاةً اخرى ان قرأ الفّص علهامن السمساء وهي مضطععة فأخسرت زوجها ففاللااليث حتى أموت فسات من يومعذلك وعس خولة منت حكيم رضي الله عنها وهي امرأ أعثمان من مظعون رضي الله عنه قالت قلت لما آمات خديجة بارسول امله ألانتز وببرقال من قلت ان شئت مكر اوان شئت نبيا قال فن السكر - قلت أحق خلق الله مك عائشة منت أبي تكر وكان صلى الله عليه وسلم قدر أي في المنام انه يتروّ جهر اوجي اله بصورتها من الحنة ، فسكان يتعجب من ذلك ليكونها صغيرة لا تصلّح لاتز وج ثم يقول ان يكن هيذا الامريين عندالله عضيه حتى قالت له حولة ماذ كرفعاران الله سيقضى أمر وحن أنطقها بدلك ولاعلي لها عمقال الها ومن الثيب ة منت زمعة وقد آمنت مله واتمعتك على مانقول فال فاذهبه فاذكر سماعلي قالت فدخلت على نازمعة فقلت الهاماذا ادخل الله عليائمن الخبر والبركة أقالت وماذا لثقلت أرساني وسول الله صنى الله عليه وسلم اخطبك عليه قالت وددت ذلك ادخلي على أبي فأذكرى ذلك له وكان شيخا كبيرا باقيا على دين قومه لم يسلم قالت فلدخلت عليه وحديثه يتحدة الحاهلية فقال من هذه فلت خولة منت حكيم قال فباشأنك قلتأرسياني يحمدين عبدالله أخطب عليه سودة قال كفؤكريم فباتقول صأحبتك قلت تحبذلك فال ادعها الى فدعوتها فال أي منية ان هذه تزعم أن مجد بن عبد الله أرسل يخطبك وهو كفؤ كريم أتتحبين ان الروحك منه قالت نعرفه الناطولة ادعيه لى فحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فروجه اباها وكان أخوها عبدالله من زمعة غاثبا فليارلغه الخبر صاريحثي التراب على رأسه ولميا أسلم رضي الله عنه كان يقول لقد كتت في السغه يوم احتى التراب على رأسي اذير و جرسول الله صلى الله علمه وسلم سودة يعنى أخته ثهذه بتخولة بنت حكيم الى أمر ومان وهي أم عائشة رضي الله عنهما فتصالت باأم رومان ماذا ادخل الله علمكم من الخبر والبركة قد أرساني رسول الله سلى الله علمه وسلم أخطب عليه عائشة قالت انظري أيابكر رضي الله عنه حتى مأتي هاءأبو بكر فقلت باأبابكر ماذا أدخل الله عليكم من اللبر والبركة قال وماذا له قالت أرساني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة رضي الله عنهاقال وهل تصلح أي يمحل له انحياهي نت أخيه فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاكرت ذلك له فقال ارجعي المه فقوليله أمّا أخول وأنت أخي في الاسلام وابنتك تصلح لي أي تحل فذ كرت ذلك له فشالتأمر ومانان مطعرين عدى كان قدد كرها على النه حبيرو وعده أبولكر والله ماوعد أبولكر وعداقط فأخلفه فقامأ توبكر ودخل عسلى مطعرين عدى وعتده امر أثدأ مأينه حبيرفقال أتو بكر للطعر ان عدى ما تقول في أمر هذه الحاربة التي ذكر تما على الناث حدر فأ فيل المطبع على امر أنه وقال لها ماتقولين باهده فأقبلت عدلى أبى مكر وشي الله عنه وقالت له لعلنا أن تحناهدا الفتى البكم تصديه وتدخله في دينك الذي أنت عليه فأ قبل أبوبكر على المطعم وقال له ماذا تقول أنت فقال انها لتفول ماتسمع أى فقولى مثل قولها فقام ألومكر رضى الله عنه وليس في نفسه من الوعد شي فرجه وقال الحولة ادعى ل

قوله فاذ كرجه اعلى ضينه اخطى فعد اددهلي اله مؤلفه

وسول الله صلى الله عليه وسلم فدعته فز وحماناها أيعقدله علما وعائشة حمنثذ منشستستمن وقيل متسبع ودخل على سودة عكة وأخرالد حول على عائشة الى الله شة فدخل م اوعرها تسمسنين وتقدمان أباطا لبعندوفاته جمع قريشا وخطهم خطبة عثهم فهاعلى أتباع الني صلى الله عليه وسلم وقال لهم أيضا لنتزالوا يتغيرما يمعتمرمن مجدوماا تبعتم أمره فالهيعوه ترشدوا فلرنفيلوا قوله وكمامات أبولما اباشتدتقر يشعلى النبي ملى الله عليه وسلم وبالتمنه من الادى عالم تكن تطمع فعه في حماة أبى طالب فدخل صلى الله علمه وسلر وما مته والتراب على رأسه فقامت البه دهض ساته وحعلت تزمله عن رأسه وتمكي ورسول الله صلى الله علمه وسلم شول الهالا تمكي بالنسة فان الله مانع أبال وكان صلى الله علمه وسليقول مالالت قريش مني شيئا اكرهه أى أشدّ السكراهة حتى من أبو لمالس واسار آى قريشا تهسمو اعلمة ال باعم ماأسر عما وحدث فقد له والما لغ أبالهب ذلك قام مضرته اما ماوقال ما محدامض لمباأردت وماكنت سانعااذ كانأبو لمالب حيالا واللات والعزى لايسلون السلاحتي اموت فلمبزل أبوحهل وعقبة من أبي معيط وغيرهما من اشراف قريش معتالون على أبي لهب حتى صدوه عن ذلك وتأخرعن النبى مسلى الله علمه وسلم وترك نصرته ورجع الى ما كان علمه من معاداته فلما احمعواعلى ومقاطعته مسلى الله عليه وسلم وهسموا باخراجه والفتك مخرج الى الطألف وهومكروب مشوش الخاطر بمبالق من قريش ومن قراسه وعبارته خصوصا من أبي لهب وروحته أم قبيم حمالة الحطب من الهجووالسب والتكذب وعن على رضي الله عنه اله قال لقدراً بت رسول الله صلى والله علمه وسبلى بعدموت أبي لحالب أخذته قريش تتحاذبه وهم بقولون لهسلي الله عليه وسبلم أنت المذي حعلت الآلهة الهاوا حدقال فوالقه مادئامنا أحدالا أبو تكررضي القهعنه فصار بضرب هسذاو مدفع هذاوهو لقول أتقتلون رحلا أن شول ربى الله وكان خروحه صلى الله علمه وسلم الى الطائف في شؤال سنة عشرمن السؤة وكان معه مولا دويدين حارثة رضي الله عنه يلتمس من ثقيف الاسلام وحاء أن يسلوا ويناصروه على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه قال في السيرة الحلسة ومن ثم أي من أحل انه صلى الله عليه وسلم خرج الى الطائف عند ضيق صدره وتعب خالم روحعل الله الطائف مستأنا لاهل الاسلام بمن يمكة الى يوم القيامة فهور احة الامدوفية تنفس كل نستي وغمه سنة الله في الذين خلوا من قبل وان غداله نفالله تبديلا فلياانتهي الحالطائف عمدالي سادات ثقيف وأشرا فهي وكانوا اخوق ثلاثة أحدهم عبدبالبل واسمه كاله ولم بعرف له اسلام وأخوه مسعود وهوعبد كلال بضم الكاف وتتغفيف اللام ولم بعرف له اسلام أيضا والإخ الثالث حبيب قال الذهبي وفي محسه نظر وه ولاء الثلاثة أولاد عمروين عميرين عوف الثقيلي فحلس المهسم سلى الله عليه وسلم وكلهم فعما جاءهم يعمن تصربه الى الاسلام والقيام معه عسلىمن خالفهمن قومة فقال أحده يرهو يمرط ثساب أنكعبة أي بشقها ويقطعها انكان الله أرسلك وقال له آخرماو حدالله أحدار سله غبرك وقال له الثالث والله لا أكلك أبدا لئن كنت رسولا من عندالله كاتقوللانت أعظم خطرااي قدرآمن أن أردعليك الكلام وان كنت تبكذب ماخبغي ل ان أكلك فقام سلى الله عليه وسلم من عندهم وقد أيس من خبرهم وقال لهم اكتموا علي وكره سلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه ذلك فيشتدّ أمرهم علمه ثم قال له هولاءا لتُلاثة بُهن أثير أف ثقيف أخرجهن ملدنا والحقيم أشتت من الارض و أغروا أي سلطوا عليه سفهاؤهم وعسدهم يسيونه ويصيحون بهحتي وعليه الناس وقعدواله صفين على لحر المه فلما مرسلي الله عليه وسلي من الصفين حعل لابر فعر حليه ولاتشعهه ماالارضكوه مانالحارة حتى أدموار حليموفي رواية حتى أختضيت نعلاه بالدماء وكان صلي الله عليه وسلم اذا أذلقته الحيارة أي وحد ألمها تعدالي الارض فيأخذون يعضديه فيقيمونه فاذامشي

رجوه وهم يفعكونكل ذلكور بدن مارتة رنى الله عنسه شه منفسه حتى لقد تجر أسسه تعاجا فلا خلص منهم ورجلاه يسملان دماعمد الى عائط من حوائطهم أى يستان من يساتهم فاستظل في حملة أى شجرة من شجرالكرم وفي واية أن الثلاثة من رؤساء ثقيف أغروا عليسه مفهاؤهم وعسدهم فصاروا يسبونه ويصيحون محتى اجتمع عليه الناس وألجأ وه الىحائط لعشة وشيبة الحار معة فلأدخل يحعواعنه وفى المضارى ومسلم آن حديث عائشة رضى الله عنها اخا قالت لأنبى سلى الله عليه وسلم هلأتي عليلانوم أشذمن بوم أحدقال لقداقيت من قومك مالقيت وكان اشدّ مالقيت بوم العقبة والمراد منها موضع مخصوص احتمع فيه مسع عبدياليل هنالة لاعقبة مني التي احتمع فيهيامع الانصار ثم دين ذلك يقوله اذعرضت نفسي على عبدناليل فلم يعبني الى ماأردت فانطلقت وأنامهم ومعلى وحهسي فلم أستفق من الغرالا وأنابقرن الثعالب فرفعت رأسي فاذا أنا سحسامة قدأ طلتني فنظرت الهافاذا فها حرنل فتهاداني فقال ان الله قد سمه م قول قومك ومارة واعدك وقد بعث الله اليك ملك الحيال لتأمره عما شُتُت قال سلى الله عليه وسلم فنا دانى ملك الحيال فسلم على ثم قال بالمحدان الله قد سمع قول قومك وماردوا عليك وأنامك الجبال وقدنعيني البلار مكاتأ مرنى بأمرك الاشتتان أطبق علههم الاحشبين قال التي صلى الله على موسل لأبل أو حو أن يحرج الله من أصلام من يعبد موحده لا شريبك له وهذا من مريد حلموشفقته وعظيم عفوه وكرمه وفى رواية جاء حبريل فقيال باعتسدان ربائ يقرثك السلام وهيذا ماك الحيال قد أرسيله وأمر ، أن لا مف عل شيئا الايأ مرك فقيال له ان شئت دمدمث علههم الحيال وانشئت خدمت مدم الارض قال باملك الحمال فانى آنى مسم لعله أن يخرج منهم ذرية يقولون لااله الاالله فقيال ملك الحال أنت كاسمالا ربكر وفرجم وقدأشارها حب الهمزية الى حلم واغضائه صلى الله عليه وسلم حيث قال

> جهلت قرمه فأغشى عليهم \* وأخوا لحلم دأبه الاعضاء وسم العالمن علما وحملًا \* فهو بحر لم تعبه الاعبياء

ودوله في أقل الحديث لعبائشة رضى الله عنها القدافية من فودا المرادمة مقريش اذكانواهم السبب في ذهبابه الى تقيف فلا يدان تقيفا فلا عام السبب قومان ومارد واله عليك ظاهره أنه الحيار عباقاله السراف تقيف و بعتشمل اله أرادة ريشا لماد عاهم الى الايمان فقيالوالساعر ساحركاهن معتون وغير ذلك فهم السبب في ذهبابه الى تقيف حتى تالمهم ما الله فلا اقال ان شنت الحيق عليم الاختسبين قيل هدما حيلان بكة أبوة بيس ومقابه قعيمة مان وقيس الله فعية عان وقيس الله فعية على المالمة الحيال الغربية من تقيف عليهم ولما ألح أوه سلم الله وسلم المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والم

رواينا المقال المهدا للأعيد اللهورسوله ونظر النه السارسعة فقبال أحده مأ للآخرا ماغلا ملافقها اخسده عشات فلياجا وهماعد اس قالاله و ملك مالك تقيل وأس هذا الزحل ومديه وقدمه قال بالسيدي مافي الارض شيئ خبرمين هذا فقداعاني بأمر لا يعلمه الانبي قالالة ويحك باعتذاب لا يصرفك عن دينسك برمن دينهوير ويأن عداسالما أرادسيداه الخروج الى بدرأمراه بالخروج معهدما فقيالي لهما اقتلل ذلك الرحل الذي رأدت يحاثط كماتر بدان والله مأتقدر له الحمال فقبالاله ويحك باعداس سعرك ملسانهوفي الاسامةعن الواقدي قبل قتل عداس سدر وقيسان لم يقتل بازر حسم فسات عكة وهؤ معدودمن العصابة رضي الله عنه وعنهم وأماءتية وشيبة فتتلا كافرين سدر ويبروي آنه صلى الله عليه وسبالما تتخلص من تقنفوا طمأن في للن الحبيلة دعايالدعاء الشهور بدعاء الطبائف وهواللهيم الملك أشكوضعف قؤتى وفلاحملتي وهواني عبلى التباس بأرحم الراحين أنت ارحم الراحين وأنترب المستضعفين اليمن تبكلني اليءمو يعدد بقعهمني أمالي صديق قريب سليكته أهرى انام تحسين غضبان على فلا أبالي غيران عاقبتك أوسعلى اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الفليات وصلح عليسه أمر الدنساوالآخرة أن منزل في غضيك أو عول عبلي منطلك ولك العتبي حستي نرضي ولا حول ولا فؤة الإماث رواه الطيراني في كاب الدعاء عن عبد الله من جعمد من أبي لمالب قال لما توفي أبوط الب خرج النبي سلى الله عليه وسلم ماشيا الى الطائف فدعاهم الى الاسلام فلي يحسوه فأفي ظل شعرة فصلى ركعتين ثَمْ قَالَ اللَّهِمُ السَّلَّأَشَّكُوفَكَ كُوهُ وَعَنْدَرِجُوعُهُ مِنَ الطَّالْفُ لَرْلُ صَلَّى الله عليه وسلم نخلة وهوموضع على لملةمن مكة فصرف الله اليه سبعة من حق تصيبين وهي مد شهة من الشأم والعراق يستمعون قرآءته وقدقام عليه السلام في حوف الليل يصلى فحاؤا إستمعون قراءته وألى ذلك أشسار سحانه وتعالى مقوله واذصرفت البلانفرامن الحنّ الآبات ثم انزل الله قل أوسى الى" انه استم نفرمن الحنّ وقيل انمسم صرفوامرة ينفرة قبل تزول قل أوحى والمرة الشائبة بعدنز ولها وانهباهي هسلاه المرة أى التي كان فهما صلى الله عليه وسلم بنخلة وانه كان يقر أقل أوحى وقيسل الرحن وقيل قرأفي الركعة الاولى الرحمن وفي الشانية قل أوجى وأقام صلى الله عليه وسلم بنخلة الامائم أرادد خول مكة فقمال له زيدين حارثة رضى الله عثه كيف تدخل علهم وهم قد أخرجوك فقيال بأزيدان الله جاعل لمباتري فرجا ومخرجا وان الله مظهر دخفوناصرسيمة أتهيى اليحرا فوحدهيدالله ببالاريقط فبعثه اليالاخلس بتشريق الثقفي ليمير فاعتدر وقال انىحلف والحليف لايعير وهذاقاله اعتذارا والافالتي سسلي الله عليه وسلملولم يعلم أن الحليف بعير لما بعث له غ بعث صلى الله عليه وسلم لسم يل بن عمر و العناصرى لان حدثه عاصر بن لؤي أخوكف مزاؤى حدالنبي صلى الله علمه وسلرفاء تذرسهمل بأن غيءامس لا يتحبرعلي بني كعب أي قدلا تحترجوارها فيعتسلى الله عليه وسلرالي المطيرين عدى بن يوفل بن عبد مناف يقول له الى داخل مكة في حوارك فأجامه الى ذلك وقال للرسول قل له فلمأت فرجمها اليه مسلى الله عليه وسسلم فأخسيره فدخل مكة بعدأن تسلج مطعرين عدى وركب عسلى راحلته ونادى بامعشر قمر يش انى اجرت محمسدا فلا يؤذه أحدمنكم ثمنعث الىرسول الله صلى الله عليه وسيلم أن ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليسه وسلم المسجدوطاف البيت ثمانصرف الى منزله ومطعم بن عذى و ولد معطيفون به صلى الله عليه وسلم وفيار والدالمصلي الله عليه وسسلمات عندمالك الليلة فلبا أصبيخرج مطعروليس سبالاحمهو وبموه وكانواسستة أوسبعة وقالوالرسول الله مسلى الله عليه وسلم لمف ووقف أرافعة منهدم عندأ لأكان البيت واحتى البيا تؤن بحما السيونهم في الطاف مدّة لهوافه سلى الله عليه وسلم وكذا أبوهم المطم فأنبسل أوسفان على الملعروة إلى أعمرام العقمال مل محسر فقال اذن لا تعفر أى لا تزال خفارات أى

قوله ولائ العنى أى الملب رضاك مقال استعنب لحلب أن يرضى عنه اه حوارلة قد اجرنامن احرت فلس معه حق قدى وسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه ولا بدع في دخوله صلى الله عليه وسلم في حواركافر وأمانه وان حكمة الحكم القيادر قد يقفى وان الله لمورد الدن بالرحل الفيا جو في حدد بث بأقوام لاخلاق لهم وهذا السياق بدل عنى ان قريشا كلواقد أجعوا على عدم دخوله صلى الله عليه وسلم حكة دسبب ذهبا به الطائف ودعا ثه لا هله ولهمذا المعروف الذي فعله المطم بن عدى حيائم كلى في هؤلاء المنتى الركتهم له وفي أسد الغيامة ان حييرا ولا الماطم بن عدى حيائم كلى في هؤلاء المنتى الركتهم له وفي أسد الغيامة ان حييرا ولا الماطم بن عدى ما أمالا الله عليه وسلم وهو كافرف أله في اسارى بدر فقيال لو كان الشيخ أبول حيافاً تانافنهم الشعناه لانه فعل معه صلى الله عليه وسلم وهو كافرف أله في المارك كان الشيخ أبول المناه كل أمرل كان من عليه وسلم الله عليه وسلم الاحرام المالم و يشهدا المحل وكان من حلة من سعى في نقض العين في السيئة السيئة والكن يعفو قبل هذا الدوم سهلاه و يشهدا الله كاذب وكان صلى الله عليه وسلم لا يعزى بالسيئة السيئة والكن يعفو و يعه في ولكن المنافقة بدر رئاه حسان بن الدر من عدى وله دفع وتسعون سنة وكان موته قبل وقعة بدر رئاه حسان بن الدر منى

الله عنه بقوله عنى ألا ابكى سيدالناس واسفى به بدم عوان الزفته فاسكى الدما وابكى عظيم المشعرين كلم مما به عدلى الناس معروف له ماتكاما فاوكان محد تخلد الدهر واحدا به من الناس أنق محده الدهر مطعما

فاوكان تنجد تتحلد الدهر واحدا به من الناس ابق مجده الدهر مطعما أحرت رسول الله منهم فأصبحوا به عبسد له مالمي مهسل وأحرما

فلوستات منه معدّناً سرها ، وقطان أو باق منه جرهما لفاله الذا ما تذيما

هذا الفعل من حسان رضى الله عنه مجازاة للطعم على ماستع مع التي صلى الله عليه وسدلم ولا يضرّ رثاء حسان له وهو كافرلان الرئاء تعداد المحاسن بعد الموت ولاريب في أن فعله هذا مع التي صلى الله عليه وسلم من أقوى المحاسن فلا ضرفي ذكره به

به (باب خبرالطفيل بن عمروالدوسي رضي الله عنه ) كان الطفيل بن عمروالدوسي شريفا في قومه شاعرا بلاقدم مكة فشي المهرجال من قريش فقالوا با أبا الطفيل كنو وباهم ولم يقولوا با طفيل تعظيما له المهمة فله كالسعد بفرق بن الرحل وأبه و بين الرجل وأخيه و بن الرحل و زوجه والنافخشي عليك وعلى قوله كالسعد بفرق بن الرجل وأبه و بين الرجل وأجعت أي قصدت وعرمت قوله كالسعد في الما المعلمة الما الطفيل فوالله ما زالوا بي حتى أجعت أي قصدت وعرمت على أن لا أسمع منه شيئا ولا أكله حتى حشوت في اذ في حين غدوت الى المسعد كرسفا أي قطلنا فرقا أي خوفا من أن بلغني شئم من قوله فغدوت الى المسعد فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلما قالى المنافقات في نفسي أن الما عنه الكعبة فقمت قريبات عنى الله المنافقات في نفسي أن الما عني المنافقات في نفسي أن الما عنها أو كله المنافقات في نفسي أن المنافقات في نفسي المنافقات في نفسي أن المنافقات في نفسي المنافقات في نفسي أن المنافقات في نفسي المنافقات في المنا

شيرااطفيلبن حرو

ا وكان ذلك في ليلة مثللة وقع نور بين حيثي مثل المصباح نشات في غير وجهسي فاني أخشى أن يظنوا اله مثلة فقول في وأس سوطى فعل الحاضرون بترا أون ذلك النور كالقنديل المعلوم ومن ثم عرف الطفيل بذلك فقيل له ذوالنور والى ذلك أشار الامام السبكي في تائيته بقوله

وفى جهة الدوسي ثم سوطه ﴿ حعلت سياء مثل تعس مضيئة

قال الطفيل فأناني الي فقلت المكتمى بالمت فلست منى واست منا فقال له ياخى قلت قد اسلت ونابعت دين مجد صلى الله عليه وسلم فقال أى بنى دين ديك فأسلم قال ثم أنتنى صاحبتى يعنى فروجه فلا كرت لها مثل ذلك أى قلت لها المنات عن فلست منك ولست منى قد أسلت ونابعت مجد اسسلى الله عليه وسلم على دينة قالت فدينى دينك فأسلت ثم دعوت دوسالى الاسلام فأبطأ وأعلى ثم حثت رسول الله مسلى الله عليه وسلم فقلت بارسول الله قد غلبتنى دوس قد غلبتى على دوس الرئافادع الله عليهم قال اللهم اهد دوسا وأت بهم قال الطفيل فرجعت فع أقرل بأرض توجى أدعوهم الى الاسلام حتى ها حرالنبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة ومضى بدر وأحد والخذد ق فأسلم افقد مت عن أسلم من قوجى عليه وقد مت عليه وهو وسلم الى المدينة ومن عليه وقد مت عليه وقيل الم يعط معليم التمال الأفول السفية الحائب من أرض الحاشة حعفر من أبى طالب ومن معه ومنه أحد الاشعر يون آبوم وسى الاشعر يون آبوم وسى النه عليه والمن المن يريد ون النبى صلى الله عليه وسلم فرمى بم الريح الى الحدثة

\*(بابذكرالأسراءوالمعراج)\* اعلمانه لاخلاف في الاسراء به صلى الله وسلم اذهونص القرآن على سيدل الاحمال وجاءت تنفسيله وشرحها ثبه أحاديث كشرة عن جماعة من العماية من الرجال والنساء نحوالثلاثين ومن ثم حل بعضهم اختلاف روايات الاساديث على تعدد الاسراء وأنه وقعله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات أوأ كثروكان واحدامها يحسسده وروحه وياقها في المشام وكأن سلى الله علىه وسلم لا بري شيئا في المقطة الا بعد أن ربه الله اباه في المنام فبعض مّلك الاسراآت التي كانت في المنامسا بقءلي الذي في المقطة و دعفها متأخر وكان الاسراعيد سده وروحه سنة احدى عشرة من المعثة وقبل قبل الهيعرة يسنة قيل في شهر رسع الاؤل وقيل في رمضان وقبل في شهرر جب وهوالمشهور نوعليه عمل الناس وكان لبلة الاثنين كيفية أطواره صلى الله عليه وسلرمن الولادة والصعرة والوفاة وقبل لملة الجعة وكان الاسراءالي من المقدس والمعر اجمه صلى الله علمه وسلم اليه السمو اث المطلع على علاقت الملككوت كإقال تعيالي لنريهمن آنا تنبا والإفاظة تعيالي لايحو بمزمان ولامكان ورأى ريه تلك المايسلة وأوجىاليءمدهماأوجىوفرض علمه خمس صلوات وجميع اللهله الانساء عليهما لصلاة والسلام فصلي بهم في بيت المقدس ثم استقبلو. في السهوات ورجع صلى الله عليه وسلم من ليلَّته الى مكة فل أصبح أخبر الناس عبارآه فصدقه الصدبق وكل من آمن اعباناقو باوكذبه البكفار واستوسيفوه مستحديت المقدس فوصفه لهم وسألوه عن أشماء في المسجد فثل من بديه فعل منظر المهو دصفه و يعد أبوا به لهم ماما بابافيطا بقماعندهم وسألوه عن عبرلهم فأخبرهم بما ويوقت قدومها فيكان كاأخبر وكل ذلك مشهوروفي المسكتب مسطور فلاحاجة لناالي الإطالة مغان قصة الأسراء والمعراج قدأ فردت بالتأليف وفي السهرة الحلمة أنصخرة عت المقدس لما أراد جبريل عليه السلام أنبر دط فها البراق لانت له وعادت كهمة الجيئن فغرغها وربط البراق مساقال الأمام أبويكر بن العربي في ثيرَ ج الموطأ ان صغرة بيت المقدس من عجائب الله تعيالي فانها صخرة فائمه في وسيط المسعد الاقصى قد انقطعت من كل مهة لا بمسكها الا الذى عداث السماء أن تقع على الارض الاباذنه في أعلاها من حهة الحنوب قدم النبي سلى الله عليه

الاسراءوالعراج

وسلوحان صعدعلها ومن الحهة الاخرى أساسع الملائكة التي أمسيكتها لمالتومن نحتها الغيارة الثي أنفصلت من كلَّ حهة فهني معلقة س السماء والارض وامتنعت لهيبتها من أن أدخل تحتها كنت أخاف أن تسقط عسلى بسعب ذنوبي ثم بعد مدّة دخلتها فر أست المحب العباب تمشي في حوانيها من كل حهة فتراهبا منفصلة عن الارض لا يتصل مها من الارض شيَّ ولا يعض ثبيٌّ و يعض بات اشتّانة صبالا من بعض انتهي بروي انه مبلي الله علب وسبل لما رجيع الى مكة من امكتبه فأخبرعسراه أمهماني نتأنى لها لسأخت عملى رضي الله عنمه وعنهما واندر بدأن ينخرج الي قومه ويخبرهم بذلك لانهماأحب أنتكتم قدرة الله وماهود لمل على علومقامه سلى الله عليه وسيلم فنعلقت ردائه أم هان وقالت انشدك الله أى أسألك ما ان عم أنالا تعدت مذا قريشا فيكف بك من صدّقك وفى رواية انى اذكيكولا الله أن ثأتي قوماً مكذبونك و للكرون مقالتك فأخاف أن يسلوا بك فضرب سده عسلى ردائه فانتزعه منها قالت وسطم نورعند فؤاده كاد يخطف بصرى فحررت ساحدة فلما رفعت رأسي فاذا هوقد خرج قالت فقلت لجار بتي نبعة وكانت حدشية وهي معدودة في العما يترضي الله عنها وانظري ماذا بقول فلبار جعت اخبرتتي ان رسول الله صبلي الله عليه وسسلمانتهسي الي نفر من قريش في الحطيروهوما بين بالصحيحية والحجو الاسودوقيل مابين الركن والمقام وذلك المنفر الذين التهبى المهم فمهم المطعرين عدى وأبؤجهل بن هشام فأخبرهم عسرا موفى رواية العلى ادخل المسجد فطع وعرفًانَّالْسَاسَ تَكَذَّبُهُ وِمَا أَحِبُ أَنْ يَكُمُ مَاهُودَلِيلَ عَلَى قَدْرَةَ اللهُ تَعَالَى وَمَاهُودَليل عَلَى عَلَوْمَقَامَهُ مسلى الله عليه وسلم الساعث على اتماعه فق عد حريا فتريه عدو الله أبوحهل فحياء حية حلس المه صلى الله عليه وسلم فقيال كالمستهزئ هلكان من شيَّ قال نعم أسرى في الليدلة قال الى أن قال الى يت المقدس قال ثم اصحب من ظهر السنا قال نعم فلم رأ م يكديه مخمأ فد أن يجمده أي سكره مسلى الله علمه وسنرا لحديث الذى حدّث به أن دعاً قومه اليه قال أراً يت أن دعوت قومك المحدّث م عباحد و ثُنتي قال نعر قال أمعشر في كعب بن لؤى فانفضت اليه المجالس وجاؤا حتى جلسوا الهما فقيال حدثث قومك بمساحد ثتني فقسال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أسرى بي قالوا الى أين قال الى بيت المقدس فنشرلي رهط من الانبياءمهم ابراهم وموسى وعيسى علهم الصلاة والسلام وسليت بهم وكلتهسم قال أبوحهل كالمستهزئ صفهم لى قال أماغيسي عليه السلام نفوق الريعة ودون الطويل يعلوه حرة كأنما يتصادر من لحشه الجميان وفي رواية كأنمها خرج من دعياس أي حميام وأماموسي ففخيم آدم طو بل كأنه من رجال شنوءة وأماا براهم فوالقها له لاشبه الشاس ي خلفا وخلقا وفي رواية لم أر رجلا أشبه بصاحبكم ولاسا حبكم اشبيمه منه يعني نفسه صلى الله عليه وسبلم فلما مجعوا ذلك ضجوا وأعظموا ذلك الاسراء وسار دعشهم يسفق و دعضهم يضع مده على رأسه تعسا وقال المطعرين عدى ان أمرك قبسل اليوم كان امرايسراغ مرقواك اليوم هو يشهدانك كاذب غون نصرب اكادالا بالى وتالقدس مصعداتهرا ومنعدراتهم اتزعم الماثاتيته فيلملة واحدة واللاث والعزى لاأسد قل وما كان هدا الذي تقول فط فقبال أبو بكررضي اللهعنه بامطعر شسماقلت لابن أخيك جهته أي استقبلته بالكروه وكذشه أنا أشهدانه سادق وفي وابة حين حدثه سم بذلك ارتذناس كانوا أسلوا وحينتذ فقول المواهب فعسدقه السديق وكل من آمن بالله فيه نظر الا أن يرادمن ثبت على الاعبان وفي روا به فسعى رجال من المشركان ال أن بكر رضى الله عند وتقيالوا هل الثالى سأحبث يزعم الدأسرى به الليلة الى مت المقدس قال وقد فالذلك فالوانع فال لثن فالذلك لقد صدق فالوا أتصد قدانه ذهب الى مت المقد س وجاء قبل أن يصسيم قال نعم انى لاسىدٌ قد فيما هو أمعد من ذلك أسهد فه في خبر السهما ، في غدوه و روحة أى لا نه معتر في أن

ع کل سیره

الخبر بأسهمن السهاء الى الارص في ساعة من الل أوخ اردا سد فع فعى الخبر له من السماء واسطة الملاث أعجب عما تعمون منه فقال المطعر امجد مف لنا بيت المقدس أراديد الث المهاركذيه وعرف الصديق رضي الله عنه قصده وان رسول الله مسلى الله عليه وسلم لايكذب قط فقبال أبو بكر رضي الله عنه صف لى ارسول الله فاني قد حدة أراد بدلك افامة البرهان على قومه نظه ورصدقه صلى الله علمه وسلم فحاءه حبر ال يصورته ومثاله فعل تقول بال منه في موضع كذا وبال منسه في موضع كذا وأبو يكر رضى الله عنه هول اشهدا المشرسول الله حتى اتى على أوصا فه وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش وسألتني عن اشياء تتعلق سيت المقدس لما ثنتها قالواتكم للسجد من ماب فكريث كريا شديدالم اكرب مثله قط فحلي الله لي بت المقدس وفي واله فعيي الصورته والما انظر اليه فطفقت أخبرهم عن آياته أي علاماته وكانوا يعلون أنه صلى الله على موسسلم لم يدخل بت المقدس قط فيكان يخرهسم عما يعرفونه وأبو تكررضي الله عثه يصدقه على كل مقالة بقولها فليافرغ سلى الله عليه وسسلمين الوصف ولم يخطئ في ثيخ منه قالواصدق الوليدين المغيرة أي في قوله انه ساحرفاً ترل الله تعيالي. وما حعلنا الرقريا التي أن يناك الافتنة للناس قالت ندعة حارية أم هانئ وسمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول يومثان باأباتكر أنالله فدسماك الصددق ومنثم كان على رضى الله عنه يحلف الله تعيالي إن الله تُعيالي آنزل أسم أي بكر الصدِّدي من السمياء رضي الله عنه وفي روامة ان كفارور مشرك الحيرهم بالإسراء إلى مت المقدس وصفه لهم قالواله ما آنة ذلك ما يحسد أي ما العلامة الدالة على هدف الذي أخبرت به فانالم تسمم عثله عناقط هلرأات في مسراك وطر اقله مانستدل لوحوده على سدقك أي لأن وسفك لبيت المقدس يحتسمل أن تكون حفظته عمن ذهب السهقال آمة ذلك الى مروث بعسبر مى فلان بوادى كذا فأتفو عبرهم حس الدامة بعني العراق فنذلهم يعبرفد للترم علمه وأنامتو حهالي الشأم ثمأ قبلت حستي اذا كنت عمل حكة امروت بعير في فلان فوحدت القوم نساماواهم اناء بمماء قد غطوا عليه بشيَّ فكشفت غطاءه وشريت مافيه ثم غطيت علسه كماكان وفي رواية فعسترت الداية يعسني العراق ففلب يجيافره القدح الذي فسيه المياء الذي كان شوضاً بعصاحب في الثيبا فلة والمراد الوضوء اللغوي ثم قال صلى الله عليه وسلم والتهيث الي عبر عي فلان فنفرت من الداية بعني البراق ويرك منها بعير أحرعليه حوالق مخطوط للباض لاأوري أكسر البعسيرأ ملاوني رواية ثمانته بثالي عبريني فلان عملان كذا وكذافها حل عليه غرارتان غرارة سودا موغرارة سضاءفل احاذيت العسر نفرت ومسرع ذلك البعسير وانتكسر وأضلوا بعبرا لهمرقد جعه فلان بدلالتي لهم علمه فسلت علمهم فقال يعضهم هذا صوت محمد فلماقد مواسألوهم عن ذلك كله فقالوا كله صدق فقيالوا صدق الوكسداي في قوله انه ساحر ثم قالواله صلى الله عليه وسلم مني نجيء عربى فلان فقال لهم يأتونكم يوم كذا يقدمهم جل أورق عليه مسع آدم وغرارنان فلما كانذلا اليوم أشرفت قريش نتطير وناذلك وقدولي الفهار ولمتحئي حشتي كادت الشمس أن تغرب أودنت للغروب فدعارسول الله سدلي الله عليه وسيلم ربه فيس الشمس عن الغروب حنى قدم الدركا وصف سلى الله عليه وسلم قال الامام السبكي

وشمس الفحى لهاعتك عندمغسها يه فساغر بت الوافقتك وقفة

فأما أهل الاعبان السكامل كأب بكررضى الله عنه فازدادوا اعبانا الى اعبانم وأما أهل الكفر والمناد فازدادوا طفيا ناعلى طفياني قال تعبالي وماجعلنا الرؤيا التي أرينا لنالافتية للناس ومع ذلك لم يعبرهم صلى الله عليه وسلم تشيئ عما شاهده من عجائب الملكوت وقد أفردت قصية الاسراء والمعراج بالتأليف وقد أشيار صاحب الهمرية الهيارة وله فطوى الارض سائر اوالسموا به ت العملى فوتها له اسراء فسف الليلة التي كان اللختار فهما على البراق استواء و ترقى بهما الى قاب قوسسين وتلك السيادة القعساء وتب تسقط الاماني حسرى به دونها ماوراء هن وراء

عرض الرسول نفسه على القبائل

\* (باب عرض رسول الله صلى الله عليه وسسار نفسه على القيال من العرب أن يحموه و سأصروه عسلى | ماجاً به من الحق). اعمله أنه صلى الله علمه وسمله أخفي رسما لنه في أول أحره مأحر من الله تعمالي ثم أعلن جافي السنة الرابعة من السوّة ودعالي الاسلام عشرسنين بوافي المواسم كل عام يتبيع الحجاج في متسازلهم بمنى والموقف يسأل عن القبا ثل قسلة فسلة ويسأل عن منآز لهم و بأتي الهم في أسواق الموسم وهيء كالموجعنسة وذوالمحاز وكانت العرب اذا حجت أى أرادت الحج تقيم بعكاط شهرشوال ثم نحبى الى سوق مجنة تقيم فيسه عشرين يوما ثم تعيء الى سوق ذي الجماز فتقيم به أنام الحير وكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه علهم ويدعوه سمالي أنءنعوه حتى ببلغرسا لةريه وعن جاررضي الله عنه قال كان النبى صدلي الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول ألار حل يعرض على قومه فأن منعونى انآبلغ كلامرى وعن يعضهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمقبل أن يهاجرالى يطوف على الناس في منازكهم عني يقول السما الناس ان الله أمركم أن تعيدوه ولاتشركوا به شيثاً ووراءه رجل بقول ما يها الناس ان هذا مأ مركم أن تتركوا دن آمائيكم فسألت من هـذا الرحل فقيل أقواهب يعنى عمهوفى لفظ رأيت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يسوق ذى المحياز يعرض نفسته على القيما ثل من العرب بقول با ثيما الناس قولوالا اله الاالله تفلحوا وخلفه رحل له غديرتان اي دُوَاسّان برحمه بالخار محتى أدمى كعبه بقول مائيما الناس لا تسمعوامنه غانه كذاب فسألث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لى اله غلام عبد المطلب فقلت ومن الذي برجه قبل هو عمه عبد العزي يعني ا بالهب وفي السهرة الهشامية عن بعضهم قال انى غلامشا بمع أبى عنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف فى منازل الفهائل من العرب فيقول بالني فلات اني رسول الله السكر آمر كم أن تعمدوا الله ولا تشركوبه شيئاوان يخلعوا ماتعبدون دونهمن هذه الاندادوان تؤمنواني وان تصدقوني وتمنعوني حتى أنيءن الله ما بعثني به وخلفه رحل أحول له غديرتان علمه حلة عد سة فاذا فرغ رشول الله صلى الله عليه وسلمين فوله قال ذلك الرحل بانبي فلان ان هذا الرحل انمايد عوكم الى أن تسلخوا اللات والعزى من أعنا فيكم إلى ماما يهمين البيدعة والضلالة فلاتطبعوه ولاتسمعوامنه فقلت لاي من هذا الرحل الذي متبعه بردعا معامله وليقال هذاعمه عبدالعزي بن عبدالمطلب بعني أبالهب وروى ابن اسحاق ابه سلى الله عليه وسلم عرض نفسه عملي كندةوكلب وعلى يحصفة وغي عامرين صعصعة فقال لهرجل منهم أرأيت ان نحن العنا لذعلي أمرك ثم ألمفرك الله على من خالفك أبكون لنساالا مرمين بعدك فقال الامرالي الله يضعه حيث يشاء فالفقالله أنقاتل العرب دونك وفيروا بة أنهدف نتعور باللعرب دونك اي نتععل نحورنا هدفا لسلهم فاذا أظفرك اللهكان الامرلغبرنالاحاحةلنا بأمرك وأبواعليه فليارجعت شوعامرالي منازلهم وكانفهم شيخ أدركه السن لايقدر أن يوافى معهم الموسم فلما قدموا عليه سألهم يحماكان في موسمه سم فقالوا جاءنا فتيمن قريش أحدي عبد ألطلب يزعم الهني بدعونا أن غنعه ونقوم معسه وننخرج به الى بلاد نافوضه الشيريده على وأسبه عقال بابني عامره للهامن تلاف أي هل لهذه القضية من تدارك والذي نفس فلان سده مايقولها أى مايد عي الدوّة كاذبا أحدمن غي اسماعيل قط وانم الحق وان رأيم غاب عنكم وروى الواقدى انه سدلى الله عليه وسلم أتى غى عبس و بنى سليم و بنى محارب وفرارة ومرة و غى الناه.

وعذرة والحضارمة فردوا عليه مسلى الله عليه وسلم أقبم الردوة الواأسر تك وعشرتك أعلم بلأحيث لم يتبعوله ولم يكن أحدمن العرب أقبع عليمس غي سنفة وهم أهل المامة قوم مسيلة المكذ أبومن ثم حاءفي الحديث ثبر قمائل العرب بنوحيانة وهممنسويون الى أمهم حسفة قبل لهاذلك لحنف كان في رحلهاومن اتبح القياثل في الردّعليه مسلّى الله عليه وسلم تقيف ومن ثمجاً شرّ قبياثل العرب سُوحَسَفة وثضف(وأدنَّومرة هو وأبوبكررنهي اللهءنه)الي مجلس من مجالس العرب فتقدَّم أبو بكر فسلم وقال عمن القوم قالوآمن رسعة وكان أبو بكررضي الله عنسه نسايا أي ذامعرفة بالانساب فقيال لهسم من أي رسعةمن هامتها أومن لهاريها فالوامن هامتها العظمي قال من أسها قالوامن ذهل الا كبرقال أمنيكم حآمىالذمار ومانع الحسارةلان قالوالاقال أمنسكم قاتل الملوك وسألها فلان قالوالاقال أمنسكم سأحب العمامة الفودة فلانقالوالافقال استرمن ذهل الاكبرانتر ذهل الأمدغر فقام اليمشاب لحبن أنقل وحهدأى لهلمشعروجهم فقمال لهآن عسلى سائلنا أن نسأله كاسألنا باهذا انك قدسألتنا فأخبرناك هُمن الرحل أنت فقال أبو بكورضي الله عنه أنامن قريش فقال الفتي مخ بخ أهل الشرف والرياسية ثم قال فن أى قريش أنت قأل من ولدته بن مرة قال الفني أمكنت الرامى من سفا الثغرة أستكم قصى الذيكان يدعى مجمعا قال لاقال فنكرها ثمرالذي هشم الثريد لقومه قال لاقال أمنكم شديمة الحد عبد المطلب مطع طبرالسماءالذي كانوجهه يضيء كالقمرني الليلة الطلباءةال لاواحتذب أتوبكر رضي الله عنه زمام ناقته ورجدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلج وآخيره فتسيم رسول الله صلى الله عليه وسلج وكانء بي رنبي لله عنه سآنسرا فقال لابي بكرر ضي الله عنه لقد وقعت من الاعراب على باقعة أي داهية أ أي ذي دهاء قال أحل با أبا الحسن مامن طاترة الإفوقها طأترة والدلاء موكل بالمنطق وكان الإعرابي لادكر له قصياوها أعميا وعبدالطلب بقول إن فيبلتك لم تشغل على هؤلا الاشراف كاأن قبيلتنا لم تشتمل على أوائك الاشراف فواحدة واحدة والجزاءمن حنس المعل وعن عبدالله ين عباس رضي الله عنهما انه لى الله عليه وسلم التي حماعة من غي شبيان في ثعلبة وكان معه أبو بكروعلى وضي الله عنهما وان أيابكر رضي الله عنه سألهم وقال لهم عمن القوم فقالوا من شيبان من ثعلبة فالتفت أبوبكورضي الله عنه إلى رسول القهصلي الله علىه وسلم فقال بأبي أست وأمي هؤلاء غرر أي سادات في قومهم وقلهم مفروق بن حمر ووها نيَّ ان قسسة ومثنى بن حارث والنعمان بن شرط وكان مفروق بن عمر وقد غلهم حالا واسا ناله غدرتان أي ذوّا شاندن شعروكان أدبي القوم مجلسامن أبي مكرضي الله عنه فقال له أبو يكرر ضبي الله عنه كنف العددفيكم قال مفروق الالنزيدعلي الالف ولن تغلب الالف من قلة فقال له أبو يتكرر شبي الله عنه كيف المنعة فيكم قال معروق علىنا الجهدأي الطاقة وليكل قوم حداأي حظ وسعادة أي علىنا أن نحهد وليس علىنا أنابكونالنا الظفرلانه من عندالله يؤتسه من يشاعفقال له ألوبكروضي الله عنه فكيف الحوب منكم و مَن عدوَّكم فقال مقروق الآلاشدَّ مأيكون غضبا حين تلقي والألاشدَّ ما يكون لقاحين تغضب والمالَّذوَّ ثر الجيبادمن الخيل على الاولاد والسلاح على اللقاح أي نؤثر السلاح على ذوات اللهن من الابل والنصر من عشد الله يديلنا أي مصرنام ، و يعمل الدولة لناويديل على أخرى لعلك أخو قريش فقال أبولكر رضى الله عنه أوقد للفكم اله أي أخافر يش رسول القه صلى الله عليه وسلم فها هوذ افتقال مفروق للفنا انه بذكردلك فالاميدعوفته دمرسول القه صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الى شهادة أن لااله الاالله وخده لأشريك الواني وسول الله والي أن تؤووني وتنصروني فان قريشا قد تظاهرت أي تصاونت على اللهوكة بشرسوله واستغنت بالبساطل عن الحق والله هوالغني الحيسد قال مفروق والامتدعونا أبضا بالمفاقر يشفقال رسول الله على الله عليه وسلم قل تعبالوا ائل ماحرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به

شيئتا وبالوالدين أحسانا ولاتقتلوا أولادكم من املاق نحوير رقسكم والاهمم ولاتقر بواالفواحش ماطهرمها ومابطن ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الابالحق ذلكم وصأكم بدلعا كم تعقيلون قال مقروق ماهدا من كلام أهل الارض عرفتا مثم قال والام تدعواً يضايا أخافر يش فتلارسول الله سلى الله علمه وسلم ان الله يأمر بالعدل والاحسان والتساءذي القربي ويسهى عن الفعشاء والمنكر والبغي بعظكم لعلكم تذكرون فقال مفروق دعوت والله الي مكارم الاخلاق ومحاسر الإهمال ولقدأ فلنأقوم صرفواعن الحق وكذبوك وظاهروا أيعاوبواعلهك وكأن مفروقا أراد أن شاركه في المكلام هياني بن قسصة فقال هذاهانئ فرقسمة شخفنا وصباحب دننا فقال هانئ فدسمعنا مفالتك الأخافر بشرواني أرى أناان تركاد منناوا تبعناك عدلي دملا ععلس حلسته البناليس لهأول ولا آخر لزلة في الرأى وقلة تظرفي العواقب وانمياتيكون الزلة معاليحلة والهياوراء ناقوم سكره أن نعقد عليهم عقداوليكن ترجيع وترجه وتنظر وتنظر وكانهاني أحسأن يشركه في البكلام مثني بن حارثة فقيال هذا المثني بن حارثة شحخنا وسأحب حرينا فقال المثني قدسمعنا مقالتك باأخاقر بش والحواب هوجواب هانئ بن قسمسة واق أحيدت ان نأو بك ونفصر ليرهما ما ما الرابع وروق انها ركييري فعلنا انذائرلنا عبلي عهد أخلاه علمنا كسرى لاغدت حدثاولانأوي محدثاواني أرى انهذا الامرالذي تدعونا المههو ماتسكرهه الملولة فقيال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم اذأ وضعتم ما لصدق وان دين الله عز وحل لن يتصره الامن أحاط بهمن حسع حوائمه أرأبتم أن لم تلشوا الاقلسلاحيث يو رشكم الله أرضهم ودبارهم وأموائههم وفرشتكم تسباءهم تسخون اللهو تقدسونه فقال النعمان بنشر بالثاللهم لمالأ ذا فتلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيم النبي الأأرسلنا لأشاهدا ومدشرا ونذر اوداعما الى الله بأذنه وسراجا منبرا وبشرا لمؤمنين بأن الهممن الله فضلا كبيرا ثمنهض رسول اللهصلي الله عليه وسبلم قال العلامة الحلبي وهؤلاءتم أنفعلي استلام واحدمتهم الاان في العجامة تحضما بشال له المثني ن حارثة الشبياني وكان فارس قومه وسيدهم والمطاع فهم ولعله هوهذا القول هانئ فتنصة فيه انهصا حب حرسنا ورأيت بعضههذ كران النعهان منشر بكاله وفادة فيكون من العطابة وفي أسدا لغابة ان مفر وق من عمر و من الصحابة ونقلءن أبي نعيم انه قال لا أعرف لفر وقاس لاما والله أعلم والمافد مت قبا تل مكرين وائل مكة للعير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضى الله عنه النهم فاعرض علم علم م فأناهم فعرض علههم ثم قال لهم صلى الله علمه وسلم كمفُ العدد فدكم قالوا كثير مثل الثري قال كيف ألمنعة قالوالامنعة جاورنا فارسا فنحن لانمتنع مهم ولانجبرعلهم قال افتطعاون شعقليكم ان هوأ رقاكم حدين أن تنزلوا منازلهم واسكوانسا هموتستعبدوآ أشاءهم أن تسيحوا الله ثلاثاوثلا ثين قالواومن أنت قال أنا رسول الله تم من مهم أبولهب فقي الواهل تعرف هذا الرجل قال نعم فأخسر ومصادعاهم اليه والهزعم المرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبولهب لا ثرفعوا التوله رأسا فاله مجتون مدى من أمرأسه فغالوالقدرأ ماذلك حسنذ كرمن أمرفارس ماذكروفي روابة انها سألهسم قالواله حتى يحيء شحناحارثة فلماحاقالان متناو منالفرس حربافاذا فرغناهما منناو منهم عدنا فنظرنا فعماتقول فلماالتة وامع الفرس قال شيخهم مااسم الرحل الذى دعاكم الى مادعاً كم البه قالوا محمد قال فهوع ركم فتصرواعلى المفرس فقبال رسول اللهصلي الله عليه وسلمي تصروا أي نصروابذ كرهم أسمى ولازال صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في كل موسم يقول لا اكره أحدا على شي من رضي الذي أدعواليه فدال ومن كره لم أكره مواغساار يدمنعي من القتل حتى أبلغرسالة ربى فلم يقبله مسلى الله عليه وسلم أحدمن تلك القبائل وبقولون قوم الرحل أعلمه أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه وعن

ابنا احماق لماأرا دالله تعالى اظهار دينه واعزاز نبيه سسلى الله عليه وسلم وانجاز موعدمله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم وفي مستدرك الحاكم ان ذلك كان في شهر رحب يعرض نفسه على العبائل من العرب كما كان يصنع في كل موسم فبينم اهوعند العقبة التي تضاف العاالجرة فيقال جرة العقبة وهي على يسار القاصد سي من مكة وجا الآن اسفل مها مسجد يفال له مسجد السعة اذلق وهطامن الخزرج لانالاوس والخزرج كانوا يحبون فين يحيمن العرب وكان الذين لقهم سبتة تفروقيل تمناشة أراداللهم الخبر وهم أوأمامة اسعدين ذرارة وعوف بنالحيارت برفاعة ويعرف باسعفراء ورافين مالكن التخلان وقطية نعامرين حديدة وعقبة ينعامرين البوجارين عبدالله الأرثاب وعبادة نالصامت وأبوالهبترن التهان وأسقط يعضهم عبادة منالصامت ومن يعده فقال لهم النبي سلى الله عليه وسلم من أنتم قالوا نفر من الحرّ رج قال ألا تعلسون اكليكم قالوا بلي من أنت فانتسب لهموأ خبرهم خبره فلدوا وفي واماله وحدهم بحلةون رؤسهم تمدعاهمم الىالله سحاله وتعالى وعرض علهم الاسدلام وتلاعلهم القرآن فقبلوا ذلك منه وأثر في قلوبهم وكان قدأخذهم الذي سدلي الله عليه وسدلم في موضع بعيد من النساس خوفا من أن يراهم أحد فسفل خبرهم الي قريش فنزلهم تحت العقبة بالمكان المعروف بمسجد السعة وكان من مستع الله ان الهود حسكا توامع الاوس والحرر جالمد نسبة وكانوا أهل كتاب والاوس والخزرج أهل شرك وأوثان وكلنوا اذا كان منهم ثني تقول الهودان سأسيبعث الآن قدأ ظرارمانه شبعه فنفتلكم معه قشال عادوارم وكانوا يعسفونه لهم بصفاته فألما كملهم الذي مسلى الله علىه وسسلم عرضوا العسمات التي كانوا يسمعونها قبل من المهود فوجدوها متحققة فبدفقال دعضهم لبعض ادر والاتماعه لاتسبيقنا الهوداليه وفيروابة فلباسمعوا قوله أيقنوابه والهمأنت للوبهم الى ماجمعوامنه وعرفوا ماكلوا يسمعون من صدفته ورأوا أمارات المددق عليه لاتحة فقال بعضهم لبعض باقوم تعلون والله الههوالنبي الذي توعدكمه الهود فلا يسبقوكم المه فأجانوه الى مادعاهم اليه وصدقوه وقبلوا مته ماعرض علهم من الاسلام فأسلم أولاك النفر فقسال لهم النبي سلى الله عليه وسلم غنعون ظهري حتى أملغ رسالة ربي قالوا بارسول الله اناثر كناقومنا يعثون الأوس والخزرج بينهم من العداوة والشرما بيتهم فأن يجمعهم الله علمك فلارجل اعزمتست وقولهم ينهرمن العداوة والشرما ينهرج اصل هذه العدأوةان الاوس والخزر جكابوا أخوين لاب وأمغوقعت بينهم العداوة وتطأوات بنهم الحروب الةوعشرين سنة وفي رواية قالواله انماكات يعاث عام أول وهو يوم اقتتلوا فيهوقتل رؤساؤهم وافترق فيهملا هم فقالوا ان تقدم ونحن كالماث متفرقون لايكون لناعليك اجتمأع فدعنا حتى رجع الى عشائر نالعل الله الأيصلح بنسا ومدعوهم الى مادعو تنافعه سي الله المتجمعهم عليك فأن اجتمعت كلنهم عليك والبعول ذلا أحد أعرمنك وموعدك الموسيرا لعام المقبل ثمان صرفواالي المدسسة ورضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم بذلك وهذا النداء اسلام الانسبار فلياوسلوا المدينة أخبروا فومهم وانتشره كرانني سلى الله عليه وسلم فلم تبتى دارمن دورالا نصارالا وفهاذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان العام المقبل القيه الناعشر رجلاوهي العقبة الشائية فأسلوا فهسم خمسة من المذكورين قبل وهمأ توأمامة استعدين زرارة وعوف ين عشراء وراؤم ين مالك وقطبة ين عاهرين حديدة وعقبة بزعامرين ناسوا لسبعة نتمة الاثنىء شرهم معاذين الحارث بزرفاعة وهواين عفراء أخو عوف الملأ كورقبل وذكوان بن عبد قيس الزرقي الخزرجي وعبسادة من المساحث وأبوعب والرحن يزيدين ثعلب قالبلوى حليف الخزرج وأبوا لهيتمين التبهان وعواجمين سباعدة والعبآس بن تضلة بن مالكين المتحلان واقام العبأس المذكور بمكة الى ان هاجراً لنبي سلى الله عليه وسلم فهاجر فهوا اصارى

مهاجرى واستشهد بأحدرضي الله عنهم روى انه قال لهم حين اجتماعهم في هذه العقبة الثانية تأخذون محدداصلى الله عليه وسلم على حرب الاحروالاسود فان كنتم ترون اسكم اذا فهكتكم الحرب أسلنموه فن الآن فاتر كوموان صدرتم على ذلك فغذوه قال بعضهم وألله ماقال ذلك الالدشيد العقد وكاره ولاء الملذ كورين من الخزر جسوى أبي الهيتمين التهات وعوليمين ساعدة فأنه مامن الاوس فأسلوا كلهم وبايعوا النبي صلى الله علمه وسسلم كأروى عن قبادة ن الصيامت رضي الله عنه قال كنت فعن حضه العقبة وكناأ تتيءشر رحلافيا يعتارسول الله صلى الله عليه وسياء على أن لانشرك بالله شعثا ولانسرق ولانزنى ولانقتل أولادنا ولانأتي سهتان نفتر به بين أمدينا وأرجلنا ولانعصب بمسلى الله علب موس فيمعر وفونعطيه السمع والطاعة في العسرواليسروالمنشبط والمسكره وأن لاننازع الامر أهله والأ نقول بالحق حيث كالانتخاف في القهلومة لائم ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذه الميا بعة فان وف ٔ فلسكم الحنة ومن غشي من ذلك شيئا كان أمر ومفوّضا الحاللة ان شاءعذ به وان شاءعفاعته ولم يكن أ الحهادمفروضا فيذلك الوقت فلرمذكره لهم ولم سايعهم علمه وقدل اغسا كانت سعة العقمة الثانية على الأبوا والنصروما سعلق بدلك وأماالما يعية بلفظ على أن لانشرك بالتهشيثا الخفاعا كاتت عام الغتع ولأمانع من تعدّدذلك وجاء في رواية اله صــلي الله عليه وســلم قال الهم أبا يعكم على أن تمنعوني ماتمنعون منه نساءكم وأساءكم فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل الهم هو وأصحابه فلأا الصرفوا راحهين الي بلادهم بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم واسمه عمر و وقيل عبد الله و اسم أمه عالى كه وهو أسخالة السيدة خديحة نتخويلدأم المؤمنين رضى الله عها ومصعب ن عمر معسه رنبي الله عهما يعلمان من أسسلمهم القرآن ويعلمان من أراد أن يسلر الاسلام و بفقها نهم في الدين ويدعو ان مربرلم إسلمهم الى الاستلام وقيل ان مصعبا بعثه أولاحين بعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلمعاذين عفراء ورافع بن مالك ان ابعث المنار جلامن قبلك يفقهنا في ديننا و يدعوالناس بكتاب الله و في رواية - تواله بذلك ولا مانع من التيم فيعث الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب ن عمر العبدلي رضى الله عنه وكان يقال له المقرى ثم يعث ابن الم مكتوم ولما قدم مصعب المد سفرل على أبي المامة أسعد النازرارة رشي الله عشبه وكان مصعب يؤم القوم الاوس والخزرج لائهم لمبابعههم من العداوة كرهوا أنابؤم بعضهم بعضا وجمعهم مصعب رضى الله عنه أول جعة في الاسلام قبل قدومه صلى الله علمه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من اقامة الجمعة عكة فأمرهم باقامتها بالمد للقوكانوا أربعين رجلا واشتهرأ ان آوّل من حميم هم أسعد بن زرار ة رضي الله عنه ولا شخا لفة لانّ مصعب بن عمير رضي الله عنه كان عند أبي امامة أسيعد سنزرارة فيكان هوالمعاون على اقامة الجمعة ولولا أسعد س زرارة ماقدر مصعب على اقامتها وهدنا الاسافي أن الخطيب والامام هومصعب ين عمر فنسب اقامة الجعثارة لهذا وبارة لهذا قبل انهم أقاموا الجمعة باحتهسادمنهم من غيرأ هرمن النبي سلى الله عليه وسلم وهذا خطأ مردوديل روى اسعاس رشي الله عهما أن التي سلى الله عليه وسلم كتب الي مصعب بن عمير رضي الله عنه أما يعد فانظر الدوم الذي تحهر فعه الهود بالزبور استهم أي الموم الذي يليه بوم السنت فأجعوا نساء كم وأساءكم فأذامال النهبار عن شسطيره فتقرّ بوا ألى الله تعيالي ركعتين فجمع مصعب بن عمير عندالز وال أي سلى الجعقبهم واستمر على ذلك حتى قدم النهى صلى الله عليه وسلم وأسلم خلق كشرمن الانصار على مدمصعب ان عمر رضى الله عنه بعد أن اشتدعلهم أمره في أوّل مجنه وكادوا يفتلونه عمداهم الله مروى ان اسحاق ان أسعد من رارة رضى الله عنه خرج عصعب من عمر رضى الله عنه الى حائط أى سنان النحوانط بني طفر فحاسا فيه واجتمع الهمارجل عن أسلم وسعدين معادو أسبدين حضير بومندسيدا

قومهما أيخى عبدالاشهل وكلاهما مشرك على دن قومه فقال سعدين معافلا سيدين حضير لاأبالك الطلق بساالي هذين الرجلين يعني أسعدين زرارة ومصعب ين عمواللذين أتهادار سأتثنية داروهي المحلة والمراد قبياتنا وعشيرتنا ابسفها ضعفا عمافازج هماوانههما وفي روامة قال لهاثت اسعدين زرارة فأزحره ليكف غنامانيكر وفانه بلغني انه قدحاء سربيذا الرحل الغريب يسقه ضعفاء نافانه لولا أسعدين ز رارةمني حث علت ليكنية لأذلك هو إن خالتي ولا أحد عليه مقدما فأخذ أسمد ين حضا أقدل عليهما فليارآ وأسيعدين زرارة قاليلمعت بنعمير هذاسيدةومه فأصدق اللهفيه فوقف عليهمأ وقال ملها بكلال انسفهان ضعفا منااعتر لاياان كان ليكلما نفسكا حاجة وفي رواية قال ما أسعد مالك ولنا تأتينا بهدنا الرحل الغريب الوحيد الطريدتسفه به سفها غاوضعفا عنا وفي رواية علام أتيتنا في دورنا بهذاالرحل لغر بسالوحيدالطريديسفه ضعفا تكياليا طلويدعوهم اليه فقالكه مصعبأ وتتحلس فتسمع فانرضت أمراقيلتموان كرهته كففنا عنك ماتكره أى سنعنا عنك ماتكره قال أنصفت ثمركز حريته وحلس الهما فيكلمه مصعب بالاسلام وقرأعليه القرآن فقيال ماأحسن هذا وأجله كنف تصنعون اذا أردتم أنتدخلوا في هدنا الدين قالا تغتسل وتنطهر وتغسل ثو لمثوتشهد شهيادة الحق ثم تركدركعتين فقيام واغتسل وطهرتو يهوشهاد شالحق ثمقام فركع ركعتين وهماصلاة التوية لهسماأن وارائ حلاان التعكزلم يتخلف عنه أحدمن قومه وسأرسله التكاالآن وهوسعد سمعأذثم أخذحر بتمغانصرفالى سعدوةومموهم بلوس في ناديهم فلمانظرا ليمسعدمقهلاقال احلف بالله لقد ياءكمأسيدس حضر بغرالوحه الذى دهب بهمن عندكم فلما وقف على النادى قال له سعد مافعلت قال حلين فوالله مارآ أت مهدما بأسها وقد نهيتهما فقالا زفعل ماأ حيدت وقد حدثث أن عي حارثة خرحوا الىأسعدين زرارة ليقتلوه وقدعرفوا انهابن خالتك لينقضوا عهدلنا فقام سعدمغضبا مبادرا فأخذالحربة من مدموقال واللهماأراك أغنيت شيئا ثمخرج الهما ولماأقبل سعدقال أسعدين زرارة لمصعب لتدحاءك سيدمن وراءمين قومهان شعك لايتخلف عنك منهم النان فلأرآهما سعدمطمشين عرف انأسيدا اغياأرادمنه أن يسمع منهما فوقف علهما متسما عمقال لاسعد من زرارة باأباأ مامة واللهلولاما مني والمثلث من القرامة مارمت هـامنا مني تغشياً نافي دار ناعيا نياكر وفهال له مصعب لتقعدت غان,ونسيتأمراقيلتهوان كرهتهءز لنباعثكماتكره قالسعدأنصفت ثمركزالحرية وحلس فعرض عليه الاسبلام وعرض عليه ألقرآن فأعجبه ذلا وصيار يقول ماأحسن هذا ثم قال لهما ماتصنعون اذا أنترأ سلترود خلترفي هذا الدين فتسال تغتسل وتطهر نويك ثم تشهدشها دةالحق ثمر كعر كعتبن فقأم واغتسل ولههر ثوابه ئمثهدتها ادةالحق ثمركوركعتين ثمأ خدحر لته فأقبل عامدا الى قومه ومعهم ىن حضيرفلارآ ەقومەمتىلاقالوا ئىداف باللەلتىدىر جىغ الىكىم سىعدىغى برالوجە الذى دەپ يەمن عندكم فلماوقفعلهم قالىابى عبدالاثهلكيف تعرفون أمرى فبكم فألواسيدناوأ فضلنارأ باوأعنتا أى وأبركا نفسا وأمرا قال فان كلام رجالكم ونسائسكم على حرام ثني تؤمنوا بالله ورسوله قال والله ماأمسي في دارقسلة بني عبد الاشهل رحل ولا امرأة الاسسلاو مسلة فأسلو ا في يوم واحد كلهم الاماكان من الاسسيم وهو عمر وبن ابت من بني عبد الاشهل فائد تأخرا سلامه الى يوم أحد فأسلم واستشهد رضي الله عنه ولم إحجدالله محدة واحدة وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم اله من أهل الحنة ثم رحم مصعب الى دارأسعدين زرارة فأقام عنده يدعوالي الاسلام حتى أسسلم الرجال والنسبامين الانعسار الاجماعة من الاوس لانه كان فهم أبوقيس وهوصيغ بن الاسدوكان شأعر الهم وكابؤا يسمعون منه ويطمعون لانه كان قوالا بالحق معظماً قدره على الجاهلية وليس المسوح واغتسس لمن الجنابة ودخل متاله وانتعاذ

مسجدا وقال أعبداله ابراهيم ولايدخل على فيه حائض ولاجنب فتوقف عن الاسدلام ولميزل على ذلك حتى هـاحر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى بدروا حدوا لحند ف فأسلم وحسن إسلامه وهوشيخ سكبير وسنب تأخرا سلامه انه كاأراد الاسلام عندقدوم الني سلى الله عليه وسلم المدية لقيه عبداللهن أني ان سلول وكلمها أغضبه ونفره عن الاسلام وقال أبو قيس ما أتبعه الا آخرالناس فلما احتضرأ رسل المصلى الله علمه وسلم أن قللا اله الا الله أشفع للتبهما عند الله فتمالها ثم أن مصعب اس غمررضي الله عنه رجع الي مكة مع من خرج من المسلمن والانصار إلى الموسم ومع قوم حاج من أهل الشرك حتى قدموامكة وأخسرالنبي صلى الله عليه وسلمجن أسلم فسرتبذلك قال كعب من مالك رضي الله عنه خرجنا معهجاج قومنامن المشركين فاحتمعنا بالنبي مسهلي الله عليه وسداريمكة متم خرجنا اليالجي وواعد نارسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة أي أن وافوه في الشعب الاعن اذا انحدر وامن مني أسفل العقبة حبث المسحدالموم الذي بقال لهمسجد العقبة ومسجدال عتوأمرهم صلى الله عليه وسبارأن بأتوا البه للملوأنلاينهوا ناتئباولاينتظر واغاثباو يكوناتها نهم فيلية اليوم الذي فيه النفرالاؤل فليا فبرغنامن الخيروكانت اللملة التي واعدنارسول اللهصلي الله علىموسية لها وكانكتم أمرنا نمن معنا من قومنامن المُشرِّكين وكان من حملة المشركين أبو جارعيد الله س حرام سيد من سادا تنا فيكامنا ووقلنا ا له باجابرا مك سيدمن سيادا تباوشر مف من أشر افنا والمارغب مك عميا أنت فيه أن تبكون حطيا للنار غداثم دعوناه للاسلام فأسلم وأخبرناه بمبعادرسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معنا العقيمة فكشاتلك اللمة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضي ثلث اللمل خرجهًا من رجالنالمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدهدأة من اللمل بتسبيل الرحل والرجلان تسلل القطامستخفين حتى إذا احتمعنا في الشعب عند أأهقه فونحن ئلائة وسيعون وحلا وامر أنان فلازلنا ننتظه رسول اللهصلي انته عليه وسليحتي حاءناوفي روابة أنارسول اللهصلي الله عليه وسلمسيقهم والتظرهم وقديقا للانخيالفة لاله يحوز أأنا يكونارسول اللهصلي الله عليه وسسائم سيقهم وانتظرهم فلبالم بحبثواذهب ثجيباءهم بعدميميثهم ويبعه عمه العياسين عبدالمطلب ليسمعه غبره وهو يومئذ على دين قومه الذانه أحب أن يحضراً مراين أخمه ويوثق له وهذا لانخالف ملحا انه كان معه أيضا أبو بكروعلى رنسي الله عنهما لان العباس أوقف علما على فيرالشعب عناله وأوقف أمامكر على فبرالطيريق الآخرعنا فلإمكن معه عند محيثه لهير في محل مها يعتهم الا العباس رنبي الله عنه فليا حلسوا كان العباس رضي الله عنه أوّل متبكام فقيال بامعشرا لحزر جوالمرادما يشمل الاوس وكانث العرب تغلب الخزر جعهلي الاوس كتسهرا ان مجسدامنا حبث قدعلتم وقدمنعناهمن تومناهن هوعلى مثل رأينا الفهو فيءز من قومه ومنعة في ملاء وقد أبي الاالانحيا را ايكم واللَّحوق مكم فان كنترتر ونانسكم موافون لهءبياد عوتموه المدوما لعوه ممن خالفه فأنتروما تتحملتر من دلك وان كنتر ثرون انبكيم مسلوه وخاذلوه يعد الخروج البكيم فين الآن فدعو هفانه في عزومنعةمن قومهو ملده فقيال البراءين مغر وراباواللهلو كان من أننسب ناغير مانه طق به لقلنا ه ولسكائر بدالوفاء والصدق ويدل مهيمة أأهسنا دونارسول اللهصلي الله علىه وسسالم وفيار والة أن العباس رضي الله عنه قال قد أبي مجدا الناس كلهم غيركم فانكنتم أهل قؤة وحلدو يصبرة بالحرب واستقلال اهدا وة العرب قاطمة ترميكم عن قوس واحدة فيروار أبكم وأئتمر والمنسكم ولاتفر توا الاعن ملائو اجتماعهان أحسن الجديث أصدقه وذوله فدأى الناس كلهمو عبايفيدان الناس غبوالانصار وافقوه على مناصر ته فاباه ولايسا عدعليه ماتقدم من كونه كان يعرض نفسه على القبائل فلم يجدموا فضاغيرا لانصار وأجيب بأن المرادلم يجدموا فقا كل الموافقة غير الانصار وهذا الاينافي المؤجد من بوافق في بعض الاشياء دون بعض فلم يقولهم كبني

شيبان س تعلبة قانه م كانفذه قالواننصرا في هما يلى ميا ه العرب دون ما يلى ميا ه و مسك سرى وقيل المراد بالناس أهسله وعشرته وعنسد مانكام العباس رضي الله عنسه بمباذ كرقالوا له قد سمعنا مضالتك فتسكام بارسول الله فحذلة فسلت ولربك ماأحبت وفي رواية خدلتفسك ماشئت فقال الذي صلى الله عليه وسلم أمرى لريوعز وحدل أن تعيدوه ولانشركوا بهشيئا ولنفسي أن تمنعوني ماتمنعون به أنفسكم وأبناء كمقال انزر واحقفاذ افعلنا فبالنا فقبال رسول اللمصلي الله عليه وسبلم ليكم الجنة فالواريح السم لانقيل ولانستقيل وفي رواية وتكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله تعالى ورغب في الاسلام فسَّال أبايعكم على أن تتنعوني ما تتنعون منه نسباء كم وأساء كم وقبل لما قالواله نها يعل قال تبايعوني على السمع والطاعبة في النشباط والسكسل والمتعة في العسر واليسر وعلى الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر وأن لانخا فوافي الله لومة لائم وعلى أن تنصر وني فتمنعوتي إذا قدمت علمكم ماتمتعون منه أنفسكم وأز واحكم وأشاء كم ولكم الجنة فأخذ البراءين معر ورسده صلي الله عليه وسسلم وقال نعر والذي معثك بالحق لفنعنك بماغنع به از رناأي نسنا عا وأنفسنالان العرب تكني بالأزارعي المرأة وعن النفس فنحن والله أحل الحرب وأجل الحلقة أي السيلاح ورثناها كأبراعن كابرو بتثا البراء بكلم وسول المقصلي الله عليه وسلم اذفال أبوا لهيتم بن التهان نسبله على مصيبة المبال وقتل الاشراف فشال العباس رضي اللهءنه الخفوا حرمكم أي صوتكم فان علىنا عيونا ثمقال ألوا الهيتم ويتنالر حال بعيني الهود حيالا أيعهوداواناقا طعوهيافهيل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم أطهرك الله أنترجع الى قومك وتدعنا فتديد رسول الله سلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم والهدم انهد مأي دمي دمكم أي تطلبون مدمي والحلب لدمكم فدمي ودمكم واحدوفي ريواية بدل الدم اللزم وهو بالتحر يالاطرم من القرابات أي حرمي حرمكم تقول العرب اذا أرادت تأكيد المحالفة هدمي هدمكم أياذا أهدرتمالدماهدرتهوذمستي ذمتكم وربعلتي رجلتيكم أنامنيكم وأنترمني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمة ذهند ذلك قال لهيم العياس رنبي الله عنه علىكم عياد كرتم ذمة الله مع ذمتيكم وعهد اللهمع عهدكم في هذا الشهرالحرام والبلدالحرام بدالله ذوق أبدتكم لتحدّنُ في نصرته وتشدن أزره قالواجدها لعرقال العباس اللهم الكسسامعشا هدوان اس أخي قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسسه الملهم كنكن لاس أخي شهيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أخر حوالي منكم التي عشر نسيا بكواون على قومهم بمنافهم فاخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من ألا ومن وفي رواية انه سبلي الله عالمة وسلم قال لهم ان موسى أخرج من في اسرائيل التي عشر نفسا فلا يحد أحد في نفسه أن تؤخذ غيره فانحا يختارلي حبريل أي لانه حضرالسعة ثم عينهـ م وهم سيعدين عبادة وأسعدين ريارة وسعدين الريسم وسعدين خيثمة والمنذرين عمرو وعيدالله بنار واحة والبراءين معر ويروأبوالهمترين التبهان وأسيد ان حضير وعبيد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن العسامت ورافع بن مالك كل وأحد من قيلة ثم قال لاولئك النقباء أنتم كفلاء عدلى غيركم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام وأنا كفيل على قومى يعنى المهاجرين وقبل ان الذي تسكلم وشدّا لعقد عباس بن عيادة من نضلة قال بالمعشر الخزرج هل تدرون على متبايعون هسدًا الرحل المكم تبايعونه عسلي حرب الاحر والاسود من الناس أي على من حاربه مهسم والأفهوصلي الله عليه وسسالم ودناه في البدأ مّا لحارية الابعد أن هاجر الي المدينة وكان قبسل دلك مأمورا بالدعاء الى الله تعالى والصبرع لى الاذي والصفير عن الحاهل وقيل الذي تكلم وسنة العقد أسعد من زرارة وهوس أصغرالانسار ولاشخا لفة بين الاقوال لأن كل سيبدمن أو لثال السادة تسكلم بمساية وى البيعسة ثم الفقواعسلى جميع ذلك وقالوا بارسول الله مالنا ان نعن وفساقال رضوان الله

والجنة قالوارضينا السبط يدله فبايعوه وأولهن بإيعهه البراء ن معرور وقسل أسبعد من زرارة وقسل أبوالهيتم ن المتمان ثم بالمعالسيعون و بالعد المراتان من غسر مصافحة الاند صلى الله عليه وسلم كان لا يصافيه النساء انما كان أخذعلهن فاذا أحرزن قال اذهين فقيد ما يعتبكن وكانت هيذه السعة على حرب الاسودوالا حرأى العرب والتحم فهؤلاءا لثلاث الذين بايعوه أولالم متقدّم علهم أحد غبرهم وحمنتان تكون الاولمة فبهم حقيقية واضا فية وقيل ان ابا الهيترين التهان قال أبايعك بارسول الله على مامان ع عليه الاثناعشر زنسة امن عي اسرائيل موسى من عمر ان عليه السلام وان عبد الله من رواحة قال أبايعك بارسول الله على ما بابع عليه الاثنا عشر نقسا من الحوار بين عيسي بن مريم علمه السيلام فقبال أسعدتن رارة أباييع الله عزوجل بارسول الله وأبايعك على ان أتم عهدى وفائ وأصدق ذولي مفعلي في نصرك وقال النهما ن من حارثة أما وسرا الله مارسول الله وأما بعث على الإقدام في أمر إلله عن و حل لا أرأف فيه القررب ولا المعبد أي لا أعامل بالرأ فقوالرجمة وقال عبادة من الصامت أبا بعث بارسول الله على أن لا تأخذني في الله لومة لا ثم وقال سعد من الرسع أبا دو الله وأبا دعك بارسول الله على أن لا أعصى لبكأأمرا ولاأ كذب للشحد شافلاتت السعةوهي سعة العقبية الثالثة صرخ الشيطان من رأس العقبية بأشسدسوت وأيعسده باأهل الحباحب وهي منازل مييوفي رواية باأهل الاخاشب هل ليكرفي مذهم والسياة يعلى عدهم محمدا وبالصباة من نابعه فانهم قدأ جعواأي عز مواعلي حربكم فقيال رسول الله الله عليه وسدلم هذا أزب العقبة بفتحا الهمزة وفتح الزاى وتشديد الباء الموحدة أى شيطان يسمى مذا الاسهما معع أي عدوًا لله أماو الله لا فرغن الذفهرب وعند ذلك قال الهم النبي حلى الله عليه وسلم النضو ا الىرحالكجوفي روايةلما بابدءالانصار بالعقبة صاح الشيطان من رأس الحبل بامعشرقر بشرهذه شو الاوس والخزرج تحالف على قتالكم فقزع عند ذلك الانصار الذن كالواسيا يعون النبي صلى الله علمه وسيلفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابر وعكم هذا الصوت انمياهوعد والله الملبس وليس يسمعه أحبدتما يتحافون ولامانعهن احتماع صراخ أزب العقية وصراح ابليس الذي هوأبوالحن ويحو زأن بكونالمرا دىعدوالله ابليس أرب العقبة لانه من الابالسة واله أتى باللفظين معاوقد حضر السعة جبريل علىه السلام كماتقدّم فعن حارثة س النهمان قال لمسافرغوا من المها يعة قلت بالحي الله لقدر أيت رحلا عليه لهاب مض أنبكرته قائمًا على عبنه كثال وقدراً مته قلت نع قال ذاليه حسر مل علمه السلام ثم ان الحديث نما وسمع المشركون بدلك من قريش وغيرهم وفي كتاب الشريعة ان الشيطاب لما نادى بما ذكر شبه صوته اصوت مسمن الحساج قال محرو من العاص فأنانا أبوحهل فلاهبت أناوهوالي عشم فن رسعة فأخبرته لصوت مندس الحجاج فإبرعه ماراعنا ذقال هل أناتكم فأخبركم مذامنيه فلنالعله المابس البكذاب ولاسافي سماع عمرووأبى حهل صوب المبس قوله صلى الله عليه وسلم ليس يسمعه أحديما تخا فون لان عماعهما لم بحصل منه خوف لهموعند فشوا لخبرجاء أجلتهم وأشرافهم حثى دخلوا شعب الانصار فقالوا بإمعشرالاوس والخزرج الغنا انكم جثتم الىصاحنا هذا التحريجوهمن بينأ طهرناوتيا يعوه علىحرشا واللهمامن حي أبغض النامن أن نشب ألحوب مننأو متممتكم فصار مشركو الاوس والخزرج يحلفون لهم مأكان من هذا ثنيٌّ وكل واحد بقول الهم وما كان قومي له فنا تواعليٌّ عثل هذا لو كنت سثرب ماصنع قومي هذا يؤامروني وصد فوالانم سملا يعلون كاعلم مساتقةم ونفرالناس من مني و بحثث قريش عن خبرالانسار فوجدوه حقا فلا يحققوا الخبرا تتفواآ تارهم فليدركوا الاسعدين عبادة والمندر بن سعد فأماسعد فسلنوعنب في الله وأ ما المنذر فأفلت ثم أنقذ الله سعدامن أبدى المشركين روى عنه رضي الله عنه أنه قال لما المفرواني رمطوا يدى في عنتي ولاز الوا بلطموني على وجهي وبعد نوني حتى ادخلون مكة فأوى الى

رحل وهوأ بوالبحترى بن هشام مات كافر اوقال ويحك أما منك وبين أحد من قبريش حوار ولاعهد قلت الى كنت اجير المبرين مطعر جاره وأمنعهم عن ارآد الطهم سلادى وللعارث بن حرب بن امية وهو أخواني ستفيأن فقال ويحك فاهتق باسم الرحلن ففعلت فغرج ذلك الرجل الهما فوحدهما في المسجد فقال لهسما اندرجلامن الخز رج يضرب بالابطيء يتف باسمكافقا لامن هوفقال بقال انه سعدين عبأدة فحا آ فخلصا دمن أبدييسيه وعن سعدين عبادة رضي الله عنه فال منا أنامع القوم أنسرب اذ لملع عبلي رجل وضيء زائدا لحسن فقلت في نفسي أن بصيئن عند أحدمن القوم خبر فعند هذا فليا د نامني رفع بده فلطمني لطمة شديدة فقلت في نفيهي والله ماعندهم بعدها أخبر وهذا الرحل هوسهل من عمر ورضي الله عنه فأنه أسار بعد ذلك فأبا قدم الانصبار المديمة أظهروا الاسلام اظهارا كلماوتحا هرواوالافقد تقدم أن الاسسلام فشيافهم قدل قدومهم لهذه المعة وكان عمرو من الجموح من سيادات غي سلة مكسر اللام وأشرافههم ولمهتكن أسه لمروكان عن أسلم ولده معباذين عمرو وكان لعمرو في داره صنم من خشب له مناه الانبالدماء كانت تمني أي تصب عنده تقر" ما اليه و كان دمظهمه فسكان فتيان قومه عمر، أسسله كعاذ برحيل وولده عمرو بزمصاذومعاذي عمرو يدلجون بالليل علىذلك الصنرفيطر حويه في يعض الحفرالتي فهاخرا الناس منكسانعداخرا سيمن داره فاذا أصبع عرو قال ويلكم من غسداعلي مناة همذه اللملة عج معود بلتمسسه حتى إذا وحده غسله فاداغ سله غدوا عليه وفعلوا به مثل ذلك فغسله مر" ة ثم حاء بسيف وعلقه في عنقه ثم قال ما أعلم من يصنع بك فان كان فيك خبر فاصنع فهذا السيف معك فلماأمسي عدواعليه وأحدوا السف من عنقه ثمأ حذوا كليا متا فقر يؤه ويتعبل ثم ألقوه في بثر من آبار بني سلة فهما خرَّ النَّاس فلما أصبح بمرو عسدا اليه فلريجده ثم لهلبه الى أن وجده في المثَّاليئر فلمارآه كذلك رجيع عقله وكلعمن أسلم من قومه فأسلم رضى الله عنه وحسن اسلامه وأنشد أسانامها والله لوكنت الهالم تبكن \* أنت وكاب وسط بترفي قرن (أىحبل) وآمر رسول اللهصلي الله عليه وسالم من كالمعتمن المسلين الهجرة الى المدينة لانقر بشأ لماعلت انهصلي الله عليه وسدلم أوى أي استندالي قوم أهل حرب ونجدة ضيقوا على أصحابه ونالوامنهم مالم المست ونوا بالونه من الشتم والاذي وجعل البلاء يشتدعلهم وصار وامارس مفتون في دسمو بين معذب في ألديهم ومن همارت في البلاد وتشكوا اليه صلى الله علم موسم واستأذنوه في الهيدرة فيكث أبامالايأذن ثمقال أريت دارهجرتكم أريت سيخة ذات نخسل بينلا نتبن وهدما الحرتان ولوكانت السراة أرض يخل وسبماخ لقلت هي والسراة بفتم السدين أعظم حبال العرب ثمخرج صلى الله عليه وسلم الهم مسرورا وقال قدأ خبرت بدارها ورتسكم وهي بثرب فاذن حينتاذ وقال من أرادأن يخرج فليغرج ألهها فغرحوا الهاأريسالاأي متتابعن يخفون ذلكوفير والةأريت في المنام اني هياجرت من مكة الى أرض ما يخل فذهب وهلى أى وهمى الى اسها العمامة أوهسر فاذاهى المديسة يثرب ولعله أنسي قول حبريل ليسلة الاسراء سليت بطسة والها المهاجر غمند كره بعدد للثافي قوله قد أخبرت بدار هعرتكم وقبل الهعرة آخى صلى الله عليه وسلم بين المسلين من المهاجر من على المواسساة والحق أآخى ون أبي تكرو عمر رضي الله عنهما وآسي ون حرة وزيدين حارثة رضي الله عنهما و بين عثمهان وعبد الرحن ان عوف رضي الله عنهما و بين الزبير وابن مسعود رضي الله عنهما وبين هيا دمِّين الحارث و بلال رسي سماو بين مصعب بن عمر وسسعدين أي وقاص رضي الله عنهما و بين أبي عبادة وسسالم سولي أبي حذيفة رضى الله عنهسما وين سعيدين زيدوط لحة بن عبد الله رضى الله عنهما وين على من أبي طالب ونمسه سلى الله علمه وسلم وقال أمارضي ان أكون أحاله قال بلى ارسول الله رضيت قال فأنت أخى

فى الدنيا والآخرة وأنسكراب تيية مواخاة الهاجر سدهفهم بعضا قال والمواخاة اغياهي بين الهاحرس والانسبارةال ولامعنى لواخاةمها حرى لهاجرى لأنا المواخأة انمياشرعت لارفاق يعضههم سعض قأل الحافظ النحر وهذارة للنص القياس والحكمة في مواغاة المهاجرين أن يعضهم كان أقوى من يعض فى المال والعشيرة فآخي رن الأعلى والادني ليرتفق الادني بالاعلى وم ذا ظهر مواحاته صلى الله عليه وسلم لعلى رضىالله عنه لانه صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقوم بأمر ه قبل البعثة ويعدها وفي العقيمة أَن زيدين حارثة قال ان منت حزة منت أخي أي سبب المواخلة وكان أوّل من هـا حرمهُم الى المدينة أتوّ سلة واسمه عبدالله نعيدالاسدالمخزومي زوج أمسلة قبل التبي صلى الله عليه وسلووهو أحو مصلى الله عليه وسلم من الرضاع وابن عمته وهوأول من مدعى للحساب المسبولايه لما قدم من الحيشة لمكة اذاه أهلها وأرادالرجوع الىالحيشية فلمابلغه اسلام من أسلمهن الانصار وهم الاتناعشر الذي بايعوا السعة الاولى خرج الهم وقسد مالمد سنة مكرة النهار ولمباعزه على الرحيل رحل بعيره وحمل علمه أمسلة وابنهاسلة في هجرها وخرج بقود المعبر فرآه رجال من قوم أمسلة وهم أقرب منه الهافقام وااليه وقالوا له با أباسلة قد غلبتنا على نفسك فصاحبتنا هذه علام نتركك تسربها في البلاد ثم نزعوا خطام البعرمنه فحاءر حال من قوم أبي سلة رمني الله عنده وقالوا إن المنامعها ان نزع بموها من صاحبنا ننزع وله نامنها ثم تحاذبوا حتىأ طلقوا يدمس الخطام وأخمد الولدقوم أسمعففراق منهاو معاز وحها وولدها فكانت تغرجك غداة الى الاطير تبكي حتى منت سنة غرتها رحل من عجها فرجها وقال لقومها أماتر حون هسذه المسكمة فرقتم بتنها وبين ولدها وزوجها فقالوا الهاالحق زوحك فلما بلغذاك قوم أبي سلفردوا علها ولدها فركبت بعبرا وحعلت ولدها في حرها وخرجت تريدا لدينة ومامعها أحدمن خلق الله تسالى حتى اذا كانت بالتنعم تقيت عثمان فرطعة الحجى أى صاحب مفتاح الكعبة وكان عثمان مشركا بومنذيم أسلرض الله عنه فشيعها الى المدينة حتى إذاوا في على قياعة الله أهذاز وحل وكانت أمسلة تقول ماراً بِتُساحِبا أَكرِم من عمَّان من طَلْحَية فانه لمارا تي قال الى أَن قلت الى زوجى قال أومامعك أحدقلت لامامعي الاالله تعالى والحاهد افقال والله لاأتركك ثم أخذ يخطام البعر وسارمعي فكان اذا وسلنا المنزل أناخبي عماستأخرحتي اذائزلت عاءوأ خدا المعبر فحط ءنه ثم قيده في شيحرة ثم أتي الي شيحرة فاضطعه متعتها فاذادنا الرواح قام الي يعبري فرحله وقدمه ثج استيأ خرعني وقال اركبي فاذاركبت أخذ بخطامه فقادني وجمع بيزا الفول بأن مصعب بن عمر أقول من هما حروا لقول بأنه أبوسلة بأن أباسلة أول من قدم المدينة بوازغ لمبعه وأمامصعب فكان بارسيال منه صلى الله عليه وشلم وقال يعضهم ان أباسلة أؤل من هاحرأى من خي مخزوم فلا سَافي اله ليس مأوّل بالنسب به لغريني محزوم وأوّل المعسّة قسد مت المدغة أمسلة رضى الله عنها وقدل لدلي نت أبي حثمة وقدل أم كاشوم منت عقية من أبي معيط رضي الله عنها تمهاجرعارو الالوسعدوفي رواية تمقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالاأي اعد العقبةالثا سةفنزلوا علىالانسار فيدورهم فآووهم وواسوهم ثمؤدم المدسة عمر مزا لحطاب رضياله عشه وعياش بن أى رسعة في عشر بن را كأوكان هشام بن العاص واعد عمر بن الحطاب رضي الله عنه أنها حرمه وقال يحدني أوأحدل عندمحل كذا ففطن لهشام قومه فحدوه عن الهيعرة وعن على " رضى الله عنه قال ما عَلَتُ أَسْعِد امن الهاحرين هاجوالا مستغفيا الأعمرين الخطاب فأنه لمناهم بالهجورة سبفه وتنكب قوسه وانتضى أسهمآ في مديه واختصر عنزاه وهي الحرية الصغيرة أي علتها عند خاصرته ومشى قبل السكعة والملائس قريش فنأشها فطاف السكع بقسيعا ثم أني المقام فصلي ركعنين تموقف عملي الحلق واحدة واحدة تمقال شاهت الوجوه لابرغم الله الاهمانية المعاطس يعي الالوف

من أراداًن تشكله أمه أى تفقده ويؤثم أوترمل زوجته فليلقني وراءهسذا الوادى قال على رضى الله عنه فياتيعه أحسد ثم مضي لوجهه وفي المواهب وشرحها اله هاجرمع عمر رضي الله عنسه أخوه زيد امت الخطآب رضي الله عنسه وكان أسست من جروضي الله عنسه واسسلم قبسله وشه دبدرا والشساهد كلها واستشهد المامة ورابة المسلن مده رذي الله عنه في خلافة الصيديق رضي الله عنه سيئة ثبتي سكان عررضي الله عنه يقول أخى سبقى الى الحسنين أسسار قبسل واستشهد قبلي وحزن عليه حزناشديدا وبمن هاجوم عمررضي الله عنه سعيدس زيدوال ببرفقد مواللدينة ونزلوا على رفاعة من عبدالمنذر وتمن ما جرعب دالله من جشرضي الله عنه ومعه زوحته الفيارعة لمت أد سفيان رضى الله عهاوا ماأختها أم حبيبة رضى الله عنهاف كانت مع الذن ها حروا الى الحدشة في صفة ز وحها عدد الله ن عش أنى عبد الله بن عش فتنصر بالحدث تم مات و بقيت هي بأرض الحبشة مع المسلمان الذن كانواعا ثم أرسل مسلى الله عليه وسيلم في السنة السابعة وخطها فوكات عالدن سسعيد ابن العاص وكان أفرب العصبات الحاضر بن عندها فروحها من النبي صدلي الله عليه وسيلم على مد النعاشي وحعفرس أي طالب ثم ها حرت إلى المدينة رضى الله عنما فصارت من امهات المؤمنين رضير الله عنهن وحأت النبي صلى الله عليه وسيلم ثم إن أباحهل وأخاه الحارث من هشيام فبل اسلامه فاله أسلم بعد ذلك رضي الله عنه قد ما المدينة والني صلى الله عليه وسلم بمكة لم يها حرف كاما عياش من أبي رسعة وكان أخاهمالامهما وان عهما وكان أسغرولدأمه فقالاله أن أمك ذرت أن لا تغسل رأسها ولاعسي رأسهامشط ولاتستظلمن مسحى تراك وفيروا يثلانأ كلولا تشرب ولاتدخسل كاحتى ترجع الهاوقالاله أنت أحب ولد أمله الهاو أنت في دن منه البرالوالدين فارجه الى أمله واعب در مله كأتعيد في المدسية فرقت نفسه وسدقهما وأخذعلهما اللوا ثبق الالابعشيا ه سوءوقال له عمر رضي الله عنه ماريدان الافتنتك من ديك فاحذرهما والله لوأدى أمك القمل لامتشطت حرالتمس لأستنظلت فقال عباش أرأمي ولي مال هناك آخذه فقال له عمر وضي الله عنه خذاصف مالى ولاتذهب معهما فأبي الاذلك فقال له عمر فبت صممت فغذنا فتي هذه فأنها نحسة ذلول فالزم ظهرها قان بالمنامهمارية فانج علها فأبي ذاك وخرج راحعامعهما الي مكة فلما خرجامن المدنسة كتفاه أي شدايديه الى خلف وجلداً ونحوامن مائة حلدة وقبل كل واحد حلده مائة حادة ودخلا به مكة موثقا فيوقت الَّهَارِ وَقَالَا بِالْعَلِمِكَةُ هَكِذَا فَافْعِلُوا سَدِهُهَا لَنَكُمْ كِافْعَلْنَا سَدَهُهَا لَنَا ولساحي مُمكَّةُ الذِّي في الشمس وحلفت أمه اندلا يخلىءنه حتى يرجع عما هوعليه غمحس عباش بمكة مع هشام بن العباص وغيره وحفل كل واحدمنهما في قيد وكان صالي الله عليه وسلم بعد الهجرة بدعوالهم في فنوت الصع فيقول اللهم أنج الوليدين الوليدوعياش من سعة وهشام من العاص والمستضعفين عكة من المؤمنين المذين لايستطمعون حملة ولاجتدون سيلاوالوليدين الوليدهو أخوخالد كلنامع كفارقن يشيوم بدر فأسرمع من أسروا فتسكدا خوا مخالد وحشام بن الوليد بن المغيرة وذهبامه الى مكة فأسلم وأراد الهَسرة فحسوء وقبل له هلااسلت قبل ان تفتدى فقبال كرهت اليسبار ثم نعاوتوسل الى المدينة ثم رجع الحا مكة مستخفيا وخلص عياشا وهشا ماوجاء بهما المدينة فسررسول اللهصلي الله عليه وسلم بذلك وشكر صنيعه وممن هاجرقبل التبي مسلى الله عليه وسسلم سالممولي أبي حسانيفة وكان يؤم الهأجر بن بالدينة وفهم عجرين الخطاب رضي الله عنه لانه كان أكثرهم أخذ الماشر آن وسمم الني سلى الله عليه وسلم قراعه فقبأل الجدلله الذي حعسل في امتى مثله و كان عمر بن الخطأت رضي الله عنه يثني علمية كثيراً حتى قال اساأ وصي عندموته لوكان سالهمولي أبي حديفة حيا ماحعلتها أي الخلافة شورى قال ابن عبد البرالعني

أنه كان يأخذ برأيه فيمن بوليه الخلافة وقتل سالم رضي الله عنه يوم البيامة وأرسل مجر رضي الله عنه عمرانه لعتقته فأبت أن تقبله وحعلته في ستالمال ولما أرادمهب الهصرة الى المدينة وكانت هدرته معدهيرة الني صلى ألله عليه وسلمقال له كفارقريش أتتناه عاو كاحقر أفكثر مالك عندنا غريدأن تخرج عبالك لاوالله لايكون ذلك فقال الهم مهيب أرأيتم ان حعلت ليكم مالى أنخلوا سيلى قالوا نعرقال فانى ة دحملته اسكم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب وفي الخصيات السكري عن صهيب رضي الله عنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة وخرج معه أبو يكررضي الله عنه وقد كنت أردت الخروج معه فصدني فتسان من قويش وقالواله حثتنا فقيرا حنييرا صعلو كافيكثر مالك عندناوتريد أنتخرج عالك ونفسك لايكون ذلك أبداقال فقلت اهم هل ليكم أن أعطيتكم أواقيمن الذهب وفي افظ ثلث مالى وفي لفظ مالى وتحلوا سبيلي تفعلوا قالوا لعرفقلت احفروا تحت أسكفة الباب فان نحتها الاوافي وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمار آني قال ما أبايحي ربح السبع ثلاثافقلت بارسول الله ماسيقني المك أحدوما أخبرك الاحبريل عليه السلام وأخرج أبونعير في الحلبةعن سعيدس المسبب قال أقبل صهيب مهاجرا نحوالنبي صلى الله عليه وسلروقد أخد سيفه وكأنته وقوسه فاتبعه نفرمن قريش فنزل عن راحلته والتثل مافي كالته ثمقال بامعشرقريش قدعلتم أني من أرما كمرحلاوأ عالقه لاتمه اون الى حتى أرمى مكل سهم من كناني ثم أضرب دسيني مادني في مدى شي منه ثما فعاوا ماشتتم وانشئتم دللتكم على مالى وكة وخليتم سديلي فقالوا نع فقال لهم ماتقدموفي روامة قالواله د لنا على مالكُ وغَيْلِ سيدلكُ وعاهدوه على ذلكُ فقعل وذكر بعض المفسر من ان المشركين أخذوه وعذبوه فقال الهم اني شيخ كديرلا يضركم أمسكم كنت أممن غيركم فهل لمكم أن تأخذ وامالي وتذر وني ودسي وتتركوالى راحلة ونفقة ففعلوا وفيه نزل ومن النأس من يشرى نفسه أشغاءمر ضاة الله قال فلاقدمت المدنية وحدت النبي صبلي الله عليه وسلرو أيابكر حالسيين فليارآني أبويكورضي الله عنه قام فيشرني بالآمة التي تزلت في وفي روامة فتلقاني أبو تكروهم ورحال فقال لي أبو تكرر بحسعك أبايعه بي فقلت وسعك هلا يخترني ماذاليه فقال أنزل الله فعك كذاوقرأ الآبة وأصل تبهسكان روميا أغارت خيل على دجلة أوالفرات فأسرته وهوصغيرثم اشتراه منهم منوكاب فحملوه الى مكةفا شاعه عبدالله نجدعان فاعتقهفاقام يمكة حسنا فلماء شرسول اللهصلي اللهعليه وسلم أسلم وكان اسلامه واسلام يحررضي اللهعنه فيوم واحدقال مهمب رنبي الله عنه صمت النبي صلى الله علمه وسلم قبل آن يوجى المه وكان رضي الله عنه فيه يحمة شديدة وكان بحب الدعامة وفي المعم الكبيرالط براني عن مهيب رضي الله عنه قال قدمت على رسول اللهصلى الله عليه وسلم و من مديه تمروخيزفقا ل ادن فيكل فأخذت آكل من التمرفقال لى أتأكل وبلذرمد فقلت بارسول الله أمصه من الناحية الاخرى فنمسم رسول الله صدلي الله عليه وسلم قالسهل إس عبدالله التسترى رضى الله عنه النصها كان من المشتافين لم يكن له فراد كان لا سام باللهل وكان هول النصهسا اذاذكرا النارط ارتؤمه واذاذكر الحنة جاءشوقه واذاذكر الله طال شوقه وقصة أكله التمرر واهأ تعضههم عبيلي وحدآ تخرهوا ندصلي الله عليه وسلم رآدما كل فشاءور طيبا وهوا رمدا حبدي عينيه فقال أتأكل رطما وأنت أرمد فقال انماآكل من ناحمة عنى العجيجة فعجك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحلبي ولاماندمور انتعددأي أكل من القصتين ولما أذن صلى الله عليه وسلم لاصحامه في المحصرة خرج الناس ارسالامتنا بعين وهاحرأ بضاعمان سءخان رضى الله عنده واشتدالاذي على المستضعفين ومكث صلى الله عليه وسلم منظران يؤذنه في الهيمرة ولم يتخلف معه من أصامه الاعلى بن أبي لحالب الوتكرأ وموكان مستضعفا محموسا عندقريش وكان الصديق رضي القهعنه كتبرا ماستأذن رسول

الله صلى الله عليه وسلم في اله عمرة الى المدينة فيقول لا تصل لعل الله أن يجعل الناصاحبا فيطمع أبو بكر رضى الله عنه أن يكون الصاحب هو الني صلى الله عليه وسلم وقد حقق الله رجاء وفي رواية المخارى استأذن أبو بكرالني صلى لله عليه وسلم في الخروج فقال له صلى الله عليه وسسلم على رسال فاني أرجوان يؤدن لى فقال أبو بكروهل ترجود لل بأبي وأمى قال نع فحبس أبو بكررضي الله عنه نفسه على رسول الله سلى الله عليه وسام ليصيه وعلف واحلتين كاشاعنده أورق السمروه والخبط أربعة أشهرتمان فريشا لمساراؤا هسرة الصاءة وعرفوا انهم ساراتهم أصحاب من غيرهم وانهم أسابوا منعة لأن الانسارقوم أهل حلقة أىسلاح وبأس حدر واخروحه صبلي الله عليه وسبار وعرفوا انه أحسع لحربهم فاحتمعوا في دار الندوة دارقصي تكلاب قال الحلي دار الندوة من جهسة الخرعند مقام الحنفي الآن وكان لها باب الى السعد أعدت للاجتماع للشورة وكانت قريش لاتقضى أمرا الافها وكانوا لايدخلون فهاغير قرشي الاان للغ أراهن سنة يخلاف القرشي وقدأد خلوا أباجهل ولم تتكامل لحته وكان اجتماعهم يوم السنت ولذاورديومالسنت يومكروخد يعةوكان اجتماعهم هذا ايتشاور وافعما يصنعون في أمره صلى الله علىموسا وكان المحقمة وناماته رحل وقبل خمسة عشير وكان يسمى ذلك البوم عندهم يوم الزحمة لانه اجقع فيهأشراني بني عيدشهس وخيلونو وني عبدالدار وني أسدوني مخزوم وين جميروني الحارث ويني كعب وبني نبيرو بني عدى وغيرهم ولم يتخلف من أهل الرأى والحاعثهم أحدوجا عهم ابليس في صورة شير نجدى فوقف عسلى باب الدار في هسته شدير حليل عليه كساء غليظ وقيل لميلسان من خرفقالوا من الشيئ قال من غد سعم بالذي قعد تمه فحضر السمع ما تقولون وعسى أن لا يعد سكم رأ با واعتما قالوا ادخل قدخل واعبانتذل في صورة شيخ تتجدى لانهم قالواللايدخلن معكم في المشاورة أحدمن أهسل تهسامة لان هواهم مع محمد فلذلك غشل بصورة نحدى وتهيأ بهيئة تعظم في عبونهم ثم فال بعضهم لبعض ان هذا الرجل لى الله عليه وَسلِ قد كان من أمر ممَّاراً بترو ناوالله لا نُأَمنه عَلَى الوَتُوبِ علينا عِن قدا تبعه من غربانا أجعوا فيه رأيافقال قائل وهوأبوا اجترى فهام احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباغ تراسواته ماأساب اشباهة من الشعراء قيله فقال النحدى ماهد الرأى والله لوحيستموه ليخرجن أمره من ورا الباب الذي أعلقتم دونه الى أصحابه فلاتشكوا أن شيوا عليكم فنتزعوه من أمديكم ثم كأثر وكمه حتى يغلبوكم على أمركم ماهدنا برأى فانظروا فى غيره فقال أنوالاسود ربيعية بن عمرو العامري ولم يعليله اسلام نخرخه من أمن أطهر نافسفه من الادنافلا سالي أن ذهب فقال التحدي لعنه الله واللهماهما الرأى ألمر واحسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرحال عباءأتي به والله لو فعلترذلك ماأمنت أن محل عسلي حي من العرب فيغلب بذلك عله يرمن قوله حتى يتسادموه عليكم ثم بسير بهده البكير حتى يطأ كيرمهم فيأخذ أمركه من أيديكم تميفه ل لكم ماأراد أدبر وافيه رأ باغبرهذ افقال أتوحهل واللهان لي فيه رأيا ماأراكم وقعتم عليه أرى أن تأخذوا من كل قسلة فتي شايا حلدا ثم يعطي كل فثىمهم سيفا صبارما ثم يعدوا اليه فيضر تومضر بغرجل واحد فيقتلوه فنسستر يجمنه ويتفرق دمه في القبائل فلاتقدر بنوعبد مناف على حرب تومه يرخبعا فتعقله لهدم فقال النحدي لعتدا لله القول مأقال لارأى غيره فأجمع رأيهم علىقتله وتفرقوا على ذلك وقيل ان قول أى حهل الذى صوّبه الملبس أن يعطى خمسة رجال من خس قب أثل سيوفا فيضر يومضر به رجل واحد فلعلهم استبعد واقوله من كل قسلة اذلا يمكن عشرين مثلاأن يضربوا شخصاضربة واحدة فقال الهم خسة رجال ثم أتى جبريل الذي صلى الله عليه وسلفقال لانتعلى فراشك الذى كنت سام عليه فل كان الليل اجتمعوا على بأبه يرصدونه أى رقبونه أى رقبونه حتى سام فينبوا عليه وكلؤا مأنه قال الحيافظ الدميها لحى فسسرته قاحتم أولئك القوم من

قوله ألوالتحرى فقع الموحدة وراء ورائعة وفع الفوقية فراء والمائعة وفع الفوقية فراء فياء كان المستقدل كافر الوم بدر الماء وسكون الحاء المهملة الهمولة الماء وهوالذي وتقدمه في الكلام على نقض المعدمة الناء المهملة أصح قلت وهوالذي المسرع أمه المناء المهمورية والمائعة المائعة ال

وقيت بنفسى خبرمن وطئ الثرى \* ومن طاف بالبيت العتبق وبالحجر رسول اله خاف ان يمكروايه \* فنجياه ذوالطول الاله من المستخر وبات رسول الله فى الغيار آمنا \* موتى وفى حفظ الاله وفى سيتر ويت أراعهـم ومايةهـموننى \* وقد وطنت نفسى على القتل والاسر

وكان في القوم الحكم بن أني العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأميدة بن خلف و زمعة اس الاسودوأبوالهيتم وأبوحهل فقبال أبوجهل انجمدا يزعم انسكم انتابعتموه عدلي أمره كنتم ملوك العرب والعجم عم بعثم بعد موتكم فعات لكم حنان كمنان الاردن وان لم تفعلوا كان فيكم ذبح عم بعشم بعدموتكم فعلت لكم ناريحترة وتسمافهمعه صلى الله عليه وسلم فعرج من الباب علهم وقد أحدالله على أبصارهم فإيره أحدمهم ونثرعلى رؤسهم كلهم ترابا كان فيده وهو بتلوقوله تعبالي يس الى قوله فاغشيناهم فهم لايبصرون ثمانصرف صلى الله عليه وسلم وفي رواية الامام أحدحي لحق الغارأي غارثورفأ فادانه توارى فيمحتي أناأ بإبكرمنه في تحرالطهيرة ثم خرج البه هو وأبو بكر ثانيا فأتاهم آتوهم جلوس يرصيدونه قبيل الهالبليس في صورة النجدي فتال ماتنتظرون ههنا قالوا مجدا قال قد خبكم الله فدوالله خرج عجدعلمكم غمائرك منكم رجلاالاوضععلى أسهرا باوالطلق فوضع كل رجل سنهم يده على رأسه فأذا عليه مراب ع حعلوا يطلعون فبرون عليا على الفراش مسيعي مردرسول الله مسلى الله علىموسد إفيقولون واللهان هذا لحمد عليه برده قال الزهرى وباتت قريش يختلفون ويأتثرون أيهم يهجم عدلى صاحب الفراش فيوثقه وذكرالمهيلي انهم هموا بالولوج عليمه فصاحت امرأة من الدارفة الدعضهم لبعض والله انها للسبة في العرب الديحدث عنا أنا تسورنا الحيطان على سات العر وهتكاسترحرمنا وكان تسورا لجدار بمكالهم القصرالجدار لكفهم خافوا السببة والعبار فسكان هذأ هوالمانع فيالظاهروالمانع في الحقيقة بالطناحية اللهووقات، وحفظه الموحب لخذلاتهم واطهأر عزهم فأفاموا بالماب يحرسون عليا يحسبونه الني صلى الله عليه وسلمحتى يقوم في الصباح فيفعلون به مااتفة واعليه فلاأصحواقام على رضى الله عنه عن الفراش فقالواله أن ساحيا قال لا أدرى وصدق التعقول الني سلى الله عليه وسلم له لن يخلص البك شئ تكرهه منهم وقيل انهم تسوروا الجدار ودخلوا شاهر بن مسيوفهم فنارعملي في وجوههم فعرفوه فضالواله أين صاحبك فاللا أدرى وقبل أمروه بالخروج وذمر يوه وأدخلوه المسجد وحسر بمساعة ثم خلواعنه غقالو القدمد قنا الذي كأن حدثنا الهخرج علىناوفي هذه القصة ترل بعد ذلك بالمدينة تدكيرا الهذه النعمة قوله تعالى وادعكر المالذين كفروا الأبةتم أذنالله تعالى لنسه مسلى الله عليه وسلم في الهجمرة بقوله تعالى وقل رب أدحلني مدخل صدق وأخرحني محرج صدق واحعل لى من لدنك سلطانانصرا والحكمة في همرته الى المدنة أن تتشرف به الازمنة والامكنة والاشفاص لاأبه نشرف ما فلواتي عكة اكان يتوهم اله قد تشرف

بهالان شرفها قدسبق بالخليل واسماعيل علهما العسلاة والسلام فأمره بالهبعرة الى المدنية فليا هاجرالها تشرفت مطلوله فهاحتي وقع الأجماع عسلى انفضل اليفاع الونسم الذي ضم اعضاءه المكرعة صاوات الله وسلامة عليه حتى من السكعية لحلوله فيه بل مثل التياج السبكي عن اس عقيل وهي غيرمتنا هية لدوام ترفيا تهصلي الله عليه وسيلم فهومنسع الحبرات وكان خروجه صلي الله عليه من مسكة أقول يومين ربسع الاؤل وقدم المدينة لا ثنثي عشيرة خلت منه وكان مدّة مقامه عكة يعب تُلاثَ عشر مَستَه قال صرمة من قبس الانصارى الصحابى رضى الله عنه \* ثوى في قر يش بضع عثه مذكر لو القرصد المامواتها ، وأمره حمر ال ان يستحب أنامكر رضي الله عنه روى الحاكم عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجريل من يم أجرمعي قال أبو تكر الصديق رضي الله عنه وأخبرعليه الصلاة والسلام عليا بخرجه وأمره ان يتخلف بعده حتى يؤدى عنه الودائع التي كانت عنده علمه الصلاة والسلام للناس قال النااحجاق ولدس أحديمكة عنده شيميخاف علمه الاوضدهه عنده عليه الصلاة والسلامليا بعلون من صدقه واماته - روى المفارىء. عائشة رنيي الله عها قالت مينمها ننحين حلوس بومافي بنث أبي تكرفي ننحر الظههرة قال فأئل لابي بكر هذار يسول الله صلى الله علمه وسلم متقنعاأي مغطمار أسهوفي رواية للطعراني عن احمياء رضى الله عنها فالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بأتبناءكة كإيوم مرتن مكرة وعشيافها كانبوم مرزدات عاءنافي الطهيرة فقلت بأأرت هذار سول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فداعله أبي وأمي والله ماجائل به في هذه الساعة الا أمر حدث قالت فحياء أرسول الله صبلي الله عليه وسدلم فاستأذن فأذن له أبو مكررضي الله عنه فلدخل فتنجي أبو يكرعن سريره وحلس علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيال صلى الله عليه وسلم لابي بكر آخر بيرمن عندك ففال أبو بكر انمناهم أهلك أن أنت وأمي وذلك الأعائشة رضي الله عنها كالأموها قدعت دلها عليه صلى الله عليه وسالم واسما أختما عمزلة أهله لنسكاحه أختما فلاعفشي عليه منهما وقسل ان قول أبي تكر ذلك عنزلة قول الصددق حريمي حريمك وأهلى أهلك بعني أناوأنتك الشيئ الواحد فتال صلى الله علمه وسلم قد أذن لي في الحروج من مكة الى المدينة فقيال أبو تكر رزي الله عنه الصحبة بارسول الله قال صبيلي الله علمه وسالم نعر قالت عائشة رنهي الله عنها فرأت أبا يكر رضي الله عنه يبكي وما كنت أحسب أن أحدا كيمن الفرح فقال أبو مكر رضى الله عتسه فذناأى أنث وأمي بارسول الله احدى واحلتي ها تين قال رسول الله سلى الله علمه وسلم مل مالثمن وفي رواية قال لا اركب بعيراليس هولي قال فهولت قال لا وليكن مالثمن الذي المعتهامه قال أخذتها كمذاوكذا وكان أبو تكر رضي اللهءنه قدعلف راحلتين أربعة اشهر لمناقالله النبي صلى الله عليه وسلمانه برحوا الهجرة وأنمنا فعل النبي مسلى الله عليه وسبلم ذلك اشكون هدرته الىالله منفسه وماله رغبة مته عليه السلام في استبكاله فضل الهجدرة الى الله تعالى وان تكون عملى أتم الاحوال والافأ وتكررضي الله عنه قد أنفق ماله في حب الله تعالى ورسوله صلى الله علم ه وسلم فقدروي اس حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت أنفق أبو بكررضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسسلم أربعن ألف درهم وروى الزميرس كارعها رئي الله عها ان أباء كررضي الله عندلما مات ماترك د سار أولا در هما وفي العجيمة قال صلى الله عليه وسلم النس أحد من الناس أمريّا على في نفسه ومالو من أبي بكر و روى التروذي مر فوعامالا حسد عند نابد الاحكا فأناه عليها ماخلا أبا بكرفان له عند نابدا يكافئه اللهمانوما اتسامة وروىان عساكرعن أنسرنبي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمان أعظم الناس علىنامناأبو بكرز وحيى المته وواساني بنفسمه وان خسير المسملين مالا أبو بكراعتو منه

بلالاوحلىالىدارالهسرة فالحل مجيازعن العاوضة والخدمة في السيفروعلف الدابة أربعة اشهر حتى باعها للصطنى سدلي الله عليه وسلم يحبث لم يحتير لتطلب شراء داية قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما أحثالحهازأي سرعه وسنعنا لهماسفرة من حراب فقطعت اسماءنت أبي دسير قطعةمن نطاقها فربطت ماعلى فم الجراب وفي رواية شقت نطاقها فأوكت بقطعت منسه الجراب وشدتن فم القربة بالماقى فسمست ذات النطاقين فالتعائشة رضى الله عنها تم لحق رسول المقه صلى الله عليه وسلم وأبو تكررضي الله عنه بغارثور فيكمنا فيه ثلاث ليال وكان من قوله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة كماوقف على الحزورة ونظرالي البت والله انك لاحب أرض الله الي" وانك لاحب أرض الله الى الله ولولا ان أهلك أخر حوني ماخر حت منك رواه الامام أحدوا لترمدي وفي رواية له عن اس عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اله قال ما أطيبك من بلد وأحبك الى ولولا ان قومي أخرجوني منك ماسكنت غبرك ورنوي أبونعيم عن أبن اجحياق بلاغانه كان من قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لماحر جمهاحرا الحسديله الذي خلقي ولمأل شيئا اللهسم أعنى على هول الدساو يواثق الدهر ومصنائب الليالى والانام اللهم اصميني فيسفري واخلفني فيأهلي ونارك لي فيميارزقنني والثخذللني وعسلى مسالخ خلتي فقومني واليلارب فجبني والى الناس فلاتكاني أنت رب المستضعفين وأنت ربى أعوذ بوحهك البكر بمالذى أشرقت له السموات والارض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الاوّلين والآخرين أن يحل بي غضه لما أو ينزل عملي " يخطل أعود لما من زوال نعمتك وها مَاهَمَنكُ وتحوّل عأفتك وحمدم سخطك للثالعتبي عشدي حيثما استطعت ولاحول ولاقؤة الالك ولمبع لمخروحه مسلى الله عليه وسسلم الاعلى رضي الله عنه وآل أبي مكر رضي الله عنهم ومنهم عامر من فهارة رضي الله عنسه لانه مولى لاي تكروآل الرحل أهله وعياله ومواليه مروى المهاخر عاس خوخة في ظهر يبته لدلا وروى ان أباحهل لعنه الله لقهما فأعجى الله يصره عنهما حتى مضيا ولما فقدت قريش ريسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوه بمكة أعلاهما وأسفلها ويعثوا القافة وهوالذي يعرف الاثرفي كل وحه قبيل انهم بعثوا شخصين فوجدالذى ذهب قبل ثورأ ثره هنأك فلريزل لتبعه حتى انقطع لما انتهسي الى غار ثور ويروى انه قعدو بال في أصل شعرة هناك ثم قال ههنا انقطع ألاثر ولا أدرى أخذعنا أم شمالا أم سعد الجيل وفىروا ية قال لهم القسائف هذا القدم قدم اس أى قحسا فقوهذا الآخرلا أعرفه الأانه يشبه القدم الذي في المقام يعني منام الراهيم فقيالت قريش ماوراء هذاشي وشق على قريش خروحه صلى الله عليه وسلم وجزعوا لذلك وحعلوا مانة ناقه لمن ردهعن سمره ذلك بقال أواسر ولله درالشيخ شرف الدين الابوسعرى رضى الله عنه حيث قال و يح قوم حقوانسا بأرض \* ألفت منسام اوالطباء

وسلوه وحن حدع البه به وف اوه و وده الغدر باء أخر حوه منها وأواه عار به وحسمه حمامة ورقاء وكفته بنسجها عنكموت به ماكفته الحامة الحصداء

ولما دخل صلى الله عليه وسلم وأبو بكررضى الله عنه الغار أبدت الله على بابه شعرة من أم غيلان تسمى الراءة تصيحون مثل قامة الانسان ولها خيطان و زهر أسض بحشى به المخاذ و يكون كالريش المفته ولم يه لانه كالقطن في بت عن الغار أعن الكفار وأمر الله العنك ون فنسحت على وحسه الغار وارسل حمامتين وحشيتين فوقعتا على وحه الغارفع ششتا على بابه وكل ذلك مما صدّا الشركين عنه وحمام الحرم من فيسل بدنك الجمامة بن حراء وفاقالما حسل بهما الحماية حوزيا بالنسل والحماية في الحرم فلا المناه وفي المتسل ومراويهم وهي المنعوم وهراويهم وهي

العصى الضخمة وسيوفهم فعل بعضهم ينظر في الغيار فرأى حامتين وحشيتين بفم الغارفر جعالى أصحابه فقالواله مالك فقال رأيت حمامتين وحشيتين فعرف انه ايس قيه أحد فسع النبي صلى الله عليه وسلم مأقاله فعرف أن الله قدد رأعته وقال آخواد خلوا الغار فقال أمية بن خلف وما أربكم أي حاجتكم الى الغيار الذفي به لعنكونا اقدم من ميلاد محمد ثم جافبال فقال أبو يكر وضي الله عنه ان هذا وقيل الهرانا وكان مواحه به فقال كلاان ثلاثة من الملائد كه تسترنا با حضمالو كان برانا ما فعل هذا وقيل ان المقائف قعد و بال أيضاوفي و وابة انهم طافوا جبال مكة حتى انهوا الى الجبل الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى آخرا لحديث وي وكان الحامة بن باضافي أسفل الذقب ونسم على الغار الهنك وت فقالوا الودخل الغار العناد من الموم بالحقود المنظر بعن البسيرة كيف أظلت السجرة المطاوب وأضلت الطالب وجاءت عنكموت فسيدت باب الطلب في الكتاب عنكموت فسيدت باب الطلب في الكتاب وجاءت عنكموت فسيدت باب الطلب في الكتاب وجاءت عنكموت فسيدت باب الطلب في الكتاب واحده المكان حتى عمى على القائف الطلب ورحم الله القائل

والعنكوت أحادت حول حلتها \* فاتخال خالال السير من خلل

روى أن حام مكة أطلته صلى الله عليه وسلم وم فتح مكة أيضا فدعالها بالبركة ونهى عن قتل العنكبوت وقال هى حند من حتود الله وقدر وى الديلى في مستدا افر دوس مسلم الا بحصة العنكبوت حديثا فقال في ما خبرنا والدى قال وأنا أحما قال أخبرنا فلان وأنا أحما حتى قال عن أبى بكر رضى الله عنه الأأزال أحب العنكبوت متذر أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحما و يقول خرى الله العنكبوت عنا خديرا فالما الدينا وعليه من الما أما أما رفى الغارجي لم يرنا المشركون ولم يساوا الينا وأما ما يروى من حديث العنكبوت على رضى الله عنه من حديث العنكبوت العنكبوت فان تركد في البيت يورث الفقر وما أحسن قول ابن انتقيب فه وروا يوت كل ابن انتقيب

ودودالقران استحت حريرا \* تحمل السه في كلشي الناد العنكموت أجل منها \* عانست على وأس الذي

وروى اله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعم أدسارهم أى اجعلها كالعيا وعنا فعيت عن دخوله وجعلوا وضرون عبدًا وشميا لأحول الغاروه دايشر اليه قول سياحب البردة ردى الله عنه

أسمت بالقمسير المنشسق أن له به من قلب فسسة مرورة القسم وما حوى الغار من خسير ومن كرم به وكل طرف من المكفار عنسه عمى فالصد ق في الغار والصديق لم يرما به وهسم قولون ما بالغار من أرم المنام وطنوا العنكوت على به خسراك برية لم تسج ولم تحسم وقاية الله أغنت عن مضاعفسة به من الدروع وعن عال من الاطم

يعنى الم م طنوا أن الجام لا تتحوم حوله عليه السلام لان عادة الجسام النفرة وان العنكبوت لا تسبع عليه عليه السلام لساحرت به العادة أن هدن الحيوانين متوحشان لا يألفان معورا فهما أحسابالا نسان قرامنه وقدر وى ان الشركين لمامر واعدنى باب الغار طارت الحيامتان فنظر واسفهما ونسج العتكبوت فقي الوالو كان هنا أحدثها كان هنا حمام فل مع مسلى الله عليه وسسل حديثهم علم أن الله حاهما بالحمام وسرف كيدهم بالعتكبوت وماعل الشركون أن الله يستقر ما شاعمن خلقه لمن شاعمن خلقه وان وقاية الله عبده على التحصن بالعالى من خلقه وان وقاية الله عبده على المنافق من الدروع وعن التحصن بالعالى من الاطموهي الحسون ولله در الا يوسري من شاعر وما أحسن قوله أيضيا في قصيد ته اللامية التي أولها الى متي أنت باللذات مشغول بين وأنت عن كل ما قدمت مسؤل

واغيراً حين أضى الغاروهويه به كشيل قلى معمور ومأهول كأنما المصطفى فيه وصاحبه الصديق ليسان قد آواهما غييل وجلل الغارنسج العنكبوت على به وهن فيا حبيدا أسج وتجليل عناية شدل كيد الشركين بها به ومامكايدهم الاالانساليل اذي ظرون وهم لا يصرونهما به كأن أنسارهم من ريفها حول

وفيصيم البخسارى عن أنس رضي الله عنه قال حدّ ثني أبو بكر رضي الله عنه قال قلت لانبي صلى الله عليه وسسلم ونحن فى الغار وفى رواية فرفعت رأسي فرأيت اقدامهم فقلت لهلوات أحدهم نظر إلى قدميه لرآ فافقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لمناشب الله فالهما أى جاعلهما ثلاثة مضرفاته الهماني المعية المعنوية المشبار الها بقوله ان الله معتاقال بعض أهل السيران أبالكروضي الله عنها قال ذلك قال له الذي صلى الله عليه وسلم لو جاؤناهن ههنا لذهسا من ههنا فنظر الصدِّ بقريضي الله عنه الي الغارقد انفرج من الجانب الآخر واذا البحرقد اتصل موسفينة مشدودة الى جانبه وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظمة ولا بمستبعد بالنسبة لمحمر الدسلي الله عليه وسلم العمية وان كان الذي ذكره ماذكرله استنادامتصلا استنتن حسن الظن بالائمة هتضي المهملابذ كرون مثل ذلك الالتوقيف وقله ر وى ان أبا يكر رضى الله عنسه قال نظرت الى قد مى رسول الله سدنى الله عليه وسدلم وقد تقطر تادما فاستبكيت وعلت انه لم يكن تعود الخف والجفوة فيل ان ذلك من خشونة الجبل وكان سأبي الله عليه وسلم حافيا ومشى ليلته على الحراف أصبابعه لئلا يظهر أثر رجاه على الارض وقيل انهم ضاواعن الطريق الموصل للغارف عدت المسافة علهم وفي يعض الروايات ان أيابكر رضي الله عنه كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله في الله ضالطر يق الشدة محته له صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن أبا بكر رضي الله عنه كان يشي بن يد به ساعة ومن حلفه ساعة ومر " معن يمينه ومر " معن شماله فسأله صلى الله عليه وسلمعن ذلا فقال اذكرا لطلب فأمشى خلفك واذكرال صدفامشي امامك وعن عمنك وشمالك لاكمن علينة فقبال لوكانشئ أحببت أن تقتسل دونى فقبال اى والذى بعثلث بالحق ولهسد اجاءعن عمرين الخطاب رضى الله عسمانه قال لماة من لمالي أبي مكر رضى الله عنه خبرهما أعطى عمر وآل عمر معي بذلك املة الهجيرة هدنده فلياانتهما الى الغيار غال مكانك مارسول القعيني أستعرئ للث المغار فاستسرأه وذلك المدخل الغارقبل وسول المتمسلي الله عليه وسلم ليقيم سفسه حوفا من أن يكون في الغارشي من الهوامو بروى اله قال والذي بعثاث بالحق لا تدخسله حتى أدخله قبلك فأن كان فيه شئ تزل بي قبلك فدخله وحعل يلتمس سده فسكاما رأى حرا قطع من ثويه وألقمه الحرحتي فعل ذلك بثوبه أجمع فبتي جحرفوضع عسبه عليه ويروى فألقمه أنو مكرر حليه لثلا يعرج منه مايؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتهاره وصوفه مسكن الهوام غم بعد استعرائه قال أرسول القهسلي الله عليه وسلم ادخل فاني سق يت الثمكانا فدخل رسول القه صلى الله عليه وسدار و وضع رأسه في حرأى بكر رضى الله عنه ونام وسد أبو بكروضي الله عنه ما بق من تقوب الغاربر حليه فلدغ في رحله من الحفر ولم يتعرَّك للا يوقظ المصطفى ملى الله علمه وسلم وفيروا بقنفعلت الحميات والافاعي تلسعته وحعلت دموعه تتعذرمن ألم لسعها فسقطت دموعه عملى وجهرسول الله صملي الله عليمه وسملم فاستيفظ وقال مالك اأبا بكرقال لدغت فدال أبي وأمي فنعل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذهب ما يحده وفي رواية فل أصحار أى رسول الله صلى الله عليسه وسام على أبي بكر أثر الورم فسأله فقيال من أدعة الحية فقال هلا أخبر تنى قال كرهت ان أوقظك اسعه فذهب مايه من الورم وفي رواية لابي نعيم عن أنس رضي الله عنه فليا أصبح قال لابي مكررضي الله

عنده أن قوب فاخره بالذى سنع فرفع يدبه وقال اللهم اجعل أبا بكر معى في درجتى في الجنة فأوحى الله المهمة دا سنحنا النوفي رواية عن ابن عباس رضى الله عليه ما فقال له صلى الله عليه وسدار حل الله صدّ قتنى حين حين حين خوري الناس والمستى حين كفري الناس والستى من خدائى الناس والمنتى حين كفري الناس والستى في وحشتى قال الزرقاني والظاهر كاقال شيخنا يعنى الشير املسى انه كان عليه غير قو به عما يسترجيع المبدن اخرا المارة بقيرة عين كان بأنى لهما بالغار كان مه وابن فهيرة ويروى أيضا ان أبا بكررضى الله عنه لما دخل الغار أصاب دوشي فرج من أصبعه دم فعل يسم الدم ويقول عنه الأسبم دميت \* وفي سديل الله ما لهيت

فهذا البدت من انشباء الصدِّيق رنبي الله عنه وقد يَمثل به النبي صلى الله عليه وسلم اذأ صابه حجر فد ميت أصبعه والمتنع عليه سلى الله عليه وسبلم انجاهوا نشباءالشعرلا انشاده ثم ان هذا البيت تمثل مه كثير من الصيابة كان رواحة والوليدين الوليدين المعرة وجعفرين أبي لها لب رضي الله عنهم ويروي ان أمآمكر رضي الله عنه لمبارأى الضافة اشتذخرته ويكى وأقبل عليه الهم والخوف والحزن كل ذلك خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان قتلت فائما أنار حل واحد لا تهلك الامة رهنلي فلا يفوتهم نفع ولايلحقهم ضرر وانهلكت أنتهلكت الامة ملاك الدي فعند ذلك قال له رسول الله صلى الله علمه وسيالا تخزن ان الله معنا يعني بالمعوية والنصر فالمعية معنوبة لاستحالة الحسية في حقه تعالى وليس المراد بالعافقط لان ذلك عاصل لكل موجود لا يختص م ما قال الله تعالى وهومعكم أخما كتتروقوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه السكينة أمنة أي حالة للنفس تطمئن عندها القلوب لا أمنها بما تسكرهه وذوله علىه الضمير عائد على أبي بكر رضى الله عنه المعبر عنه بقوله مساحبه في قول الا كثر قال السضاوي وهوالاظهرلانه كانامنز عجألا على النبي صلى الله عليه وسلم لانه لمزل السكينة معه قاله ان عباس رمنيي الله عنهما وقوله وأيده الضعير عائد على الني سلى الله عليه وسلم يجتود لم تروها يعني الملائكة أي ليحرسوه ويصرفوا وحوه المشركين عنه فأنظر وتأمل يعين البصيرة في أمر المصطفى صلى الله عليه وسار وشفقته على الصدّيق رضي الله عنه لما علم الني صلى الله عليه وسلم حزن الصدّيق لمكن لاعلى نفسه قوى الرسول صلى الله عليه وسلم قلبه مشمارة لاتحزنان الله معنا وكانت تحفة الني صلى الله عليه وسلم أبادكر مكوله ثاني اثنين مدخرة له دون حمسه العجابة رضي الله علم فهوا لثاني في الاسلام والثاني في بذل النفس والعمرا وسبب الموت لانه لماحعل نفسمه وقامة له كأنه بدل نفسه وعمره حفظاله عليه الصلاة والسلام فلناوقي الرسول صلى الله عليه وسلم عباله واغسه جوزي عواز رته معه في رمسه وقام مؤذن التشريف شادي على

حيث قال له التي سلى الله عليه وسلم هل قلت في أبي تكرشينا قال نع قال قل وأنا أ- عع فقال وثاف العدوية الدساعد الحيلا وكان حيار سول الله قد علوا عدم الخيلا وكان حيار سول الله قد علوا عدم الخيلا

مناس الامصيار ثاني اثنهن أذهبه افي الغار وكفي للصديق مداشر فأولقد أحسن حسان رضي اللهءنيه

فغعائ صلى الله عليه وسلم حتى بدن واحده ثم قال صدفت احسان هو كاقلت وعن أبى يكرون ي الله عنه انه قال المساحة الم مقرأ سورة التو به قال رحل أنا قرأ فلما بلغ اذبقول اساحه الا تعزن يكي أبو بكر رضى الله عنه وقال والله وقال أبو الدرداء رضى الله عنه وآل الله صلى الله عليه وسلم أمشى امام أبى بكر رضى الله عنه فقال الأبا الدرداء تشى امام من هو أفضل منك في الدسا والآخرة فوالذى نفس مجد بده ما طلعت الشمس ولاغر مت على أحد بعد الندين والمرسان أفضل من أبى تكر وعن عد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه مأقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أناني

حبريل فقيال ان الله بأمرك أن تستشراً بالكروعن أنس رضي الله عنه حب أبي بكروا جب على أمتى قال يعضهم وتأمل قول موسى علىه الــــلام لبني اسرائيل كلا ان معير بي سيهد بن وقول نسنا ســـــلي الله عليه وسبلم للصديقان الله معنا فقدم المسند المه للاشبارة الى أنه لا تزول عن الخاطر لشدة التعلق به أولانه يستلذبه لكونه محبو باللغياداذلاان فكالة لاحدعن الاحتياج البه أولتعظمه ووسفه بالالوهية لانسائر صفات الكال تنفراع عليه وموسى عليه السلام خص نفسه بشهود العبة لة وحده ولم بتعد ذلك الشهودمنه الى اتباعه حبث قال ان معى ربي ونسنا صلى الله عليه وسلم تعدّى منه شهوده إلى الصدّيق رضى الله عنه ولهذا الم على ان الله معى ال قال معنا لانه أمدًا لصدَّ يقرضي الله عنه سوره فشهد سرَّ المعية ومن ثمسرى سرا السكنة الى أبي وصيحر رضى الله عنسه والالم شت يحت اعباءهذا التعلى والشهود اذلىس في طوق الشرذ للثالشوت الابذلك الاسداد وفرق بين معيسة الربو سة في قصية موسى عليه المسلام ومعية الالوهية في قصة نسناً عليه الصلاة والسلام فانه في قصة موسى قال ان معي ربي والرب من الترسة وهي التنمية والاصلاح وفأل في قصة نبينا سلى الله عليه وسسلم إن الله معنا فعر بلفظ الجلالة وهو الاستراخام ولصفات الكالوكان مكثه مسلى الله عليه وسدام مع أبى بكررضي الله عنه في العارثلاث لبال وكان ستعندهما في الغارعيد اللهن أي مكر السديق رضى الله عهما وهوغلام شباب تقف أي فطن عادق المعرفة بما يحتاج اليه فيدلج من عندهما المحرالي مكة فيصبح مع قريش كائت عكة اشتةر حوعه نغلس فلايسمع بأمريكادان بهأى يطلب اهمافيه المكروه الاحفظة حتى بأتهما بهحن يختلط الظلام وكان عامرين فهبرة رنسي الله عنه مولى أبي بكر رضي الله عنه رعي غمالابي بكر رصي الله عنه فيكان روح علهما بالغنم كل ليلة حين تذهب سياعة من العشاء فيهليان ويشر بان ثم يسرح مكرة فيصبم في رعيان النائس فلا يفطن له أحد يفعل ذلك في كل ليلة من الليالي الثلاث وكان عأمر رضي الله عنه أآمينا مؤتمنا حسن الاسلام وكان عن يعذب في الله فاشتراه أبو تكرر ضي الله عنه واعتقه واستشهد بيثرمعونة فيحياة النبي سلى الله عليه وسلم وفي دهض الروا مات أن أحميا ورضى الله عنها كانت تأتهما من مكةاذا أمت بمايسلحهمامن الطعام واستأجر رسول اللهصلي الله علده وسلروأبو مكررضي ألله عنه قبل خروحهما من مكة عبدالله بن أريقط دليلا وهو على دين مستحفار قريش فسخره الله لهما ليقضي الله أمره ولم يعرف له اسلام فدفعه المدرا حلتهما ووعداه غارتو ربعد ثلاث ليال فأناهما راحلتهما صعرثلاث وفي روابة الزهري حستي اذاهدأت عنهسما الاصوات عامسا حهما سعبر بهسما وانظلق معهدماعامرين فهبرة يخدمهما ويعينهسما يردفه أبو تكر ويعقبه ليسمعهما غبره والدليل فأخذيهم الحران الساحل وفي روابة فأجازهما أسفل مكة ثم مضي مهاحتي جامهما الساحل أسفل من عسفان ثم أجازهما حتى عارض الطربق وسارأ توبكر رضي الله عنه اذاسأ لهسائل عن النبي سلى الله عليه وسلم من هذا الذي معت بقول هاديم وبني الطريق وكان أبو بكروضي الله عنه بكثر الاستفار التحارة فكان معروفا عندهم والنبى مسلى الله عليه وسسلم لكونه قليل الاسفا ولايعرفونه فكانكل من لقهما يعرف أبابكر رضى الله عنه دون النبي صلى الله عليه وسلم فيسأ له عنه فيحسه بقوله ها ديد بني السبيل ولا شكام كالام الاو بورسى فى كلامه و يروى أن النبي صدلى الله عليه وسدلم قال لابي بكررضي الله عنه أله الناس أى استغل الناس عنى أى تكفل عنى بالحواب لن يسأل عنى فالله لا ينبغي التي أن مكن أى ولوصورة كالنورية فكانأنو بكررض الله عتسه يحبهم بنعوماتف تموفى العصيين انهم مر والعفرة فنام النبي ملى الله عليه وسلرفي طلها ورأى أنوبكر رضي الله عنه راعيا معه غنم فاستعلبه فحلب له منها فرده أنوبكر رضى الله عنه حتى قام سدلى الله عليه وسدلم فسقاء ثمار يحلوا فر والمقديد على أم معبد عاتسكة ستخالد

قوله عسدالله الخ اساله سهم في غروه الطائف والدمل حرحه ثم نقص عليه في خلافة أسه و مات به رضى المه عنه ما ووقع في بعض رضى المه عبدال حن ن اي مكر وهووهم فان عبدال حن رضى الله عنه أخراسلامه اه مؤلف

الجزاعية وهىمعدودة من العصابيات رضى الله عنها لانهاأ المت يعدد لكوكانت امرأة برزة عفيفة جليلة جلدة قوية تحتى بفناء القبة تم تسسق وتطع من عرام الوكان القوم مرملين مسنتين أى مقمطين فطلبوا منهالنا أولحا أوتحرا يشتر ونه مهافل يحدوا عندها شيئا وقالت والقه لوكان عندنآشي ماأعوزنا القرى فنظر صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمة خافها الجهد أكل الهزال عن الغنم فسألها صلى المهعليه وسيلم هلهامن لنن فقالتهي أجهدمن ذلك تريدانها لضعفها وعدم طروق الفعل اها دون من لها لن فقال أتأذ نين لى أن أحلها فق التنع مأى أنت وأجى ان رأيت بها حلبا أى لنا في الضرع فاحلها فدعابالشاة فأعتقلها أي ونسع رحلها سساقه وفغذه لعلها ومسمضرعها وسمي الله تعالى فتفاحت ودرت ودعاماناء فحيءله بأناس بضرالرهط أي بشسع الجماعة حتى يريضوا فحلب فيه تحاأي حلباقوباوستي أممعيد غمسن القوم حتى روواغمشرب آخرهم وقال سافى القوم آحرهم شرباغ حلب فيممرة أخرى فشربوا عللام دنهل أى تاب العدالا ول ثم حلب نالثا وتركه عندها وفي والمقال لها ارفعي هدنا لاي معبداذا جاءك تمركبوا وذهبوا وفي بعض الروايات انها لماشاهدت هذه المحزة تسلفت من حمراتها شاة أخرى وذبحتها اكراماله صلى الله عليه وسلم فشاهدت فهام يعزة أخرى حيث أكل منهاصلي الله علمه وسيارهو ومن معه وملات سيقرتهم منها وابتي أكثر لجها عنداً معمد ويقيت الشاة التي مس ضرعها الى زمن عمر رنبي الله عنه ثم بعسد ارتبحا لهم جاءز وجها ألومع بدوا سمع اكتم ان أبي الجون الخزاعي رضى الله عنه فانه أسسار بعد ذلك قال السهيلي واهر والية عن الشي صلى الله عليه وسلم وتوفى في حياته أقب ليسوق غفها عالها أفلمار أى اللن يحسوقال ماهذا با أم معمد أفي لك هذا ولاحلوب البيت فقالت اندمرسار حلمبارك من حاله كذاوكذا أىرأى الشآة ودعالها وحكت لهااقصة فقال مسقيما أم معدفقاات رأيت رحلاطا هرالوضاءة مليع الوحه حسن الخلق لم تعبه شحلة ولمتزريه صعلة والمرادانه وسيرقسم أىكامل الحسن في عينيه دعجوتي أشفاره ولحف أى لحول أحور اكحلأزج أقرن شديدسوآدا لشغرفي عنقه سطع أي طول وفي لحشه كثاثة اذاصمت فعلب هالوقار واذاتكام مماوع لاءالهاء كأن نطقه خرزآت نظمن لهوال بقدرن حلو المنطق لانزر ولاهدر اجهرالنأس اذاتكام وأجلهم من يعيد وأحلاههم وأحسنهم من قريب ريعة لاتشنؤه من لطول ولاتقتمه عن من قصر غصن من غستين فهو أنضر الثلاثة منظرا وأحسبهم قدرا لهرفقاء يحفون مه أى يستديرون حوله اذاقال استمعوالموله واذا أمرتسادر والامره محفوداً ي مخدوم محشوداً ي عنده قوم لاعابس ولامفندأي ليسكنبراللوم فقال أبومعيده خذاوالله صاحب قريش لورأيته لاتبعتموفي والتولقدهممتان أصحيه ولافعلن انوحدتالي ذلك سبيلا ومازالت قريش تطلب التبي صلى الله عليه وسايرحتي بلغوا أم معيد ف ألوها عنه صلى الله عليه وسلم ووصفوه لها فقالت ما أدرى ماتقولون قدسا دفني عألب الحاثل فقالو اذاله الذي نريده ثمرأ سلت رضي الله عنها وهساحرت قال السهد السههودى في الوفاءها حرث هي وزوحها وأسلبا و في خلاسة الوفاء فشرح أبومعبد في اثرهم المسارفية ال الهأدركهم ببطن ربمفيا يعه وانصرف وفيشر حالستة للبغوى هاجرت هي وزوجها وأسلم اخوها حبيش واستشهدنوم الفتع وكان أهلها يؤرخون سوم تزول الرحل المبارك روى ابن استعاق عن أسمام ننت أى مكررضي الله عنهما انهاقالت لماخغ علمنا أمررسول الله صلى الله على وسلم أثانا نفرمن قريش فهم أنوجهل بن هشام فخرحت المهم نقال أن أبوك بالمنة أبي بكر فقلت والله لا أدرى ابن أبي فرفع أبوجهل يده وكأن فاحشا خبيثا فلطم حدى لطمة واحدة خرج متها قرطى ثما نصرفوا قالت واما لمندرأ ينتوجه رسول اللهصلي الله عليه وسلم أتى رجل بعد ثلاث ليال وفيار والمذخمس ليال يغني بأسفل

يسهمون موته ولاير ونه قبل اله من الجن وقبل سهموا ها تفاعلى أبي قبيس وهو ينشدها دالا بات خرى الله رب الناس خبر خرائه به رفيقين حلاخيتي أم معبد ها نزلا بالسبر مم ترحلا به فأفلح من أمسى رفيق محمد فيأل قمي ماز وى الله عنكم به به من فعال لا تحازى وسودد لبهن في كعب مكان فتاتهم به ومقعدها للؤمنين بحرصد

سُلُوا أَخْسَكُم عَنْ شَاتِهَا وَانَاعُهُمُ ﴿ فَانْكُمُ انْ نَسَأُلُوا السَّاهُ مَنْ لَدُ مُنْ السَّاءُ مَنْ لا

دعاها شاه حاتمال فعلبت به له نصر يج ضرّه الشاء مربد. فغادرها رهنا لدنها لحالب به تردّدها في مصدر ثم مورد

قائت أسماء رضى الله عنها فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه مسلى الله عليه وسلم ورحم الله الابوسيرى حيث يقول و تغنت عدحه الحق حتى \* أطرب الانس منه ذاك الغناء

وألابلغت أيات الهاتف أهل المدينة من الانصار رضي الله عنهم قال حسان رضي الله عنه بعداسلامه

مجياً للابيات القدخاب قوم زال عنهم منهم \* وقدَّس من يسرى اليه و يغتدى

ترحل عن قوم فضلت عقولهـ م \* وحدل عدلى قوم بنور محدد

هداهم به بعد الضلالة ربههم \* وأرشدهم من تنبع الحق يرشد وهل ستوى ضلال قوم تسفه وا \* عمى وهداة متسدون عهشد

وقدد نزلت منه على أهدل شرب به ركاب هدى حلت علمهم بأسعد

ني يرى مالابرى الناس حوله \* ويتلوكاب الله في كل مشهد

وَانْ قَالِ فِي مِوم مَمَّالَة غَالْبِ ﴿ فَتَصَدِيقُهَا فِي البِومِ أُوفَى ضَعَى غَد

لهن أباب كرسعادة حدّه ب بعيسه من يسعدالله يسعد

ثم بعدر واحهم من عند أم معبد تعرض لهما سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضى الله عنه فأنه أسلم بالجعرانة عندمنصر فعصلي الله عليه وسلرمن غزوة حنين والطائف والدلحي نسبة الي مدلجين مرةين عبدمناة بنكانة فهوكاني حجازي وسيب تعرضه لهما مارواه التحاريءنه قال جاء نارسل حسكفار قريش يحقلون في رسول الله صلى الله عليه وسارواني مكر رضى الله عنه دية أي في كل واحد منهما لمن فنله أواسره فبيها أناجالس في مجالس قوى بني مديج اذا قبل رجل منهم حتى قام علينا وتحن جاوس فقال السراقة اني قدر أنت آنفا أسودة بالسواحل أراها مجدا واصحابه قال سراقة فعرفت انهم هم فقلته انم ليسواهم ولكتك رأت فلاناوفلانا انطلفوا بأعيننا ثمليث ساعة ثمقت فدخلت فأمرت جاربتي أن تخرج مغرسي من وراءاً كة فتصيبها على وأخذت رمحي فغرحت به من للهرالبيت قال أبوبكرر شي الله هنه تمعنا سراقة وينحن في حلد من الارض فقلت بارسول الله هذا الطلب قد الحقنافة اللا يتحزن ال الله معنا وكان النبى سملى الله عليه وسلم لا يلتفت وأنو تكررضي الله عنسه يكثر الالتفات قال فلما دنامنا وكان بننا و منه رجحان أوثلاثة قلت هذا الطلب قد خفناو بكنت قال صلى الله عليه وسلم ما سكنات قات أمادالله ماعلى نفسي أيكي ولسكن علىك فقال صلى الله عليه وسلم اللهيم اكفناه بمساشئت وفي رواية اللهم اصرعه فساخت قوائم فرسمحتي بلغت الركيتين وفى رواية الى طهها فطلب الامان وفى رواية الهسقط عن فرسه واستقسم بالأزلام فنرج ما يكره تم ركها ثانيا وقرب حتى سمع قراءة الني مسلى الله عليه وسلم فسأخت بدافرسه ألى الركشن فسقط عهاغ خلسها واستقسم بالازلام فضرج الذى بكره فناداهسم الإمان قال وكنت أرحوان أرده فآخذا لمباثة النا فقور وي في تعض التماسيرانه عاهدا لله سبع مرات

ثم سكث العهدوكليا شكث العهد تغوص تواثم فرسه في الارض وجاء في رواية أن سراقة لما دنامن الني سلى الله عليه وسيأساح وقال بامجدمن بمنعث مني البوم فقال النبي صلى الله عليه وسلر بمنعني الحيأر الواحدا لقهار ونزل حبريل عليه آلسلام وقال بالمجسدان الله عزوجل يقول جعلت الارض مطبعة لك فأمرها بماشثت فقسال رسول أللسطي الله عليه وسلم باأرض خذيه فأخذت الارض ارحل حواده الي الركب فساق سراقة فرسه فساريتحرك فقال مامجد الأمآن لو أنجيتي لا كون لك لاعليك فقال ماأرض ألهلقمه فالهلقت حواده فلمأأيس ورأى للثالجعزة قال أناسراقة انظروني اكليكم فوالله لأيأسكم ميشئ تكرهونه وأناأعه إن قددعوتماعه فأدعوالي وفير والمقدعلت بامجدان هذامن دعائك فادعاللهان ينحنى بماأنافه وليكاأن اردالناس عتكاولااضركاوفي والةلان عباس وأناليكم نافع غير سأرولا أدرى لعل الحيي بعني قومه فزعوالركوبي وأنارا جمع ويرادهم عتكم فال فوقفالي ودعاله سلى الله علمه وسلم ان الله ينصه مما هوفيه قال فركبت فرسى حستى حشم او وقع في نفسي حد الست مالفيت انسمظهر أمررسول اللهصلي الله عليه وسلمقال فأخبرتهما خبرمار مدالناس بهمامن الحرص على الظفر بهماو بذل المبال لمن يحصسلهما وفير وابة ابن عباس رضي الله عهما وعاهدهم اللابقياتلهم ولا يعبرعهم وان يكتم عنهم ثلاث ليال قال وعرضت علهما الزادوا لمتاع فلرزآني أي لم مقصاني بمامعي شيئا وفير والمتقال هذه كالتي فحدمنها سهمافا للتقرعلي الي وغمي بمكان كذا وكذا فغذمنها حاحتك فقال لاحاحة لنافى الماثودعاله وفيروا بةعرضت علهما الزادوالمتاع فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلماسراقة اذالم ترغب في دن الاسلام فاني لا ارغب في الله ومواسِّيل وفي رواية ولم يسألاني شيئا الاأن فآلاأ خف عناقال ف ألتمان مكتب لي كاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فيكتب في رفعية من اديم وفير والةقال سراقة اني لاعلمان سسيظهر أمرك في العبالم وتملك رقاب الناس فعاهدني الى اذا أتيتك بومملكك تكرمني فأمرعا خربن فهبرة فيكتب لهوفي رواية لانس رضي الله عشبه فقال بانبي الله مرني تمبأشثث قال تقف مكانك لاتتركن أحسدا يلحق مذافسكان أوّل النهار حاهدا عسلي بحي الله وآخر التهار لمحذله أىحارساله بسلاحه وفىرواية انهقال للقوم لمبارجيع الهم قدعرفتم نظرى بالطريق وبالاثر وقداستبرأت لكرفار أرشيئا برحعوا وجامى الحديث من تميام القصة الدالشي صبلي الله عليه وسيلم قال لسرافة كمضائب اذالىسەت سوارى كسرى وفي رواية اذاتسورت بسوارى كسرى قال كسرى النهرمزقال نعرفيجسمن ذلك فلباأتي مهافي خلافة عهر رضي اللهعته ويتاجه ومنطقته وكان عمر رضي اللهعنه قدسهموعدا لنبي بسلي اللهعليه وسيلم لسرافةمن أبي تكررنسي اللهعنسه فدعا بسراقة فألىسه السوارس تعقيقا لهذه المعجزة واظهارالهبا وقال ارفع دبك وقال اللهأكبر الجدلله الذي سلهما كسرى بن هرمن والسهما سراقة ب مالك اعراسا من ى مدلج و رفع عمر رضى الله عشبه صوته بمقسم ذلك من المسلم وعماحي معليم رضى الله عنه عما غمه المسلون من كسرى ساطه وكان سستين ذراعافى سستين ذراعه منظوما بالأؤلؤ والجواهرالملونة عسلى الوان زهرالر سعكان يتسطله في انوائه و شربعليه اداعدمث الزهور فقطع عمر رشي الله عنه النساط وقسيه عسلي المسطن فأسباب عليا رشي الله عنه قطعة باعها يخمسن ألف د خار وفي القصة أيضا اله أخدن السكتاب الذي كتب له وجعله في كانته قال سراقة فلم اذكرشيتا بمها كان حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسسلمين حتين خرجت للقبائه ومعى الكتاب فلفشه بالجعرانة حنى دنوت منه فرفعت يدى الكتاب فقلت ارسول اللهجاذا كأبلنقال يوم وفأعوس ادنه فديوث منه واسلت وفي رواية عن سراقة رضي الله عنه يلغني المويد الهسيبعث خالدين الوالمدرضي اللهعنه الى قومي فاتيته أقلت أحب ال توادع قومي فان أسلم قومك اسلوا والاأمنت

منهم فأخذ صلى الله عليه وسلم سد خالد فقال اذهب معه فا فعل ما يريد فصالحهم خاله على ان لا يعشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اسلت قريش اسلوا معهم فأثرل الله تعالى الا الذي يعسلون الى قوم منتكم و بينهم ميثاق الآية فكان من وصل الهسم كان معهم على عهدهم قال ان اسحاق ولما اللغ أبا جهل ما لمي سراقة لا مه في تركهم وفي رواية ان سراقة لما رحم الى مكة اجتمع عليه الناس فلازال به أبوجهل حتى اعترف فأخرهم بالقصة فلامه أبوجهل في تركهم فأنشده سراقة أباحكم واللات لوكنت شاهدا به لا مرجوا دى اذ تسبخ قوائم علت ولم تحديد على وسول بعرفان في ذا تقاومه علت ولم تركهم فأنشده سراقة الما حكم واللات لوكنت شاهدا به وسول بعرفان في ذا تقاومه

علت ولم تشكك بأن مجدا \* رسول ببرهان فن دآيقا ومه عليث بكف القوم عنه فانى \* أرى أمر ، يوماستبدو معالمه

والى قصة سراقة اشبار بعضهم بقوله غرت سراقة المهاع فساخ به به جواده فانثنى للصلح مطلبا وقال ساحب الهمزية فاقتنى الرم سراقة فاستهوته فى الارض سافن جرداء غناداه بعد ماسعت الخسف وقد ينعد الغريق النداء

واجتازصيلى الله عليه وسدلم في طريقه ذلك يعبدبرعي غنمنا فاستسقاء أبويكر رضى الله عنسه الملين فقال ماعندى شاة يحلب غيران ههناءنا قاحلت عآم أول ومادني لهالين فقال ادعيما فدعايها فاعتقلها صدلي الله عليه وسيار ومسحر ضرعها ودعاحتي الرلت وحاء أنو تكر رضي الله عنده تجعيدن وهوا لترس فدلب صلى الله عليه وسلم أسقى أبابكر ربني الله عنه تم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب فقال الراعي باللهمن أنت فوالله مارأ يتمثلك قال أوتراك تكتم على حتى اخبرك قال نعم قال فانى مجدر سول الله قال أنت الذي تزعم قريش انه صابئ قال انهم لية ولون ذلك قال المهد انكنى والأماح تت محق وانه لا يفعل مافعات الاني وأنامته عثقال انكلن تستطيع ذلك ومثقاذا بلغث الى فدنطهرت فأثنا وعما وقعلهم فى الطريق انه صلى الله عليه وسلم لتى الزبير في ركب من المسلمين كانوا تحيارا قافلين فكسا الزبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياما سضا وكذا التي لحكة بن عبيدالله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسسلم وأبابكر رضى الله عنه فكساهما وأخرج البهتي عن يريدة من الحصيب رضى الله عنه قال لما حعلت قريش ما تهمن الاءل لن بردالنبي صلى الله عله وُسلِ حملتي الطمع فركبت في سبعان من غيسهم فلقسته صلى الله علمه وسلم فقال من أنت قلت ريدة فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أن ويستحر ربني الله عنه وقال برد أمر ناوصلج ثم قال بمن أنث قلت من أسلم قال سلنا ثم قال بمن قلتُ من بنى سهرقال خرج سهمك اأبايكر فقبال ربدة للنبى سدلي الله عليه وسيلم من أنت قال أناعجد بن عبد الله رسول الله فقيال بريدة الشهدان لااله الاالله والأمجيد اعبده ورسوله فأسلم بريدة وأسلم من كان معه جيعا عالى ربدة الجديله الذي أسلم تنوسهم طالعين غيرمكر هن فلها اصبح قال بريدة بارسول الله لايدخل المدينة الاومعلنلوا وفعور عمامته غمشسدها في رجع غمشي بن يديه حتى دحلوا المديسة ولماسم المسلون في المدينة يخر وجرسول المقصلي المقعليه وسلم من مكة كانوا يغدون كل غداء الى الحرة ينتظرونه صلى الله عليه وسبلم حتى يردهم حرالظهيرة وكان خروجهم ثلاثة أبام وهي المدة الزائدة على المسافة المتادة بينمكة والمدينة التيكان بما بالغار فأنقلبوا ومانعدان طال انتظارهم واحرتهم الشمس وادارحلمن الهج ودسعدعلى الحمه أي يتحل مرتفه من آخاً مهم أي من محالهم المرتفعة لا مرينظرا ليه فيصر برسول القه سملى الله عليه وسسلم وأصسامه مسيضين أى لابسين ثيا باسضا وهي التي كساهم اباها الربير وطلحة فى الطريق فلما وآهم ذلك الهودي يرولهم السراب أي يرفعهم ويظهرهم فلم علك الهودي انقال باعلى سوته بإمعشرا لعرب وفحار وابتراغى قبلة وهم الانصار والمهم نسعى قبلة هذا جلكم أى حفلكم

الذي تنتظرونه وفي رواية تساديوا من المدينة يعثوا رحلامن أهل البادية الي أبي امامة اسعد من زرارة أ وأمهامه من الانصار ولأمانهمن الامرس فثار السلون الى السسلاح فتنقوار سول الله مسلى الله عليه وسالم نظهرا لحرة وهومع أنى كررضي ألله عنسه في طل نخلة كانت هناك ثم قالوالهما ادخسلا آمنين مطمئنين وفيرواية فاستقبله صلى الله عليه وسلم زهاء خسمالة من الانصار فقالوا اركا آمنين مطاعين فعدل ذات المين حتى نزلا بقياعى داريني عمر وين عوف وذلك في يوم الاثنين لاثنتي عشيرة الملة خلت من شهر ربيع الأولوكان نزوله صلى الله عليه وسلم عند كالثوم بن الهدم لانه كان شيريني عمرو من عوف وهم وطن من آلاوس وكان كاثوم يومثذ مثركاتم أسلم رضى الله عنه ويوفى قبل غزوة بدر بعسروقيل أسلم قبل وسوله سبلي الله عليه وسلم المدينة وعندوصوله صلى الله عليه وسلم نادى كاثوم بالتعيير لغلام فقال رسول الله صدلي الله عليه وسدلم لابي بكر رضى الله عنه خجدت باأباء كروكان صلى الله عليه وسلم تعلس المناس ويتحدث مع أصحبانه في مت سعدين خيمة الانه كان عز بالاأهل له هناك وكان منزله يسمى منزل العزاب ويهذا نتعمع من قول من قال نزل على كاثوم ومن قال نزل على سعدس خيثمة ويزل أبو يكر رضي الله عذه على حسب من السياف وقبل خارجة من زيدرنسي الله عنه ولما توجه صلى الله عليه وسلم المدينة أمر علما رضي الله عنه أن يقبر يعده حتى رد الودائع فقام على كرم الله وجهه بالابطير سادي من كان له عندرسول الله صلى الله عليه وسلم وديعة فليات تؤدى البه أمالته فلما نفذذلك وردعليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسبلى بالشعوص السه فاشباع ركائب وقدم ومعه الفواطم وأمأعن وولدهاأين وحماعةمن شعفاءالمؤمنان ولماوسل تزلءلي كاثوم بن الهدم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان على رشي الله عنه في لمريقه يسسيرا لليسل ويكون النهبار حتى تفطرت قدماه ولمباوسل اعتنقه أكنبي صلى الله عليه وسلر وتكارحة لمنابقد ميممن الورم وتفل فيديه وأمرهماعلى قدميه فلإيشكهما يعدذلك ولامانعمل وقوع ذلك من عملى رضي الله عنه مع وجود ماركيه لانه يحوز أن يكون ها حرماشمار غية في عظم اللاحر وسرى السر ورالى القلوب يوسول التبي صلى الله عليه وسلم قال البراس عاذب رضي الله عنهما مار أتت اهل المدينة فرحوا شئ فرحهم وسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنسر بن مالك رضي الله عنه لمها كان البوم المذى دخلفيه رسول الله صالى الله عليه وسلم المدينة أضاءمها كلشي وسعدت ذوات الخدور على الاجاجس أى الاسلمة عندقدومه يعلن شولهن طلع البدر على الخوعن عائشة رضي الله عها لماقدم رسول الله مسلى الله عليه وسبلم المدسة جلس النساءوا لسميان والولائديقلن حهرا

طلع البدر علنا ، أمن تنبات الوداع ، وحب الشكر علنا مادعالله داعى ، أيما المبعوث فنا ، حثت بالامر الطاع

ولما استقررسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكررضى الله عنه المناس وأبو بكر شيخ أى شبه مظاهر وان كان النبي صلى الله عليه وسلم عنى أبا بكررضى الله عليه وسلم عنى أبا بكررضى الله عنه فيه عرف بالنبي سلى الله عليه وسلم عنى أسابت الشهرس وسول الله مسلى الله عليه وسلم عنى أسابت الشهرس وسول الله مسلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكررضى الله عنه حتى ظلل عليه بردائه فعرف من جاءمهم بعد ذلك ولا بردان تظليل الفهام يغنى عن نظليل أبى بكر رضى الله عنه الان ذلك كان قبل البعثة ارها صالى وته سلى الله عليه وسلم ولم يقل أحدونوع ذلك تعد المعتم وكان خروجه سلى الله عليه وسلم من قباء يوم المعتم بعد الله عليه وسلم ولم يقل أحدونوع ذلك تعد المعتم وقبل كان لبته يضع عشرة ليلة وأسس سلى الله عليه وسلم من المستحد المدينة والمناف التقوى وسلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ترك فيه الآية وقبل اله مستحد المدينة وروى كل منه سما في أحاديث منه عقدة وجم عدة منه ما أن كلا منه ما يستحد المدينة وروى كل منه سما في أحاديث منه عدة وجم عدة منه ما أن كلا منه ما يستحد المدينة وروى كل منه سما في أحاديث منه عدة وجم عدة منه من أن كلا منه ما يستحد المدينة وروى كل منه سما في أحاديث منه عدة وجم عدة منه من أن كلا منه ما يستحد المدينة وروى كل منه سما في أحاديث منه عدة وجم عدة منه من أن كلا منه ما يستحد المدينة وروى كل منه سما في أحاديث منه عد والله عدي المنه المنه

الذي أسس عسلى التقوى وروى الطهراني عن الشموس منت النعسان رضي الله عنها قالت المرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن قدم وأسس مسحد قباء فرأ منه ،أحدا لحر أو العِيمر مُحتَى تنعيه فيأتي الرحل من أصحابه فية ول بارسول الله بأبي أنت وأي اكفيك فية وللاحتي أسيه وبياءانه سل الله عليه وسسلم لماأرادسه عقال بأأهل فهاءا تتوني باهجا رمن الحرة فمعت عنده أحجار خط القيلة وأحذهرا فوضعه ثتمقال سلى الله عليه وسلربا أبالكر خدجرا فضعه الى حنب حري ثتمقال باعمر خد يحرا فضعه الى حنب عر أى مكر غم قال ماعمان حد عرا فضعه الى حنب حر عمر قال مضهم كأنه أشار الى ترعب الخلافة وسنع مثل ذلك عند ساءمسجد المدلة وكان صلى الله عليه وسلم بعد يتحق له ألى المدلنة يأتي مسجد قبأعوم السبت ماشيانارة وراكناأ خرى فيصلي فيه وقال صدلي الله عليه وسلم من توضأ وأسدغ الوضوء ثم حاء شيحدقه المفسلي فستكان له أحريمرة ولمبائزل قوله تعالى فيمرجال يحبون أن يتطهروا أرسل رسول اللهصلى الله علىه وسلريساً لهم عن ذلك فقال ماهذا الطهور الذي أثني الله عليكم يهتقالو ابارسول الله ماخرج منارجل ولاامرأة الى الغبائط الاغسل فرحه أي بعد الاستنصاء بالاحصار وفي رواية نتسع الغائطالا حجارا الثلاثة ثم نتبع الاحجار الماء فقال هوهذا زادفير والةولانذام اللمل كله على الحنابة ولمباركب صدلي الله علمه ومسلم وخرج من قيباء سارالناس معه ماسن ماش وراكب ولازال أحدهم سازع ساحبه زمام الناقة حرصاعلي كرامة رسول الله صلى الله عليه وسنر وتعظيما للاحق دخل المدينة الشريفة وصيارا كخسدموا لصنيان بقولون الله أكبرجا ورسول اللهصيلي ألله عليه وسلو ولعبث الحبشة بحرابها فرحارسول اللهصلى الله عليه وسدلم وقال سوعمروين عوف لهجين أرادا لخروج من قبساء بارسول الله أخرحت ملالالنبا أوثريده اراخيرامن دارنا قال اني أمرت بقرية تأكل القرى أي تغلها وتفهرها والمرادأن أهلها يفخون القرى فيأكلون أموال تلك القرى ويسبون ذرارجم فغلواس المها يعنى اقته مسلى الله عليه وسلم ثم أدركته مسلاة الجعة في مسعد بني سالم ن عوف وهوا لمسعد الذي في بطن الوادى على عن السالك الى مسعد قياء ويسهى مسعد الجعة فصلاها عن معممن المسلمن وكانوا مائة وهي أوّل حمعة صلاها صلى الله عليه وسلم بالمدسة وخطب مأوهي أوّل خطبة خطبها في الاسسلام ومن خطسه مسلى الله عليه وسسلم تلك فن أستطأع ان بق وجهه من النار ولو بشق غرة فليفعل ومن لم يحد فكلمة طبة فأنها نتحزى الحسنة بعشر أمثالها الى سبحانة والسبلام غلى رسول الله ورجمة الله وبركاته وفى رواية والسلام علىكم ورحمة الله ويركأته غركب مسلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجعة متوجها الىالمدسية وهومردف أبابكررضي اللهءنه خلفها كراماله والافقيدكانت لهراحلة ولمبارك سبلي الله عليه وسبلج أرخى لناقته زمامهها وهير تنظر عيناو ثبيبالا وكلياس على دارمن دورالانعا مدعونه المقام عندهم بقولون ارسول الله هلرالي القوة والمتعدف قول خلواسسلها بعني ناقته فانها مأمورة وفي ذلك حكمة بالغذه بي أن مكون تخصيصه عليه السلاملن خصه الله بنز وله عنده آية معيز وتطب ما النفوس وتذهب معها المنافسية ولاعتمك ذلك في صدراً حد منهم شيئا ولميا مرعلي عي سالم بن عوف سأله مههم عشيان بن مالك ويؤفل ن عبيد الله بن مالك وعبادة بن الصاحب فقالوا بارسول أقع عند نافي العز والثروة والمنفة وفي روامة انزل فسأفان فسأالعد دوالعدّة والحلقة أىالسلاح ونحن أصحباب الحلاثف والدرك كان الرحل من العرب مدّخل هذه الهيعيرة خاثفا فيلحأ النافقال لهم خبرا وقال اهم خلواسييلها يعني ناقته فأنها مأمورة وهوصلي الله عليه وسلم متسم ويقول بارك الله فيكه فانطلفت حدثي وردت دار بي ساخة أى محلتهم فسأله بنو ساخة ومنهم زيادين ليدوفروة بن عمرو وقالواله بمثل ماتقدم فأجابهم مورة خاواستيلها حتى وردت داريني سأعدة ومنهم سيعدين عبادة والمندرين عمروه أبودجانة

فسأله بنوساعدة بمثل ذلك فأجاج يربخلوا سبيلها فاخامأ مورة فانطلقت حتى مرتبدار بنى النجاروه فا انخواله سسلياقة عليه وسيل أى أخوال حده عبد الطلب فسأله سوعدى من النصار عسل ماتقدم وفي رواية انهم قالوالهصيلي ألله عليه وسيلم نتحن اخوالك هلم الى العسد دوالمتعة والعرة مع القرابة لاتعاوز بالغرنا بارسول الله ليس أحدد من قومك أولى بك منا اقرا شنا فأجام ع عشل ماتقدم و بأنها مأمورة فانطلقت حتى ركت عمل من محالهم وذلك في عل المسعد أو على اله أومنره عند دار عي مالك امن التمار وكان ذلك المونسم الذي يركث فيه مريدا لعهل وسهيل المح وافع من عمرو والمريد الموضيع الذي يتعنف فيه التمر وقسل كل شئ حدست فيه الامل أوالغنم ثم نارت وهوصلي الله عليه وسلم علمها حتى مركت عسلي الدأي أبوب عالدين بدالانمساري وهومن عامالك بن المجارثم تارت و مركت في مركها الاول عنيد السيدةال الحافظ انحر أشارت الى انه منزله حماومتا وألقت حرائها بالارض بعني ماطي. عنقها واو زمت بعني صوتت من غيران تفتيرناها ونزل عنها صلى الله علمه وسلم وقال هذا المنزل انشاءالله واحتمل أبو أبوب ربيعله باذنه سبيلي الله عليه وسسلم وآدخله يبته ومعه زيدين حارثة وكانت دار بني النسار أوسط دورالانصار وأفضاها وهماخوال عبد الطلب حده عليه السيلام فأكرمهم الله بنزوله سلىالله عليه وسلم عندهم وفحار والةالهااستناخت مه أولا فحياء ناس فقالوا المنزل بارسول الله فقيال دءوها فانهعثت حيتي يركث عنسد المنهرين المسجد ثم تتحلحت فنزل عنهيا وقال رسائزلني منزلا ماركاوأنت خيرالمزاين أريعم اتوأخذه الذي كان بأخيذه عندالوجي وسرىعنه فسال هذا انشاءالله بكون ألمنزل فأتاه أبوأبوب فقال ان منزلي أقرب المنازل فأذن لي أن أنقه ل رحلك قال نعم فنقله وأناخ النباقة في ظلاله فليّا نقل رحله فال صلى الله عليه وسلر المرعمع رجله ثم جاءا سيعد بن زيرارة فأخئنا قتمصلي الله علمه وسلم فكانت عنده قال أبوأ بوسريني الله عنه لمبائزل على رسول الله سلى الله عامه وسدلرحين قدم المدينة فيكنت في العلو وفي روا به لما لزل صلى الله عليه وسلم في يعتي بزل في السه وكنت أناوأ مألهب في العلوفقات نبي الله مأبي أنت وأمي نبي اكرموا عظيمان اكون فوقك وتسكون يتعثي غاظهم أنت فكِّر. في العاو وننزل نُعن ونكون في المسهل فقال ما أما أبوب ان الارفق مناوعن بغشيامًا أن نسكون في سفل المنت فيكان الذير صلى الله علمه وسلم في سفله وكَافُو أم في المسكن فلما خلوت إلى أم أيوب بعني زوجته قلت لها رسول الآء صلى الله عله وسلم أحق بالعلومنا تغزل علمه الملا مُسكة ومغزل علمه الوحىفيات تلك اللمسلة لاأناولاأم أبوب محالة هنيثه بالشراملة لتلك الفكرة وفي رواية ان أباأبوب النبه الملافقال غشبي فوق رسول الله صلى الله علىه وسلر فتحولوا وباثوا في جانب زاد في رواية فلقد انكسر لتساحب فيهماء فقمت أناوأم أبوب لقطه فةلنسا مالنا لخاف غسيرها ننشف ما يتخوفا أن يقطير على رأس رسول الله سلى الله عليه وسلم منه شيئ فيؤذيه فلأ أصيحت قلت بارسول الله مادت الليلة أناولا أم أبوب قال أحق بالعلومنا تنزل عليك الملائبكة وينزل عليك الوحي فقبال ميذ الله عليه وسلآ المسفل ارفق سأقلت لامكون ذلك والذي هثك بالحنى لاأعلوسقه فيه أنت يتحتم المداز ادفي رواية فإمزل أوأبوب شضرع البه سلى الله عليه وسلم حبي شحؤل الى العلو وأبوابوب في السفل قال أبو أبوب رضي الله عنه وكانصنع له العشاء ثم نهعث مواتهه فأذار دّعلها فضله تهمت أناؤ أم أموب مو ضعريه ونبتغي بذلك العركة حتى دونيا المصوماده شاكه وقد حعلتا فيه بصلا أوثوما فرده ولم أرامده ونسه أثرا فيثمته فزعا فسألته فقال اني وحدث فيسمر بص هسده الشيحرة وأنار حل أناجي فأما أنتر في كلوه فأ كلنساه ولم نصنع له تلك الشيحرة بعدوهذالا بنافي أن الطعام كان يأتيه أيضاءن غيرأبي أبوب فقدوردانه مامن ليلة الأوعلي بالبيرسول القهصلي الله عليه وسلم الثلاثة والاربعة بحماون الممالطعام وان حفنة سعدين عبادة وحفنة أسعدي

ورارة تخملان اليه كل ليلة واستمر تب مقتة سعد بن عبادة مدوره بعد السلام في سوت أروا جه وان أول هد يقد خلت عليه عليه السلام في بيت أني أبو ب قسعة في الريد خبر بر بسهن ولبن جام به اريد بن المت و وضعها وبن يديه سلى الله عليه وسلم وقال بارسول الله أرسلت بهذه القسعة اليل أمي فقال بارك الله فيها ودعا أسما به وذكابن اسما الماري أبوب ساه أه عليه السلام والسلام سم الحمري لمامر بالمدينة في رجوعه من مكة وثرك فها أربعا أنه عالم روى ابن عساكا أنه والسلام سم الحمري لمامر بالمدينة وخرج الى شرب وكان في مائه ألف وثلاث الفامن القرسان ومائه ألف وثلاث عن الحكاء والعلاء وسابعوا أن المخرجوا وثلاثة عشر ألفامن الرجالة ولمائه ألم عن الحكاء والعلاء وسابعوا أن المخرجوا منها فسأله عن الحكمة في منا مهسم فقالوا ان شرف البيت وشرف هذه البلدة بهدا الرحل الذي عضر جيقال له مجدسلى الله عليه وسلم فأراد سم أن يقيم وأمر سنا ودار للتي سلى الله عليه وسلم و مناه أربعا أنه دار لكل وحدل دار واشترى لكل منهم جارية وأعمره منا وزوحها منه وأعطاهم عطاء حريلا وأمرهم بالاقامة الى وقت خروحه وكذب كانالئي صلى الله عليه وسلم فيه اسلامه ومنه وأمره منا لاقامة الى وقت خروحه وكذب كانالئي سلى الله عليه وسلم فيه اسلامه ومنه

شهدت على أحمدانه » رسول من الله بارى النسم فلوسد عرى الى عمر » لكنت و زيرا له وان عم

وخهم بالذهب ودفعه الى كبيرهم وسأله أن يدفعه النبى سبلى الله عليه وسلم ان أدركه والالمن يدركه من ولده و ولد ولده أبدا الى حين خروجه وكان في الكأب انه آمن به وعلى ديه وخرج سعمن بترب ف الما له المنه ومن موته الى مولد ولله عليه وسلم ألف سنة سواء اله الرقائي في شرح المواهب فقد اول الدارالتي شاها تبع النبى سلى الله عليه وسلم ألب الوله الى أن صارت لاى أبوب وهو من ولد ذلك العالم الذي دفع اليه المنكاب ولما خرج صلى الله عليه وسلم أرساوا اله كاب تسعم عم ألى ليل فلمار آدسلى الله عليه وسلم قال له أنت أبو ليلى ومعل كاب تسع الاول في أبوليلى متفكر اولم يعرف وسول الله عليه الله عليه وسلم فقسال من أنت فائى لم أرفى وجهل أثر السيم وتوهم الهساح فقال أنا يحدهات الكاب فلما قرأه قال مرجا وتبسع الاخراء الصالح ألاث من التقال ابن اسماق وأهل المدينة الذين قصر وه عليه الصلاة والسلام من ولد أو المن العلم الاوس والخررج فعلى هذا المائزل سسلى الله عليه السه المنه عليه وحر بات من في المنه من ولا أضوأ من وم وقر مت السيم ومن ولد أو المنازل عن وله أمو أمن وم دخل علنا فيه صلى الله عليه وسلم المدينة والمنازل ومن ولد أن المن ولم وريات من في المنه والمن وم وقد ويقلن

نحن حوار من عى النجار ، باحب المعدمن مار

غرج الهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنحب بنى قلن نع بارسول الله فقال الله يعلم أن قلى عبكر وفي رواية وأنا والله وأنا والله الله عليه وسلم عليه وسلم وجاء في رواية أن ناقته صلى الله عليه وسلم حن بركت الله الله عليه وسلم وجاء في رواية أن ناقته صلى الله عليه وسلم حن بركت في دار بن النجيار أى محلم و جاء من من الله عليه وسلم وكان من صالى الله عليه وسلم قال خرد ور في النه عليه وسلم أن تقوم فتغزل في دار بن سلم فلم وجاء أنه صلى الله عليه وسلم قال خرد ورا النسار خروليا الله عليه وسلم في كل دور الانصار خروليا الله عليه وسلم في الما الله عليه وسلم أعلم أوليس حسبا أن تدكون را بع أرضع ملى الله عليه وسلم المنافقة المنا

كل امرئ مصم في أهل \* والموت أدني من شراك أعله

فالت فقلت الاتهان ألى يهدنى ومآيدرى مايقول غردؤت الى عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدل فقال

أهدو حدث الموت قبل دوقه 🗼 ان الجبأن حقفه من فوقه

كل امرئ مجما هسد نطوقه ، كالثور يحمى أنفه بروقه

فغلت هـ د اوالله مايدرى ما يقول أى لانها سألتهم عن حالهم فأجابوها بمبالا تعلق له والطوق الطاقة والروق القرن يضرب مثلا في الحث على حفظ الحرم وكان بلال إذا أ قلعت عنه الجي يقول

> أَلَالِيتَشْعَرَى هِلَ أَيِنَ لَيْلَةً ﴿ وَادْ وَحُولُ اذْخُرُ وَجَلِيسًا وهـ ل أَرْدُنُ وَمَامِنَا وَمُحْسَمً ﴾ وهل مدون لي شامة وطفيل

 شارة ولحفيل عيثان بقرب مكة وقبل حيلان اله سؤلفه

منكة باأصيل فقال تركنها حن اسضت أبالجمها واحجن تمامها واغدق اذخرها واشرسلها فاغرورقت عنارسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تشوقنا باأصيل دع القلوب تقر وكان صلى الله عليه وسلم قبل بذاء المسجديسلي حيث أدركته الصلاة ولماأرا دسلي الله عليه وسلم بناء المسجد الشريف قال باغي النجار المنونى عالمطكم أى ستانكم أى اذكر والى غنه الاستريه منكم قالو الانطلب غنه الاالى الله فأبي ذلك لله عليه وسلم واشاع ذلك منهم بعشرة دنانسرأ داهامن مال أي يكرا لصديق رضي الله عنه وكان من حملة محل مسجده صلى الله عليه وسلم مسحد لابي امامة أسعد من رارة رضي الله عنه وكان أبو أمامة يحمع فيه بمن يليه وبعض منه كان مريد اللتمر لسهل وسهدل الجيرافع بن عمر و وهما يتعمان في هر معاذين عفراءوقيل فيحجرأ سعدين زرارة وحمسمأنه كان فيحرهما وبعض منهكان حائطاأي بستانا فيه نخل يو بعض منه كان خرباوبعض منسه كان فيه قبور و مهذا حسع بين الإحاديث التي في بعضها أن موضع المسجد كأن مربداوفي بعضها كان يستأناوفي بعضها كان سجد الاسعدين زرارة الى غيرذ لله فأمر سلى الله عليه وسلمالقدو رفنيشت وبالعظام فغينت وبالخرب فسويت بأزالة ماكان فهها وبالتخل فقطعت وجعلت عميدا للسجيد ثمأم مانتخاذاللن فانتخذوني المسجد وسقف بالحريد وحعلت مجده خشب النحل روي مجدين الحسن المخزومي وغيره عن ثبهرين حوشب لما أرا درسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المبيحد فال النوالي عريشيا كعريش موهبي ثمامان وخشيات وظلة كظلة موسى والامر أعجل من ذلك فيسل وماطلة موسى قال كاناداقام أصباب رأسه السقف فلم بزل المسجد كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله علمه وسلرقال بعضهم انعصاموسي وقامته وقسه كأنت سبعة أذرع فهوتشيبه تاملانه حعل ارتفاع سقف المسجد سبعة أذرع وروى البهيق عن سفسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما عي رسول اللهصلي الله عليه وسدلم مسجد المدننة وضع هرأتم قال ليضع أبو بكر حجره الى جنب حجري ثم ليضع عمر حجره الى حنب حجر أبي تكرثم ليضع عثمان حجره الي حنب حجر عمر ثم ليضع على ففيه اشبارة الي ترتبهم في الخلافة رضى الله عنهدم بل صرّ حيه في رواية انه سئل عن ذلك فقيال هؤلاء الخلفاء بعدى قال الأمام أنوز رعة استاده لادأس مفقد أخرجه الحاكم في المستدرك وصحعه وفي رواية هؤلا ولا قالا مربعدي والمامااشتهرمن أن التبي صلى الله عليه وسلر لم يستخلف فعنا والولم لنص على استغلاف أحد بعينه عتيه يد وفأنه وذلك لالسافي وقوع الخلافة لهؤلاء يعده ولالسافي قولنالم لنص قوله الخلفاء يعدي لانه أسساما لحواز أنبرا دالخلافة في العلم والارشاد وأمضالها كان قوله ذلك متقدّما على وقت الاستخلاف عادة وهو قرب الموت فلريكن نصاسا لمبأمن المعارضية ثمليا استخلفوا نحوق المرادمن ثلك الاشارة ثم قال للناس ضعوا أي الحجارة فوضعوا وعمل المسلمون في ساءمسجده مسلى الله عليه وسلم وهوصلى الله عليه وسلم معهم وكان المسلون بحملون لبئة لبنة وعمارين باسررضي الله عنه ينقل لبنتين لينة عنه ولينة عن النبي سلى الله علىه وسلوفقال له النبي سلى الله علمه وسلم باعمار الانتحمل كالتحمل أصحبابك قال اني أريد من الله الاجرف يع صلى الله عليه وسلم التراب عن طهره وقال له للناس أحر ولك أجران وآخر زادك من الدنسا شرية لتنونقتلك الفثة المباغية فكان كاأخبر صلى الله عليه وسلم فقد أخرج الطبراني في المكبير باسناد حسن عن أي سنان الدولي العمالي رضى الله عنه قال رأيت عمار من اسر دعاغلا ماله شراب فأنّاه مقدم إلىن فشرب منه ثم قال صدق الله ورسوله الموم ألق الاحبية محدا وحزبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلىان آخرشي تزود ممن الدنساشر يةلئ والله لوهزمونا حتى بلغونا سعفات همراهلنا اناعلي الحق وانهم على الباطل يعنى لقوله صلى الله عليه وسلم وتقتلك الفئة الباغية ثم قاتل فقتل رضى الله عنه وكان ذلك يصفين مع على رشى الله عنه ودفن بها سنة سبسع وتُلاثين عن ثلاثًا وأربيع وتسعين سنة روى البخارى

في محمده اله صلى الله علمه وسلم كان سقل معهم اللين في المستحده ويقول وهو سقل اللين قول عبد الله الجال مكسرالحا ويعنى حمل اله مؤلفه النر واحقرضي الله عته أهدا الجاللاجالخس يه هداأتر ساوألحهر

ويقول أيضا قول عبدالله من واحة اللهمان الاحراج الآخره ، فارحم الانسار والمهاجره وأسل البيت لاهم الخوقيل ان البيت المذكور لامر أقمن الانصار وبعده

وعافهم من حرّ نارساعره \* فانها لكافروكافره

والتمثل نشئ من الشعرليس يمتنع عليه صلى الله عليه وسلم والممتنع انما هوانشاءا الشعرلا انشاده ووضع التبى صلى الله عليه وسلم يومار داءهوهو يعمل فوضع الناس أرديتهم وهم يعملون و يقولون

لتُن قعد ناوالتي يعمَّل \* ذال إذ الله مل المضلل \* ويروى \* لذال منا العمل المضلل وروى البهتي هن الحسن لماخي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد أعانه أصحابه وهومعهم متناول اللهن حتى أغير مبدره الشريف صلى الله عليه وسلروكان عثمان سمطعون رضي ألله عنه رجلامتنطها أىمتأنة المترفها للريفا وكان محمل اللية فيمافى ماعن تومه فأدا وضعها نفض كمونظر الى تومه فان أميابه ثبثي من التراب بفضيه ونظر المدعلي في أبي طالب رضي الله عنه فأنشد بقول

لايستوى من يعمر المساحدا \* بدأب فها فأمَّا وقاعدا \* ومن يرى عن التراب مائدا وذلا على طر يق المطايبة والمياسطة كماهوعادة ألمجمّعين على عمل وليس ذلك طعنا على عثمان رضي الله عندف و ول على عمار بن باسر فعسل رتجز به ولا مرى من يعني به فر " بعثمان بن ملعون فقسال با ابن سيبة لاغر فن من تعرض ومعه حديدة مقال لتسكفن أولا عترضيّ مهاو حهك فسمعه صلى الله عليه وسلم فغضب غمقالوالعماران رسول التهسلي الله عليه وسلم قدغضب فيلث ونتحاف أن منزل فيناقرآن فقيال أناأرضه كاغضب فقال بارسول اللهمالي ولاصحا ملاقال مالك ولهم قال ريدون قتلي تحملون لينة ابنة وبحماون على لبنتين فأخذ سلى الله عليه وسلم سده وطاف به المسجد وجعل يمسح ذفرته وهي الشمعر الذي في حهية القفة ويقول بالن حمية ليسوا بالذي يقتلونك تشتلك الفئة المأغنة وقوله بحملون على الخ استعطاف ومباسطة لنزول غضب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل صلى الله عليه وسلم قبلة المسجد الى حهة مت المقدس وغي سويًا الى حنيه بالأم وسقفها يجذوع النخل والجريدوعن الحسن المصري رحمه اللهقال كنت وأنامراه تياه خل سوت أر واج الشي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان رضي الله عنه فأتشاول سيقفها بدىوعن الواقدي قال كان لحارثة تن التعمان ربني الله عنه منازل قرب السجيد وحوله فكلما أخذرسول الله سلى الله عيله وسلم أهلا نحول له حارثة عن منزل حتى سارت منازله كلها لرسول الله صلى الله علمه وسلم وكأن صلى الله علمه وسلم بعد استقراره في المدسة بعث ريدين حارثة وأما والمعرمولاه الى مكة فقد مانفأ طمة وام كاثوم وسودة منت زمعة واسامة بن زيدوام اعن وأمار قدة فيسقت معز وجهاعثمان رضي اللهعنه وزبنب أخرت عندز وجهاأبي العباص بن الرسع حتى أسر سدرفايا منَّ عليه أرسلها الى المدينة و بعث أبو مكر رضى الله عنه عبد الله بن أريفط وكتب معه الى عبد الله بن أبي تكرأن محمل معه أمرومان وأم أبي تكروعا تشبية وأحمياء قالت عائشة رضي الله عنهافير جزيدين حارثة ومن معه وخرج عبدالله بن أبي بكرمعهم بعيال أسه ومنهم عائشية رضي الله عنهيا قالت واصطحينا حتى قدمة اللدينة فترانا في عبال أبي كروترل آل النبي سلى الله عليه وسلم عند نا وهو يومثد بني المستعد وسوته فأدخل سودة أحدتنك السوت وكان بقم عندهاذ كره الطهراني وأماعا تشفرضي القمضها فلريكن وخل ماذلك الوقت ولما كان بعد قدومه صلى الله عليه وسلم يخمسة أشهر آخي بين المهاجرين والانصار قال السهيلي لتناهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مقارقة الاهل والعشيرة ويشد أزير يعضهم سعض

فلاعز الاسلام واجتم الشمل وذهبت الوحشة أطل المواريث من المتواخين وحعل الومدين كلهسم اخوة وأنزل الله انمسا المؤمنون اخوة أى في التواددو شمول الدعوة وكان حلة الذر آخي منهم تسمعهن خمسة وأربعون من المهها جرين وخمسة وأريعون من الانصار وكانت المواخاة منهم على الحق والمواسأة والتوارث وبذل الانصار رضي الله عنهم في ذلك حهدهم وكتب رسول الله صلى الله علمه وسلم كأبارين المهاجرين والانصبار ودعافيه يهودنى قنتقاع وبنى قريظة وبفالنضب روصالحهم على ترك الحرب والاذىأنالا يحارم مولا يؤذيهم وأنالا يعنوا عليه أحداواته اندهمه مطعدو ينضر وموعاهدهم وأقراهم علىديهم وأموالهم وكانت المواخاة بين المهاجرين والانصار في دار أبي طحة زيدين سهل رضي الله عنهز وجأم انسبن مالك رضي الله عنه فآخي صلى الله عليه وسلم دن أبي تكروخارجة من زيدرضي الله عنهما وكان صهرالابي مكولانه زوجا نتملابي مكررضي الله عنه ومن عمروعتيان بن مالك رضي الله عهما وسنالال وائن ويمانط عمي رضي الله عهما وسنزيدن حارثة وأسيدن حضررضي الله عهما ومنأبي عبدرة وسعدين معاذرتني اللهء غهمأ ومن عبدالرحن بنعوف ويبعدين الرسيع رضي الله عنهما وعندذلك قال سعدين الرسع لعبدالرحمن باعيدالرحن اني من أكثرالا نصار مالا فأنامقا سمك وعندي امرأنان فأنامطلق احداهما فاذاانقضت عدتها فتزوحها فقال مارك اللهلك في أهلك ومالك ثم قال عمد الرحن بنءوف رغبي الله عنه دلوني على السوق فياع واشترى حتى صارمن أكثر العجابة مالارضي ابله عنه وتوفي أسعد من زرارة رضي الله عنه في السنة الاولى من الهيميرة وحزن سلى الله عليه وسلم عليه حزيا شديدا وكان رضي الله عنه نقسالني النجار فايتعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم نقسا بعده وقد قالوا له صلى الله علمه وسلم احعل لنسار حلامكانه ،قُمر من أمر ناما كان نقير فقال الهمرسول الله صلى الله علمه وسلمأنتم أخوالى وأنانفسكم وكره أن يخص بدلك اعضهم دون اعض فكان من مفاخرهم كون النبي سلى الله عليه وسيل نقيبهم وتخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها على رأس تسعة اشهر من الهسرة فيشوال ولماقع المسلون المدسة كانوا يتحسون أوقات الصلوات من غيردعوة فاذاعر فوادخول الوقت بعلامة حضروا وكان بلال شادي الصلاة حامعة ثم تسكلم الناس في شئ يعرفون به أوقات الصلاة فقيال بعضههم نتخذنا قوسامثل ناقوس النصاري وفال بعضهم مل بوقامثل قرن اله ودوقال عمر رضي الله عنه تبعثون رجلامتكم بنادى بالصلاة وقال بعضهم يؤقد نارا وترفعها فاذار آها الناس أقبلوا الى الصلاة فرأى عسدالله بنزيد بن تعليه بن عيدريه الانصباري رضي الله عتبه في منامه رجلا يحمل ناقوسا فالفقلتله باعسدالله اتبسع الناقوس قال وماتصنع بهقلت ندعويه الي الصلاققال افلا ادلك على ماهو خسراكمن ذلك قلت ملى فاستقبل القبلة وقال الله أكبرالله أكبرالي آخرالا فان والاقامة فلما أصبع أتى النبي صلى الله عليه وسدام وأحسره فقال الهارؤ باحق انشاء الله قم مع بلال فألق عليه هاله الدى منك صوناقال فقمت معملال رضي إلله عنسه فحلت القيه علمه ويؤذن قال فسمع بدلك عمر من الخطاب رضى الله عند فخنر ج يحرر داء و يقول والذي بعث المبالحق بارسول الله لقدراً بت مثل ماراى بلروى المرآء أربعة عشر رحلا وتأبدذال بالوحى من الله تعالى لنبيه مسلى الله عليه وسلم فساكان الاعتماد الا على الوحى وكانت تلك المنا مات سسافى ذلك

معاداةالهود

ه (باب معاداة الهود) وعند ظهور الاسلام وقوّه بالدينة قامت نفوس احبار الهودونصبو العداوة لرسول الله مسلى الله عليه وسلم نعبا وحسد المساحص الله به العرب وأثرل الله فهم قديدت البغضاء من افواههم وما تنجي صدورهم الكوالآيات فن اعدائه الذين التصب والعداوية حيى وأبوياس وجسدى الواخطب وسلام بن مشكم وكانة بن الرسع وكعب بن الأشرف وعبد الله بن سوريا وابن صلوبا و مخيريق

تمأسلم وصحب رضى الله عنه وحسكان له سبع حوائط فأوصى بها للتي سلى الله عليه وسلم وكان فسيهرا العداوة عندمشروعية الاذان والاعلان بالشهادة لهصلى الله عليه وسلم وعن صفية أما لمؤمنين رشي الله عنها ننت حيىن اخطب الهودى قالت كنت أحب ولد أبى اليه والى عمى أبى باسر وكانا من احبسار الرودوأعظمهم فلياقدمرسول الله سلىالله عليه وسلمالدينة غيواعليه ثم جاآمن العشي فسمعت عمي يقوللابي اهوهوقال نعر واللهقال اتعرفه وتثبته قال نعر قال فسافي مسسك منهقال عداوته واللهمايقيت وفى و والفقالت ان عي أما السرح من قدم رسول الله سلى الله عليه وسلم المدينة ذهب اليه وسعم منه وحادثه تمريحه الى قومه قمال ما قوم الهيعوني فان الله قدجاء كم بالذي كنتم تنتظرونه فاتبعوه ولا تخالفوه ثم انطلق أبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ثمر جسم الى قومه فقال لهم أندت من عندرجل فوالله لاازال له عدوًا فقيال له أخوه أبو باسراً لطعني في هذا الآمرواعدي فيها شئت بعد لانهلك فقال والله لانطبعث تموافق اسرأخاه حسا فكاناأشد الهودعد اوة لرسول اللهصلي الله علمه وسلم جاهدين في ردّالناس عن الاسلام بما استطاعا فأنزل الله فتهماومن كان موا فقالهما ودكترس أهل المكتأب لويردونكم من بعدايما نبكم كفارا حسدامن عندأ نفسهم من بعدماتين لهما لحق ومن شدة عداوة المهود للنبي صلى الله علمه وسأم ان لسدن الاعصم الهودي صنع يحر اللنبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وهي مايحر جمن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم أعطاها لهم غلام يهودي كان يخدم النبي مسلى الله عليموسد لم وجعل مثالا من شمع وقيل من عجين كمال الني سلى الله عليه وسلم مم غرز فيه الرا وجعل معموترا عقدفه ماحدي عشرة عقدة وحفل ذلك في شرذر وان فيكان يخبل المه سبلي الله علمه وسالم الايفعل الفعل وهولا يفعله بمالا تعلق له بالوجى كالاكل والشرب والنكاح ومصحتسنة وقيلستة اشهر وقبل أربعين ومائم جاعجريل للنى سلى الله عليه وسملم وأحبره بدلك السحر وبمكانه فأرسل مسلى الله عليه وسيلم علىاوهمارين باسر رضى الله عنهما واستخرجا ووسيار ماء البثر كنقاعة الحنا عمسوما فعل كلما حل عقدة وحد صلى الله عليه وسلم في المسته بذلك مهة حتى قام كانحما الشط من عقال وأنزل الله علىه المعوذتين وهما احدىء شيرة آية كليافرأ آبة انحلتء قدة وجعل جيريل عليه السلام بقول باسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ثم انه صلى الله عليه وسدلم احضر اسدا طاعترف فعضاعنه لماإعتذرله بأن الحامل له على ذلك حب الدنانير وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوقتلته فتسال صلى الله عليه وسلم قدعافاني الله وماو راءمين عذاب الله اشدوفي رواية اما أنافقه دعافاني اللهوكرهت انا أنبرعلى المنباس شرا وعن ان عباس رضى الله عنهما ان يهود عسكانوا يستفخون اى يستنصرون على الاوس والخزرج برسول الله مسلى الله عليه وسلم تبل مبعثه أى يقولون سيبعث لى صفته كذا وكذا لقتلكم معدقتل عادوارم فيحدان ظهر الاسلام بالمدسة قال الهممعا ذين حبل ويشر ان البراء رضي الله عنهما بأمعشر به وداتقوا الله وأسلوا فقدكن يتستفتحون علينا بجمعد صلى الله علىموسسارونعن أهل كفر وشرك وتخبرون الهميعوث وتسفونه لنيافقال سلام من مشكم وهومن عظما بهودجي النصسر طجاءشئ نعرفه ماهوالذيكانذ كرمليكم فأنزل اللهفي ذلك ولمباجآ همكاب من عندالله مصدق لمنامعهم وكانوا من قبل يستفضون على المذي كفروا فلمناجا عهم ماعر فوا كفروا به فلعنة الله على المكافر ف وكان مالك في الصلب من احبار الهود وكان يبغض الشي صلى الله عليه وسلم ويلدس علىالهود وأخذمنهم كثيرامن المبال فحضر يوماعند آلني مسلى الله عليه وسبلم فقأل له النجا صلى الله عليه وسنم أنشد لشبالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام هل يتحدفها ان الله يبغض الحبرالسمين فأنت الحبرالسمين قدحمنت من المبال الذي تطعمك الهود فغضب والتفت الحاجم

رمنى الله عنده وقال ماأزل الله عدلى شرمن شي فكان هذامنه كفرا مدينا صلى الله عليه وسلرو عوسى عليه المنلام وعبا أزل عليه فقالت له المهود ماهذا الذي للغناعنك فقال انه اغضني فقلت ذلك فنزعوه من الرياسية وجعلوامكانه كعب ن الآشرف و َّنزل الله وماقدروا اللهجق قدره ادقالواما أنزل الله عسلى تشرمن شئة قلمن أنزل السكاب الذي جاءه موسى وأنزل أيضا فلماجاءهم ماعر فواكفرواه وبروى ان يمودا لمد نة من في قر يقلة والنضير وغسيرهما كلوًا اذا قاتلوا من يلههم من مشركي العرب أسدوغطفان وحهسة وغيرهم قبل مبعث الني صلى الله عليه وسيلم يقولون أللهم الانستنصر لشعق الني الامي الذي وعدت انك أعثه في آخر الزمان الانصر تناعلهم وفي لفظ اللهم انصرنا بالنبي المبعوث فى آخرالزمان الذي نجدنعته وصفته في النوراة فيتصرون وفي لفظ بقولون اللهم العث الذي الذي تحد تعته في التوراة يعذبهم ويقتلهم وفي المظ ان يهود خسر كانت تقياتل غطفان وكما التقواه زمت مود فدعت يوما اللهسم انانسألك محق الذي الذي وعدت ان نخر حدينا في آخر الزمان الانصر تنافتصرت فكانواتعدذلك ادأ التفوادعوا بمذافهزمون غطفان وبمن كانمن احبارالهودحر يصاعلي ردالناس عن الاسبلام شاس بن قيس الهودي كَان شيد بدالطعن عسلي المسلين شيد بدا لحسد الهم مر يوماعلي الانصارالاوسوا لخزرج وهم مجتمعون بتصدئون فغاظه مارأى من ألفتهم بعدما كان يتهم من العداوة فقال قداحتم بنوقيلة والله مالنا معهماذا اجتمعوا من قرارفأمر فتى شأبامن الهود فقال اعمدالهم فأحلس معهم ثماذ كربوم بعاث أيبوم الحرب الذيكان يفهم وماكان فيه وأنشدهم ماكانوا متقاولون ما من الاشدهارففعدل فتسكلم القوم عند ذلك أي فال أحد الحدين قد قال شاعر نا كذلك فرده علم ف الآخرون وقالو اقدقال شاعرنا كذلك وتبازعوا وتواعدواعه ليماتلة أي فالوانعالواز دالحرب حدعا كماكانت فنادى هؤلاء باللالوس ونادى هؤلاء باللانلزرج تمخرجواللمرب وقداخذوا السلاح واصطفوا للقشال فبلغذلك رسول اللهصلي الله علمه وسيلم فغرج الهم فبن كان معمعين المهاحرين فقال بامعشرالمسلمية الله الله الله أبدعوى الحاهلية أي أتقتلون بدعوى الجاهلية وأنابين أطهركم يعسدأن هداكم الله الي الاسسلام وفطع مه عنيكم أمر الحاهلية واستنقذ كمه من المستشفر وألف مه ينتكم فعرف القوم المسائرغة من الشسيطان وكيدمن عدؤهم فيكوا وعانق الرجال من الاوس الرجال من الخزرج ثم انصر فوامع رسول الله صلى الله عليه وسيلم وأنزل الله في شياس ن قيس با أهل السكّاب لمتصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا الآية وأنزل ألله في الانصاريا أيها الذين آمنوا ان تطبعوا فريقسا من الذنن أوتوا الكتاب يردوكم يعداهمانكم كافرين وكيف تدكفرون وأنتم تتلى علبكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصيرمالله فقده فدي ألى صراط مستقيريا تسما الذين آمنوا أتقوا الله حق تفياته ولانموتن الاوآنتم سلون واعتصموا يحبل الله حمصاولا تفرآ قوا واذكحكروا نعمة الله علمكم اذكتتم أعداء فألف من قاو بكر فأصبحتم بتعممه اخوانا وكنتر على شفاحفرة من النار فأنقذ كممها كذلك بين الله لكؤ آثاته لعلكم تهندون ومسارالهود سألون النبي صلى الله عليه وسيلم عن أشياء تعتبا وحسدا ونغيأ لذابسوا الحنى الباطل فنحملة ماسألوه صلى الله علمه وسسلم عنه الروح فعن ان مسعودرضي الله عنهقال كتت أمشىمع النبي سلى الله هليه وسسلم في الدينة وهو يتوكأ على عسيب النحل أىجر يدهمن جريدالفغل اذمر ينفرمن الهودفق البعضهم لبعض لأنسألوه لثلا يسمعكم ماتسكرهون وفيروا يةلئلا يستقبلكم يشئ تنكرهو نهأى يجبكم بمباهودليل على انه الني الامى وأنتم تنكرهون سؤته سبلي الله عليه وسلم فتساموا اليه فقالوابا أباألقاسم ماالروح وفى رواية أخبرناعن الروح فسكث قال اب مسعود فظننت انهيوسى الميسه فتسال ويسألونك عن الروح قسل الروح من أمردى فقالوا كذانجد في كماسكا

التوراة وتفسدم أن هسذه الآية زلت عكة حن سأله كفار فريش عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولامانع من تسكر ورزولها حن سأله المهود فلساسأ وهسكت صلى الله عليه وسلم بنتظره ل يوجى المهاحاتهم تشيئ غيرماأحاب به كفار قر يشتمكة أو بالحواب الاقل بعينه فأوجى الله المه الآية تعينها. فقرأها علم مقالوا كذانحد في كامنا وحاج ودبان مر ةالى الني سلى الله عليه وسلم فسألاه عن قول الله تعماني ولقمد كالمناموسي تسمح آبات منات فقال لهما لا تشركوا بالته شدا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرمالله الابالحق ولاتسرقوا ولاتسحر واولاتمشوا ببرىءالى سلطان ولاتأكلوا الربا ولاتقذفوا المحصنة وعلمكم بالبودخاصة لاتعتدوا في السبت فقيلا بديه و رحليه صبلي الله عليه وسسلم وقالانشهد أنك نبي قال مامنعكما أن تسليا فتبالا نخياف ان أسلنا تقتلنا الهودوهذا التفسب برللتسع آيات لا سافي أن بعضه بيه فديرها بالمججز ات الزبي أعطها موسى عليه السسلام وهي التسبيم المفصلات التي هي العصيا والمدانسضاء وانستون ونقص الثمرات والطوعان والجراد والقهيل والضفادع والدم لانتلك آيات تتعلق بالتكليف والتوحيد وأصوله وترييه والىأمر الدين وهذه آيات تدل على صدق موسى عليه اأب لامولامانومين أنبرادالآبات الحسبة والمعنو بةالظاهر بقوالها لهشة والله أعلم وقبل فيسنب نزول قول الله تعآلي شهدالله أنه لااله الاهو والملائكة وأولوا العلم قائمه امالقسط لااله الاهوالعزيزا لحكهم ان الدين عند الله الاسلام أن حبر س من أرض الشام لم يعليا عمعته صلى الله عليه وسيلم فقد ماا لمدينةً فقال أحدهما للآخرماأشه هدهه مدينة النهالخارج في آخرالزمان فأخبرا مهجرة الني صلى الله علمه وسبلم ووجوده في تلك المدينة فحا آ اليه فلمارأ باصلي الله عليه وسلم قالاله أنت مجمد قال نعم قالا نسألك مسثلة أن أخبرتناجها آمنا فقال اسألاني فقالا أحبرناءن أعظيم الشهيبادة في كتأب الله تعيالي فأنزل الله تعالى شهدالله الآية فتلاها صلى الله عليه وسلم عليهما فآمنا وعن فتادة رضي الله عنه ان رهطامن الهود حاؤاالى النبى صدلى الله عليه وسسلم وقالوا أخبرنأعن ريك من أى ثبيّ خلق فغضب صلى الله عليه وسلم حتى انتتعلوبه فحناء حدريل وقال له خفض عليك وأنزل الله تعمالي قل هوالله أحدالي آخر السورة أي هومتوحد في سيفات الحلال والكل منزه عن الجسمية واحب الوحود لذاته أي اقتضت ذاته وحوده يتغنءن غبره وكل راعداه محتاج المعوقيل ان وفد فعران لمبالطقوا بالتثلث نحاور وامع المسلين فقالوالهم هلكان المسيمية كل الطعام قالوالاية كل الطعام فأنزل اللهسورة الاخلاص الطالالالوهية عبسي علىه السلاملان الصمده والذي لاحوف له فهوغير محتاج الي الطعام وذكرال سوطي في الاتقان أنسورة الاخلاص تكر رنزولها فبرات حوا باللشرك ينعكه حين فالواصف لنار بالتوحوا بالعباء اللهن سلام حين قال انسب رمك المجمد كاستأتى في خبرا سلامه وحو امالا هل المكتاب بالمد سة فقد ينزل الشيئ مرزمن تعظما نشأنه وتذكيراله عند حدوث سيمخوف نسيانه وكان من أعلم احبار المهود عبدالله الن سلام بالتخفيف وكان قبل أن يسلم السمه الحصين فلما أسلم سميا درسول الله صلى الله عليه وسلم عبرك المله وكان من ولدنوس ف الصدِّيق وقد أنني الله تعالى عليه في قوله تعالى وشهد شا هدمن في اسرائيل علىمثله فآمن وأستكبرتم وكانمن برودى فنقاع جاء الى رسول القمسلي المقعليه وسملم وسمع كلامه في أوّل يوم دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسيلم دار أبي أبوب والذي سمعه قوله مسيلي الله عليه و" بأهبااأناسأفشوا السبلاموسلوا الارحاموأ لحجوا الطعاموصلوابالليلوالناس سام تدخلوا الجنة تسلام فعته رضىا تتدعته قال لمباقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المد بنة انحفل اليه الناس بالجيم أى أسرعوا فكنتعن أتى البه قال فلمارأ يتوحهه عرفت انهوحه غيركذار أىلان صورته صلى عليه وسلم وهيئته وحمته بدل العقلاعلى صدقه والهلا يقول الكناب قال عبدا لله فسهمته يقول باأبها

المناس أفشوا السلامالخ وعند ذلك قلت اشهد أنك رسول الله حقا وأنك حثت يحتى ثمر جعت الي أهل متي فأسلوا وكثمت اسلامي من الهود ثم حشته مسلى الله عليه وسسلم في مت أبي أبو ب وفلت له لقد علت المهوداني سسدهم وامن سندهم واعلهم وامن اعلهم فاخبأني بارسول الله قبل أتتدخلوا عليك فادعهم فأسألهم عنى قبسل أن يعلوا انى أسلت فانهم قوم متسضم البآءوالها بواجهون الانسان بالباطل وهم أعظم قوم عضهة أي كذباوا نهم ان يعلوا اني أسلت قالوافي "ماليس في" وخدعلهم مشاقا اني ان اتمعتك وآمنت المأأن تؤمنوا ملأو مكامل الذي أنزل علمك فأرسل رسول الله صلى الله علمه وسلم الهم فله خلوا علىه فتأل لهمرسول الله صلى الله علده وسدلم بامعشر يهودو بلكم اتقوا الله فوالله الذي لأأله الاهو انكم لتعلون انى رسول الله حقباواني حشكم يحق أسلوا فالوامانعلم فأعاد ذلك عليهم ثلاثا وهم يحسوبه كذلك قال فأى رجل فيكم اين سلام قالواذالة سددناوا من سيدناوا علنا وامن اعلنا وفي رواءة خبرناوا من خعرناقال أفرأيتم انشهداني رسول الله وآمن بالسكاب الذي أنزل على أن تؤمنوا قالوانع فدعاً مفق ال باان سسلام اخرج علهم فحرج علهم فقال ماعيد اللهن سلام أمانعاراني رسول الله تحدوني عندكم مكتوبافي التوراة والانتحيل أخسذالله ميثاقبكم أن يؤمن بي و للبعني من أدركني منسكم قال ان سلام للى المعشرا لهودو يلكم اتقوا الله فوالله الذى لاله الاهوا نبكم لتعلون انهرسول الله حقبا وانهجاء بالحق زادفي روابة انكم لتعلون اله رسول الله تحدوله مكترو باعتب كم في التوراة احمه وصفته فقيالوا كذبت أنت أثبر أناواين أشرباوهذه لغةرديثة حاءت الرواية بهاوالفعيمي ثبرناواين ثبر تاقال اين سلام هذا الذي كنت أخاف ارسول الله ألم أخبرك انهم قوم بهت أهل غدر وكذب فأخر حهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطهرت اسلامي وأنزل الله تعالى قوله قل أرأيتم ان كان من عند الله يعيى الكاب والرسول ثم كفر تم به وشهدد شاهد من بني اسرائيل على متسله فآمن وأستبكير تم إن الله لا بدي القوم الظالمين وأنزل الله فيه آيات كشرة يعدد للشمنها ذوله تعيالي من أهل السكاب أمة قائمة بتلون آيات الله آياء الليل الآبة وقوله تعبالى كي بالله شهيدا عنى و بعندكم ومن عنده علم السكَّاب وقوله تعالى الذين آنينا هم السكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلي علهم قالوا آمنا به المه الحق من ريناانا كلمن قبله مسلمناً واثلثُ اوُنُونِ أَحرِهِم مِنْ آمَنِ الْآمَهُ وقوله تعالى أولُومكن لهم آمَا أن يعلم علياء بني اسر البيل وعبر ذلك من الآمات وفي الخمسائص البكيري للعلال السمولمي عن ماريخ الشيام لاين عساكو أن اين سيلام احتمر مالتي سلى الله عليه وسلم عكة فبل أن يه احرفقال له الذي سلى الله عليه وسلم أنت ابن سلام عالم أهل يترب قال نعر قال نشد تك بالذي أنزل التو را ةعيل موسى هل في كتاب الله بعني التوراة سفتي قال انسب ريك بالمجدأ فتوقف صلى الله عليه وسلم فتأل لهجمر بل عليه السلام قل هوالله أحدالله الصهد لم يلدولم بولدولم يكن له كفوا أحدفقيال النسبلام أشهيد أنكرسول اللهوأن اللهمظهرية ومظهر دنيث على الادبان واني لاجد صفتك في كاب الله تعالى اليما الذي انا أرسساناك شاهدا ومشرا ونذيرا أنت عبدي ورسولي الىآخرماتفدَّم عن الموراة وهذا بدل على أن ان سسلام أسلِ عكة وكتم اسلامه ولسكن قد نقال كيف قال فلبارآ يتوجهه عرفتانه غيروحه كذاب وكنف قال عرفت سفته واسمه وكنف أسار ثانيا وأحيب بأنه فعسل ذلك تاسا بالمد سنة اقامة المعيمة على المهود وقدوة على ونامين وكان وأس المهود مثل ماوقع لابن سلام فأنه جاءالي رسول الله صغي الله عليه وسسلم فقال بارسول الله انعث المهمر يعني المهود واحعلي حَكَافًا نَهِ مَرَجِةُ وَنَالَى قَادْحُهُ وَخَمَا مُوارِسُلِ الْهِسْمِ فَحَالُوهُ فَقَالُ لِهُمْ اخْتَارُ وَارْحَلَا بَكُونُ حَكَمَا بَنِّي وبيسكم فالواقد رضينا ميون بن مامين فقال اخرج الهم فغرج وقال أشهدا نهرسول الله فأنوا أن يصدفوه وقدأشا والى انكارهم سؤندسكي الله عليه وسلم معمعوفتهم لهاصاحب الهمزية بقوله

عسرفوه وأنكروه وظل يكتمه الشهادة الشهداء أونور الاله تطفيه الافواه وهوالذي بستضاء كف مدى الاله مهرة لوما يحتوها من حبيه البغضاء

وقدجامين ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرة وله تعبالي بالني اسر البيل اذكر وانعتي التي أنعث عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم قال الله تعالى للاحبار من المهود أوفوا بعهدى الذي أخذته في اعناقسكم للنبى صلى الله عليه وسلم بأن تصدّقوه وتنبعوه أوف يعهد شكم أنجز لسكم ماوعد تسكم عليه يوضع ماكان عليكه من الاصروالاغلال ولاتبكونوا أول كافر مهوعند كم فيهمن العلم ماليس عندغركم وتسكموا المقى وأتنثر تعلون أي لاتكتموا ماءند كبرمن العرفة برسولي وأعما جامه وأنتم تحدونه فعما تعلون من البكتب التي أنديكم وقدروي في سنب المهار اسلام عبدالله بنسلام رضي الله عنه فريادة على ما تقدّم اندرضي اللهء تدقال جاءر حل فأخبر بقدومه صلى الله عليه وسلم وأنافى رأس نخلة أعمل فها وعمتي من تغتر حالسة فلما سمعت شدومه سلى الله علمه وسلم كمرث فقالت كي عمتي لوط عمر ان مازدت على هذا فقلت لها اي عمتي فوالله هو آخوموسي من عمر ان وعلى ديمه ده. باابن أخي أهوالته الذي كأيخدرأنه سعث مهءالساعة فقلت لهانع قال ابن سلام وكنت عرفت صفته واسمه فكنت مييرتا لذلائسا كاعلب وحتى ذوم المدينية فخثته فقلت لواني سائلات عن ثلاث لا يعلم يّ الانبي ماأوّل المساعة وماأوّل طعام ما كله أهل الحنسة ومامال الولد منزع الى أسه أوالي أمه فقال النبي صلى الله علمه وسلم أخبرني من حبر مل آنف افقال ابن سلام ذالمهُ يعني حبر يل عدوًا لمهود من الملائكة لانه بنزل باللسف والهلاك وقيل لانه يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على سرتهم ثم قال صلى الله عليه وسلم أماأؤل الساعة فنارتحشرهممن المشرق الى المغرب وأماأؤل لهعام يأكله أهل الحنسة فمز بادة كمد الحوثأى وهي القطعة المعلقة بالكبد وهي في الطعم في غاية اللذة وأما الولدفاذ اسبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد السه وانسسبق ما المرأة ما الرجل ينزع الولد الها وقد سأل علما الهود النبي مسلى الله عليمه وسلمعن أشياء كترة فأجاجم عهامها الخسم سألوهم تفقالوا اخترناعن علامة الني فقيال تنبام عنهاه ولأشام قلبه وسألوه أى طعهام حرامه اسرائيل عسلى نفسه قبسل أن تنزل النوراة فال أنشيد كم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلون أن اسرائيل وهو يعقوب عليه السلام مرض مرضات ديدًا ولمال سقه فنه ذرك شد فاءالله تعالى من سقه ليحرّمن أحب الشراب الميه وأحب الطعام السه فكان أحب الطعام المه الجيان الابل وأحب الشراب المه ألمانه اللوا اللهسم نعرأي حرّمهار دعالنفسه ومنعالهامن شهواتها وقبل لانه كانبه عرق النسبا وكان اذا طعرذلك هاج بهوذكر أنسس نزول قوله تعيالي كل الطعام كان حلاليني اسرائيل الاماحر ماسرائيل على نفسه قول الهود له مسلى الله علمه وسلم كيف تقول الماعلى ملة الراهيم وأنت تأكل لحوم الابل وتشرب ألبانها وكان ذلك محرماعلى يؤح وابراهم حتى انهسى الهنافنين أولى بابراهم منك ومن غيرك فأنزل الله تعمالي الآية تسكذيبا لهم بأنهانا انما حرمه يعتوب على أف وهومتأخرعن أبراهم ونوح فكيف بكون محرماعا مما ومن ثم جاء قل فأنوا بالنوراة فاللوها الكنتم سادقين وجاءانه سلى الله عليه وسلم قال لرحل من علماء المرود أتشهسد أفيرسول الله فاللاغال أتفرأ التوراة فالنهر قال والاغيل قال نعرفنا شده هل تجدني في التبويراة والانحيسل قال نحدمثلك ومثل مخرجك ومثل هيثتك فلياخرجت خفينا أن تسكون أنت هو فنظرنافاذا أنتلست هوقال ولم فالذال معممن أمته سبعون ألفا ليس علهم حساب ولاعتاب وانمنامعك نفر يسبر قال والذى نفسى بدولا ناهووا نهملا كثرمن سبعين ألفآ وسبعين ألفا وسألته

الهودأ يضاعن الرعدو البرق فقال الرعدسوت ملائه موكل بالسحاب والبرق سوط من نارفي يدمرجوه المتحساب الى حيث أمره الله تعيالي وقبسل في سبب نزول قوله تعيالي مانسمزمن آنه أوننسها الآية أن الهود أنكروا السف فقالوا ألازون الى محديام أمحابه بأمر ثم بفاهم عنه ويقول اليوم فولا ورجم عنه فنزلت وقالوامرة اغاظة له صلى الله عليه وسلم ماري أهذا الرحل همة الافي النساء والنكاح فلوكات نساكازعم لشغله أمرالنوة عن النساء فأنزل الله تعالى ولقدد أرسلنا رسلامن قبلك وحعلنالهم أزواجا وذرية فقدجاء أنسلمان عليه السلام كان له مائة امرأة وتسعما لةسرية وسألوه عن رحل زني بامرأة يعسدا حصانه أيلانشر يفافي خبيرزني شريفة وهما محصنان فكرهوار جهمالشرفهما فبعثوا رهطامهم الى فى قريظة ليسألوا رسول الله صدلي الله عليه وسدلم أى قالوا لهم ان هذا الرجل الذى مثرب ليس فى كأنه الرحم ولكنه التغر مسافا سألوه فسألوه مسلى الله علمه وسسار فأحاب بالرحم فلم يقبلواذلك فقال الحممن علماتهم أنشدكم بالذي أنزل النوراة على موسى أما تعدون في النوراة على من رنى بعد احصان الرحم فأنكرواذ لله فقال عبد الله بن سلام مسكد بترفان فها آية الرحم فأتوا بالتوراة فأتلوها فأحضروا التوراة فوضع واحدمنهم بده على تلك الآبة فقال له ان سلام ارفع بدك فرفعها فأذافها آبةالرجم وجاءفي عضالر وابات أناحبارا لهودوهم كعب بنالاشرف وسعمدين عمرو ومالك منالصلت احتمعوافي مت مدراسهم حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرُ ني رسل من الهود بعد احصاله باحر أة محصدته من الهودوقالوا الأفتا لابالحلد أحدثا بهوا حضينا يفتواه عند الله وقلنا فتماحى من أنسائك وان أفتا نابالرحسم خالفنا ولاناخالفنا التوراة فلاعلينا من مخمالفته وفي روابة العجمين عن ابن بحررضي الله عنهما أبنا لهودجاؤا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرواله أنرجلامهم وامرأة زنسا بعداحصان فقال لهم رسول الله صلى الله على موسيلم ما تتحدون في التوراة فالوانفقعهما بالسواد بأن نسودو حوههما غمحملان على حمارين وحوههمامن قبل ادبارا لخمارين ويطأف مسمأ ومحلدان يحيل من ليف بطلي بقارفقال عبدالله من سلام كذبتراتُ فها آية الرحم فأبَّوا ا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم بده علىآية الرجم فقرأ ماقبلها ومانعدها فقأل له عبدالله ن سلام ارفع بدلة فرفع بدمفاذا فهها آبة الرحم فقالوا صدقت بالمجدفها آبة الرحم وفي روابة لساجاؤا المعسني الله علسه وسلم وقالوا بالماالقاسم ماتري في رحل وامر أمَّرْسا بعد الاحسبان فقال لهم ما تحدون في التوراة فقيالوادعنامن التوراة فقلماعندك فأفتاهم بالرحم فأنيكروه فلريكامهم رسول اللهسلي الله هليه وسلم حتى أتى بيت مدراسهم فقام على الباب فقال بامعشر يهود اخر حوا الى أعلكم فأخر حوا لهعبداللهن صور باوأ باباسرن أخطب ووهب بنيع ودافقا لواهؤلاء علىاؤنا فقال أنشدكم بالله الذى أزل التوراة على موسى ماتحدون في التوراة على من زني بعد احصان فقالوا يحماي يسودوحه مو يحتلب فقال عبدانته ن سلام صحصكذ بتماقان فها آية الرحم وفى رواية لماسأ لهما أجابوه الاشبابا منهم فانه سكت فألح عليه مسلى الله عليه وسدام في النشدة فقال اللهم اذنشد تنا فانا يحد في التوراة الرجم ولكن رأسا الهانزنى الشريف لاترجم ولورجمنا الوضيع دون الشريف كان من الحيف كما تفقناعلى مانقعب على الشر بف والوضيع وهوماعلت يعنى التعز برالسانق فعندذلك قال رسول الله صسلي الله عليسه وس أنا حكم بمبافى التورا توهدا الشاب هوعيدانته ين سور باو يروى المصلى الله عليه وسيلمل أمرهم بالرجم أنوا أن بأخد دوانه فقال له حبر يل عليه السيلام احعل منك و بنهم اين صور باوو صفه حبريل للني صلى الله عليه وسدلم فقال صلى الله عليه وسلم لهم هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدله يقالله ابن سور بإقالوانع وهوأعسا يهودي على وجه الارض بمباأنزل الله تعبالى عسلى موسى عليسه السلام في التوراة ورضوا به حكافة الله الذي صلى الله عليه وسلم أنشدك التعالذي لا اله الاهوالذي أبرل النوراة على موسى وقلق المحرور فع فوقكم الطور وأنحاكم وأغرق فرعون وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المتروالساوى والدى أنرل عليكم كاله وحلاله وحراميه هل تحدون فسيمالر حم على من أحصن قال نعرفو ثب عليه سفلة الهود فقبال خفث ان كذب أن ينزل علينا العذاب وفي روامة قال فى حوامه للنبي سلى الله عليه وسلم نعر والذى ذكرى به لولا خشبة أن تحرقني التوراة ان كذ تلك ما اعترفت للة ولكن كه غيره وفي كالمة ما مجدَّة ال إذا شهد أربعة رهط عدول انه قد أدخله فيها كالدخل المدل في الكلة وحب علىه الرحم فقال انن صور باوالذي أنزل التوراة على موسى هكذا أنزل آنله في التوراة على موسى فلتأمل الجيع منهدنده الروايات على تقدير صحتها ومحاب أنهيحتمل أن القضمة تبكررت وعلى تسليم انها قضية وأحدة لم تكرر فعكن أن مدّة من احقة النبي صلى الله عليه وسلم فها طالت وأيامها اتسعت فحصل منمو من علاء الهود تلك الخاطبات في محالس متعددة فحصل في كل محلس منها الكلام مع معض منهسم دون البعض الآخر واختلفت العبارات فبكل من حفظ شيئار واهفيعضهم يرويه بلفظه ويعضهم عهناه وحاءفي بعض الروايات أن اس صور باسأل رسول الله صلى الله عليه وسلوعن أشياء بعرفها من أعلام نتوته فأجام عها فلما تتحتنتها قال أشهدأن لااله الاالله وأنك رسول الله الذي الامي وهذا بمامدل عملي اسملامه ومشي علمه المهملي وحماعة وقال الحافظ ان حرلم أقف لعمد الله س صور راعلي اسلام من طريق منحيج والله أعلم ثم بعد يحتق الرجم في التورا ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوايا لشهود لخاؤابأر يعتفشهدوااغهم رأواذكره فيفرحها مثل المل في المحلة فأمرهم افرجها عندمات الممحد قال ان بجر رضى الله عنهسما فرأيت الرحدل ينحني عدلي المرأة بشها الحجارة فسكان ذلك سيبا لنزول قوله تعالى المأثر لنا التوراء فهاهدى ونور الآية ونزول ومن أبيح كيم بما أنزل الله فأولثك هم الظالمون ومامعها من الأثَّات وفها فأواشكُ هم الكافر ون وأولا أله هم القاسمة ون وعن عروين معودة لرأيت الرحم في ألجا هلسة في غير في ادم كنت في المين في غنم لاهلي في الحرد ومعهقردة فتوسدندها ونام فحاء قردأ صغرمته فغمزها فسلت يدهامن تتحت رأس الفردبرفق وذهبت معهثم جاءت فاستيقظ الفردفز عافشمها فصاح فاجتمعت الفردة فحعل يصيع ويومى الهابده فذهبت القردة يمنة ويسرة فحاؤا بذلك القرد فخفروا لهما حفرة فرجوهما ورجتهما معهم قال يعضهم لوصح هذالكانوامن الجن اذالتكاليف في الانس والجن دون غيرهما وقدد كرغير واحدان احبار الهود غبرواصفته صلى الله علمه وسلم التى في التوراة خوفا من انقطاع نفتتهم فانها كانت على عوامهم لقبأم الاحبار بالتوراة فحافوا انتؤمن عوامهم فتنقطع عنهم النفقة وكانوا بقولون لن أسرلا تنفقوا اموالمكم على هؤلاء يعني المهاحرين فأناغضي عليكم الفقر فأنزل الله تعالى الذين ينحلون ويأمرون الناس بالنحل ويكتمون ماآناهم الله من فضله أي من العلم بصفة الذي صلى الله عليه وسلم التي يحدونها في كتابهم فقلكان ف كابهم المصلى الله علمه وسلم ا كل العمار بعد حدد الشعر حسس الوحد في ودوة الواعدة طويلا الزرق العندن سبط الشبعر وأخرجواذلك الياعهم وقالواهذا أعت النبي الذي يخرج فيآبغر الزمان وعندذلك أنزل الله تعدالي ان الذين كمقون ما أنزل الله الآية وكان المهود أذا كلوا المنبي صلى الله عليه وسلم فألوارا عناءه على وامع غسرمسمع ويفعكون اعبابيهم لان ذلك سباقيع بلسان الهود فلما سمع المسلمون منهم ذلك لخنوا ان ذلك شئ كأن أهل السكاب يعظمون مه نسياءهم فصآر المسسلون يقولون وللهالشي صلى الله عليه وسلم ففطن سدهد بن معاذله بوديو ماوهم يفحكون فقيال الهم باعداء الله اثن المعنامن رحسل منسكم هدايعدهدا المحلس لانسر بن عنقه فأثر ل الله بأسها الذين آمنو ألا تشولوا راعنا

وتولوا انظرنا وفيار وابةان الهودا احمدوا العمابة رشي اللهعنهم يقولون له مسلي الله عليموسيا اذا الق علهم شديتا بارسول الله راعنا أي أنظر ناوتأن علمناحتي نفهم وكانت هذه الكلمة عمران تتساميها ألهود فلما معوا المسلن يقولون له مسلى الله عليه وسيار اعنا خاطبوا رسول التعسيلي الله عليه ومسلم براعنا يعنون بدلك السبة ومن ثمل اسمع سعدس معاذ ذلك من الهودوةال لهم ما أعداءالله علمكم لعته الله والذي نفسي مده ان سمعتها من رحسل منسكم بقواها لرسول ألله صلى الله علمه وسملم لاشر تنعنقه بالسيف فقالواله المسترتقولونها أنترفنزات وجاءه سلىالله علىه وسسلم حماعة من المهود بالمغالهم فقبالواله بامجمدهل على أولأدناه ؤلاءمن فجنب قال لافقالوا والذي تحلف به مأنحن الاكهيثتهم مامن ذنب نعمله بالنهار الاكفرعنا باللبل ومامن ذنب نعمله باللبل الاكفرعنا بالنهار فأنزل الله تعيالي المترال الذن يركون أنضهم الآية وجاءان جماعة من احبار الهود منم ابن سوريا قبل ان يسلم على ماتقدم وشاس فاتيس وكعب فن اسيدا جمّعوا وقالوا نبعث الى مجد لعلنا نفتنه في دسه فحاوًا البه فقالوا بالمجدقدعرفت أنااحبارالهودواشرافهم واناتبعنا لذاتب عك كلالهودو منناو منقوم خصومة فنحاكهم البسك فتقضى لناعلهم فنؤمن ملخأبي ذلك وأنزل الله تعالى والداحكم منهم عساأنزل الله ولاتتبع اهواءهم الآية وعن ابن عباس رشي الله عنهما قال كار رجل من المهود من التحار وفي رواية من النصاري بالمد منة فسع والمؤذن هول اشهدان عجد ارسول الله فقيال الخزى الله الكاذب وفي رواية احرق الله السكاذب فدخلت خادمته بذار وهونائم وأهلدتهام فسقطت شرارة فأحرقت البيت واحترق هووأهله والبائزل قوله تعيالي من ذاالذي تقرض الله قرضا حسينا قال حي بن اخطب يستقرضنا ربنا وانميا يستقرض للفقيرا لغني فأتزل الله تعيالي لتلاسم والله قول الذين قالوا أن الله فقير ونحن اغتياء وتدل في سدب نزولها ان أبابكر رشي الله عنه دخلي مت المدراس فقال لفنما ص من عاز و راء اثق الله وأسلم فوالله انك انتعلمان مجمدار سول الله فشال باأ بابكر مالنيا الى الله من فقروا فه البنا لفقير فغضب أنوتكررضيالله عنسه وضرب وحه فتحاص ضرباشديدا وقال لولاالعهدالذي متناو بنتك لضربت ءنتمك فشكاه فنعاص الىرسول اللهصلي اللهعليه وسأرفذ كراه ألو تكررضي الله عنه ماكان منه فأنبكر قوله ذلك فنزل لقمد سمع الله الآمة وقبل في سنب ترولها أيضا أن رسول الله صلى الله علمه وسلم أرسسل أبالكررسى الله عنه الى فضاص معار ورا مكاب وكان قد الفرد بالعلم والسيادة على يمودني قينفاع بعدا للمعبد الله ين سلام رضي الله عنه وأمرهم في ذلك الكان بالأسلام واقام الصلاة وابتاء الركاة وان يقرضوا الله قرضا حسنا فلماقرأ فنماص الكتاب قال قداحتاج ربكم سنمده وفي رواية تال بأأبانكر تزعران وسأيستقرضنا أموالناومايستقرض الاالفقيرمن الغنيفان كانحقا ماتقول فانالله اذا اغتمر ونحن اغذاء فضرب أبو مكروضي الله عنه وحه فنماص ضرياشد بداوقال لقدههمت أنأضريه بالكييف ومامتعني أنأضر به بالسيف الاأن رسول القصلي الله عليه وسلم لمبادفع الى المكأب قاللاتفتت على شيَّحتي ترجع الى فحياء فتعاص الى الذي صلى الله عليه وسلم وشبكي أ بالكررضي الله عنه فقيال مدلى الله عليه وسدلم لاي تكررنهي الله عنه مأحملك على ماصد نعت قال بارسول الله انهقال فولاعظيمارعم الالقفقس والمم اغسا فغضست لله تعالى فالخصاص والله ماقلت هدانا فنزات الآبة تصيدهالاني تكررض الله عنه وقد قال بعض الهود ليعض العلياء انمياقلتاان الله فقير ونيين اغساء لانهاسة تدرض أموا انافقال له انكان استقرضها انقسسه فهوفقير وانكان استقرضها الفقوا شكم ثميكانئ علها فهوالفنى الحيد وقدانضم الىالهود حاعتمن الأوس والخزرج منافقون عسلىدت آبائهم من الشرلة والتبكذيب بالبعث الأأنهم دخلوا في دن الاسلام تقية من القتل لمناقه وهم الاسلام

بظهوره واجتماع قومهم عليده فكان هواهم مع الهودف السر وفى الظاهر مع المسسلين وهؤلاءهم المنافقون وقدذكر بعضهم ان المنافقين الذين كانواعسلي عهد التي صسلي الله على وسيلم للمسائة مهم الجلاس نئسو بدين المسامث وانه قال بوماان كانهذا الرحل سادقا النحور ثير مرأ الجبر فسمعها هميرين سيبعد رضي الله عنهمن حلاس وكان عمير يقما في هره ولا مال له وكان حلاس تكفله وتحسيب المه فحباءا لحلاس لبلة فاستلق على فرائسه ثم قال لثن كان مأهوله مجدحقا فلنحن شرمن الجبر فقهال له عمر بأحلاس اللثالاحب الناس الى وأحسنهم عندى يدا ولقد قلت مقالة لتن رفعتها عليك لا فضمتك ولتن صعت علها أي امسيكت عنها لهلكن على دنني ولأحداه ما السرعلي من الاخرى فشي الي رسول الله صلى الله علنه وسلم فذكرله مقالة حلاس فأرسز رسول الله صلى الله علىه وسلم الى حلاس فحلف الله لقد كذب على عمر وماقلت ماقال فقال عميرين سدعد لقلدقلت فنب الى الله ولولا ان ينزل القرآن فيحعلني معك ماقلته وحاءانه صلى الله علمه وسسلم استحلف الحلاس عند المنبر فحلف انه ماقال واستحلف الراوي عنه فعلف لقدقال وقال اللهم الزل على نبيك تكذيب الكاذب وتصديق الصادق فقال النبي صلى الله علىموسلمآمين فنزل يحلفون باللهماقالواو لقدقالوا كلة المكفر الي قوله فأن يتويوا بالخيرالهم فاعترف الحلاس وبال وتمل منه صلى الله عليه وسارثو شه وحسنت تو شه ولم بنرع عن خبركان بفعله مع عمرف كان ذلك مساعرف محسن توشه رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لعمر لقدوفت اذلك ومهم مثل بن الحبارث قال الذي صلى الله عليه وسلم من أحب أن خطرالي الشيطان فلنظر الي نعتل بن الحارث كان يجلس اليه صلى الله عليه وسلمتم مقل حديثه الى المنافقين وهو الذي قال لهم الحامج د أذن من حدثه شيَّ صدقه فأنزل الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي و يقولون هواذن قل اذن خبر لكم الآية وجاء حبر بل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له محلس معلث رحل مفته كذا نقال العديث الذي تحدثه به كمده أغلظ من كبدالحميار وفي رواية بيقل حدثك للنافقين ومهيم عبدالله ينأبي ان سلول وهورأس المنافقين ولاشتهاره بالنفاق لم يعدفي العجاءة وكان من أعظم أشراف أهل المدينة وكانوا فهل محيثه صلى الله عليه وسلم قد نظمواله الحرز لتؤجوه تم علسكوه لان الانصار من آل قحطان ولم سوّ جمن العرب الاقطان ولم ببق من الخرز الذي يتوجه الاخرزة واحدة كانت عند سمعون الهودي وقدجا في بعض الروابات فى حكاية التقاله صلى الله عليه وسلم من قباء الى المدينة اله عرّج على عبد الله من أبي ان سلول بريدا لنزول عنده تألفاله وكان عبدالله جالسا محتميا فلبارأى الني سلى الله عليه وسلم ربدالنزول عنده قال اذهب الى الذر دعول والزل علهم فقال له سعد بن عبادة مارسول الله لا تحد في الفسل من قوله فقد قدمت علينا والخزرج تريدأن تملكة فلبارة بالحق الذي أعطالنا الله شرق فذلك الذي فعل ممارأيت فعفاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع له في بعض الايام انه صلى الله عليه وسلم قبل له بأرسول الله لوأست عبدالله من أى اس ساول أى متألفا له ليكون ذلك سعباً لاسلام من تعلف من قومه ولمرول ماعنده من النفاق فأنطلق النبي صلى الله عليه وسلم وركب حارا وانطلق المسلون يمشون معه فليا أناه النبي صلى الله علمه وسلمقال له اليك عنى والله لقد أذا في نت جارك فقيال رحل من الأنسار والله لجمار رسول الله سالى الله عليه وسلم أطيب ريحامنك فغضب لعبد الله رحل من قومه فشتمه فغضب لسكل واحدمهما أتسما به فسكان بنهم أضرب بالجريد والايدى والتعال فنزل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا مهمأ كذافي المفارى وفيه أيضا أنرسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى عبد الله بن أى ابن سلول في حَمَاعة فَقَالَ لَقَدَأُذَا نَااسَ أَن كَنشَهُ في هذه الملادف معها استعمد الله رضي الله عنه فاستأذن رسول الله سلى الله عليه وسلم أن يأنيه برأسه فقال مسلى الله عليه وسلم لاولكن برا أبالة وكان عبد الله بن أى جيل

الصورة بمتلئ الجسم فصيم الاسانوه والعني بقوله تعسالي واذارأيتم تعبك أحسامهم الآبة وعن الزهرى قال أحسرنى عرودعن اسامة بنزيدرضي الله عنهدما أن رسول الله صلى الله عليه وسأركب حاراعلى اكاف وأردف اسامة خلفه يعود سعدين عبادة رضي الله عنه في بي الحارث من الخزرج قبل وقعة يدرحتي سرعملس فيه عبدالله سأي اسلول وذلك قبل أن يسلم فاذا في المحلس احلاط من السلين والشركين عبدة الاوان والهودوفي السامن عبدالله بنرواحة رضي الله عنه فتارغبار من مشي الجآر فغمرابن أى وجهه برداله ثمقاللا تغير واعلسا فسلمرسول الله صلى الله عليه وسلم علهم ثم زل ودعاهم الحياللة تعيالي وقرأعلهم القرآن فقال ان أبي أبها المرءانه لا أحسن مميا تقول ان كات حقا فلا تؤذناه فى مجا لسنا ارجع الى رحلك فن جاءك فأقص عليه تقال عبد الله بن رواحة بلى ارسول الله فاعشنامه فاتا غسد فالله واستب المسلون والمشركون والهودحتي كادوا تنبادر ون القتال فأبرل مسلى الله علمه وسلم يحفضهم حتى سكتموا ثمركب صهلي الله عليه وسلردا تمحتي دخل على سعدين عبادة رضي الله عنه فقسال رسول الله صدلي الله عليه وسلم ماسعد ألم تسهم مأقال أبو حياب بعني عبد الله من أبي قال كذا وكذا فقال سعدين عمادة بارسول الله اعف عنه وأصلح فوالذى الزل عليث الكاب لقد جاء الله بالحق الذي نزل الله علمك وقد اصطلح أهل هدنه المحسرة على أن متوجوه وبعصمو وبالعصابة فلمار دبالحق الذي أعطائه المتهشرق فذلك الذى فعل ممارأ يت فعضا عند مرسول الله صدلي الله عليه وسلم وكان ان أبي هذا رأس المنا فقين وأبي أبوه وسلول أمه وقيل حدته ام اسه ومن نقاقه ما أخرجه التعلي عن اس عباس رضي الله عنهما قال نزات واذالةوا الذين آمنوا الآية في عبدالله بن أني وأصحابه وذلك الهسم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفرمن الصحابة فقال ان أبي انظروا كيف أردعنكم هؤلاءا لسفهاء فأخذ سدأبي بكررضي اللهعنه فقال مرحبا بالصديق سيدبني تبم وشيخ الاسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ سد عمر رضي الله عنه وقال مرجبا يسد في عدى الفار وق القوي في دين الله الياذل نفسه ومالهلرسول اللهصدلي الله علمه وسلم ثم أخذ سدعلي رضي الله عنه فقال مرحبا بالنءم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وسيدخى هاشم ماخلارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له على رضي الله عنه اتق الله باعبد الله ولا تسافق فان المنا فقين شرخ خليقة الله فقال له عبد الله مهلا با أبا الحسن أتقول لي هذاواللهان اعمانتا كاعمانكم وتصديقنا كتصديقكم غمافترةوا فقال لاسمامه كمف وأسموني فعلت فأشواعليه خبرا فرجيع المسلمون الى النبى سسلى الله عليه وسلم وأخبر وهبذلك فنزلت الآية واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوالي شياطينم قالوا اللمعكم الى آخرا لآبات التي في المنافقين كلها فبهوفي أصحبا بهوهوالذىقال لتنوجعنا الي المدسة لتطرحن الاعز يعني نفيه وأصحبا بهمنها الاذل يعني النبي صلى الله علمه وسلم وأحصامه فرد الله علهم يقوله ولله العزة ولرسوله وللؤمنين وسستأتى القصة ان شاءالله تعالى وبالحملة فقد لاقي صلى الله عليه وسلمين شدّة الاذى الصادر من المنافقين والمهود بالمدسة شئة اكتبرا ولكنه بالنسمة لاذي أهل مكة كالعدم فانه كان بالمدينة في غاية العزة والمتعة والقوّة من أوّل بومواذى الهودغاشه والمحادلة والتعنت في السؤال كاقال تعمالي لن يضر وكيرالا أذى وكان حبريل بأتيه بغالب الاجوبة لاستلتهم ومع ذلك سبرفي أول قدومه على شئ يسيرمن أذى الهود والمنا فقين ثم أما قو بتشوكة الاسلام واشتدا ألحناح أذن له صلى الله عليه وسلي بالقنال بعد مانهسي عنه في مف وسبعين آية غالها بمكة كلها يأمره فها هوومن معه بالصبرعلى الاذى ثم أنجزا للهله وعده يحسلا بشوله تعسالى الما انتصررسلنا والمذن آمنوا

\*(باب مغاز يه صلّى الله عليه وسلم)\* وأذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فى القتال لا ثنتي عشرة ليلة

مفازيه صلى الله عليه وسلم

خلت من شهر صفر في السنة الثانية من الهسرة قال الزهرى أوّل آية تزلت في الاذن بالقتال قوله تعلى أذن للذن بقاتلون انهم كلمواوان ألله على نصرهم لقدير أخرجه النسأى باسنا دصحيم عن عائشة رضي الله عنها وأخوج الامام أحدوا لحاكم وصحيده عن ان عباس رضي الله عنهما قال لمباخر ج الني صلى الله عليه وسلمن مكة قال أو مكررضي الله عنه أخرجوا عهم لعلكن فنزات اذن للذي شا تاون مأنهم الحلوا الآمة قال أين عماس رضي الله عنهه ما فهه بي أوّل آية تركّت في القيّال وقبل قوله تعيّالي قاتلوا في سعبل الله الذينّ يقا الموبكم وقيل أول آنة نزلت فيه ان الله اشترى من المؤمني الآنة كان الصحابة رضي الله عنهم مأتون المنثي لى الله عليه وسلر مايين مضروب ومشحوج فيقول لهم اصبر وافاني لم أومر بالقتال حتى ها حرفاً ذن له بالقتال وحكمة تأخيرا لآذب بالقتال أخسم لما كانواعكة كان المشركون أكثرعددا فلوأمر الله المسلمن وهمقلمسل بالتتال لشيءلهم فلبابغي المشركون وأخرجوه علمه السلام من من أطهرهم وهموا يقتله واستقرعله السلام بالمدسة واجتمع علىه المهاجرون والانصار وقاموا سصره وصارت المدسة داراسلام ومعقلا يلحؤن المهشرع الله حها دالاعداء فبعث علمه السيلام المعوث والسرا باوغز النفسه وقدجرت عادةالمحدثين وأهل السسر واصطلاحاتم غالباأن يسمواكل عسكر حضره النبي صلى السعلمه وسلم منفسه البكريمة غزوة ومالم يحضره بل أرسل بعضيامن أصحيابه الي العدوس مخثو بعثبا وخرج بقواهم \_لم الله عليه وسلم هو و أصحبامه بقائلون حتى دخل الناس في دين الله أفوا حا أفوا حاو حاوَّا يعد الفتير من أقطار الارض لماأمعن وكان عددمغيازيه التي غزافها منفسه تسعا وعشرين وهي غزوة ودان تخزوة غزوةالعشائرة غزوةسفوان وتسعى غزوةبدرالاولى غزوةبدرالكبرى غزوةبىسلم غزوة في قبلمًا ع غزوة السورق غزوة قرقرة السكدر غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر غزوة سد غزوة همراءالاسد غزوة نبي النشيس غزوةذات الرقاع وهي غزوة إمحارب وني أهلبة غزوة بدرالاخبرة وهي غزوة بدرالموعد غزوة دومة الحندل غزوة خي المصلق وشاللهاالمريسيع غزوة الخندق غزوة نىقريظة غروة نى لحيان غزوةالحديبية غزوة ذىقرديضهتن غزوة خسير غزوةوادىاالقرى غزوة عمرةالقضا غزوة فتعمكة غزوة حنسين والطائف غز وةتبوك وأماسرا باه التي بعث فها أصحابه فسيدعوأ ريعونيس بةوقيل تزيدعلي سبعين سر مقوستأتى كلهامفصلة انشاءالله أتعالى قال العلامة الحلبي في السلرة لا يتحفى العصلي الله عليه وسلم مكث بضع عشرة سنة بمكة سنار بالدعوة من غيرقتال مسايرا على شدّة اذبة العرب بيمكة والهود بالمدينة له ولاصحأ بهلامر الله له دلك أي بالاندار و بالصبر على الاذي والكف يقوله تعيالي وأعرض عنهم و يقوله واسترووعده بالنصروالفتع ولماكثرت أتباعه صلى الله عليه وسلم وكابوا بقدمون محتم على محبة آلمائهم وأسأتهم وأرواحهم وأسرالمشركون على الكفر والتكديب أذناه في انقتال وتدذكروا فيسب نزول قوله تعبالى المترالى الذمن قبيل لهم كفوا أيدبكم واقبموا الصسلاة وآنوا الزكاة فلماكتب عليهم القتال اذافر بقمهم يغشون النباس كشبة الله أواشد خشد مة ان حاعة من العجارة رضى الله علهم منه عبد الرحن بن عوف والمقداد بن الاسود وقدامة بن مظعون وسيعد بن أبي وقاص كانوا يلقون من المشركان أذى كشراعكة فقسالوا بارسول الله كنافى عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة فأذنائها فى فتال هولاء في قول الهم كفوا أبديكم عنهم فاني لم أومر بفنا الهم فل ها حرصلي الله عليه وسلم الى المدينة وأسربالقنال للشركين أرهه بعضهم وشق عليمه فأنزل الله المزالي الذين فيسل لهم كفوا ألديكم الآبة وكانت العصارة رضي الله عنهم بمكة ويعدأن هاحروا فيسل ان يؤذن لهم بالقتال في غاية من الحدرلان

عران بالماءالمملة اله مؤلف

العرب رمتهم قاطبة عن قوس وتعرّضوا لقتا لهممن كلجانب حتى الهم اعنى المسطين كالوالا يبيتون الافي السبلاح ولا يصعبون الافيه ورهولون تري نعيش حتى نبيت مطبية بن لانخاف الاالله عزوجيل فأنزل الله علهم وعدالله الذين آمنواسنكم وعملوا السالحات ايستخلفهم في الارض كماستخلف ألذين من قبلهم وليسكن اهم ديهم الذى ارتضى لهم ولسد الهم من وعد خوفهم أمنا يعبدوني لا يشركون ي شيئا ثم أذن في القتال أى ابيم الأبتداء محتى لمن لم يقاتل لكن في غير الاشهر الحرم بقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهرالحرمفا قتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية ثمأمر بهمطلقا بقوله تعالى قاتلوا المشركين كافة ثم استقر" أمر السكفارمعه صلى الله علىه وسلم على ثلاثة أقسام القسم الاؤل محاربون وهم السكفار المحساريون إذا كانواسلادهم محبقتالهم على السكفاية في كل عام مرة والقسم الشائي أهل عهدوهم المؤتنون من غرعقد الحرية بأن صالحهم على ان لا يحاربوا ولا يظاهروا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون عسلى دمائهم وأحوالهم والقسيم الثبالث أهلذمة وهممن عقدت لهم الجزية وزاد يعضهم من دخل في الاسلام تقية وهم المنا فقون فانه أمران بقيل مهم علانيتهم ويكل سرا ثرهم الى الله تعالى فسكان معرضا عنهم الافيما يتعلق نشراتع الاسلام وأؤل ماا تدأمه صلى الله عليه وسلم التعرض لعيرقريش لاخذمافها ليكون ذلك سنبالافتناح المتبال ولنقوى قلوب أصحابه عملي القنال شيئا فشيئا وينتفعوا بجبايحصل لهمون الغنائم التي يغمونها من تلك العبرفيسة عينواجا فيكان أول يعوثه وسراياه صبلي الله علبه وسلمان بعث عمه خزة بن عبد الطلب رشى الله عنه وكأن في رمضان وقيل في رسع الاول في السنة الشائمة من الهيدرة وأمره عملي ثلاثين رجلامن المهاجرين فغرجوا يعمترضون عمرالقريش جاءت من الشأمر بدسكة أي سعرضون الها لمنعوها من مقصدها باستبلائهم علها وكانفها أبوجهل لعنه الله في ثلثما له تراكب وقيل في ثلاثين ومالة فلما بلغوا ساحل الحر من الحية العيض التقواوتسافواللقتبال ثمحز بينهم مجدى بن بمروالجهني وكانمصالحاللفريقين فأنصرف القوم معضهم عن معض ولم يكن بيهم قتال وقال الذي مسلى الله عليه وسلم في مجدى هذا اله ميون النقسة سارك الامر أوقال رشيد الامر ولماقدم رهط مجدى هداعلى النبي سلى الله عليه وسلم كساهم ومجدى لم يعلم له السملام ولهنذ كره أحدفي العمارة مع اله سمعي في هذا الصلح المبارك وكان المسلون فيه فليلين والكفأ ركثيرون وهوأول التقاء وقعينهم ولميكن النبي مسلي الله عليه وسسلمعهم فلرجساان المسأين لم يشتوالل كفارل كثرتهم علهم فكان في هذا الصلح سترالحال وبقاء لشوكة أهل الاسلام فلهذا قال الني صلى الله عليه وسلم في مجدى أنه ميمون النتسة مبارك الامر أوقال رشيد الامر وانما العث النبي سلى الله عليه وسلم في هذه السرية المهاجر س ولم يبعث معهم أحد امن الانصار بل أبقاهم حتى غرابهم بدراوهومعهم لانهم شرطواله ان ينعوه في دارهم ولم يذكرهم وقت البعة انهسم يخرجون من دارهم حتى جاءالامرمعهم بالتدر يج ورضوانه وطابت به نفوسهم فقاتلوامعه خارج المدينة وقيلكان في هذه السرية جياعة من الانصار والله أعلم ﴿ (سرية عيدة بن الحارث) ﴿ بن المطلب بن عبد مثاف المستشهد مدركاسيأتي انشاءالله وكانت اليعطن رامخ في شوال على رأس عماسة السهرمن الهجرة فيستن رحلا وقيل في شانين رجلامن المهاجرين ليس فهم أحد من الانصار يلتي أباسفيان بن حرب وقدأسه عام الفتررة ي الله عنه وقيل مكرزن حقص العامري اختاف في صعبه وقيل عكرمة ن أك جهل وقد أسلم عام الفتم رضي الله عنه وكانوا في مائتي رجل فلما التقوالم بقع بينهم قتال الاأن سعدين أبى وقاص رضى ألله عنه رمى بسهم فكان أول سهم رمى من في الاسسلام وقيه ل اله نثر كانته وتقدم امام أصابه فرمى عيافى كانته وكان فهاعشرون سهما مامهاسهم الاو يجرح انسانا أوداية ثم انصرف القوم

وعث حزة بن عبد الطلب

سريةعيدة بن الحارث

عن القوم وللسسلن قوة وشوكة وفرّ من الشركين الى المسسلين المقد أدين عمرو وعتبة من غزوان وكانا مسلمن لسكمهما خرجالة وصلاالي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ال بعث جزة كان على وأس مسعة اشهرمن الهجيرة فيرمضان ويعث عبدة عبلي رأس ثمانية اشهر فيشؤال وقبل المهصيلي الله علمة وسلم عقدرا شهمامعا ثم تأخر خروج عسدة الى رأس الثمانية لامر اقتضاه والله أعلم شميه (سرية سعد ابن أبي وقاص ﴾ يرضي الله عنه وكانت الى الخرار بنجاء منجه و راءن الاولى منهما منه و دُوَّم فقوحة وهووادفي الخياز يسب في الخفة وكان ذلك في ذي القعدة على رأس تسعة اشهر في عشر بن رجلامن المهاجرين يعترض عبرا لقريش فخرجوا على أقدامهم فوصلوا الخرارصيم خامسةمن خروجهم من المدسة فوحد واالعبرة دمرت بالامس فرجعوا ولم بلقوا كمدايه وأؤل مغازيه التي خربج فها منفسه سلي الله عليه وسلم غزوة ودان قال الزهري في علم المغازي خبر الدنها والآخرة وقال زمن العابد من أن الحسين من على رضى الله عنه كالعلم مغازى رسول الله صلى الله على موسلم كالنعلم السور من الفر آن وعن اسما عيل من عجد من سعد من أبي وقاص رضى الله عنه كان أبي يعلمنا المغارى والسرا ما و يقول ما بي انها شرف آ بالسكم فلا تضيعواذكرها فأقل غزوة خرج فهاصلي الله عليه وسلم غزوة ودان بفتح الواو وتشديدالدال وهي قربة جامعة من اعمال الفرع و يعضهم يسمه أغزوة الابواعفهم من اضيافها الى ودان ومنهم من إضافها الى الابواءلانهمامتقاريان في وادى الفرع خرج سلى الله عليه وسلم الها في صفرلا ثنتي عشرة مضت منه عدلي رأس اثني عشرته برامن مقدمه المدسة ريدعبرالقريش وتني فهرة أي ويريديني فهرة وعير بعضهم بذوله يريد فريشا وغي ضمرة من كربن عبد سناة بن كنانة بن خرعة وقبل لم يكن صالي الله عليه وسلم مرمد الهم مل مرمد اللعسر التي لقريش فقط فلمالتي غي ضمرة عقد منه و منهم صلحا وكان خروجه صبلي الله عليه وسبلم في ستنزرا كامن المهاجرين ليس فهم أحدمن الانصار فلريدرك العسير التي أرادوكانت المسألحة بينه ومين بني ضمرة على انهم لايغزونه ولا يكثرون عليه جعا ولأيعينون علسه عدواوان لهم النصرعسلي من رامهم بسوءواله اذادعاهم لنصر أجابوه وعقد ذلك معه سيدهم مخشي من عمروالضهري وكتب بينهم كتاب فيه بسمالله الرحن الرحيم هذا كتاب مجدر سول الله صلي الله عليه وسلم لبنىضمرة بأنهم آمنون على أحوالهم وأنفسهم وانالهم النصر علىمن رامهم أي قصدهم بسوء بشرط انلايحار بوافي دينالله مابل بحرسونة وانالني صلى الله عليه وسلم اذادعاهم لنصر أجابوه علهم بذلك دمةالله ورسوله وكالوق ومسلى الله عليه وسلم أسض وكان مع عمه حزة رضي الله عنه واستعمل على المد سنة سعدين عبادة رضى الله عنه والصرف إلى المدسة راحعا وكانت غملته خس عشرة لملة وهذه أوَّل غَرُواته صلى الله عليه وسلم (غُرُوهُ يوا ط) يفتح البياء وخهها ونتخفيف الواوآخره طاء حيل من حمال جهنية بقرب ينسع غزاها صلى الله عليه وسلمفي شهرر سع الاقل وقبل الآخر على رأس ثلاثة عشرشهرا من الههدرة في ماتشين من آحيماً مه المهاجرين يعترض عبر التحار قريش عدمة الفان وخسما تة يعير فيها لمفومأتة رجل من قريش فرجع صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا أى حرباوكان اللواء سيّد سعدين أبي وقاص رضي الله عنه واستعمل على المد شقسعدين معاذرضي الله عنه (غزوة العشيرة) بضم العبن المهملة مصغراو بالشين أوبالسدين آخره هاعيخلاف غزوة العسرة فهيي غزوة تبوك وأماهده فنسونة لموصع ليني مدلج سنبسع خرج الهاصلي الله عليه وسلم في حسادي الاولى وقبل الآخرة على رأس سستةعشرشهرامن الهجرة فيخسين ومأثةرجل وقيل في مأئتي رجسل من المهاجرين ومعهم ثلاثون معسرا يعتقبونها يردعموقريش التى مدرت من مكة الى الشأم بالتعارة وكانت قريش معت أموالها فى تلكُ العمرو يقال أن فها خمس بن أ اف دينار وألف يصر وكان قائد ثلك العمر أنوسفيان بن حرب ومعه

سرية سعدبن أبى وقاص

أوزمغاز يهعليه الصلاة والسلام

عزوة يواط

غزوةالعشبرة

غزوة بدرالاولى

برية أميرالويين ابن هس

شسيعة وعشرون وقيل تسعة وثلاثون وحلامتهم مخرحة بنانوفل وعمروبن العاص وضى الله عنه فندرج المهاليغفها فوجدها فدمضت قبل ذلك مأيام وهي العبرالتي خرج الهاحن رجعت من الشأم فيكان فسنمها وفعةبدر وحدل اللواعجرة نعسدالمطلب رشي الله عتموا ستعمل على المدينة أباسلة بن غبدالاسد المخزومى رضى الله عنه وصالح مسلى الله علبه وسلم فى هذه الغزوة بى مدلج بن كنانة وحلفاءنى ضمرة قال الواقدى ان هذه الغز وات الثلاث كان سلى الله عليه وسلم يخرج فها لتاتي تحسار قريش حنءرون الى الشأمذها باوابابا ويستبذلك كانت وقعة بدر وكذلك السرابآ التي يعشأ قبل بدرغ رجم صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا (غروة بدر الاولى )قال ابن احداق ولسارج عليه الصلاة والسملام من غزوة العشب رقلم، قيم الإلماني حتى اغار كرزين حايرالفهري على سرح المدينية أي الإدل والمواشي التي تسرح للرعى بالغداة وكان كزين جارمي رؤساء المشركين ثمأسه لموصعب رضي الله عنه وأمرعلى سرية واستشهدفي فتم مكة فضرج سلى الله عليه وسلم حتى بلغ سفوان بفتع السين والفا النخره قوت موضع من ناحمة بدروها ته كرزين جار وتسمى بدر الاولى فرحه مولم ملق كمدا وكأن اللواء سد على بن **آبي طالب ر**ضي الله عنه واستعمل على المدينة زيدين حارث رضي الله عنه \* (سرية أميرا لمؤمنين عبد الله أَين حِشْرِنْي الله عنه) \* الاسدى أحدالسا هن الى الاسلام واستشهد بأحدر ضي الله عنه روى أيوالقاسم البغوي عن سعدن أبي وقاص قال بعثنا سلى الله عليه وسلم في سر بة قال لا بعث عليكم رجلا سير كمعلى الحوع والعطش فبعث عليناعيدالله من يعش رضي الله عنةو "٩٠ مصلي الله عليه وسلم آميزالمؤمنين فهوأؤل من تسمي فيالاسبلام بدولا بافيه القول بأن عمر رضي اللهعنيه أول من تسمي مأميرا لمؤمنين لان المراد أوّل من تسمير مذلك من الحلفا وكانت هيذه الغيروة في رحب عيلي رأس سبعة عشرة هرا وكان معسه تميانية من المهاجرين وقبل اثنا عشر الي غفلة وهوموضع على ليلة من مكة بين مكة والطائف وكان يعتقبكل النين منهم بعمرا وكنب له صلى الله عليه وسلم كتابا وأحمره أن لا خطرا أيه حتى ومسيريومين غم مظرفيه فعضي لماأمر مهولا يستكره من أصحابه أحدافل اسباريومين فتع الكتاب فاذافهه اذانظرت في كليه هذا فامض حتى تنزل نفلة من مكة والطألف فترصدها قريشا وتعلم لنامن أخيارهم فقال ممعاوطاعة وأخبرأ صحابه الهنها هال استبكره احدامنهم ولم يتخلف منهم أحدوسلك على الجازحتي اذا كان بيمران يفتم الباءوضمها اضل سعدين أبي وفاص وغنية بن غزوان رصي اللهءم ما يغيرهما الذي كانا يعتقبان عليه فتخلفا في طليه ومضى عبد الله وأصحابه حتى نزلوا بخلة بترصدون فريشا فرتتهم عبرهم تحمل زسبا وأدماأي حلودا وتعارقس تعارات قربش فهاعمرون الحضرمى وعمان ويؤفل اشاعب دالله الخزومان والحكين كسان فنزلوا قربهم فهاتوهم فأرشدهم عبداللهن جحشالي مابزول عهم فحلق بعض أصحابه رآسه وأشرف عليهم فلارأوهم آمنوا وقالوا عمارأي معتمرون لايأس عليكم منهم فقيدوار كأيهم وسرحوهما وصنعوا طعا مآدتشا ورالمسلون وقالوا نحن في آخر يوممن رجب أوفى أول يوم من شعيان أى شكوافي الموم أهومن الشهر الحرام أملافان قتلنا هم هتكا حرمة الشهرا لحراموان نركاهم دخلوا حرممكة فامتنعوا بدمناخ شحعوا أنفسهم علهم وأجعوا على قنالهم أى قتل من قدروا عليه منهمة فقتلوا عمرون الحضرمي رماه عبدالله ن واقد نسهم فقتله واستأسروا عثمان ابن عبدالله المخزومي والحكم بن كيسان وهرب من هرب واستاقوا العبرف كأنت أول غنيمة في الاسلام وكان القنل أول قتل وقع نصرة للاسلام فقسمها عبداللهن حشريني الله عندين أصما به وعزل الجس من ذلا الرسول الله صلى الله عليه وسلم باحتها دمنه وقيل قده وابا لغنيمة كلها فقسمها النبي على الله عليه سلم بعد غروة بدروقال لهم الذي صلى الله عليه وسلم ما أمر تسكم بقنال في النهر الحرام فسقط في أيدى

القوم وظنوا النم هلكوا وعنفهم اخوانم في اصنعوا وتكلمت قريش فقى الوا ال مجد اسفال الدماء وأخذ المال في الشهر الحرام وقالت المهود تنفا والبذلك عليه صلى الله عليه وسلم عمروب الحضر مى قتله واقد بن عبد الله عمروع رت الحرب والحضر مى حضرت الحرب وواقد وقدت الحرب فعل الله ذلك عليه ملائهم و بعثت قريش تعيرا الني سلى الله عليه وسلم نفعل أصحاب السرية فأنزل الله تعالى بعد ان أكثر الناس القول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدّ عن سديل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أست برعند الله والفتنة يعنى الكفر أكبر من القتل فكان في ذلك تأسيد لما سدر من تلك السرية وفي ذلك يقول عبد الله بن يحشر ضي الله عنه

تعددون قتلافى الحرام عظيمة \* وأعظم منه لو برى الرشدراشد سدود كم عماية ول محمد \* وكفر به والله راء وشاهد واخراحكم من سحدالله أهله \* السلا برى لله فى البيت ساحد فأنا وان عدر غونا بقتسله \* وأرحف بالاسلام باغ وحاسد سفنامن ابن الحضر مى رماحنا \* بخدلة لما أوقد الحرب واقد دماوان عبد الله عثمان بنا \* منازعه على من القدد عاقدل

و اعتت قر اش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء الاسترين وهما عثميان من عبد الله الخزومي والحكم ينكسان فقال صلى الله عليه وسلم لانفد تكموهما حتى تقدم صباحيا نابعني سعدين أبي وقاص وعتة من غروان المتخلفان في طلب بعيرهما فان تقتلوهما نشل صاحبكم فقدم سعدوعته بعدها بأيام فأماالحكم بنكيسان فأسبلم وحسسن اسلامه وأقام عندرسول اللهصلي الله عليه وسلم حتى قتل يوم يئر معونه شهيدا وأماع ثمان فلحق عمكة فيبات بها كافراومن يضل الله فلاهادي له وفي شهرر حب هذا حوّلت القبلة الى السكعية بعد ان كانوا بصلوب إلى مت المقدس وفي شعبان فرض صمام رمضان عمر كامًا لفطر وأماز كاةالمال فقيل فرضت في هذا الشهرأ يضاوة يل سنة تسم وقيل قبل الهجورة والله أعلم (غزوة يدرالكبرى ويقال العظمى ويوموقعة بدرهو يوم الفرقان المذكور في قوله تعالى وماأنزلنا على عبدنا لوم الفرقان برم التتي الجعان لار الله تعمالي فرق فيسه بين الحق والباطل وهو يوم البطشة الكبري آلمذ كورفي قوله تعبالي يوم سطش البطشة المكبري المستقمون فهو يوم أعرا الله فيم الاسلام وقوي أهله ودمغ فمه الشرك وخرب محله معرقلة عددالمسلمن وكثرة العدو فهوآية ظاهرة على عناية الله تعيالي بالاسلام وأهله معماكان العدوعليه من القرة بسواسغ الجديد والعدّة الكاملة والخيل المسؤمة والحملاء الزائدة أعرالله بهرسوله وأطهروحيه وتنزيله وسض وجه الني وقسله وأخرى الشيطان وجيله ولهذا قال الله تعيالي تمتنا على عباده المؤمنين وحربه المتفين ولقد نصركم الله سدر وأنيز أذلة أي فلمل عددكم لتعلوا أنالنصرانماهومن عنددالله لانكثرة العددوا لعددوا لخاصل أنهدذ الغزوة كانت أعظم غز واتالاسسلاماذمنها كاناخه ورهو يعدوقوعها أشرق علىالآفاق يؤره ومربحين وقوعها أذلالله الكفاروأعزالله من حضرها من المسلمن فهوعندالله من الابرار فقدقال صلى الله علمه وسلم أعل الله الطلوعلي أهسل بدرفقال اعملوا ماشئتم فقدو حيث الكم الخشبة أوفقد غفرت ليكم وكان خروجهم يوم الستتالثنتي عشرة خلت من رمضان على رأس تسبعة عشرتهم راوخرحت معه الانصار ولوتيكن أتيل ذلك خرحت معه وكان عدّة المدر من اللهج ما أة واللانة عشر أو وأربعة عشر أو وخسة عشر وسلب هيذه الغزوة التعراض للعيرالتي خرج رسول القصلي الله عليه وسلم في طلها حتى بلغ العشيرة ووجدها سبقته فلميزل مترقبا قفولها أى رجوعها من الشأم فعند دقفولها بدب السلين أى دعاهم وقال هذه عبرقريش

نعو بالاستقبال الى السكم عنوة بدرالسكم ي

فها أموالهم فاخرجوا الهالعلالله أن منفلكموهافا تسدب ناس أى أجابوا وثقل آخر ون نظنهم أن رسول اللهصلي الله عليه وسدلم لم يردحوا ولم يحتفل بارسول الله صلى الله عليه وسلم أى لم يهتر ما الأقال من كان ظهره أى ماركبه حاضرا فلركب معنا ولم ينتظر من كان ظهره عائبا عنه وكان الوسفيان لؤ رحلا فأخبره الهصلي الله عليه وسلم قد كأن عرض لغبره في بدايته واله بنظر رجوع العبر فلمارجع وقرب العهرمن أرض الخازصار يتمسس الاخبار ويحث عنها ويسأل من لق من آلر كآن يخوَّ فأمن رسول لى الله عليه وسلم فسيمومن يعض الركان ايه سلى الله عليه وسلم استنفر أصحبا به لك ولعمر بدافاستأجره بمضم ينجرو الغفارى بعشر بزمتقالا ليأتي مكةوان يحدع يعبره ويحتول رحله له ومن ذبره اذا دخل مكة و يستنفر قريشا و يخبرهم أن مجدا قد عرض لعبرهم هو امه وكانت تلك العبرفيها أموال قوريش حتى قبل انه لم بيق عكة قرشي ولا قر الابعث به في تلك العبرالا حوّ يطب من عبد العزى و مقال إن في تلك العبر خمسين ألف د سار. وألف يعبر وتقدّم أن قائدها أبوسفيان وكان معه مخرمة من بوفل وعمرو من العاص وكان حملة من معه سبعة وعشرين وقيل انهم تسعة وثلاثون رجلا فغرج ضمضمس يعا الى مكة وقبل أن يقدم بثلاث ليال وأتعاتكة متت عبدالطلب عمةالنبى سلىالله علمه وسلم وهي مختلف في اسلامها رؤياً فزعتها فيعتث الى أخهها على وتخرَّفت أن يدخل على قومك منها شرّ ومصيبة فاكتم عني ما أحدّ ثلث وفي روا يقمَّا الله ان أ. حتى تعساهدني أن لاتذكرها فانهدم ان معوها تعني كفار قريش آذوناوا معونا مالانحب فعاهدها العباس ثمقال الهامار أيت قالت رأيت راكا أقبسل على معير له حتى وقف بالاسطيم تم صرح بأعلى صوته ألا انفروا بالاغدرالي مصيار عكم في ثلاث أي بعيد ثلاثة أيام وقوله بالل غدر معناه بالصحاب الغدر وعدم الوفاء قالت فأرى الناس اجمعوا المه ثمدخل المسحدوالناس شعونه فبينماهم حوله قالت رأت بعبرمىشل به أى انتصب به على ظهر الكعبة غمصر خ عثلها غممثل به بعبره على رأس أي قبيس فصر خ بمثلها ثمأخذ صخرة فأرسلها فأقبلت تهوى حتى اذا كانت بأسفل الحبآ ارفضت أي تبكسرت فيابق يعتمن سوت مكة ولادار الادخامامة افلفة فقال لها العباس والله ان هده الرؤ باأى عظيمة وأنت فأكتمها ولاتذكر يهسالاحددثمخرج العباس فايق الوليدن عتبة وكان ضديقاله فذكرها له واستسآ فذكرها الولمدلاسه فتعدّثها ففشهاا لحديث قال العماس فغدوت لاطوف مالمدت وأبوحهل من هشيام من قريش تعود يتحدّثون مروّ باعاتكة فلمارآني أبوحهل قال باأ باالفضل اذا فرغت من طوافك فأقبل النافلا فرغت أقبلت حتى حلست معهم فقال أنوحهل باغي عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النسسة قال قلت وماذال قال الرؤ ماالتي رأت عات كة قلت ومارأت قال ما ي عيد والمطلب أ مارضيتم أن تشأر جالكم حتى نشأ نساؤكم وفي رواية مارضيتم بابى هاشم يصطف بالرجال حتى جثم ونابكذب تمقال أبوحهمل وقدرعمت عاتكة في رؤياهما الهقال الفروافي ثلاث فسمنتر بص مكم همذه ونرأتشيئاوفي وابقأن العباسقال لابي جهلهمل أنتمنته بالمصفر اسسته أيها لمأبون أوماحيان فانال كذب فدك وفيأهل متك فقال من حضرهما ماكنت باأما الفضل جهولا ولاخرقائم ان العباس القي من أخمه عاتكة أذى شديد احين أفشى من حديثها قال العباس فلما أمسيت لم بهق اصرأة من بني عبد المطلب الاأتتى تقول لى أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول النساء

وأنت تسمع ثملمتكن عندلا غبرة لشيء عساسمعت ففلت لهن وأعمالقه لا تعرضن له وان عاد فأتلته فغدوت في اليوم الثَّالْتُ من روَّ باعاتِكَة وأنامغضب أرى إني قيد فاتني منه أمر أحب إن أدركه منه فدخلت المسحد فرأ شيه فوالله أني لامشي فحوه أتعرضه لمعود الي بعض ماقال فأوقع به اذهوقد خرج نحويات المسجد بشستذأي يعدو فقلت في نفسه ماله لعنه الله أكل هذا الفرق أي الخوف مني فاذا هو يسهم مالم أسموصوت ضمضيرين عمرو الغذاري وهوا يصراح سطن الوادي واقفيا على يعيره فدجدع يعيره أي قطع نه وحوَّلُ رحله وشق قبصه وهو تقول المعشر قر بش اللطمة اللطمة أي ا در كوا اللطمة وهي الديرالة بتعمل الطنب والبزأموال كمرمع أبي سيفيان قدعرض لهامجيد في أصحبابه لا أري أن تدركوها وفيلفظ انأصابها مجدلن تفلحوا أبدا الغوث الغوث قال العماس فشيغلني عنه وشيفله عني ملعامين الامرفقهز الناسسراعاوفزعوا أشبد الفزع وخافوامن رؤياعانيكة ويروى انهبه قالوا أيظن مجدواً صحامه أن تكون كعمران الحضرمي والله العليّ غدمرذ للهُ في كانوا من رحلن اما خارج واماياعث مكانه رحلاوأ عاد فوجهم ضعيفهم وقام اشراف قريش يحضون الناس على الخروج وقال سهمل بن عمرو أناركون أنترمجمد اوالصبيا ةمن أهل شرب أخذون أموا ليكم من أراد مالا فهذا مالي ومن أراد فؤة فهذي ڤو تي ولم يتخلف من اثبراف قرين الا أبولهب خوفامن روْماعاتـكة وكان بقول روْما عاتبكة كأخذ بدأى سادقة لاتتفلف وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغبرة استأجره وأر رعة آلاف درهم كانت له علّمه دينا فأفلس مها فقال له اخرج ودنبي لكوهشام هذا قتل كافرا في هذه الغزوة قتله عمر ساخلطات رضي الله عنه وأرادالتخلف أمية بن خلف وكان شيحا حسما تشيلا فحاءاليه وهوجاليي معقومه عقبة ترأبي معيط تعمر قذبها بخو ريحملها حتى وضعها بينيديه ثمقال لهياأ باعلى استحمر فانحيا أأنت من النساء نقال له قيحك الله وقيم ماحث به وكان عقيبة سفها وكان أبوحهل هو الذي سلط عقيبة على ذلك وحاءأ بوح هسل أمسة من خلف فقهال له ما أياصفوان انك متير براله الناس قد تخلفت و أنت سه بد أهسل الوادى وفي روانه مرراشراف الوادي تخلفوا معك فسير يوماأ ويومين فتمهز أمسه معرالناس وسنسار ادتها انتخلف أن سعدين معاذقه مرمكة معتمر اغنزل على أممه قلان أممة كان اذاقدم المدسه للنهباب الحالشأم في نتحارته منزل على سيعد فقال سعد لامية انظر لي سياعة لعلى أطوف البدت فقال أمية لمعدادا التصف النهار فبينما سعديطوف اذأناه الوحهل فقيال من هذا الذي يطوف فقيال له سعداناسعدن معاذفةالله أبوحهل أتطوف بالكعمة آمنيا وقدأو بترهجسدا وأصحبابه وفي لفظ آويتر المسأ ةوزعمتم انبكم تنصر وخم وتعذونهم أماوالله لولاانك مع أي سفوان مار حعث الي أهلك سالما فتلاحما أي يتخاصها وسعد برفع صوبَه فصار أمية بقول لسعدلا ترفع صوتك على أبي الحكم فانه سيمد أهل الوادي وحعله بسكت سعدا فقال سعد لامية البلث عني فاني سمعت رسول الله صبيلي الله عليه وسلم بقول انهقاتلك قال الماي قال نعج قال عكة قال سعدلا أدري قال أستة والله ماكذب مجد فكاد يحدث أي بيول في ثبيانه فزعا فرجيع الي اهر أنه فقال ماتعلين ماقال أخي البثري بعني سعدين معياذ قالتّ وماذاليُّه قال زهدم انه سمع محدا يزعهم انه فاتلي قالت والله ما كذب محد فلها جأوا اصر يخ وأراد اللووج قالت له امرأته أماعلت ماقال لك أخوله البثري قال فاني لا أخرج فلماصمه عه لي عدم الخروج مل أقسم ماقه لاعضرج من مكة أناه عقب ة من أبي معيط بالمحمرة وقال له أبوحهل ماقال كالقدّم فغير جزاو با أن رحيم عنهم ومعني كونه صلى الله عليه وسلم قاتله اله كان صلى الله عليه وسلم سببا في قتله والا فهوصلي الله عليه وسلم مساثيرالاقتل أخي أمدة وهوأبي من خلف في غزوة أحد كاسيأتي انشياء الله تعيالي ومن تمهاء فيروأبة أنسعدين معاذ قال لامية الأصحابه يعني النبي صلى الله عليه وساريقتلونك واستقسم بالازلام

هاعة فغرجاهم فايكرهون مهم امية تنخلف وعتبة تنردعة وأخوه شببة وزمعة تن الاسودوجكم ابن حزام فلماخرج لهم القدح الناهي المكتوب عليه لأتفعل أجعوا على المقام وعدم الخروج فاعهم أيوجهل وأزعهم وحثم على الخروج وأعانه عدلي ذاك عقبة من أبي معيط والتضرين الحارث روي أنَّا عداسا الذي احتم بالتي صلى الله عليه وسلم بالطائف وأسلم على بديه كا تقدّم قال اسمد به عنبة وشبية ابني رسعة مأبي وأمي أنتما والله ماتساقان الالمارعكا فأرادا عدم المروج فلم رلهما أبوحهل حستي خرجا عازمين على العودعن الجيش ولما فرغوا من جهازهم وكان ذلك في ثلاثة أمام وقيدل في يومن وأحمدوا برأى عزموا عليسه وكافوا خمسين وتسجمانة وقيل كانوا ألفا وقادوا معهم من الخيل مآنة فرس علها مائة ذرع سوى دروع المشاة وكان حامل لوائهم السأئب بن يزيد ثم أسلم رضي ألله عنه وهوالاب الخامس للامام الشافهي رضى الله عنه وخرجوا على الصعب والذلول لشدة اسراعهم ومعهم القيان وهن الاماء المغنسات يضرمن بالدفوف يغنين بهساء المسلين وهمفى غايةمن البطرو انطيلاء حين غروجهم كاقال تعالى خرجوامن دبارهم بطرا ورثاءالنياس ويصدون عن سدل اللهوالله عيايعاون محيط وكأن المطعمون لهذا الحيش أثنى عشروحلاكل واحدمهم بتحركل يوم عشر حزر وفهم أنزل الله ان الذن كفروا خفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها تمتكون علهم حسرة تم يغلبون وهؤلاء الاثنا عشرهم أبو جهل وعتبة وشببة الناريعة وحكيم نزام والعباس تأعبسه المطلب وأبوالبحترى وزمعة بن الاسود وأبى بن خلف وأمية بن خلف والنضر بن الحارث ونبيه ومنه اسا الحجاج وقبل الآمة المذكورة تزات في الذن انفقوا اموالهم لتحهر الحيش الذي فأتلوا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم احدوقيل في هؤلا وهؤلاء ولمأأرا دواالخروج من مكة كان عنهم ومن كثابة دماءلان قريشا كانت قتلت شيئامن كاية فرشاب وشيء من قريش مكنانة فقتلوه عمان أخاالمة تول ظفر يعامر سميد كانة عرالظهر ان فقتله وحاء يسمفه وعلقه باستارا لكعبة فليا أصبحت قريش رأت سيفعام رفعر فودوعر فواقاتله فكادذلك يصرفهم عن الخروج خوفامن كنانة لبكون لهريقهم في المسترعلهم وخافوا أن تتغلفوهم عدلي دبارهم شئ بكرهونه فحاءهم الملبس لعنه الله في صورة سرافة ن مالك المدلي المكاني وكان من أشراف بي كأنه وقال الهم الالسكم جار من أن مأ تبكم كالله من خلفه كم شيئ تكرهونه وخرج معهدم المنس و وعدهه م أن غي كالله وَد أَفْسِلُوا لمتصرهم وحسن لهم الامرر وقريه لهم وهونه علهم كاقال تعبالي واذرين لهم الشبطان أعميالهم وقال لاعالب ليكم البوم من النياس واني جارليكم ثم تعدان خرج ضعضم الى أهل مكة اشتدحار أي سفيان فأخذ طريق الساحل وجدفى المسترحتي فات المسلين فليا أمن أرسيل الى قريش بأمرهم بالرجوع وكانوا حينتذبا لجحفة فامتنع أتوجهل وقال والله لانرجه عدتى نحضر بدرا فنقهم فيه ثلاثة أيام ونحرا لجزر ونطع الطعام ونسق الخروتعزف علنا القبان بالمعاذف أي بالملاجى وتسمع شاا لعرب وعسرتا وحعنا فلا والون مانوننا أبدا وهذاهوالرباء الذي أشبار الممسيما بموتعيالي بقوله خرجوا من دبارههم بطوا ورثاء الناس ولماء لمغرأ باسفهان كلام أبي حهل قال هدندا بغي والدغي منقصة وشؤم لان القوم انما خرجوا المنعاة أموالهم وقدنتحاها الله تعبالي ولسافال أبوحهل ماقأل رحمه من قريش سورهرة وكلؤا تحوالمياثة وقسل ثلثمياتة فلذاقدل لم متل أحدمهم مدر وقمل قتل مهم رحلان وكان قائد خي زهرة الاختسان أشريق النقني وكان حليفا لهم فقال لهم بأخى زهرة قد نحى الله أموالكم وخاص لسكم صاحبكم مخرمة ابن نوفل فانه كان في الدير وانحيا نفرتم لتمتعوه وماله فارجعوا فانه لاحاحة ليكم أن تحرجوا في عرمنه هة دعواما يقول هذا يعني أباحهل ثم خلابا بي حهل وقال له أثري مجدد الكذب أسد قني ليس سي و سنك أحدفقال له ألوجهل ما كذب مجد قط كالسميم الامين لمكن اذا حكاءً في في عبد الطلب السَّمَاية

والرفادة والمشورة غمتكون فهسم السؤة فأىشى يكون لناونعن معهم كفرسى رهان فرجع الاخنس عنى زهرة والاختس هدنا اختلف في اسلامه والأكثرون على أنه أسلم عام الفتح رضي الله عنه وكان من المؤلغة تم حسن اسلامه قيل ان الاخنس جاءالي النبي مسلى الله عليه وسلم فأطهر الاسلام وقال الله يعلم انى لصادق ثم هرب بعد ذلك فريقوم من المسلين فحرق زرعهم فنزل فيه أومن النساس من يعيبك قولة في الحياة الدنيا الى قوله و بنس الهاد قال الحلى نقلاءن الاصالة ولامانه من انه أسلم ثماريد ثم أسلم ثمات بى هاشم أرادوا الرحوع فاشتد علهم أوجهل وقال المريش لاتفار قناهن والعصابة حتى رحم عمم يزالواسائر سنحتى زلوابالعدوة القصوي فريهامن المباءوسيأتي أنبرسول اللهمسالي الله عليه وسلمزل تعبداعن الماءأولاثم انتقل وقرب منه ولماخرج رسول اللهصلي الله علمه وسلمين المدينة استعل علمها والساأبالسارة نعبد المندر الاوسى رضي الله عنه واستعمل الأمكتوم رضي الله عنه على المسلاة بالناس وحلف عاصرين عدى رضى الله عنه على قباء وأهل العالية لشي بلغه عن أهل مستعد الضرار وعقدسلى الله عليموسلم لواء أخض ودفعه لمسعب ين عمير رضى الله عنه وكان ا مامه صلى الله عليه وسلم راشيان سودا وان احداهما معجلي فأي طالب والاخرى معسعد ين معياذ وقيل مع الحياب في المنذر غرضربء يبيكر ومنثرابي عسة على ميل من المدسة فعرض اصحابه وردّمن استصغر وتقدّم ان عدّة اصحابه المدرين للمسائة وثلاثة عشر أووأريعة عشرأووخمة عشر وكان معهم سيعون يعيرا يعتقبونها وكأت معهدم سناخل لفرسيان فرس لمرثدا الغنوي وفرس للقدادوقيل للزيير وقال بعضهم كان معهم خمسية أفراس فرسان لهصلى الله عليه وسلم وفرس لمرثدوفرس للزبير وفرس المقداد وتقدم أن قريشا عدتهم خسون وتستمائة وقبل كانوا ألفا وقادوامائة فرسءلها مائة درع سوى دروع المشاة ولماعد صلى الله عليه وسلم أصحابه فوجدهم ثلثما أة وثلاثة عشرفر حوقال عدة أصحاب لهالوت الذين مباز وامعه المهرول أرادصلي الله علمه وسأرا لخروج ليس درعه ذات الفضول وتقلد دسه فعالعضب ولما تظرالي أحصابه قال اللهمانم حفاةفا حلهم وعراةفا كسهم وحياع فأشيعهم وعالة فأغنهم من قضلك فارجم منهم أحدالاوله البعير والبعيران واكتسى من كان عاريا وأصابوا لحعامامن أز وادقريش وأصابوا فدآء الاسارى فاغتنى بهكل عائل وسارمسلي الله عليه وسسارحتي بلغ الروحاوه وموضعيه بترعلي نحوأريعين مبلامن المدئية فأتاه الخبرعي قريش عسيرهم ليمنعوا غيرهم وكان قديعث سلي الله عليه وسيبلج ربيطين يتعمسان أخبارعبرأ بيسفيان فضباحتي تزلابدرا فأناخاالي تلاقر مسمن المباءوأخذا وستقيانهن الماء فسمعاجار سين تقول احداهما لساحبتها ان أتاني العرغدا أو بعدغد أعمل لهم أى أخدمهم غم أقضمك الذى لك فأنطلقا حتى أتسارسول اللهصلى الله عليه وسلم فأخبراه بمساسمها فاستشار النبي صلي الله عليه وسلم أصحبابه في طلب العهر وفي حرب النفررأي الفوم النيافر من للعرب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خبراً صحبابه نين أن يدهبوا للعبراً والي محاربة النفير وأخبرهم عن قريش عسيرهم وقال لهم انالقه وعدكم احدى الطاثفتين اما العسر واماقريش وكانت العبرأحب الهم ليستعشواها فهامي الاموال على شراء الخيل والسلاح قال تعمالي واذيعدكم الله احدى الطائفة ين الخالكم وتودّون أن غير ذات الشوكة تسكون لسكم ويريدالله أن بحق الحق بكلماته ويقطع دايرا أبكافرين وفي والة استشار التي مسلى الله عليه وسلم أصحابه وقال الهم ان القوم قد خرجوا على كل معب ودلول أى مسرعين فاتمولون العسرأحب اليكم من النفرة الوانع أى قالت طائدة منهم العسراحب الينامن لقاء العدق وفيروا يدهلا ذكرت لنسا النتال حتى نتأهب له الأحرحنا للعسير وفي روا بة بارسول الله عليك بالعبر ودع العدة فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوأبوب وفى ذلك أنرل الله تعالى كاأخر حل أر مكمن متك بالحق قوله وعزها بالنصب منعول دمه اهدؤلفه

وأن فريقيا من المؤمنين الكارهون الآية وروى أنواهم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عهما قال أقبلت عبرلاهل مكذمن الشأم فحرج الذي صلى الله عليه وسلم بريدها فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا النها فسبقت العبرالسلين وكان الله وعدهم احدى الطائفتين وكلؤا أن يلقوا العد أحب الهم وأيسر شوكة وأخصر مغتمامن أنهلقوا النفير وفي رواية أنالنبي صالي الله عليه وسارا ستشار النساس فتكلم المهاجرون فأحسنوا ثماستشارهم فقيام أبو مكرفقال فأحسن أي جاء كالأمحسن ثمقام عمرفتسال فأحسن روى ابن عقبةانه فالربارسول الله انهياقر بشروعزهما واللهماذات منذعزت ولاأس كفرتوالله لتقاتلنك فتأهب لذلك أهشه وأعدلذلك عدته غمقام المقدادين بمرو فقال بارسول الله امض لماأمرك الله فنحن معملة والله لانقول لك كافالت بنواسر اثبل لموسى علمه السمالام اذهب أنت وربك فقيا تلااناه هنا قاعدون ولكن إذهب أنت وربك تقاتلا الامعكم متباتلون وفي رواية واسكانة باتل عن عينك وعن شميالك وين مديك وخلفك فوالذي يعثك بالحق لوسر تسنيا برلث الغماد يعنى مدينة الحيشة كحالدنا أي ضار سامعك من دونه حتى تملغه فقيال له صلى الله عليه وسلم خبرا ودعاله يخسىر قال ان مسعودرضي الله عنه في آخرة صة المقداد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر" ه بعني قوله ور وي ابن أبي حاتم عن أبي أبوب الإنساري رضى الله عنه قال قال لنارسول الله صيلى الله علمه وسلرونحن بالمد منه اني أخبرت عن عبر أي سفيان نهل ليكم أن تخرجوا الهالعل الله يغمناها ويسلنا قلنا أعرفضرحنا فلماسرنا بوماأو بومين قال قدأ خبروا خبرنا فاستعدوا للقتال فقلنا لاوالله مالنما لهاقة بقتبال القوم فأعاد فقال المتدادلا نقول لك كاقالت بنواسرا تهل لموسى اناههنا قاعدون ولكن نقول انامعكم مقاتلون قال فتمنينا معشر الانصارلوأ ناقلنا كاقال المقداد وأنزل الله فيذلك كاأخرحك ربكمن متكمالحق وانفريقامن المؤمنين ليكارهون ثمقال علىمالعسلاة والسلام ثالث مرة أميا الناس أشسرواعلي وانميار مدالانصبارلانم حين بايعوه بالعقبة قالوا بارسول الله انابرآهمن ذمامك آى من ضمان مناصر تكحتى تصل الى دار نافاذ اوسلت النافأنت في ذما منا تمنعك بمسائمته منه أنفسنا وأساءنا ونساءنا وكان صلى الله عليه وسلم يخشى أن تحسكون الانصار لاترى وجوب نصرته علها الا عن دهمه أي ماء ه فأة من العدو بالمدينة فقط وأن ليس علهم أن يسبعر مهمين بلادهم الى عدوُّ فلما قالذلكأىكة رؤوله أشبروا على فالله سعدين معاذرضي الله عنه وهوسيدالاوس بل هوسيدالانصار قال الزرقاني كان فهم كالصدّ تقرضي الله عنه في المهاجر بن قال والله لشكاءٌ للدُّر بدنا بارسول الله قال أحسل أى نعر فال قُلد آمنا بكوسيد قناك وشهدنا أن ماحثت به هوالحق وأعطيناك على ذلك عهودا ومواشق على ألسهم والطاعة فامض بارسول الله لمها أحربت وفي رواية ولعلث تخشي أن تسكون الإنسار ترى أن لا ينصرونهُ الا في ديارهم واني أقول عن الإنصار وأحدب عنهم ولعلك ارسول الله خرجت لا من فأحدث الله غبره فامض لماشتت وصلحبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعادمن شثت وخدمن أموالنا ماشئت واعطنا ماشئت وماأخدت مناكان أحب البناي باتركت وماأمرت م من أمر فأمر بالنسع أمرك ولتنسرت سناحتي تأتي رك الغمياد لنسيرن معك وفي رواية فوالذي بعثك بالحقولو اسستعرضت بناهيدنا البحر فغضته لخضناه معك متخلف منارحل واحدومانيكره أن ناق عدوناانالصد مرءندا لحرب صدق عنداللقباء واهل الله أن مربك مناماناترته عبنك فسرعلي ركذالله زاد في رواية الن مردويه فنحور عن عيد عيدا وشعبالك ويدنيد بك يخلفك ولا نكوش كالذين قالوالموسى اذهب أنتور بك فقاتلاا ناههنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك تقاتلاا نامعكامت ونقال الحافظ اسجر انالحفوط أنهن الكلام للقدادوان سعدا انماقال ماذكرعته أولاوروى مسلم أن سعدين عبادة سيدا الخزر جوضي الله عنه قال مثل ماقال سعد س معاذ وافظه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلىالله عليه وسلماستشارالناس حن للغماقيال أي سغيان فنسكلم ألو تكرفأ عرض عنه ثم تسكلم عمر فأعرض عنه فقيام سيعدين عيادة فقال الماناتر يدنارسول اللهوالذى ففسى سده لوأمر ثنا أن يختفها لععرلا خضناهيا ولوأمرتنا أنانضرب الكأدناالي رلثه الغماد لفعلنا قال فيالمواهب وانميايع فبذلك عدىن معياذ قال الحافظ ابن هر وع⇒ين الجمدورة نه صبلي الله عليه وسبيرا ستشارهم مرزّتين الاولى بالمدسة أؤل مابلغه خبرالعبر فتكام سيعدين عبادة عياذكروالثائمة كانت يعدان خرج فتكام حعدين معاذ وقال الطبراني ان سعدين عبادة انجياقال ذلك يوم الحديمية واختلف في شهود ميدراوالله أعلمقال الزرقاني انسعدن عبادة كان شيأ للغروج الىبدرو يأتى دورالانسيار ويحضهم على الخروج فهش أي لدغة محدة قدل أن يخرج فأقام فقال صلى الله عليه وسلم لئن كان سعد لم شهدها لقد كان علهما حريصنائم ضرباله سهمه وأجره كاأن عثمان فنعفان رضي الله عنه تتخلف لتمر بض زوحه رقبة نثث النبى صدلي الله علسه وسسار ورضي عنهافأغ اكانت حريضة وحعل النبي له أحرر حل وسهمه فهسما معدودان من المدرين وان لم يحضرا ثم قال صلى الله عليه وسلم سيروا على تركَّة الله وأنشر وا قان الله وعدني احبدي الطائفتين امزالعبس واماالنفسرأي وقدفأت العسر فلايدمن الطائفة الاخرى لات وعبدالله لا يتخلف ويشه برالي هه خا توله والله ليكاثني أنظر الآن الي مصيار عااهُ وم أي الذي يقتلون سدر ولسا وصلواالى يدرأ راهم سابي الله علىه وسلم مواضع مصارعهم روى مسلم عن أنس س مالك رضي الله عنه قال قال يمر رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسيلم الريبا مصارع أهل بدرو يقول أن هذا مصرع فلان غدا انشأ الله تعيالي ومضويده على الارض ههذا وههذا فياماط أحدهم أي مرتنجي عن موضع مده عليه الصسلاة وااسلام فهوه هجرة ظاهرة ثمار يتحل صلى الله عليه وسيلرمن الميكان الذي كان فيه وساريحتي نزل قريسا موبدر ويعث علياوال ببروسعدين أبي وقاص رضي الله عنهم يتحسسون الاخيار فأمسابواراوية لقريش معها غلام لنبيه ومنيه آخي الخجاج وغلام لدني العياص فأتوام ما ورسول الله صلى الله عليه وسسلم قائم بصلى فقالوانن أنتم أوظنوه مالابي سسفيان فقالا ينحن سسثا ماقر يش يعثونا نسقهم من المناء فضر يوهما فلمنا أوجعوه ماضريا قالا يحن لابي سفيان فتركوهما فلما فرغ صدلي الله عليه وسلممن صلاته قالى اذا سدقاكم ضربتم وهما واذاكذباكم تركتموهما سدقا والله انهما لقريش ثم قال لهما آخد مراني عن قر 'يش قالاهم و راءهذا الكثيب أي الثل من الرمل . فقبال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم قالا كثير وفي لفظ هم والله كثير عددهم شديدياً سهم قال ماعدتهم قالالاندرى فأل كم تتحرون أى من الجؤ ركل يوم فالايوم تسعاو يوما عشرا فقال سسلى الله عليه وسلم القوم مامين التسسعمانة والالف عمقال الهماني فهممن اشراف قريش قالاعتبة سرسعة وشيمة س رسعة وأبواليحترى بناهشنام وحكم بن حزام وبوفل بناخو بلدو زمعة بن الاسود وأبوحهل بناهشام والنضرين الحارث وسهيل بنجرو فأقبل رسول الله صدلي الله عليه وسدلم على الناس فقال هذه مكة قدالفت السكم افلاذ كبدها أيقطع كبدها وكانتزول قريش بالعدوة القصوي والعدوة جانب الوادي وحافته والمسكان المرتفع والتصوي البعدي من المدسة أي التي هي أبعد من الاخرى عن المدسة ومزل المسلون على كثيب اعفرقيه ل المراد أحرأ وأسض لدس بالشهديد تسوخ فيه الاقدام وحوافر الدواب وسبقهم الشركون الي ماءبدر فأحرز وه وحفروا القلب لانفسهم ليحعلوافها المباءمن الآبار المعنة فيشر بوامها ويحقوا دواجم ومعذلك الغيالله فيقلوبهم الخوف حتى سياروا يضربون وحوه خبأهم ادامهليت من شدد ما الحوف والغ الله الامنة والنوم على المسلمن يحمث لم لقدر والأعمالي منعه

وأصبح المسلون يعضهم محدث ويعضهم جنب لانهم لماناموا احتلم اكثرهم وأساجم الظمأ وهم لايصلون الىالكاءلسبقالمشركان اليهو وسوس الشيطان ليعضهم وقال تزعون انسكم على الحقوفكم ني الله وانكم أولياءاللعوقدغلبكم المشركون عسلى المباءوأنتم عطاش وتصبلون محدثين مجنسين وماينتظر اعداؤكم الأأن يقطع العطش رقائكم ويدهب فواكم فيتحكموا فكر كمصك فشاؤا فأرسل الله علهم مطراسال مندالوادي فشرب المسلون وانتخذوا الحياض على عدو أالوادي واغتسا الركاب وملؤا الاستقية واطفأ المطرالغبار وليدالارض حتى ثبتت علها الاقدام والحوافر وزالت عهم وسوسة الشيطان وردالله كيده في نحره وطاءت أنفسهم وضرذلك بالشركين لكون أرضهم كانت سهلة النة وأصابهم مالم بقدر وامعه عسلي الارتحال وقداشا رسيحانه وتعالى الى ذلك بقوله اذ بغشكم النعاس أمنة مته وبنزل عليكم من السماء ماء ليطهر كمه ويذهب عنكم رخزا لشيطان وليربط على قلودكم أى الصرعملي مجالدة العدوو الوثوق على لطف الله ويثبت ما لاقدام حتى لا تسوخ في الرمل وعن على رضى الله عنه أسأسنا امن اللهل لمشرمن مطر فانطاقنا تحت الشحر والحجف نستظل تعتها من المطر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه وفي روا بة يصلي تتحت شجرة و يكثر في سحوده باحي باقيوم مكرر ذلك حتى أصبح قال تسادة كأن النعاس يوميدر ويوم أحدوكان كله أمنة ليكنه في يدركان له للا قبلالقتال وفيأحد كلنوقت القتال قال اسنمسعود النعاس فيمصاف أقتال من الاعبان والنعاس في الصلام من النفاق لانه في الاوّل مدل على ثمات الحنان وفي الثاني مدل على عدم الاهتمام ما لعسلام قال على" وضي الله عنه فليا ان طلع الفير نادي رسول الله صلى الله علمه وسير للصلاة عماد الله فحياء الناسمن مخت الشير والحجف فصلى منارسول الله صلى الله عليه وسدلم ثم خطب وحض على القتال فىخطسه فقسال بعسدان حدالله واشى عليه اما بعد فأنى احشكم على ماحشكم الله عليه الى ان قال وان المسرف موالحن البأس عمايفر جالله مه الهم ويتجي مهمن الغرالحديث وقال أبن اسحاق في حكاية وقعة بدر فغر جصلي الله علمه وسدلي سأ درهم الي المساء حتى جاءادني ماءمن مدر فعزل به فصال الحماسين المتذرين الجوحرضي الله عنه بارسول الله هذا منزل انزليكه الله تعيالي لاتتقدمه ولاتتاخ عنه أم هو الرأى والحرب والمكدرة فقال دل هوالرأى والحرب والمكددة قال فان هذا لدس عنزل فانهض بالناس حستى تأتي أدني ماء من القوم فأني أعرف غزارة مائه فنغزل به ثم نغوّر ماوراء من القلب أي ندفنها ونفسسدها عليهم ثم ننيءلمه أيء لي ذلك الماء الذي ننزل عليه حوضا تغملؤه ماء فنشرب ولايشريون فقبال صلى الله عليه وسبلم اشرت بالرأى وفى رواية فنزل جبريل فتبال الرأى مااشار به الحباب فهض سلى الله عليه وسسلم ومن معهمن الناس حتى أنى أدنى ماءمن القوم فنزل عليه ثم أمر القلب فغورت وبن حوضا على القليب الذي تزل عليه فلي ماء ثم قد فوافيه الآنة وفي رواية ثم نهض المعلون الى اعدامم فغلبوهم عدلى المناء واغاروا القلبالتي كانتتلى العدوفعطش البكفاروجاء النصروهذا كلمانمنا حصلىعداشارةالحباب رنسي الله عنه وصسكان معقر يشررحل من غي المطلب ن عبد متأف يقال له جهمين الصلت أسلم عامخيبر رضى الله عنه وضعر أسه بعدان نزل القوم يبدره أغنى ثمقام فزعافقال لاصحابه هل رأيترالفا رئس الذي وقف على "فقالوا لآقال وقف على" فارس وقال قتل أبرحهل وعتبة وشيبة وزمعة وأبوالحد ترى وأمدة من خلف وفلان وفلان وعدر حالامن اشراف قريش عن قتل بومبدر وقال اسرسهيل ننهرو وفلان وفلان وعدرجالاهن اسرقال غراأيت ذلك الفارس شرب في لبة يعسره آي نحره ثم أرسله في العسكر في المن خياء من أخسة العسكر ألا أصابه من دمه فقال له أصابه الما لعب بك الشميطان والماشاعت هذه الرؤماني العسكر وبلغت أباحهل فالحثم بكذب في المطلب مع كذب

بني هاشم سمرون غدامن يقتسل وفي لفظ آخرقال أبوحهل هذالهي آخرمن خي المطلب سمعار غدامن المقنول نحن أم مجدو أصحابه ولماخر حوامن مكة كأن أول من تحرلهم أبوحهل نحرلهم بمرالظهران عشر جزائر وكانت جرورمنها بعدان تحرت ماحياة فحالث في العسكرف أبق خباءمن أخسة العرب الا أسامه من دمها ومن ذلك المحل رسية مسوعدي تفاؤلا بذلك و بعدان استقر النبي سلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالموضع الذي أشاريه الحباب قال سعدين معاذرضي الله عذم بارسول الله الانتيأ للتعريشا تكونفه وندع عندله ركائبك ثمناتي عدونافان اعزنا الله وأطهرنا كانذلكماأ حيمناوان كانت الاخرى حلستء لي ركائمك فلحقت عن وراء نافقد يتخلف عنك اقوام بانبي الله مانحن مأشدلك حيامتهم ولوظنوا اللثلق حرياما تخلفوا عنسات عنعاث اللهم مساصحونك ويحاهدون معك فأتني علمه صلى الله عليه وسلم خبراودعاله يحبر وقال شضى الله خبراس ذلك باستعدأى وهونصرهم وطهورهم شمىله ذلك العريش فوق تل مشرف عملي المعركة وكان صلى الله علمه وسملم فمه وأبو بكررضي الله عته وغن على رضى الله عنه اله قال أحمر وني من أشحه ع الناس قالوا أنت قال أشجه ع الناس أبو بكر رضى الله كان ومدر حعلنا لرسول الله سلى الله عليه وسيارعر يشيا فقلنا من بكون معرسول الله صلى الله عليه وسلم لثلايه وي اليه أحد من المشركين فيكان أبو يكر رضي الله عنه معرر سول الله صلى الله عليه وسلوفو الله مأدنا منا أحدالا وأبوبكر رضي الله عنه شاهر بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلولا مهوى أحداليه الااهوى البه أبويكر رضى الله عنه وحاءاته لماالتهم القتال وقف أينسا على باب أنعر بش سعد بن معاذر ضي الله عنه وجاعة من الانصار وبما يستدل به على شعاعة الصديق رضىالله عنه أيضا ثبوته يوموفاه النبى سبلي الله علمه وسبلم وقتاله أهل الردة وغيرذاك والعريششي بشبه الخيمة يستظل بهفني لهصيلي الله عليه وسيلمقال السيدا لسمهو ديومكا به عند مستحديدر وهو معروف عندالخيل والعن قريبة منه ثملا أصحوا عدل الني سلى الله عليه وسلم صفوف أصحابه وأقبلت قريش ورآها صلى الله عليه وسلم وقال اللهم هذه قريش قدأ قبلت يخيلاثها ونغرها تحاذل وتسكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني ولمباا لممأنت قريش أرسلوا عميرين وهب الجمعي وكان كافراثم أسلر بعدذلك رضي الله عنه وقالوا احز رلنيا أصحاب محمد أي انظر عدته مدفحال مفرسيه حول عسكرالني صلىالله عليه وسبلم ثمرجع الهم فقال ثلثمنا لهرجل يربدون أو مقصون قليلا ولسكن أمهاونى حتى انظرأ القومكين أومدد فذهب في الوادى حستي أبعد ثمرجع الهم وقال مارأيت شيثا وأكن قدرأيت بامعشرقريش البلايا تحمل المنابارجال يثرب تحمل الموث الناقع الاتروهم خرسا لايتسكامون يتلظون تلظ الافاعىلاير يدونان يقبسلوا الىأهلهمزرق العيون كأنهم الحصي تحث الخفقوم ليسالهم منعة الاسبوفهم واللهمانري النقتل منهم رحلاحتي يقتل رحل منكزفاذا أسابوا متكم عدادهم فباخيرا لعيش بعدذاك فروارأ يكم فلياسمع حكم بن حزام ذلك مشي في النأس فأقى عتبة امنرسعة فقال باأباالوليدانك كبيرقر يشوسيدها والمطاع فتهاهل لكان تذكر بخبرالي آخر الدهر فقهال وماذاك بالحكيم قال ترجه بالنأس وفير والمقالله حكيم تتعمير بين الناس وتعمل دم حليفك عمر ومن الحضرمي أي الذي تتله واقدم عبدالله في سرية عبد الله من جيش الي غفلة وتقبيل ماأسياب محدمن الثالعير فأمم لايطلبون من محدالاذلك فقال عتبة نعر قد فعلت هو حليفي فعلى عثله أي ديته وعلى مأصيب من المال ونع ماقلت باحكم ونع مادعوت اليه فركب عشة جلاله أحرومسار يجيله في صفوف قريش بقول باقوم الطمعوني فانسكم لا تطلبون غسردم ابن الحضر مي وما أخذ في العسير وقد تعملت ذلك تمقال أنشدكم الله في الوجوه التي تضيئ ضياء المصابع يعني قريشا ال تتعملوها الداد الهذه

الوحوه التى كأنها عيون الحيات يعنى الانصار وقدرآه النبي صلى الله عليه وسلم في القوم وهوعلى جله فقال ان مكن في أحد من القوم خبرفعة برمساحب الجل الأحمر ان بطبيعوه برشدُ واوذكر ابن اسمياق ان عتبة قام خطسا فشال بامعشر قريش والله ماتمسنعون شيئا ان تلقوا مجدا وأصحبابه والله لثن أضبتموه لابزال آلرحسل منظر في وحدر حل يكره النظر اليه قد قتسل النجمه أوابن غاله أو رحلا من يحعوا وخلوا من هجمدوسائر العرب فان أسهامه غيركم فذاله الذي اردتم وان كمولم تعدموا منهماتر بدون باقوم اعصب وها المومرأسي أي احعلوا عارها متعلقاني وقولوا حبن عتبسة وأنتم تعلون أني لست بأحسكم ثمقال عتبة لحكم انطلق لابن الحنظلية وأخبره يعني أباجهل فالحكم فأنطلقت فوحدت أباحهل قدنشل درعاله من حرامها أى أخرجها فقلت باأباا لحكم اناعتمة أرساني الباث يكذا وكذافق ال انتفز سحره وهي كلة تفال العبان ثمجاء أنوجهل لعتبة وقال له لوغ سرك بقول هذالاعضضته نظرأمه والله لأنرجع حتى يحكم الله بنناو سنعجد وفي رواية وأرسسل بذلك حكم بن حزام الى أى جهل فأخسره فقما آل والله ما يعتبية ما قال ولكنه رأى ان محمد ا وأصحابه اكلة حزور وفهم النه يعني أباحديفة من عتبة رضي الله عنه فاله كان مع الذي صلى الله عليه وسلم ومن السابقينني الاسسلام فتتلوف كمعليسه ثمأ فسدأ يوجهل عسلى الناس رأى عتبة ويعث الى عأمرين للذاحليفك بريدالر حوع بالنباس وقدوأ بتئارك يعينك فقم فانشه دمقتل أ استه وحثىالتراب عسلى أسعوصر خواعمراه وأغمراه فعمت الحرب وته للقتال والشيطان معهم لايفارقهم فىصورة سراقة يقول لهم لاغالب ليكم اليومهن التباس وافي حار لسكم فخرج الاسودالمخز ومى وكان شرساسيئ الخلق فقال اعاهد الله لاشر يأني من حوضهم أولاها أولاموتندونه فلماأقبسلقم دوجزة مزعب دالمطلب رضيما للمعنسه فضرمه دون الحوض عسلى للهره تشخصار حسله دما هماقتهم الحوض زاعها ان تبرعيته فقتسله حزة في الحوض والاسود همذاهوالاسودين عبيدالاسيدالمحزومي أخوعبيدالله بن عبدالاسيدالمخزومي رضي الله عنيه ز و جأم المة رضى الله عنها والاسود أقل قنـل فتـل وميدرمن المشركبن وهو أقلمن يأخذكامه بشماله يوم القيامة وأماأخوه عبداللهن عبدالاسدة هوأقل من بأخذ كامه بمينه كاجاء ذلك في أحا ثمان عتبة من رسعة التمس مضية أيخودة يدخلها في رأسيه فياوحد في الحيش مضة رأسه لفظمها فاعتمر ببردله أي تعميه ثرخوج ببن أخدم شيبة من سعة والله الوليدين عتبة حتى الفصل من الصفودعا الحالم المبارزة فخرج اليعفشة من الانسبار وهم عوف ومعاذا بنا الحارث النجبار يانوأمهما عفراء بنت عبدين ثعلبة الانصار بةوعيدالله يزروا حة الانصارى وضىالله فقال عنية ومن معهده لهم من أنتر قالوارهط من الانصار فالوامالنا مكرمن حاحة اكفاء كرام انما تريدة ومناثم نادى مناديهم بالمحمد أخرج الينا اكفاء نامن قومنا فنا داههم أن ارجعواالي مه وليقم البهسم بنوعمهم ثمقال سلى الله عليسه وسلمقم باعسدة بن الحارث قم يا حرة قم يا على فلما ودنوامهم قالوامن أنتم لانهم كانوامتلئمين لماخر حوافتهم والهم قال ابن اسحماق فقال عبيدة عبيد حزة وقال على على قالوانعم اكفاء كرام فبار زعدة وكان اسس القوم المسلم عتبة وكان ا التلاثثو بار زحزةشيبة هسنأمر وابةان اسعساق وأمار وابتموسى بن عقبة فقال فهابرزح وعيدة لشيبة ورجحها بعضهم واتفقواعلي أنعليار زلاوليد فقتل على الوليدوقتل حرة عتبة واخ عبدة وشيبة بضرنين كلاهما انتخن صاحبه فكرحزة وعلى اسيافهما على شيبة فذففا عليه واحتملا صاحبهما فحازاه الى أصحابه وكانت الضربة التي أصابت عددة في ركسه فيات منها لميار جعوا بالصفراء

وقبره معروف بين الصفراء والجراء ولمااحتملوا عبدة جاؤاته الى النبي صدلي الله عليه وسها ومخسياقة دبيل وأضحعوه اليحانب موقفه صلى الله عليه ويسلم فأفريشيه رسول الله صلى الله عليه وسلمقدمه الشريف فوضع خدمعلها وقال لهرسول الله صلى الله عليه وسسلم أشهد أنك شهيد بعدأت قال له عسدة أاستشهيدا وفرواية آنهقال أشهيدا نايارسول اللمقال نعمقال وددتوالله أن أبالحالب كان حياكيعلم

ثم أنشأ هول

وأسلمحتي نصرع حوله ، وتذهل عن اسائنا والحلائل انسا أحق منه مهوله فان يقطعوار جلى فانى مسلم ، أرجى به عيشا من الله عالما

وألبسني الرجن من فضل منه \* لياسا من الاسلام غطبي المساويا

وفي هذه القصية فضيلة ظاهرة لخزة وعبدة وعلى رضي الله عنهم وعبدة هذا هو عبدة من الحارث من المطلب بنء دمنياف قال أبوذر رضي الله عنسه ان قوله تعيالي هذان خصمياب اختصموا في رسم نزلت أفي الدىن برز وابوم يدريفذ كرهة لاءالستة وعن على رضى الله عنه قال آناأ قرل من يحثوي بن يدي الرجين للغصومة ومالقيامة فينائزات هذه الآية هذان خصميان اختصموا فيريهم وكان من حكمة الله تعالى انحعل المسلن قبل أن باتحم الفتال في أعن المشركة من قليلا استدراجا الهم ليقدموا ولما التحم القتال حعلهم في أعه منالميُمر كن كثيراليحصل لهم الرعب والوهن وحعل الله المشير كين عندالتجام القتال فيأعن المسلن فليلا ليقوى جاثيهم علىمقا تلهم ومن ثم جاعين ابن مسعود رضي الله عنه الهقال لقد فللوافئ أعنننا يوميدر حتى قلت لرحل أتراهم سبعين قال أراهم مأتة وأنزل الله تعالى واذر تكموهم اذالتقبتر في أعينتكم فليلا ويقلكم في أعينه مرومن ثم قال تعمالي قد كان ليكم آية في فئتين التقتاف أية تقاتل في سعيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأى العين أي يرى أولئك ليكفآ را اؤمنين مثلهم رأى العنزوة دذكروا أن قياب من أشبركان مع الشركين ثم أسلررضي الله عنه قال في نفسه يوم بدرلو خرجت نساء مكة بأكتهاردت مجداوأ صآبه وعنه رضى الله عنه قال أبا أسلت بعدا لخندق فسألت عن رسول الله مسلى الله علمه وسلم فقيالوا هوذاك في المسجد معملاً من أصحابه فأتبته وأنالا أعرفه من ينهم فسلت عليسه فقسال بإقباب أنت القائل يومبدر لوخرجت نساءقريش بأكته أردت محمدا وأصحبا يهقأل قباب والذي اهتلث بالحق مانتحدّث به اساني ولا ترفر فت به شفتاي ولاسمعه مني أحد وماهو الاشئ هُعيب في قلبي أشهد أن لا اله الاالله وحد ُ ملاشر بك له و أن مجدًّا عبده ورسوله وأن ماحدَّث به هو الحق وحرُّ منذ · المسكون معنى قوله صلى الله عليه وسيام أنت القائل أي في نفسك في كون اطلاعه على ذلك من معجز الله صلى الله عليه وسلم قال ان اسحاق الماقتل المارز ونخرج سلى الله عليه وسلم من العريش لتعديل السفوف فعداهم بقدح في بده أي سهم لا تصل فيه ولار بش فر" صدلي الله عليه وسدار بسوادين غزية حليف غيا لنصار وهوخارج من الصف فطعنه صبلي الله عليه وسلم في بطنه بالقد حوقال استوياسواد فقبال بارسول الله أوجعتني وقد بعثسات الله بالحق والعسدل فأقدني أي مكني من القود أي القصياص من نفسك فكشف رسول الله صلى الله عليه وسملم عن نطنه وقال استقد أي خذا التودفاء تنتق سواد النبى سدلي الله عليه وسدلم وقيسل بطنه فقبال مأحلك على هذا بأسواد فقال بارسول الله حضر ماترى فأردت أن يكون آخرا لعهد بك أن عس حلدي حلدك فدعاله رسول الله سلى الله عليه وسلم عضر ثمليا عدارسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف قال لهم الدنا القوم متسكرها نصوهم أي ادفعوهم عنسكم بالنسل واستبغوا سنبكرأي لاترموهما على بعد فأن الرمي مع البعد يتخطئ عاليا ولا تسملوا السموف حتي يغشو كموخطهم خطبه حثم فهاعلى الحهادوالصارة منسل التي قبل محمئهم الي محل الذتال ثم عادالي العريش وتزاسف الناس أى مشى كل فريق جهة الآخر ودناه عمم من بعض وأقبل فرمن قريش

متى وردوا حوصه صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم فباشرب منه زجل يومنذ ألاقتل الأحكم بن حرام غانه أسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه فكان ادا احتهد في عمنه قال لاوالدي ععاني ومدرو أمر سلى الله عليه وسلم أصحابه أنلا بحملوا على المشركين حتى بأمرهم وكان سلى الله عليه وسلم قدأ خذته سنةمن النوم فأستيقظ وقدأرا هالله اباهم في منامه قليلا فأخبر أصحباً به في كان تشبتا لهم وكان سيعدين معاذرنني الله عنه منوشعيا سيفه في نفر من الانصار على باب العريش عرسو نه سيلي الله عليه ورسول اللهصلي الله عليه وسسلمفي العريش هو وأنو بكررنسي الله عنه ليس معه فيه غيره وهوعليه المصلاة والسلام بباشدريه انحار ماوعده من النصر قال تعيالي واذبعد كمالله احدى الطأ ثفتين وكان حقاعلينانصرالمؤمنين واقدسيقت كلتنالعبا دئاالمرسلين اغملهم المنصورون وانحند نالهم الغالبون ولمااصطف ألناس للقتال رمي قطمة بن عامر حمر ابن الصفين وقال لا أفر "الا إن فر" هدا الحجر وكان أولمن خرجمن للسلن مهيسع مولى عمرين الحطاب رضي الله عنده فقتله عامرين الحضرمي دسهم أرسله اليه فكان مهمسم أول قشل من المسلمن وجاءعته صلى الله عليه وسلران مهجعا سيدالشهداء أي من أهيل بدر ثم وتدانجم ومن الجميام وهو أول قسل من الاتصار ثم حارثة من سراقة وقد حاء شأمه الي رسول الله صلى الله علمه وسلم بعد أن قدم من بدر وهي عمة أنس بن مالك رضي الله عنه فقسا لت بارسول الله حدَّثني عن حارثَ فان مكرَ في الحنة لم أمك علمه ولكن احزن وان مكر. في النار مكمت ماعشت في الدنيا فقيال بأأم حارثة انها است يحنه وليكنها حنان وحارثا في الفر دوس الاعلى فرحعت وهبي تفحك وتقول يخ بخ لك ماحار ^ وفي روامة قال لها و يحل أوه ملت أهبي حنية واحدة النهباحثان كثيرة والذي نفسي سدهابه ابغ الفردوس الاعلى ثم دعارسول الله صبلي الله علىه وسيلربا ناعمن ماعفغميس بده فيهوم فمهض فأءثم ناول أمحارثة فشرمت ثمناولت النهافشيريت ثم أمرهما يتنفحيان فيحمو بهما ففعلتا فرجعتامن عندرسول اللهصلي الله عليه وسسلم وماللد للقامر أتان أفراعينا مهما ولا أسروفد كانحار الارضي الله عندمسأل النبى صدلي الله علمه وسألم أن مدعوا لله له مالشهها دة فقيد حاءا نه صلى الله علمه وسلم قال لحارثة بوماوفداسية فمله كمف أصحت المارثة فالأصحت مؤمنا باللهجيب قال انظر ماتقول فان ايكل قول حقيقة قال بارسول الله عزلت نفسي عن الدنيا فأسهرت لهلي وأظمأت نهاري فيكال في هرش ربي بارزا وكأبي أنظرالي أهل الحنف تزاور ونفهاو كأني أنظرالي أهل النار شعاوون فهاقال أيصرت فالزمعيد بدرالله الاعان في قليك أي أنت عبد الخفقال ادع الله لي ما اشها دة فدعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال أنوجهل اهتما الله وأصحبامه حين قشل عتبة وشيبة والوليدلنا العزى ولاعزى لكم ونادى منادى رسول الله صلى الله علمه وسسلم اللهمولا ناولا مولى اسكم قتلا نافي الحنة وقتلا كمفي النار وسيأتي وقوع مثل ماقال الوجهل واسحامه من الى سفيان في لوم احدواله أحيب عثل هذا الحواب وصاررسول لى الله عليه وسيام بذائدريه ماوعد ومن النصري عن انعياس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال وهو في قدة بعني العر مش يوميدر اللهم الى أنشدك عهدك ووعدك اللهم النتم لك هذه العصائعة اليوم فلا تعبدوني رواية انتهائه هذه العصابة من أهل الاعبان اليوم فلا تعيد في الارض وفيروا يغاللهم النظهرواعلى هذه العسابة ظهرااشرك ولايقوم للدن أيلانه سلي الله علمه وسلم عسلمانه آخرا لنبيين فأذاهلك هو ومن معد لا ستى من يتعبد بهذه الشر يعة وفي لفظ اللهم لا تودع مني ولانتخذاني أنشيدك ماوعدتني ومازال يدعو ريهماذا يدبه مستقمل القيلة حتى سقط رداؤه عن منكسه فأخذأ بومكر رضى الله عنه رداء وألفا معلى منكسه ثم الترمه من ورائه وقال ماحى الله كفالا تماشسه مِلْ فَسَيْتِهِ زَلْكُ مَاوِعِدَكُ وَفِي وَايَةُ لِنُصَرِبُكُ اللهُ وَلِيدِ ضَنَّ وَجَهَلُ وَفِي رَوَايَةً أَلِحَتَ عَلَى رَالْتُواغِيا

قال أبو تكر رضى الله عنه ذلك لانه شدق عليه تعب التي صلى الله عليه وسلم في الحاحب بالدعاء لانه رضي الته عنه رقيق القلب شد لدالا شفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيلُ لات السدِّيق رضي الله عنه كان فىمقسام الرساء والَّنبى صدلى الله عليسه وسسلم في مقام التلوف لأنَّ الله يفعل ما يشساء وكلا المقامين في الفضل سواءذكره السهيل قال يعضهم ان مقام الخوف يقتضي أن يحور فيه أن لا يقع النصر يومثلالات وعده بالنصرلمكن معسافي تلك الوقعة وانمساكان مجلافيفرض تأخره لاينافي انه أعطاه ماوعده ربه والجواب الاول أولى أغبى كويهشق عليه تعب النبي صلى الله عليه وسلرو حين رأى المسلون القتال قد نشب عجوا الدعاءالي الله تعالى وعن الن مسعود رضى الله عنه ما معنا مناشدا مشد فسالة أشدّمن مناشد ةمجدله بديه مدرالاهم أنشدله ماوعدتي وروى النساي والحاكم عن على من أبي طالب رضي الله عنه قال قاتلت نوم بدرشيتا من قتال تم حئت لاستكشاف حال النبي صلى الله عليه وسلم فاذار سول الله صلى الله عليه وسلم بفول في سحوده باحي باقدوم لا تزيد على ذلك فرجعت فقا تلت ثم حثته فوحدته كذلك فعلاذلك أرا يسعمر ات وقال في الرابعة ففتح عليه وعن عسدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان توميد رونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فتسكاثرهم والى المسلمين فاستقلهم فركبر كعتين وقامأته بكرعن بمنه يحرسه وفي رواية عن على رض الله عنه قام أبو بكر شاهرا السيف على رأسه صلى الله عليه وسلم لا يهوى اليه أحد الاأهوى اليه فقال عليه الصلاة والسلام وهوفي سيحوده اللهم لاتودع منى اللهم لا تحذلني اللهم اني أنشدك ماوعدتى وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوميدر في العر بش مع الصدِّيق رضي الله عنه أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من التوم ثم استيقظ متبسمها فقال أيتشر يا أبابكرا تاك نصرانته هذا جبريل على ثنا باه النقع أى الغبار أى اشارة الى مناصرته صلى الله عليه وسلم ليدخل عليه وعلى أصحابه السرور وذلك أنه الما النحم الشتال وعيوالتي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بالدعاء انزل الله الملائيكة كأقال تعيالي اذتب تغيثون ربكم فاستحاب أيكم أني همسته كم مأ المسامن الملائد كمة مردفهن أي متنا دعين وقبل ردفال كم وقيل ورائحل ملك ملكُ آخرو يوافق ذلك ملجاءعن انزعياس رضي اللهءنهما أمدا لله نسه صلى الله عليه وسلم يوجيدر بألف من الملائمكة فسكان حبر بل في خدما تة وميكائيل في خسما ته وجاء أيضا أن الله أمدّه بثلاثة آلاف ألف مع جبريل وألف مع ميكاثيل وألف معاسرافيل وقبل وعدهم اللهان عدّهم بألف ثمزيدوا في الوعد بألفن وقبل امدّهم الله بثلاثة آلاف ثمأ كلهم خسة آلاف قال تعالى اذتقول المؤمنين الن يكفيكم أن عد كريكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين أي الف مع حبريل وألف مع ميكائيل وألف مع اسرافيل بلي ان تصبر واوتتقو اوبأتهاكم من قورهم هذا عدد كم ريكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين وقيل ان المدديوم بدركان بألف ويوم أحد شلاثة آلاف غوةم الوعد باكالهم خسة آلاف لوصير واوجاءان الملاشكة كانواعلي صور الرجآل فكان الملاعثي امام السف في صورة رحل ويقول أشر وافان الله ناصر كم عليهم ويظي المسلون أنه مهم وجاءأ غهم يقولون للسلين اثنتوا فانعدق كم قليل أى قليل في نظركم وان كثر واعددا قال تعمالي واذربكموهم اذالتقيترفى أعسكم قليلاحتى قال امن مسعود رضى الله عنهلن كان يحسه أتراهم سبعين فقال أراهه مائة وروى البهق عن حكم بن حرام أن يوم بدر وقع على من السماعة سد الافق فاذا الوادى يسبل نملا أى نازلامن السماء فوقع في نفسي ان هذاشيٌّ أيديه سسلى الله عليه وسلم وهوا لملائكة وروى سندحسن عن حبيرين مطعم قال رأيت قيل هزعة القوم والناس يفتتلون مثل أطراد الاسود مبثوثا حتىامتلا الوادىفلم أشكانم الملائكة فأبيكن الاهزعة القوم وانميازات الملائبكة تشربفا للثبي ملى الله عليه وسلم وأمته والافلك واحدكمريل غليه السلام فادرعلي أن يدفع الكفار بريشة من جناحه

كافعل في مدائن توملوط وأهلك قوم صبالح يصيحة واحدة وقدةال تصالي في اهلاك أهل القرية الذين تكذبوارسل عيسي علمه السلام ومأآثرانيا على قومه من حندمن السهاءوما كلمنزلين من يعده أن كانت الاصعة واحدة فأذاهم خامدون فأفاد سيحانه وتعالى عفهوم الآية انالزال الحندمن خواصه صلى الله عليه وسلم تشريف لهولم بقع ذلك لغسره وكانت الملائسكة يوم يدرشر كالحلومة بنفي يعض الفعل ليكون الفعل منسوباللني صلى الله عليه وسلم ولاصحابه ولهساج م العدوّحيث بعلم انالملائكة تقاتل معهم وقد حكىالله عنهم صفة قتاله يرحث علمهم سيحانه وتعاتى ذلك يغوله فأضربوا فوقى الاعناق واضربوا منهمكل سان وجالولاان الله تعالى عال منناو من الملائد كمة التي نزات وميدر كمات أهل الارض خوفا من شدّة صعفاتهم وارتفاع أصواته وجاثني حديث مرسل مارؤى الشيطان أحقرولا أدحرولا أصغرمن بوم عرفة الإمار ؤي يوم بدروجاء أن ابليس حاء في صورة سراقة بن مالك المدلجي الكاني في حند من الشيام لمن أى مشركي الحنّ في صورة رحال من في مدلج من في كأنه معمر الشهوقال للشركين الإغااب ليكم الدوم من الناس واني حاربكم وتقدم انه قال لهم ذلك عندا شداء خر وحهم حين حافوامن بني كلاية وكان وحده ويحوز أن مكون حنده لحقوا به فلامنا فاه فلما رأى الشيطان حبريل والملائكة وكانت بده في بدا لحارث من هشا مالخخزومي أخي أبي حهل انتزع مدممن مده ثم نسكص علىء قسه وتبعه حنده ففال له الحارث ماسراقة أتزعما نلشجارانسا فقال انى رىءمنسكم انى أرى مالاترون انى أخاف الله والله شديدا لعقاب فتشبت به الحبارث وقال له والله لا أرى الاخفيافيش بثرب فضريه ايليس في مسيدره فيسقط وفرّ من بين بديه قال الحارث ماعلت انه الشبطان الابعدان أسلت وذكرا لسهيلي أن موريق مورقر بش بعد وقعة بدر وهرب الى مهكة وحدوا سراقة بمكة فقيالواله باسراقة خرقت الصف واوفعت فنياالهز بمقففا ل والله ماعلت بشئمن أمركم وماشهدت فساصد قوهحتي أسلواو يمعواما أنزل الله فعلوا الهادليس بروى الهلما ضرب ألحارث فيصدره لمزل ذاهما حستى سقط في البحرور فع مديه وقال بارب موعدلة الذي وعدتني اللهم اني أسأ لك نظرتك الماي يعدني قوله تعيالي الكمن المنظر من وخاف أن يخلص المه القتل وفي قصمة محيء الشيطان وفرار ووسكمه يقول حسان بناست رضي الله عنه

> سرناوساروا الى بدر لحنهم \* لو يعلون بقين العلم ماسار وا دلاهم خرورثم أسلهم \* اناخبيث لمن والإ مغرار

ولمانكص الشيطان على عقد قال أبوجهل لعنه الله يا معشر الناس لا يهمنكم خدلان سراقة فانه كان على ميعاد من مجد ولا يهمنكم فتل عنه وشيبة والوليد فانهم عجلوا فواللات والعزى لا نرجيع حسى نقرن مجدا وأصحابه بالحبال وصارية ولا تقتلوهم خدوهم باليد وجاءانه كان مع المسلمين يوم بدر من وقمني الحن سبه ون أكن لم يشت انهم قاتلوا بل كانوا مددا فقط وجاء أن حبر بل عليه السلام جاء لانبي صلى الله عليه وسلم وقال له يامحدان الله بعثني الميلو وقال والذي نفس مجد سده لا يفاتلهم اليوم رجل صلى الله عليه وسلم من العريش الى النساس فحرضهم وقال والذي نفس مجد سده لا يفاتلهم اليوم رجل في قتل سام المعتبي من الحيام بضم الحاء وتخفيف المي وفي يده تما بالمجتب منه أما يني وبين ان أدخل الحنة الا وفي يده تماني هؤلاء ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى فتل رضى الله عنه وفي و واية انه أن يقتل ومن الله عليه والمنام وقال بخرج فقال رسول الله عليه وسلم الما وفي رواية الموال عليه والدي الله عليه والله والله الم المعام وفي رواية الما الما الله عليه وسلم الما تعليه وسلم الما المعام الما الله المنام المعام المعام الما المعام الما علي والمنام وفي رواية الما المعام الله عليه والمنام الما الما الما الما على والمنام الما المعام الما الما الله الله الله الله الما الله الارجاء ان أكون من أهلها فأخد تموات

خَعل الوكهن ثَمَ قَالَ والله ان مَن حَى آكل عُمر الله هذه النها علياة طويله فيسد هن وقاتل وهو يقول ركضا الى الله نغيرزاد \* الاالتي وعمل المعاد \* والمسير في الله على الجهاد وكل زادع رضة النفاد \* غير التي والر والرشاد

ولازال بقاتل حق قتل رضى الله عنه عما خدرسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصى وفي رواية فبضة من تراب وفي رواية قال الحلى رضى الله عنه فاولى فاستقبل فريشا عمال الشاهت أى قبحت الوجوه اللهم ارعب فلويم وزلال أقدامه م عمن في هم أى رماهم بها فلم يبقى من المشركين رجل الاامتلائت عنه وفي رواية وانفه وفه لايدرى أين سوجه يعالج التراب لينزعه من عينيه فالهزم واورد فهم المسلون يقتلون وبأحر ونوالى هذا أشارسها فه وتعالى بقوله ومارميت اذرميت وليك الله رمي وقع مشل ذلك فى غزوة أحدو غزوة حني و بهذا يجمع بين الروايات وقاتل سلى الله عليه وسلم منه معارين المعارين المسلم وكذا أبو مكرر ضي الله عنه في كاكنافي العريش فالسهزم الجمع ويولون الدبر و روى ابن سعد العلما المهزم المسلم كون دنارسول الله سلى الله عليه وسلم في اثرهم بالسيف مصلتاً سلوهذه الآية سهزم الجمع ويولون الدبر و مروى ابن سعد العلما المهزم المجمع ويولون الدبرة كان وم يدر أخرجه الطبرانى عليه وسلمي الله وسلمي الله عليه وسلمي الله عليه وسلمي الله عليه وسلمي الله عليه وسلم بالمحمد والمور المن المعدن المحمد والمور المدر والمدر والمد

ورمى الحصي فأقصد حيشا \* ما العصاعند موما الالساء

وقال صدلي الله عليه وسنرلا صحماله من قتل قشلافله سلبه ومن أسر أسيرافه ولدا وضع القوم ايديهم بأسر وناطررسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعدين معاذر شي الله عنه او حد في وجهما الكراهية الماده تدالتوم فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم لسكانك باسعد تسكره مايصنع المتوم قال اجل والله بارسول الله كانت اول وزعة أوزعها الله بأهل الشرك فكان الأشان في القتل اى الاكثار منه والمالغة فيه احب الى من استبقاء الرجال وذكر بعضهم أن الني صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه الى قد عرفت انرجالامن في هاشم وغيرهم قد اخرجوا الراهالاحاجة الهم يقتالنا فن التي مشكم احدامن في هاشم فلايقتله ايبل بأسره وقال من لق اباالبحتري س هشام فلا يقتله اي لانه عمر قام في تقض العجيفة ومن لتي العباس عبد الطلب فلا يقتسله فتسال الوحد يفة بن عشة بن رسعسة أنقتسل آباء ناو أساءنا واخواننا وعشيرتها ونترك العباس لثنائفته دهني العباس لالجنره السيف وقال ذلك لان أياه عتبية وعمه شدية وأخاه الوليد أول من فتسل من الكفار مبارزة وعشيرته وهي سوعيد شمس قد قتل منهم حماعة فبلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم لعمر من ألخطأ ب باأباحفصأ يضرب وجهعم رسول اللهصلي اللهعليه وسنربالسيف فقال عمر واللهلانه أقرل بوم كلاني فيه رسول الله مسلى الله عليه وسدلم بأى حفص عمقال بمر بارسول الله دعني أضرب عنقه يعني أباحد يفة بالسيمف فوالله لقدنافق فأبي رسول الله صبلي الله عليه وسيلر فيكان أبوحيه ذرغة رضي الله عنه رقول ماأنامآمن من تلث السكامة التي قلتها يومئسنة ولا أزال منها خائفا الاان تسكفرها عني الشهاذة فقتسل شهيدانوم المبامة عندقتا لهم لسيلة الكذاب وأهل الردة في جهة من قتل فهامن العماية وهم ارجمالة وخسون وقيل مقائة رضى الله عنهدم أجعين واتى المجدر أباالحترى فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلر فدخاناعن قتلك فقال و زميلي أى رفيقي وكان معه زميل قدخرج معه سن مكة يقسال له حنادة

ان مليحة فقال له المحذرلا والله مَا نحن بتاركي زميلك ما أمر تارسول الله صلى الله عليه وسلم الابك وحدك قاللاوالله لاموتن أناوه وحمعالا تقدث عنانساء مكة أنى تركت زميلي يقتل حرصا عسلى الحياة فقتله المحذر يعدأن قاتله ثمأتي رسول الله صلى الله علمه وسسلم فقال والذي يعثك بالحق لقد حهدت علمه ان برفآ تبكنه فأبي الاأن بقاتلني فقاتلني فقتلته وككان من حملة من خرج مع المشركين يوميدر عبدالر حدربن أبي بكر الصديق رضبي الله عنهما وكان اسمه قبل الاسلام عبدالبكعية وفهسل عبدالعزي ل الله صلى الله علمه وسلم عبد الرحمن وكان من أشجه مقريش وأشدهم رماية وكان أس أولاد أبي بكرريتهم الله عنه وكان فيه دعارة فلما أسلوقال لاسه أبي بكر رضي الله عنه لقد أهدفت لي أي مدنت عنك أي أعرضت فقالله أبو مكررني الله عنمه لوهدفت لي عرض عنك والمرادمن كونه أهدف له أي ارتفع له وهولا دشعير بذلك فلاينا في ماقيل ان عبد الرحين ابن أبي بكر رضى الله عنهما يومندو دعالي البراز فقاء السه أبو بكروضي الله عنسه اسار زه فقيال له رسول اللهصلي الله عليه وسلم متعنا سنفسك بالمامكر أسعلت أنك عندى عنزلة سمعي ويصري وأنزل الله تعالى بأثبها الذمن آمذوا استنحسو الله ولارسول اذادعا كمهلباليحسكم وفي بعض السيران الصيديق قال لرحن يومهدر وهومع المشركين لم يسلم أس مالي بالخبيث فقال له عبدالرحن لحرب التي هي السلاح وفرس سريعة الحرى نقائل عليها شيوح الضلال وروى اس مستعود رضى الله عنه ان الصد بق رضي الله عنه دعا النه عبد الرحن الى آلمار زة يوم أحد فشال له النبي م وسلم متعنا منفسك أماعلت انكمني عنزلة حميعي ويصرى فأنزل الله تعالى باليما الذين آمنوا استعسوالله وللرسول اذادعا كمليا يحسكم ولامانع من التعدّد حتى في نز ول الآية واستبعد بعضههم كون أبي تتكريدهو للمارزة يعدثرولها أؤلاق لذرفلعيان كأحدمن الاشتماه على يعض الرواة ويعيرة ماذكر انسمها انأبانكورضي الله عنه جمع والدءأ باقحا فقيذ كرالنبي سسلي الله عليه وسلم تشر فلطمه لطمة سقط منها فأخبرأ بو بكر النهى ملى الله عليه وسنم فقال له لا تعد لمثلها فتبال والله لوحضرني السيف و في كلام الزهخشري أنَّ عبد الرحن أسلرون في اللَّه عنه في هدنه الجديدة وها حرالي المدينة ومات سنة ثلاث وخمسين بجعل بدنه وبين مكة ستة أميال فمل على أعناق الرجال الى مكة ودفن ما وقدمت عائشة رضى الله عنها من المدينة فأنت قبر وفسلت عليه و أثباً بوقحيا فة والدأبي بكر رضي القه عنيه فأسلم عام الفتحريني اللمعنه وعاش الى أقل خلافة الصدرق رضي ألله عنه ثمتو في بالمدينه ولم يعرف خليفة ولي الخلافة في حمامًا مع غيراني مكر رضي الله عنه يه وفي هذا الموم أعني يوم درقتل أيوعساء بن الحراح شركاوكان أبوه قد قصده لمقتبله فولي هنه أبوه مد ة لنكف عنه ويرجم فلم نسكف فرجم المهود ثبله وأنزل الله تعبالي لايتحبيد قو مادؤ منون مالله والدوح الآخريو ادّون من عادالله ويرسوله ولو كابوا أُوأَمنا عهمأُ واخوانهم أوعشرتهم الآمة ﴿ وعن عسد ٱلرحن ن عوف رضي الله عنسه قأل أمية بن خلف وكان سديقالي في الحياهلية ومعه الشع على آخذا سده وكان معي أدراع استلبتها من القوم فأناأ حملها فلمارآني أمية فاداني باسمي الاؤل باهيسد محمر وفلم أحده فناداني باعبسد الاله فأجبته وذلاثانه كان قال بي لما مماني رسول الله صلى الله عليه وسلم هيد الرجن أثرغب عن اسم سمياك به أبوك فَقِلْتُ مَعِ فَقَالَ الرَّحِينَ لا أَعْرِفُهُ ولَسَكَنِي اسْتَمِيكُ مَعِيدُ الآلَّةِ فَلْمَا نَادَانِي مَعِيدُ الآلَةِ فَأَ فأناخبران من هذه الادراع التي معك قلت نع فطريعت الادراع من مدى وأخذت سدُّ هو سدايت هـلي وهوية ولمارأيث كاليوم قط ثم قاللي ياهبدالاله من الرجل منكم المعالم بريشة تعامة في صدره أي في درعه بعيال صدره قلت ذلك حَزَّةِ مِن عبد المطلب قال ذالمُ الذي فعل بساالا فاحيل قال عبد

الرحن مخرجت أمشى بهما فوالله الى الأنصار وسول الله هذا أمية بن خلف والدى بعد بالالا بمكة عدلى أن يترك الاسلام كاتفد مفقال بلال بالنصار وسول الله هذا أمية بن خلف وأس المكفر لا نتجوت ان نجافقات بادلال أباسيرى تفعل ذلك قال لا نجوت ان نجافا طواب فأصلت الال السيف أى سلامن محسده الله وأس المكفر أمية بن خلف لا نتجوت ان نجافا طواب فأصلت الال السيف أى سلامن محسده وضرب وحل على بن أمية نوق وصاح أمية صحة ما سمعت مثلها قط وفي رواية المخارى عن عبد الرحن ابن عوف ان الالكما استصر خ الانصار قال خشيت أن يلحقونا فلفت الهم ابنه لا شغله منه فقت الوه أتونا حتى طفوات والمناوسكان أمية وحلائه نقلة والمناوسكان أمية وحلائه نقلة فقلان فيرك فألقيت عليه نفسي لا منعمه فخلاوه بالسيوف من تعتى حتى فتساوه فأصاب أحدهم وحلى بسميفه أى ظهر قدمه والذي باشر قتسله مع بلال معاذب عفر او خارجة بن ريو وحبيب بن اساف فهم اشتركوا في قتسله قال ابن اسماق وأما اسمعلى فقتله عمار بن اسر وحبيب بن اساف وكان عبد الرحن بن عوض رضى الله عنده بقول رحم الله بلالا حين فقي أمية بأسات منها قوله و

هنيئازادك الرحمن خيرا \* فقد أدركت الرك يابلال

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من له علم نوفل بن خو بلد فقال على رضى الله عنده أنا قتلته في وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الجدالله الذي أجاب دعوى فيده فأنه لما التي الصفان نادى بوفل بصوت رفيع بالمعشر قريش الدوميوم الرفعة و العلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الكنى فؤل بن خويلد (وفي صحيح مسلم) عن عبد الرحن بن عوف رضى الله عنده أنه قال الى وافف يوم بدر في الصف فنظرت عن عبى وعن شمالى واذا أنا بن غلامين من الانصار حديث أسنائهما فعد مزنى الدهماس المن صلحبه فقال باعم هل تعرف أباجهل بن هشام فقلت نع وما حديث أسنائهما فعد مزنى منا أى الانتصار المن صاحبه فقال باعم هل تعرف أباجهل بن هشام فقلت نع وما حاج تسلب قال بلغنى أنه منا أى الانتصار المن صاحبه فعمر في الآخر فقال مثلها سرا أمن صاحبه فعمن الذلك أى لحرص كل مهما على ذلك قد المنافرة عن المنافرة عن المنافرة عن المنافرة عن المنافرة عن المنافرة عن المنافرة الى معافرة بنافرة منافرة المنافرة المناف

ماتنام الحرب العوان منى به بازل هامين حديث سنى به المله هذا ولدتى أمى فأذا قه الله الهوان وقتله شرق فله وجوائل المسلمة وجائل الله المكتب المتحدث الله في قسله وجائل المكتب المتحدث المسلمة والمرابعة والمسلمة والمرابعة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمرابعة والمسلمة و

فصرعه فخرج الناس يلتمسونه في القتلى وفهم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال عبدالله فرأ بت أ جهل وهو بآخررمتي فعرفته فوضعت رجلي على عنقه ثم قلت له قد أخراك الله باعدة الله قال وتم أخزاني أعارعلى رحل فتلتموه أى ليس بعار على رحل فتلتموه وفي رواية لارحل أعمد من رحل فتلتموه أي أيا سبدرحل قتلتموه لانّ عميد القوم سيدهم أي فلاعار على في قتليك اياي و في رواية وهل أشرف من رحل قتله قومه ثمقال له لوغيراً كارقتلني والاعكار الزيراع بعني الانسأ ولانهم كانوا أصحباب زرع أي لوكان الذى قتلى غرفلاح الكان أعظم الأنى ولم يستحن على نقص ثم قال لابن مسعود أخرف لن الدبرة أى النصرة والظفرالدوم لنا أوعلنا قلت مله ولرسوله سدلي الله علسه وسدلم وسأل ابن مسعودعن أهه الاحسام الطوال الذس يقتسلون وبأسرون فسافقال له أولئه الماللا تسكة فقال هم الذس غلبونا لاأستر وهذا غامة في كفره وعنا ده حمث يحقق ذلك كاه ولم يؤمن بالله و يرسوله صلى الله عليسه وسلم ثمانَّ ابنَ مسعودرضي الله عنه وطبئ على عنقه وعلا فوق صدر ه ربد حز" رأسه فقال له لقدار تقبت بار و بعي الغنم مرآبق سعبا قال الن مسعود رضي الله عنه فضر يته بسيني لاحزا رأسه فإربغن عني شيئا فيصق في وح وقال حدسيق واحتربه رأسي من عرشي الكون الهسي للراقمة والعرش عرق في أصل الرقيسة ففعلت كذلك وحاءانه قال لاس مسعود رضي الله عنه الحترمن أسل العنق ليرى عظمهامها بافي عن محمد وقبله مازلت عدوالي ساثر الدهر والدوم أشيدً عداوة ولما أنه النهرصلي الله علميه وسلم أسه وأخبره مقوله قال كَا أَنِي أَ كُمِ النِّمِينَ عِلِي اللَّهِ وأَمِنْي أَكُمِ عِلِي اللَّهِ كَذَلِكُ فَرِعُونَ هِذَه الأَمْة أشدُّوا عُلْطُ مِن فَراعِنَة سأثرالاهم اذفرعون موسى حين أدرك الغرق قال آمنت أنه لااله الاالذي آمنت مه سواسرا ثبل وفرعون هدذه الامة ازدادعداوة وكفراوفي رواية قال ان مسعود رضي الله عنده ثم حثث رأسه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففلت بارسول الله هذار أس عدوّا لله أبي حهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمآتله الذىلا المه غيره و ردّدها ثلاثا قلت نعم والله الذى لااله غيره ثم ألقيت رأسه بين يدى رسول الله صلى الله عله وسلم فحمد الله وجاءانه سحد خمس سحد ات شكرا وفي رواية صلى ركعتبن وقال الجدالله الذي أعز الاسلام وأهله الله أكبرا لجدلله الذي سدق وعده وتصرعبه هوهزم الاحراب وحده وكون أبيحهل بصق في وحه اس مسعود وقال له خلاسيني الى آخر ماتقدَّم سُبا في كونه وصل الي حركة المدُّنوح الاأن مقال بحوز أن مكون في أول الامرية بن غيريه الانصار وصل الي عَركة المدّنوح فتركوه ثم تراحقت المهر وحدحتي قدرعلي ماذ كرفذفف علىمان مسعودرنهي الله عنه قال ان قنيمة ذكرأت اما حهسل قال لابن مسهودرضي اللهءنه وهما بمكة لاقتلنك فقال والله لقدرا أنت في النوم أني أخذت حدحة حنظل فوضعتها من كنفيك ورأمتني أضرب كتفيك وللنسد قت رؤ باي لاطأن على رقشك ولاذ محنك ذبح في مَذْ فَدَفُ النَّهُ مَدْ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمُهُ تُصَدِّينَ لَكُ الرَّاقُ لِلْوَجِأَ ۚ فِي رَوا لِمَا أَنَا أَنْ مُسْعُودُ وحدومة تنعافي الحبديدوه ومنبكب لايتحراك فرفرسايغة السنيةعن قفا وفنسريه فوقع رأسه بنهديه و روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انتهنت الى أبي جهل وهو صريد موعليه سفسة ومعه حبدومعي سنفاردي فحفلت التف رأسه وأذكره نتفا كان ننتف رأسي عكة فأخطت سدفه رأسيه فقال على من كانت الديرة ألست برو دمناهمكة نقتلتيه تمسلته فليانظير السيه اذهوايس به واغماهي أخدار وأورام في عنقه وبديه وكتفيه كهائة آثار السماط أي آثار سود كسمة النارا حراسهن حراح الآدميين أي في داخل مدنه فلا سافي ما تقدُّم من قطع ابن الحويج لرحسله ومن ضرب ابن عفراله حتى أثبته فأتى ابن مسعود رضى الله عنه الذي صلى الله عليه وسلم فأخبره به أى بالضرب الذي كهيئة السياط ففال ذال ضرب الملائمكةوعن يعض الصحابة رضى الله عنهسم فالكانظرالى المشمرك

أمامنا مستلقيا فننظرا ليهفاذا هوقدحطم أنفه وشقوجه مكفرية بالسوط فاخضرذاك الموضعوهن سهل من حسف رضى الله عنه عن أسه رضى الله عنه قال القدر أيتنا يوم بدر وان أحدثا ليشر يسسمه الى المشرك أي رفعه عليه فيقع رأسه عن حدده قبل أن يصل اليه السَّمَفُ وقد حاء أن اللا تُكَةَ حَكَمُ انْتُ لاتعلم كمف تفتل الآدمين فعلهم الله ذلك مقوله فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل سأن أي مفصل فكانوا يعرفون قتلي الملائسكة من قتلاهم مآ تارسود كهمة الناروفي روامة وسف ذلك الا ترما لخضرة ولامنافاةلات الاخضر لشذة خضرته رعباقيل فيه أسودوتلك الآثار يعدمفارقة الرأس أوالبديستدل مهاعلي أن مفارقة الرأس أواليدمن فعمل الملائسكة وجاءان يعض ضربهم كان في المكتفين وفي الوحه والانف وأكثره فوق الاعناق والبنان وفسر يعضهه مالاعناق بالرؤس والضرب في الاعناق تأرة مُصلها والرة لاوفي الحالين من أثر ذلك أسود في العنق المستدل به على أمه من فعل الملائسكة \* وجاءات آلنبي سبالي الله عليه وسلم وتأف على القتلي والتمس أناحهل فلم يتحده حتى عرف ذلك في وحهسه ثم قال اللهُم لا تَعِيزُ في فرعون هذه الامة فسعى له الرجال حتى وحده اس مسعود الحديث وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه المقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطر لنا ماصنع ألوحهل انطاق ابن مسعود رضي الله عنه فوحده قدنس به ابن عفراء حتى يردو في رأ والعَركُ فأخذ بكحتُه فقال أنت أبوجهل الحددث ولماجا الن مسعود معبرا لنبي صلى الله عليه وسلم بأنه وحده نقتله أي تمم قتله قال له عقد ل بن أبي طالب وكان قبل اسلامه رضي الله عنه وهو أسبر عندا لذي صلى الله علمه وسلم كذبت ماقتلتمه قال فقلت له بل أنت الكذاب الآثم باعد والله قدوالله وتلته وقال فياعلامته فلت ان بفغذه حلفة كلفة الجل المحلق قال نعروهذا عوأثرا لحش الذي جحشه الاهالنبي صلى الله عليه وسلم كأتشتم ولامنا فاقبين اخبارا بن مسعود الذي سلى انتهء لمه وسلم نقتل أبي حهل ومحمئه سرأسه لاحتمال أن مكون أخبرا ولا تمرحه وجاعر أسه وتسكانات عتمل لماس مسعود يحتمل أنابكون في أصل قتل أي حهل واله دهتقد اله ماقتسل بل هو حي مع قومه أوانتسكذب في أنّا ن مسعودهوالقائل و سريد أنّ القائل غسيره كالانصار ثمانّ النبي مسلى الله عليه وسلم يعدا الماءالرأس بين يديه خرج بمشبي مع النّ مسعو درضي اللّه عنه حتى أوقفه على أبي جهل فقال الجديله الذي أخزاك باعدة اللههذا كان فرعون هذه الامةورأس فاعدة الكفرقال اس مسعودرضي الله عنه واهلني سيفه أي أعطانيه وكان قصيرا عر يضافيه قبائع فضة وحلق فضية وعن قثادة الأرسول الله مسالى الله علمه وسالى قال الآلكل أمة فرعونا والآفر عون هذه الامة أبوجهل قتله الله شرآ فغلة تكسر الفاف اسان الهدئة فتلته الملاث كةوفي والتفتله النءغراء أيوان الجورح وقتلته الملائسكة وأحهز عليمه ابن مسعود رضي الله عنمه وعن معاذين عمر وين الجمو حرضي الله عنه قال رأبت أباحهسل وقد أحاطوا مهوده بقولون أبوالح بكم لانتخلص الهده فلياسم عتها عمدت نحوه وحملت عليه فضريته فسرية أطنت قدمه منصف سياقه أي أسرعت قطعيه فوالله ماشهه تهاجين طاحت الإمالة والآلفيم من نتحت حرضحفة النوىفضرى الممعكرمة رنسي الله عنهفاته أسلر بفدذ للتعلى عاتقي فعلر سريدي فتعلقت بجلدة من جميمي وأحهضني القنال أي شغلني فلقد قاتلت عامية يومي واني لا سيحبها خليلي فلما آذتني وضعت علها قدمى غمقطيت علمهاحتي طرحتها غم جثت بهاالي رسول الله صلي ألله عليسه وسلم فبصق علها وألمتقها فاصقت قال الناسحياق وعاش رنسي الله هنه الى خلافة عثميان رضي الله عنه وهوصيم سلتم ثم يعدضن بة الن الجموا له لابي جهل جاءه وهوه قبرمعوّذ بضم المبروتشد بدالوا ومفتوحة ومكسورة ان مَفْرِ الْعَنْصِرِ بِهُ حَتَّى أَنْدَهُ أَي أَخْذَهُ وَتُركِدُونِهُ رَمْقُ حَتَّى جَاءَ أَنِ مُستَوْدِ فَذَفْفَ عليه هكذا يحمعون إلر والاتفان في بعضها قتله ابن الجوح وفي بعضها ابن صفراعوفي بعضها ابن مسعود رضي الله عنهم ومعوّد

هذ الايزال يقاتل حتى قتل رضى الله عنه وجاء في بعض الروايات ان الميوح ومعاذا ومعود الني عفراء اشتر كواني قتل أى حهل فلعل معادا أعان أخاه معقدا وكأن معه في ذلك وقد بياء في الحدث رحم الله انتيءه راءاشتر كأفي قتل فرعون هذه الامة تبيلله بارسول اللهمن قتله معهما قال الملائسكة وعفراء أسم أمهما وأتوهما اسمه الحبارث وقبل الأمعاذب عمر وانزالجو حأخوهما لامهما فالكلامن الح وهمرو بنا لجوح تزوج عفرا وفيصع أن يقال في ابن الجموح الدابن عفرا وفلا تسافي من الروامات ولذا قال صلى الله علمه وسلم رحم الله الني عفر المقداشتر كافي قتل فرعون هذه الامةور أس أبدته الكفر وقله كان أبوحهل أشدَّالناأس عدا وة وحسد اللنبي صلى الله علمه وسلر ولم بلق صلى الله عليه وسلم من أح مثل مالتي من أبي حهل لعنه الله وكان مقار باللنبي صلى الله وسلم في السرَّوكان بمنه وبمنه ومخيالطة ومصاحبة فلبابعثه اللهصلي الله عليه وسلم كان أشدّالناس لوحيه بداوعد مزل على ذلك حتى أهلسكه الله يوم يدر وهويوم المطشة السكيري وكان أشدّ الناس احتهاد افي اخراج وكما أرادوا الخر وجمن مكة أحذبأ ستأرا لبكعية هو ويقية قريش وقالوا اللهم انصرأ على الج وأحل الفئتين وأكرم الحزءين وأفضل الدينين وفي ذلك نزل قوله تعياليمان تستفتحوا أي تطلموا القتم أى النصر فقسد جاء كما لفتح الكية ولسادنا الفوم تعضهم من بعض يوم بدر قأل اللهم " أفطعنا للرحم فأحته أى أهله كه الغداة اللهم" من كان أحب المك وأرنبي عندك فانصره وفي لفظ اللهم "أولا نابا لحق فأنصره فقوله تعبالى انتستفتموا الخشامل لذلك كالعوفي روابة انعقال يومهدرا للهسم انصرأفضل المدنين عندلة وأرضا همالكوفي وابتالهم انصرخرالدنين اللهم دننا القديمودن مجدالمادث وقداسنجاب اللهدعاء وكان ذلك علىملاله لتعتى الحتى وسطن الباطن ولوكره انمحرمون وكان رأسه أترل رأس حل في الاسلام (وكانت سما الملائدكة) يوم بدر عمائم بيض قدأرسلوه اخلف ظهورهــم الاحبر بل عليه السلام فأنه كان عليه عميامة سفر أعوقيل حمر اعوقيل بعض الملائسكة كانوا بعمائم سفر مائم سفن والعظهم بعدمائم سودو يعظهه بإلهمائم حراجها بين الراوايات الماصر". عن اس مسعود رضي الله عنه كان سيما ألملائكة لوم يدرعها ثم قد أرخوها من أكافهم خضم وصفر وحمرأى وسمض وسودوكان الزيبرين العؤام رضي الله عنه يوم درمتعهما يعمامة سفواء فقيال صلى الله علمه وسلم ترات الملائدكة أي بعضهم بسما أبي عبد الله بعني الزيمر وقدد كرات الزيمر رضي الله عندة تلوم بدرقنالا شديدا حتى كان الرحل مدخل يده في الحراج التي في ظهير موكان شعار الانصيار أي علامتهم ألتي يتمعارفون بهافى ذلك اذاجاءاللبل أووقع اختلاط أحد أحدوشعار الهماحر سامتصور أمتاو يقال أحدأحد وكانت خيل الملائدكة بلقامسؤمة أى مرابنة وكان ذلك بوضع العبوف في نواسي الخمل وأذنائها وفيار والةالعهن الاحمر والاسضوعن امن عباس رضي الله عف ماقال حدّثني رجل من بني غفار قال أقبلت أناوان هم لي حتى صعد ناعيلي حيل مشير ف سنا عسلي بدر وضحور مشير كان ننتظير على من تحسيَّون الديرة أي الغلسة وقبل عيني الهز عهة والأوّل أرج فنهب معمن سهب فبينا نحن في الحمل واذميميامة فسمعنا فيها حمصمة الخمل فسمعت قائلا بقول أقدم حمز وم فأتما اس عمي فانك قناع قليه أيغشاؤه فيات مكآنه وأتماأنا فيكدت أهلك ثم تمياسكت وقوله أقدم بضير الدال من النفدم كلةمز حربها الخمل وحبز ومقبل اسيرفرس حبر الءلمه السلاموفي أثرمرسل الأرسول الله مسلى القه عليه وسلم قال لحبريل عليه السلام من الشائل يوم بدر من الملائد كة أقدم حبروم فقال جبر بل ماكل أهل السمياءُ أعرف قأل ابن كثير وهذا الاثريرد قول من زعم ان حيز وم اسم فرس حير بل ونبيسه اله لا أحداً ن يقول أحد من الملائد كَدَاهُر س حبريل أقدم حبرُوم ولا يعرف حبريلُ ذلكُ القائلُ وفي وابيّ

جاءت عسامة فسمعنا أسوات الرحال والسلاح وسمعنا قائلا بقول لفرسه أقدم حيز وم فنزلوا عن ممنسة رسول الله صلى الله عليه وسلرثم جاءت سحياية أخرى فغزل منهار جال كانوا عبيلي ميسرته سلى الله عليسه وسالم فأذاهم على الضعف من قريش فسات اس عبى وأشاأنا فقسا سكت وأخبرت الذي صسلي الله عليه وسلم وأسلت وعداين عباس رضي الله عهما اق الغمام الذي ظلابي اسرائيل في اليه هوالذي جاءت فيه الملائدكمة وميدر وعته أيضا قال بينمار حلمن المسلمن ومثلا يشتدفى أثر رحلمن المشركين أمامه سعضر بتمالسوط فوقه وصوت الفارس مقول أقدم حمزً وم فنظرالي المشرك امامه فخرمسستلقما فنظرا لدمفاذ اهوقد حطم أنفه وشق وجهه كضرية السوط فاخضرذلك أحمع فحباءذلك الانصاري فخد شدذلك رسول اللهميلي الله علىه وسيلم فقال صدقت ذلك من مدد السمياء وعن على رضى الله عنسه وكرموحهمقال همت ريح شديدة يوميد رمأر أنت مثلهاقط ثم جاءت أخرى كذلك ثم جاءت أخرى كذلك فيكانت الاولى حبر بلنزل في ألفّ من الملائبكة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الثانية ميكائيه ل لزل في ألف من الملائكية عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الثالثة اسر افيل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسلم عن سعدين أبي وقاص رنبي الله عنه انه رأى عن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحدر حلين علمهما ثماب مصمار أيتهما قبسل ولابعديقاتلان كأشدّالقتال بعي حبر المومكال ﴿ وَانْكَسِرِسَدَفْ عَكَاشَةُ رَضَى اللَّهُ عَنْمُهُ وَهُو يتشديدا ليكافأ كثرمن تخفيفها ابن محصن الاسدى رضي الله عنيه وهو بقاتل به فأعطا هرسول الله صلى الله عليه وسلم حذلا من حطب أي أصلامن أصول الحطب وقال قاتل مهذا باعكاشة فلما أخذه من رسول اللهصلي الله علميه وسلم هزه فعادفي مده سيناطو دل القامة شدمدا لمتن أسض الحديد فقياتل به حتى فتم الله تعيالي على المسلمن وكان ذلك السعف يسمى العون ثم لم يزل عند عكاشة وشهديه المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وهو عنده في قتال أهل الردّة في زمن الصدَّ بني رضي الله عنسه ثم لم سزل متوارثاء ندآل عكاشة وسيأتي مثل ذلك في غزوة أحد لعسيد الله من حيش رضي الله عنسه وحاء في فضل عكاشة رضي الله عنه الله عن يدخل الخنة بغير حساب والكسر سيف سلة من أسلم رضي الله هنسه فأعطاه رسول للدصلي اللهءلميه وسلمقضيبا كان في مده أيعرجونامن عراجين النخل وقال اضربه فأذا هوسسة فاحمد فلج الرعنده بهونس خيدب رئيني الله عنه فيال شقه فترفل عليه رسول اللهصلي الله عليه وسلم ولائمه وأرد مقانطبق ورحى رفاعة س مالك رضي الله عنه بسهيم ففقتت عنه فبصق علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاله فسا آ ذاه شيَّ منها ورجعت كما كانت (ثمَّ أمر) رسول الله صسلى الله علمه وسلرنا غثلي من المشركين أن مقلوا من معمار عهم وان بطرحوا في القلمب فطرحوا في القليب الاما كان من أمه م سخلف فانها للنفخ في درعه فلا أه فلا هذو البحر كوه فتزايل أي تقطعت أوصاله فألقوا عليه ماغيه من الثراب والحجارة غال السهدلي وانجيا ألقوافي القلمب ولمهد فنوالانه عليه الصلاة والسلامكره أن يشق على أحصامه لك شرة حدف الكذار أن تأمرهم يدفنهم فسكان حرهم مالى القليب أيسرالهم وفعه أيسا اشارةاني أن الحربي لا يجب دفنه من يحورا غراء الكلاب على حيفته ولساأ ابثي عنة والدأبي حداهة رضى الله عنه في القلب تغير وحه أي حدهة ففطن له رسول الله مسلى الله عليسه وسلإفغالله العلادخلاء منشأن أسسلنشئ ففاللاواللهولكسي كانت أعرف من أبيراً باوحملما وفضلا فيكدنت أرحو أن يهدمه الله للاسلام فلمبار أبت مامات عليه أحزنني ذلك فدعاله رسول الله صبلي الله عليه وسلم تنخبر وقال له خبراً وجاءان أباحذ بفية مرسى الله عنه أراد أن بهار زأباه و يقتبله لما طلب المبارزة فنها مالتبي سلى الله عليه وسلم عن قتل أبيه وان تمكن منه ثم يعد آلفا تهم في القليب بثلاثة أيام جاورسول الله سلى الله عليه وسلم حتى وقف على شفيرالقليب وجهل يساديهم بأسها يهم و يقول بافلان ابن فلان و بافلان بن فلان هـ ل وجدتم ما وعدالله ورسوله حقاقاني وجدت ما وعدة ما وعافى وبعض الطرق ناداهم بأسماتهم فقال باعدة بن سعة باشبية بن رسعة و باأمية بن خلف و باأباجهل ابن هشام وانحياذ كرأسية بن خلف وان أيكن من أهل القليب لانه كان قر سامن القليب وفي رواية فال هم صلى الله عليه وسلم والمناه وفي رواية فالهم صلى الله عليه وسلم والناس فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه بارسول الله كيف تبكلم أحسادا الناس وقاتلة وفي ونصر في الناس فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه بارسول الله كيف تبكلم أحسادا لا أرواح فيها فقال ما أنه بالم عمل أقول منهم غيراً نهم لا يستطيعون أن بردوا شيئا وفي رواية يسمعون كا تسمعون ولكن لا يحسون وعن قنادة أحياهم الله حتى سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه والمناه و بخياه من يزوره و بأنس به و بردسلامه أذاسه بالإيسالية المات به حيا كياة الدنسالة عنه ويوف في نحو من يروره و بأنس به و بردسلامه أذاسه بالايسم المناه المناولة والمناه المناه عنه منهم قوله تعالى الله نساء والله بالمناه المناه المناه أذاسه به ولا يصبرا لم يتبه حيا كياة الدنسالة سمام من من من من من من من المناه المناه والمناه أذاسه باعق بول وقد أشار الى ذلك الملال السيوطى في قوله الله المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه واله المناه المناه المناه والمناه وله المناه والمناه والمناه

سماع موتى كلام الخلق قاطبة \* جامت به عند نا الآثار في الكتب وآنة النفي معناها سماع هدى \* لا نقسلون ولا يسلغون للادب

وجاء في بعض الروايات ان النبي سلى الله عليه وسلم نادى أهل القليب وقال لهم ما تقدّم قبل طرحهم فيه وجمع بين الروايات بأن ذلك تنكر رمته قال لهم ذلك قبل طرحهم و بعد طرحهم وسمى من تقدّم مهمم وهم أربعة ولم يسم الباقين وهم عشرون لان الاربعة المذكورين هم أعظم رؤساء قريش و يقية أصحاب القليب من غير عدماف ستة عيدة والعاصى ولدا أي أحيمة سعيد بن العاص بن أمية وحنظلة بن أن سفيان والوليد بن عتبة والحارث بن عام وطعمة بن عدى ومن سائرة ريش أر دهمة عشروفل بن عبد و زمعة وعقيد ل اسا الاسود والعاص بن هشام أخوأ ي جهل وأنو قيس بن الوليد و نبيسه ومنبه اسا الحجلج السهمى وعلى بن أميسة بن خلف و هرو بن عمان عم طلحة أحد العشرة ومسعود بن أبي أمية أخوأ مسلة وقيس بن الفاكمة بن ذلف وهرو بن عمان عم طلحة أحد العشرة المحدود بن أبي أمية أخوأ مسلة وقيس بن الفاكم ن المنهمي وأمية بن رفاعة فهؤلا عشرون تنضم الى الار بعة فتسكم العدة وأنو العاص بن قيس بن عدى السهمي وأمية بن رفاعة فهؤلا عشرون تنضم الى الار بعة فتسكم العدة ولقد أحسن العلامة ابن عار الانداسي حمث ذكر قصة مدر في بعض أشعاره فقال

بدانوم بدروهوكالبدرحوله « كواكب في أفق المواكب تعلى وحدر يلف مدالملائك دونه « فسلم تغن أعداد العدد والمخذل رمى بالحصى في أوجه القوم رمية « فشر دهم مثل النعام بحمه ل وجاد الهم بالمشر في فسلموا « فحاد الهبالنفس ك بحديث مفي ذلك الموم من على عسدة سل عهم وحمزة واستمع « حديث مفي ذلك الموم من على همواعتموا بالسبف عنه اذغدا « فذاق الوليد الموت ليس له ولى وشيبة لما شاب خوفا سادرت « اليمه العوالى بالخضاب المجل وجال أبوح هل فحق حهد اله يؤمونه فيسه الى شر منه ل وأضعى قلما في القليب وقومه « يؤمونه فيسه الى شر منه ل وجاءه م خرالانام مو خا « فقتم من أسماعه م كل مقف ل وجاءه م خرالانام مو خا « فقتم من أسماعه م كل مقف ل

واخسر ماأنتم بأسمع منهم \* واحستهم لايه تدون لمقول سلاء نهم يوم السلااذ تصاحكوا \* فعاد بحساء عاحسلا لم يؤجل ألم يعلوا علم المية بن يصدفه \* واحست نهم لا يرجعون المعقول فياخبر خلق الله جاهل ملح أى \* وحيسك ذخرى في الحساب ودوثلي علمات صلاة شهل الآل عرفها \* وأصحابك الاخبار أهل التفضل

وحكى العلامة النامر زوق الأعبدالله بنعمر رضي الله عنهما مر" مَسدرفاذ ارحل العسنب والله من وحدة العذاب فليا اجتماز يعناداه بإعبدالله قال ابن عمر رضى الله عهدما فلا أدرى أعرف أسمى أم كايقول الرجللن يحهل احمه باعبد الله فالنفث الميه فقال اسفى فأردت أن أفعل فقال الاسود الموكل بتعذبه ولاتفعل فان هذامن المشركين الذي قتلهم رسول اللهصلي الله علمه وسلم سدرقال الزرقاني هوألو حهل وقدر واه الطبراني وابن أبي الدسا وغيرهما وفي رواية ابن منده عن ابن تجررنبي الله عنهما بيغا أناسائر مخندات بدراذخر جرحل من حفرة في عنقه سلسلة فنا داني باعبدالله استنبي فلا أدري أعرف اسمى أودعاني يدعانة العرب وخرجر حرحسل من تلك الحفرة في بده سوط فنادابي باعب بدالله لاتسقه فانه كافر تمضريه بالسوط فعادالي حفرته فأتنت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال لي قدراً متره قلت نعرقال ذاك عدوالله أبوجهل وذالمأعذا يعالى بوم الشيامة والروى ابن أبى الدنساعين الشبعبي ان رجلاقال الني صلى الله عليه وسلم الى مررت سدرفر أيت رجلا عفر جمن الارض فيضر به رجل بقمعة معمدتي بغيب في الارض ثم يُحرِّ ج فيفعل به مثل ذلك مر ارآ فقال سلى الله عليه وسلم ذأك أبو حهل بن هشام يعذب الي يوم القيامة (وكان) حلة من قتل من الشركب سبعين وأسرمنهم سسبعون غن الفتلي أهل القلبب التتقدُّم ذكرهم وهم أر بعة وعشر ون كلههم من رؤساً ثهم والبا قون من باقهم إ وكائامن أفضل الاسرى العياس بن عبد الطلب عم الذي صلى الله عليه وسلم وعشيل بن أبي طالب ويؤفّل ان الحارث بن عبد المطلب وكل هؤلاء أسلوا بعد ذلك رضي الله عنهم وهم من في هاشم وعن أسلم من الاسرى من سائر قريش أنوالعاص بن الرسم فروج المسيدة فرنت بنت الني مسلى الله عليه وسلم ورضى عنها أسلم قسل فتومكه وأثنى عليه المصطفى سلى الله عليه وسلم في مصاهرته وردعليه زياب رضى الله عنسه وعنها وأبوعز يزز رارة بن عميراً خومصعب بن عميراً سيلم يوميدر يعد الفداء رضي الله عنسه والسائب بنء مدكذلك أسلرضي الله عنه يعدالفداء وعدى برآلخيار والسائب برأبي حبيش وأبو وداعة السهمي وسهبل نعمر و العامري أسلوا في فتومك وخالدين هشام المخزومي وعبدالله ين السائب والطلب تن حنطب وعبدالله تأبي تنخلف أسلموم الفنم وتتل يوم الحجل وعبدالله تنزمعه أخوسودة ووهبان عمرا لحمعي وقيس من السائب المخز ومي وقسطاس مولى أمية بن خلف والوليد اس الواحدقال في المواحب وكان العباس رشي الله عنه فيما قاله أحل العلم بالتاريخ قد أسلم قديما وكان يكتم اسلامه وكان يسره مأية تعرالله على المسلمان وكان النبي صلى الله علمه وسلم يطلعه على أسراره حين كان بمكة وكان يحضره م المنص صلى الله عليه وسلم حين كان يعرض نف ه على النبائل وكان يحتم م و يحرضهم على مناصرته كالقدّم ذلك في حضوره سعة العقبة التي كانت مع الانصار قبل الهجرة فهذا كاه مدل على اسلامه وكان الذي صلى الله علمه وسنم أمره بالمقام بمكة لسكة تساله أسرار قريش وأخمارهم ولميا أرادوا الحروجواستنفر واالناس مأأمكنه التخلف عهم والهذاقال النرسلي الله عليد موسايره مبدر من التي العباس فلا يقتله فأنه خرج مستكرها ولا ينسافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم له لما طلب منه الفداء الماهرأم ربثانك كنت علىالان كونه علهم في الظاهر لاينا في كونه مكرها في الباطين فعامله التي

صلى الله عليه وسلم اظأ هرحاله تطبيبا لفلوب العجامة رضى الله عنهم حبث فعل مثل ذلك أآبائهم وأبنائهم وعشائرهم وجاءان العياس رضي الله عنه كان له مال ودون في قريش وكان يخشي إن أظهر اسد ضياً •ها عندهم في كان يخول الله معاذن من الذي سلى الله عليه وسلم ولم نظهر الذي س للصحابة رفقابه وخوفا على ضباع ماله وللنبي صلى الله عليه وسلم غرض في الخ عناية لأخبارالقوم ومن ثمليا تهرهم الاسيلام يوم فتومكة أظهرا سلامه الأبوم فقرمكة وهذالا بافى أسبقية اسلامه وانه أظهره للشي صلى الله عليه وس لمىالله علمه وسلر فتكتب له النبي صلى الله علمه وسلرمتنا مك مكة خبر ذنالعباس رضى الله عنه الذي صلى الله عليه وسلرفي المحسرة فكتب اليه ماعم أقم مكالك فاتالله عزوجل يختم بك الهجورة كاحترى ألدة ةوكان كذلك فقسد كان آخرا لمهاجر سالانه لى الله عليه وسلم بالانواء ولا علم له يمخر وج النبي سلى الله عليه وسلم لفتم مكة يأسرالعياس رضي الله عنه كعب بن عمر والانصاري السلم و تكني بأبي البسر س كيف أسرك أبو اليسروه ودمـ برولوشئت لحعلته في كفك فقال ماهو الاأن فيءيني كألحندمة الاشمير وهو حبلءظهرمن حبال مكةوفي روابةءن على رضي الله عنه فح الانصار بالعياس رذي الله عنه أسبرا فقال العياس ان هذاوالله ماأسرتي لقدأ سرني رحلأ ـِينِ النَّاسِ وحها على فيرس أَناتَي مَا أَراه في القوم فقال الإنصارِي أَنَا أَسِرتِه بارسول الله فقال صلى الله علمه وسلم اسكت فقد أبدل الله علك كريم وفي رواية قال له النبي صلى الله علميه وسلم كيف أسرته فقال قدأ عانتي الله علمه يملك كريم ولمساأسر رضي الله عنه شذوا وناقه كبقية الاسرى فصار بتن فسمم لى الله علمه وسلم أعنه فلم بأحد دنوم فقيل ماأسه رك بارسول الله قال أنبن العباس فقام ر العماش رضى ألله عنمر حلاطو بلا فأراد النبي سلي الله عليه وسلم عدر كون على طوله فيكسا ه عبد الله من أبي "الن سساول قيصه ولهذا المات عبد الله بن آبي هذا أوكان رئيس المَا فَهُنْ جَاءَا سُهُ وَكَانُ مِنْ فَصَلاءًا لِعِمَا مَهُ رَسِي الله عنه الى الذيُّ صَدَّى الله عليه وسلم نظلب قيصه الله عليه وسلم المكفورة أماه فيهريها مركة النبي سلى الله عليه وسلم فأعطاه صلى الله عليه وسلم قيصه تط لمدوتأ لفالدقدة المنافقين ومكافأ مكهافعله معهمه العباس رضي الله عنهو حعل سلي الله عليه وسلم فداءالعباس رنبى الله عنه أربعما ئة أوقية وفى وابة مائة أوقية وفى روابة أربعسين أوقية من ذ ل عليه فداء ابن أخيه عقيل بن أبي لها لب شنانين أوقية او حعيل عليه فداء ابن أخيه يؤفل بن ث كذلكوفي وابة قالله افدنفسيك باعياس وابتي آخو لمذعفين أبي طالب وبوفه لىالله عليه وسسلم تركنني فقمرقر بشساءتميت وفى النظ تركنني أسأل الناس فى كوم فقال له لمحالله علمه وسلم فأسالما للذى دفعته لام الفضل يعنى زوجته فهذا لبني الفضلوعبدالله وتثم وفي رواية فللفضل كذاوعبدالله كذافقال والله انى أشهدا نكرسول اللهان هذاشي ماعلمالا أناوأم الفصل أناأتهد أنلااله الاالله وانك عبده ورسوله وفي رواية قال للنبي صلى الله عليه وسسلم لقدتر كتني فقبرقر يش ما بقيت فقال له كيف تسكون فقبرقر يش وقد أستودعت بنادق المذهب أم المفضل وقلت لها آن قتلت فقد تركتك فنده مآبقيت و في رواية أمَّن المبال الذي دفئة

أنت وأم الفضل فقال أشهد أن الذي تقوله قيد كان ومااطلع عليه الاالله وأتي مالشهادتين أي نطق بهما ععضرة النبي ملى الله عليه وسلم وأصعابه فلاسافي القول بأسبقية اسلامه وأنه كان بكهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وتمنا يؤيد ذلك أنه ساعى يعض الروايات ان العياس رضى الله عنه قال علام يؤخذ مناالفداه وكاملانوفي والمتوكنت ملاواكن القوم استبكرهوني فقال له النبي صلى الله عليه وسالم الله أعلم ما تقول ان يدَّحقا فان الله يحر يدولكن لخاهر أمرارا الله كنت علما وقد أنزل الله تعالى في العماس رضى الله عنه ما يها النبي قل لمن في أيد يكم من الاسرى ان يعلم الله في قلور السيم خيرا وتكرخبرايا أخذمنك ويغفراك وعندترول الآرة فال العباس رضي الله عنه للنبي صدني الله عليه وسالم وددتا نانا كنت أخذت مني اضعاف ماأخذت وقد سيدق الله وعدمه فأعطاه الله مالاعظمها حبتي كان عنده مائة عمد في مد كل عبد مال يتحرفه وكان هول واني لارحومن الله المغفرة وقبل ان العباس مأفدي يؤفلامل عقبلا فقط يدليل انه جامني رواية انه سبالي الله عليه وسلم قال لاين عجبه يؤفل بن الملارث بن عبد المطلب الحديث لمانونل قال مالي ثبيٌّ أخدى به نفسي قال المدنفسك من مالك وفي رواية [ من رماحك فقال أشهدا للرسول الله والله ما أحديف لم إن لى عِكة رماحا غيرالله أى و فدى نفسه ولم عِدْهُ العِبَاسِ رَسَى الله عنه (وكان من الاسرى) النفرين الحيارة العبدوي ابن علقمة بن كالدة بن عبد مناف س عبدالدارس قصبي وكان من أشدالناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان بقول في القرآن انه أساطيرالاولين ويقول لوشئنا القلنا مثل هذاوغيرذان سن الافاويل فنظرا ليه النبي سلي الله عليه وسدلم وهو أسبرنتال النضر للإسبرالذي يجانمه شجد واللهقاتلي فانه نظرالي معنين فه ما الموت فقال له واللهماه مذاء تكالارعب ثمقل النضر لصيعب بنعمرا لعبدري بامصعب أنت أقرب من هنا الي رحما فكام صاحبك أن يحملني كرجل من أحداني يعني المأسور بن هووالله قأتلي فقال له مصعب أنت كنت تذول في كتاب الله ما تقول ثم أمر الذي سلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب رضي الله عنه فضرب عنقه وذكريعضهم انالنضره سذاله أخ يسعبي باسمه أسلم عام الفنع وشهد حنينا وكان من المؤلفة وقيل بل أسلم قديماًوهـاجرالى الحبشة والله أعلم ولمناضر متعنق النضر وبلغ الخبرأ خته قتبلة وقبل انمناهى لتهر ثنه بأسات عم أسلت رضي الله عنها وتلك الاسات تقول فها

الراكب ان الاثبل مظنة \* من سبع عامسة وأنت موفق أباع بها منا بأن تعيية \* مان ترالها النجائب تخفيق منى البك وعيرة مسفوحة \* جادت و كفها وأخرى تعنق هيل اسمع ميت لا ينظق المحتى النضر ال نادية \* أم كيف يسمع ميت لا ينظق أسميد ولانت نجيل نحية \* في قومها والفعل المرموق ما كان ضرك لومندت وربيا \* من الفيتي وهوا لغيظ المحنق أوكنت قابل فدية فلنفقن \* بأعز ما بغيلويه ما يفيق فالنضر أفرب من أسرت قرابة \* وأحقهم ان كان عتق يعتق فالنضر أفرب من أسرت قرابة \* وأحقهم ان كان عتق يعتق نظلت سيوف في أسه الوسام هناك تشسقق صسرا قياد الى المنة متعبا \* أسف المقدوه وعان موثق

وفير واله مدل قواها أمحد البت

أهجد باخبرنهمن صحكر مجة به في قومها والفحل فحل معرق وحين مع ذلك سلى الله عليه وسلم بكي وقال لو بلغني هذا الشعرقبل فتله لمنتاعليه أى لقبول شفاعتها

عند مفلاينا في أن مافعه له حق (ومن الاسرى أبضا) عقبة بن أبي معيط بن ذكوان المكني مأبي عمرون أمية نء بدشمس وكان من أشدالناس عداوة للذي سلى الله عليه وسلم وهومن المستهزئين مه مللي الله علىه وسلم كاتقدّم فأمر يضرب عنقه عندعرق الطبة وهي شحرة لتنظلل ما وقال حدار قدم للقتسل من للصدية بأعجد قال التار و جاءعن ابن عباس رضي الله عهدما ان عقبة لمساقسدم للقتل كادى مرقر يشمالي أتتل من منكم صبرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر للواحترا ثلث على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وفي رواية بمراقك في وجهلي وتقدّم ان عقبة كان يكثر محالسة الذي صلى الله عليه وسلم فاتحد ضما فه فدعارسول الله صلى الله علمه وسلم فأبي رسول الله صدلي الله علمه وسلم أن قاللا ولكن أبي أن مأ كل من طعامي وهوفي متي فاستحديث منه وشهدت له الشهادة وليست في نفسي فقال له أبي وحهسي من وحهد للحرام ان لقيت مجمد افلم تطأقفا ه وتعرُ في في وجهه وتلطم عنه فوجه النبي صلى الله عليه وسلم ساحدا ففعل به ذلك ولما بزق رحمه بزاقه اليه واحتر ق وجهه وسأرأ ثرذلك باقيافي وجههالي موته وهوالذي وضعسلا الجرورعلي ظهرالني صدلي الله عليه وسلموه وسأحد وكان شيديدا اسفه والفيور وأنزل الله تعيالي فيهويوم يعض الظالم على يديه يقول باليتي اتخذت مع الرسول سيملا باو باتي لمتني لم أيخذ فلا ناخليلا الله أضلني عن الذكر بعداد جاءني و بروى ان الني صلى الله عليه وسلمقال له عكة لا أله المشاخار - مكة الاعلوت رأسك السيمف و في رواية لما قال مالي أقتل من منكم مسهرا قاليه النبي صلى الله علمه وسلم مكفرك وغورك وعنوك على الله ورسوله وقبل ان النبي صلى الله على موسل قال الهلست من قريش هل أنت الايهودي من أهل مد فور ية وذلك لان أمية حداً مه خرج الى الشام فوقع على يودية لهاز و جمن سفورية وهونسبة لموضع من تغور الشام فولدت ذكو أن وهو والدأبي معيط عيلي فراش المهودي فاستطحقه يحبكم الجياهلية واختلف في من باشر قتله فقيل عأصم بن ثابت مستعاصين عمرس الخطاب لامه وقيل انعاصرين تابت خاله لاحسده لان أمعاصم حميلة بنت ثابت أخت عاميرين ثابت وكون الفاتل لعقبة عاصيرين ثابت هوالصبيح وتبل قتله على بن أبي طالب رضي الله عنه و يحتمل أنهما اشتركافي مناشرة ذلك وقيل اله يعد قتله صلب على محرة وذكر ابن قتمية ان طعيمة سعدى أخاا اطعرسعدي كاندن ملة الاسرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمراضر سعنقه كالنصر بنالحبارت وعقبة بنأى معيط والعميم عندأهل السير والمغازى الأطعيمة بن عددي قتل في معركة القنال تتلا حزة رضي الله عنه وسيباً في أنشاء الله تعالى في غزوة أحدان قتل حزة كان سبب فتله لطعية المذكور (ثم استشار) رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحامه في الاسرى فقال الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرون في هؤلا عالاسرى انَّ اللَّه قدمَكُ شَكِمْ مُهُمْ وَ فَيْ رُوالِهُ أَنْهُ صَالَى اللَّهُ علمه وسلم استشارا أبابكر وعمر وعلمارضي الله عنهم فيماه والاسليمين الأمرس القتل أوأخب فالفداء فقال أنوبكر بارسول اشدأهاك وقومك وفير والمه هؤلاء بنو العروالعشرة والاخوان قد أعطاك الله الظفر بهم ونصرك علهم أرى أن تستقهم وتأخذ الفداء منهم فيكون ماأخه نامنهم قوَّة لناعه لي الكفار وعسى الله أن يهديهم الم فيكونون أناعضدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول الاس الخطاب فقال بارسول الله قد كذنول وأخرجوك وقاتلوك ماأرى مارآى أبو كرولك ني أرى أن تحكنني من فلان قر يب اهمر و في رواية نسيب له فأشرب عنقه وتمكن عليا من عقيل أخيه فيضرب عنقه وتتسكن حزة من أخيه العباس فيضرب عنقه حتى يعلم أنه ليس في قلوبنا مودة للشركين هؤلاء ستاديدهم وأئمتهم وقادتهم وقال ابررواسة انظروا ديا كثيراً لحطب فأضرمه علهم نازاو فحار وايةان

جررضي الله عنه لمناقال ذلك أعرض هنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد سلى الله عليه وسلم فقال بالسها الناس انالله فسد أمكه نكرمنهم فقال عمر رضي الله عنه بارسول الله اضرب أعنافهم فأعرض مرسول الله صدلي الله علمه وسنرفعل ذات ثلاثاوهو يعرض عنه لساحيل علمه صلى الله علمه وسايمن الرأفة والرحمة فيحالة امذائمهاه فتكمف فيحال قدرته علهم فقام أبو مكرا لصديق رضي الله عنه فقال بارسول اللهأري أن تعفُّوعنهم وتقبل الفداء منهم فذهب عنه سلى الله علمه وسلم ما كان من الغمرولم مذكر عن على رضى الله عنه حواب مع أنه أحدالثلاثة المستشار بن قال العملامة الزرقاني لانه لممارأي تغير الصطؤ صلى الله علمه وسلمدن اختلف الشيخان لم بعب أولم تظهر له مصلحة حتى مذكرها ولهذا لما لعدد الله من رواحة روني الله عنه الحواب قال انظر واديا كشرالحطب فأضرمه علهم نارافقال س رضي ألله عنه وهو يسم قطعت رحك وفي رواية ثكانك أمك فدخل صلى الله علمه وسلم فقال أناس أخذيقول همر وأناس يقول أمي تكر وأناس يقول الارواحة ثم خرج فقال إن الله ليلمن قبلوب أقوام فيهمجتي تبكون ألينامن اللبن وان الله لاشدد قلوب أقواء فيهجتي تسكون أشدّمن الحيارة المثلث با أيابكر - في الملا ثبيكة كثل مه كاثيل منزل بالرحمة ومثلاثه في الانساء مثل الراهيم قال فور تسعني فانه مني ومن عصاني فانكغفور رحيرومثلك باأمامكر مثل عسي قال الاتعلام مفاغرهم عمادك والاثغفر لهمفانك أنت العزيزالحكم ومثلك باعمرني الملائمكة مثل جبريل ينزل بالشذة والبأس والنقمة على أعداءالله ومثلاث في الانساء مثل يوح المقال رسالا تذرعها الارض من السكافر من دبارا ومثلاث في الانساء مثل موسى اذفال رسناا لهمس عسلي أموالهم الآية لواتفقتم المنطالفتيكا وأتحذ يقول أبي بكر رشي الله عنه وقاللا مفلتن أحسد منهم الايفداء أوضرب عنق فقال عبد الله ين مستعود رضي الله عنه بارسول الله الاسهيل من سضا فاني سععته بذكر الاسلام فسكت صلى الله عليه وسلم فياراً منني في يوم أخاف أن تقع على " الحجارة منى في ذلك الموم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسهيل من مضاء وأثر ل الله تعالى ما كانانني أن يكوناه أسرى حتى يثي**غن في الارض تر** مدون عرض الدنما والله مُر مدالآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيمنا أخذتم عذاب عظيم فكالوابمنا فهمتم حلالا لهما واتقوا الله ان الله غفور رحيم فجناء عمررضي الله عنه والنبي سلى الله عليه وسلم وأبو يكر سكان فقال بارسول الله أخبرني ماذا كمك أنت وصاحبك فان وحدت كالأمكت والاتبا كمث ليكاتيكا تقال صلى الله عليه وسلم أيكى للذى عرض على أمحا ملتمن الفداء وفي رواية قال ان كاداه .... : في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم ولونزل العذاب مأفلت منعالاان الخطاب وفير والمتوسعدين معاذلانه أيضا كرمالاسر وأحب الانتحان ولم قلوائن واحتملاه أشار بإضرام انثار وليس نشرع قال يعضهم في هذه الآيات دليزعلي أنه محوزالاحتهادللانساء لان العتاب لانكون فبما سدرعن وحيوقال السبكي في قوله تعمالي ماكان لنبي أيغسرك المجدأن بكون له أسرى الخ أيوا أتناأ بث فعضر بين قتلهم وأخذا لفداءمهم وعن الاغمش في قوله تعمَّالي لولا كتاب من الله سبق أي مانه سبطانه وتعمَّالي لا يعدبُ أحدا عن شهد بدرا و بق يده حديث ومايدر بك لعل الله الحلم عدلي أهل يدرفقال اعملوا ماشتتم وأحسن ماقيل في الآية أن فهأالعتاب على ارتكاب خلاف الاولى وآه كان الاولى الانخان بالقتل لكن السبق في علم الله ان هذا هوالذى نقع وأنستم مخبرون بين الامرين لم يؤاخذكم بفعل الامرالجيائر ليكم المقدر وقوعه قبل خلق السعوات والارض وفي الآمة يخويف للكفار و وعيدشد بدوترغيب لهم في الاسدلام وحث للومنين على فتال المكفار وتأسدار أي عمر رضى الله عنه وهذا من المواضع التي جاء القرآن فها موافقا لقول همررضي الله عنه وهي كثيرة نحويضع وثلاثان أفردت بالتأليف وريوي الحباسكم بأسه بأدصحه عن على

رضى الله عنه قال جام جعريل الى الذي صلى الله عليه وسلم يوم يدر فقال خعراً صحابك في الاسرى ان شاؤا القتلوانشاؤا الفدامعسلىأك يقتل مفهم عامامقبلا مثلهم قالوا الفداءو يقتل مناو فيروا يتقالوا لل تفاديهم فنقوى ميمالهم ويدخل قابلامنا الجنة سبعون ففاداهم (تملىا استقرالامر على الفداه) فرق ل الله مسلى الله علىسه وسسلم الاسرى في أصحبا به الرجعوا مهم الى المدينة حتى يرسل الهديم أهامهم وعشا ثرهم بالفدا موقدل تفررههم من أحصابه انبيا كان بعدوسولهم المدسة وكال لمافر قهسم استوسوا را(قال ان اسحياق)فيكان أبوعز يزَّن عبرشة بق مسعب ين عبيبر في الاسرى فقال مربي أخي ورجل من الانصار بأسرني فقال له شدّند بك ه فآن أمه ذات مناع لعلها تغديه منك قال فسكنت في رهط من الانسار حين أقبلوا من يدرف كابؤاا ذا قدَّمُوا غدا • هم وعشا • هم خصوف بالخيز وأكاوا القرلوسية رسول الله صلى الله عامه وسلم اماهم منسا ولمساقال آخو وللانصاري شدَّيدكُ مه قال ما أخي هذه وصابَّمَكُ بي ثم أرسلت أمه أر دعة آلاف درجم ففدته بها ثم أسلم رضى الله عنه وتواصت قر يش على أن لا يتحسلوا فى طلب فداء الاسرى قالوا اشلا ستغالى محدو أصصابه في الفداء فاريلتفت لذلك المطلب بن أبي وداعة السهمي بلخرجهن اللمل خفية وقدم المدينة فافتدى أياه بأريعة آلاف درهم وقدقال صبلي الله علسه وسلملمارآى أباوداعة أسبرا ان لديمكة الذباكيسا تاجراذا مال وكأنكم به قدجا مني طلب أبيه فحياء وقدأه فكانأؤل أسبرفدي واسرأي وداعة الحارث ثم أسلررضي الله عندغته يعضهم من العماية وحندذلك يعثت قريش فى فداءالأسارى وكان الفداءفهم على قدر أموالهم وكان من أريعية آلاف درهم الى ثلاثة الى ألفين الى ألف ومن لم يكن معه مال وهو يحسدن السكامة دفعو اله عشرة من غلبات المدينة يعلهم الكتابة فأذاعلهم كان ذلك فداء موجاء جبيرين مطعم وهوكافر يسأل التي صلى الله عليسه وسلم في أسارى بدرفقال له صلى الله علمه وسلم لوكان شيخاناً أوالشيخ أبوك حما فأنانا فيهم لشفعناه وفىر والبةلوكان مطعرحها وكلني في هؤلاء النفر وفي روامة في هؤلاء النتبي أتركتهم له لان ألمطعم أجار الذي مسلى الله عليهه وسسلم لماقدم من الطائف وكان بمن سعى في نقض الصيفة كأتقدّم وسمساهم للبي لكفرهم وكانءوت المطعم قبل وقعة يدر وهوعلى كفره وأتما جبراينه فأسلم رضى الله عثه (وكان من ا لاسرى أنوا لعاص بن الراسع) ﴿ رَضَى اللَّهُ حَنْهُ فَاللَّهُ أَسْلِمُ بَعْدُ ذَلِكُ وَهُو زُو جِزْ يَبْ غَبّ النَّهِ عليه وسلم ورضيعها وهوان غالتها هالة ننتخو المدرشي اللهعها أخبت خديجة أما الومندارضي الله عنها وكنيته أيوا اهاص واسمه لقبط وقبل مقسم بكسرا لميم وقبل هشيم واشتهر بكنيتسه وأبوه الربيد بن عبد العزى بن عبد شهس بن عبد مناف فليا أسر أبو العاص بعثت زينب رضي الله عنها في فساته مهاخد بحة رضي الله هنها أدخلنها مهاحين تزوّحها أبوالعاص فليارآي النبي صلى الله عليه وسلم تلاث القلاد قرق لهارقة شديدة وقال للعماحة اندرأ يتم ان تطأهوا الها أسبرها وتردوا لها قلادتها فأفعلوا وشرلم عليه صلىالله عليه وسلم أن يخلى سسدل زينب أي انتها جرالي المديسية ولم يكن في ذلك الوفت ترقيجا لنكافر بالمسلة محرماوا نميا حرمذلك بعدلان الاحكام انميا شرعت بالثدر يج فليا يعث الله عليه وسلم وأسلمأهله وانساته ولم يسلم أفوا لعاص زاوجز ننب لم يغرق بلنه حاصلي الله عليه وسلم وقد كانكفارقر يشمشواالى أبي العاص وسألوه أن يطلق زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له الزؤجك أي احر أعشثت من قريت فأي ذلك وقال والله لا أخارق صاحبتي وماأحب ان لي مامر أني أفضل أمرأة من قريش وأثني عليما لنبي سلى الله عليه وسلم يذلك خبرا وشكوله ذلك فلا وصل أبوا لعاص مكة آمرها باللعوق بأبها وقدكان سدلى الله عليه وسدلم أرسل زبدن مارثة ورجلامن الانصاروقال اهما تسكونان جدل كذاتحل قريب من مكة حتى تعريكاز ننب فتعتبا حاحثى تأثيبا بما فليا أرادت الخروج م

مكة خرجمعها كنانة برالر سبعوه وأخوز وجها فذم لها بعيرا فركبته وأخذ قوسه وكالتسه ثمخرج بها نهارا بقودها فيهودج لهاوكانت حاملا فتصدث يخر وحهارجال من قريش فحرحوا في طلهها حتى أدركوها بذى طوى فكان أول من سبق الها هبارين الاسودرضي الله عنه فانه أسلم يعدد فالثونخس البعىربالرمج فوقعت وألقت حملها ثمانكانة بن الربسع برك ونثركانته وأخذةوسه وقال والله لايدنومني رحل الاوتشعت فده سهما فحفاءاليه أبوسفيان في رجال من قريش وقال كف متاسلك حتى نسكاحك ثم قال له انكثر تصب في ذولك فانك خرجتُ برينات علائمة على رؤس الناس من من أظهر بالفيظن النا ذلك من ذل أصابيها وان ذلك مناضوف و وهن ولعمري ما انا هيسها هن أبها حاحة وليكن ارجيعها حتى اذاهد أشالاسوات وتحدث الناس أن قدردد ناها فسريها سرا فألحقها بأبها ففعل وأقامت لياتي ثم خرجها لملاحتي أسلها الىزىدىن حارثة وصاحبه وفي رواية انه صلى الله علمه وسلرقال لزيدين حارثة ألا لنطلق فتقيء مزينب قال بني بارسول الله قال فخسانها تميي فأعطها فانطلق زيد فسلورن لتلطف حتى لقي راعها فقال لمن ترعى قال لابي العاص قال فلن هيلاه الغنم قال لزينب منت مجمد فته 🗝 أعطشك ششا تعطها الماء ولاتذ كولاحد قال نع فأعطاه الخيائم فانطلق الراعى الى زينب فأدخل غمه وأعطاها الخباتم فعرفته فقالتمن أعطالنا هدنا قالرجل قالت فأن تركتسه قال بمكان كذاوكذا يتت حتى الداكان الليل خرحت الميه فلما جاءته قال لها زيداركني من بدي على بعرى قالت لا والكن اركب أنت وندى فركب وركبت خلفه حتى أتت المدنسة وذلك بعدد شهرمن بدر وكونه اخرجت في اللبيل المرزيدلا يشافي الروامة التي فهاخر جمعها حموها أي أخور وحها حني سلها لزيدلا مكان أنيكون معها حين خرجت ثم أسلم ز وجهار ذي الله عنه وها جر و ردّها اليه ســــلي الله عليــه وسلم بغير بالنكاحالاؤ لوقيل عقدله علما عقدا آخرو ولدتله امامةالتي كان يحملها صلىالله عليه وسلم على لحهره وهو يصلى تمملها كبرت تزق واعلى رنسي الله عنه ومدخالتها فألحمة رضي الله عمها توصية مة رضي الله عها اولي بذنك ولما حضرت علما رضي الله عنه الوفاة قال لها الى لا آمن أن يخطيك معاوية يعدموني فأن كانلافي الرحال حاحة فقدر ضبت لك المغبرة بن يؤفل بن الحيارث بن عبد المطلب عشيرا فلماتوفي فلرضي الله عنه والقضت عذتها أرسل معاو يةرضي الله عنسه يخطها وبذل لهامن المهر منته ألف دخيار فلياخطها أرسلت الى المفسرة من وفل ان هذا الرحل أرسل يخطبني فأن كان لك حاحسة في فأقبل فحياء وخطهامن الحسن سءلي رضي الله عنسه فز وّحها منه وقيل ز وّجها منه الزبير ابن العوَّا الهوسية من أيها له علمه الوعكن الجيه منهما (وكان من حملة الاسرى عمر وبن أي سفيان) الن حرب أخومعاوية أسره على بن أبي لها السريني الله عزيه فقيل لابي سفيان افيد عمرا الشك فقيال على دمى و مالى قذاوا حفظه يعني ابده وهوشقيق أم حميبة أم الوَّمنية رضي الله عنها وأفدى بحرا دعوه في ألديهم عسكوته مايدالهسم فيهيم الوسفيان يمكة اذوحد سعدين المنعسمان أشاغي مجروين فدمن المدانة معتمر افعداعليه أتوسفيان فجسهالته يجرو فضى يتوجرو بن عوف الى وسول الله صلى الله عليه وسألم فأخبر ومخبرسعد بن النعمان وسألوه أن يعطمهم عمر و بن أبي سفيان فيفكون به مهم ففعل رسول الله سلى الله عليه وسلم فيعثوانه إلى أى سفيان فلي سبل سعد ولم يذكر عمر وهذا فعن أسلمن الاسري والظاهرانه مات على شركه (وكان من حملة الاسرى سهيل بن عمر والعامري) وكان من أشراف فريش وفصحاتم اوخطبا ثه اوكان يخطب قريشا و يحتهم على تشال النهي صلى الله علمه فلما أسرقال عمر رشي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أنزع ثنيتي سهسيل بن عمر وحتى يداغ اسانه أى يغرج فلا يستطيع الكلام لانه كان أعلم والاعلم اذا تزعت تنيتا ولا يستطيع الكلام

ate dology to ate collections

Anticollection

Interpretation

Carlination

Carlin غلاية ومعليك خطسا في موطن أبد افتسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمثل به فعشل الله بي وان كنت ابيا وعسى أن يقوم مقاماً لا بدمه ف كان كذلك فانه أسام رضى الله عده عام الفتح وحسن اسلامه وصارمن فضلاء العصابة حتى الهلبامات رسول القعسلي الله علسه وسلم أرادأ كثراً هل مكة الرحوع عن الاسلام فقام سهيل من عمر وخطسا فحمد الله وأثني عليه ثم ذكرومًا مُرْسول الله صلى الله عليسه وسلَّم طبه ثبت الله مها الناس تشبه خطبه أبي يكر رضي الله هنه التي خ الله عليه وسلم وقال سهدل في خطبته أمها الناس من كان يعيد مجد افان مجد أقدمات ومن كان يعيه دالله فان اللهجى لأعوث ألم تعلوا أن الله قال انكميث والهم ميتون وقال ومامجدالارسول قدخلت من الرسدل أغان مات أوقتل انقلبتم عملي أعقا بكم ومن بنقلب على عقسه فلن يضر الله شيئا وسيمنز ي الله الشاكرين تمقال والله افي لا علم أن هدنه الدين عنداه تداد الشهيس في طلوعها وغروبها فتوكلوا عدلي ريكم فأن دين الله قائم وكلة الله تامة وان الله ناصر من نصره ومقوّد بنه وقد حمكم الله على خبركم بعني أيا مكر رضي الله عنه وان ذلك لا تريد الاسلام الاقوة فن رأ شاه ارتدضر بشاعنقه فتراحيع الناس وكفوا فكانفي قيامه ذلك المقام متحزة النبي صلى الله عليه وسلرحيث أخبريه قبل تحصوله بأحوام للشوم بدرجين قال لعمر رضي الله عنه عسي أن يقوم مقا مالا تذمه ولما أسرسهما قدم ص في فدا له فلياذ كرفدرا أرضاهم به قالواله هات قال لدس عندى هناشيٌ وليكن احعلوار حلى مكان رجله وخلواسنيله حتى شعث البيكم بفادا ته فخلواسنيل سهبل وحبسوا مكر زافي محله حتى جاءهم الفدداء (وكان في الاسرى الوليدين الوكيد). أخوخالدين الوليدرضي الله عنه فأفتكه أخوا معشام وخالد فلماسلموافداءه وافتهكوه وموصل اليامكة أسلم فعاتهوه فيذلك فقال كرهت أن يظيني أني حزعت من الاسر عمليا أسلم أرادا له يعيرة فحسه أخواه هشام وخالد فيكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوله في القنوت ويقول اللهم أنج الوليدين الوايد ثمانفلت وكحق بالتبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء (وكان في الاسرى وهب بن عميرا لجيدسي) رضى الله عنه فانه أسلم بعد ذلك وأسره رفاعة بن رافع و بقي بألمد سقمع الاسرى وكان أبوه عمير شبطا نامن شباطين قريش وكان عمن يؤذى رسول الله صبلي الله عليه وسدام وأصحامه بمكة فحلس عمر يوماء مصفوان بنأمية بنخلف بنوهب الجعمى رضى الله عنده فاله أسلم يعدد لأنوكان حلوسه معه في الحرّفت في اكراما أساب قريشا يوم بدر وذكرا أحصاب التلب ومصامم فقال صفوان واللهمافي العيش خبر بعدهم لانه قتل أبوه أمية وأخوه على فقال له عمسرصدقت أماوالله لولادين على "لبس له عندى قضاء وعيال أخشى علهم الضيعة بعدى الكنت آتى محداً حتى أقتله فان لى فهم علة ابني أسبرفي أمديهم فاغتمها سفوان وقال له على " دسك أنا أقضمه عنك وعمالك مع عمالي أواسهم مآمقواقال عميدرفا كترعني شأني وشأنك وتعا قداوتعا هداء بي ذلك ثمان عمرا أخذ سمفه فشعيذه أي ينهو عهه أي حعل فيه السم ثم انطلق حتى قدم المدينة فبينا عمرين الخطأب رئبي الله عنيه في نفر من المسلين يقدتون عن يوميدر المنظرالي عمرحين أفاخ راحلته على باب المسجد متوشحا بالسبف فقيال عمررضي اللهعنه هذأ الكلب عدقرالله عميرين وهب ملحاءالا بشير فدخل عمر رضي الله عنه على رسول لى الله عليه وسلم فقال ماني الله هذا عدو الله عمرين وهب قدجاء متو "حسانسيفه قال فأدخله على فأقبل بمسرحتي أخذيح مالة سسيفه في عنقه فسكه م اوقال لرجال عن كان معه من الانصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسوا عنسده فأن هذا الخبيث غبرماً مون ثم دخل يدعمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله علسه وسلم فلما رآة رسول الله صلى الله عليه وسملم وهمرآ خذ بحمالة سيفه فى عنقسه قال أرسله باعمرادن باعبرفدنا ثم قال عبر أنعت مواصيا حاوكانت تتعبة الحياهلية بعنهم فقال له

رسول التهسيلي الله عليه وسيلم قدأ كرمنا الله بتحيية خدمن تستسكر ما عمر بالسلام نحدة أهل الحنة ماساءمك باعميرةال يبثث لهذا الأسسرالذي في أبدئكم يعني ولده وهيأ فأحسنوا فيه قال فايال السيهمة فالقبع اللها لسيوف وهلأغنت عناشيتاقال أمسدقني ماالذي حثت اهفال مأحثت الالذلك فقالياه لىالله علىهوسيار بلقعدت أنتومسفوان فأمية في الححرفتذا كرتما أصحباب القلمسمون تم قلت لولاد من عيليَّ وهمال خُرحت معتى أقتل مجهد افتصمل لكُ صفوان مد منسكَّ وعما لكُ حتى ا تقتلني لهوأنقه حائل مني ومنذلك قال مهسيرأ شهدا المشرسول الله قسد كامارسول أفقه لكذمك فعيا لال مدالاالله تعيالي فالجيدلله الذي هيدا في للرسلام وساقني هذا المياق تم شهد شهيادة فقال رسول مسلل الله علمه وسلرفقه واأخاكم في دنسه وأقرأوه القرآن وأطلقواله اسبره ففعلواذلك وأسلم النه أيضارضي الله عنده ثمقال عمير بأرسول الله اني كنت جاهده عدلي الحفاء يؤرالله شديد الاذي أن كان على درالله فأنا أحب ان تأذَّن لى فأقدم سكة فأدعوهم الى الله والى الاسلام لعل الله فلهتيءكة وكانصفوانحينخرج مجبر يقول لاهسلمكة أشروا وقعسة تأتيكم الآن تنسيكم وقعة بدرأ وكان صفوان دسأل عن جمسرال كان حتى قيدم راكب فأخسره باسلاميه فحلف أن لايكليمه أبداوان لاشفعه ولابواسيه أجرافك قدم عمروكة لمرسد أيصفو ان بليد أسيته وأظهر الاسلام ودعااليه فبلغ ذلك سفوان فقال قدعر فتحيث لمسدأني قبل منزله انه انتسكس ومسأولا أكله أبداولا أنف هه ولاعساله عبادة حجر والذبحله أهذادس أشهدأن لااله الاالله وأشهدأن مجدا عيده و رسوله فلمحسسه سفوان بكامةوعندفتع مكةهوالذي استأمن النبي سلى الله عليه وسلم لسفوان تم أسلم سفوان ربسي الله عته عند تقسيم غثائم حنين بالجعر انه حن أعطاه صلى الله عليه وسلم وادبا علوا امن النعم فقال أشهدأن تطيب نفوسهم بهذا ولاتطيب به الانفوس الانساء أشهد أنالا اله الاالله وانك رسول الله مسلي الله علمه وسلم وحسن اسلامه وصارمن فضلاه العجبابة رضي الله عثه وكان يسجى سدد المطبعاء وكان من فعصاءتر يش (ومنّ رسول الله) صلى الله عليه وسلم على نفر من الاسرى بغيرفدا عملهم أبوعز ة عمرو الجعمي الشاعركان يؤذي الذي صلي الله عليه وسلم والمسلمن بشعره فقال بارسول الله اني فقيروذ وعيال وحاحة قدعرفتها فامن على "صلى الله علمك وسلم فن علمه رسول الله صلى الله علمه وسيلمو في روامة قال له ات ليس لهن شئ فتصدّق في علمين ففعل وأطلقه وأخدنا عليه عهدا أن لا نظاهر عليه لماوصل الي مكة قال سفوت مجمدا ورجه ما كان علمه من الابداء بشعره ولما كان يوم أحد خرج مع المشركين يمحوض على قتال المسلمن بشعره فأسر فأمر النبي سلى الله عليه وسلم يضرب عنّقه فقال آعتقني الىالمدينة وأنزل الله فيه وان يريدوا خيانتك فقد خانوا اللهمن قبل فأمكن منهم (ولمبا فرغ رسول الله) سلى الله هليه ومسلم من طوح آهل القليب في قليهم أرسيه ل عدد الله من و احة رضه إلله عنه يشيرا لاهل العالمة وهوموضع قريب من المدينة وزيدين حارثة رضي الله عنه بشيرا لاهل السافلة بميافترالله على رسوله والمسلمن وأركب صلى الله عليه وسلم زيدين حارثة ناقته القصواء وقبل العضب الحفل عبدالله ائن رواحة رضي الله عنه شادي في أهل العالمة بالمعشر الانعسار أشير وانسلامة رسول الله سهل الله عليه وسلم وقتل المشركين وأسرهم ونادى زيدين حارثة في أهدل السأ فلة بذلك ويقولان قتسل فلان وأسر

فلان وفلان من أشراف قريش فصاره دوالله كعب من الاشرف الهودى بكتبهما ويقول ان كان مجدقتل هؤلاء فبطن الارض خعرمن للهرها فال أسامة سنزيدرضي الله عنهدما فأتانا الحسر بالمدينة حينسو خاالتراب على رقية للشريسول الله صلى الله عليه وسلم ورنهي عنهاز وجءثمان رضي الله عنه وكانجرها عشرين سنته ثمز وجه سلى الله عليه وسلم اينته الاخرى أم كانوم وتوفيت عنده أيضارضي الله عها فقبال سلى الله عليه وسلمز وحواءتميان لوكان لى ثالثة لز وحته اباها وماز وحته الانوجي من الله وفي روا بة لوأن لى أربعين زوَّحتك واحدة بعدوا حدة حتى لا تبق مهنّ واحدة قال العلامة الحلبي وأم عثمان منت عمته صلى الله عليه وسلم أروى منت عبد الطلب توأمة عبد الله أبي النبي صلى الله عام وسلم ولماجا ورندين حارثة بشيرا قال رحل من المنا فقين لاي ليا بة رضي الله عنه قد تفرق أحجا و المسكم تفرقاً لاتحتسم ءون بعده أبداقد قتل محسدوغالب أصحابه وهذه نافته علهبازيدين حارثة لايدري بالقول من لرعب قال أسيامة فمالغني ذلك فحثث حتى خلوت بأبي وسألمة وعميا بقول ذلك الرحل وقلت أحق ماتقول فال اىوالله انه لحق ماأ قول ماني فقوّ مت نفسي و رحعت الى ذلك المنافق فقلت أنت المرحف برسول الله صلى الله علمه وسلم لنفذ منث الى رسول إلله صلى الله علمه وسلم إذا قدم فيضر من عندك فقال انمهاه و شي سمعة ممن الناس يقولونه ثم أغبل صلى الله علمه وسلم راحعا الى المدينة ولمها خرج من مضيق الصفراء قسيرا أفخمة ونادىمناديه من قتل قتبلا فلهسلمه ومن أسرأسسيرا فهوله وكان قديادي عمل ذلك حين النتال للنحريض على القتال والترغيب فيهوأ سهم لجماعة قد يتخلفوا بأمريته صلى الله عليه وسالم منهم عُمَان من عَمَان رضى الله عنه تَخلف لقر يضرقية للث الذي سلى الله عليه وسلم و رضى عنها فهو معدود من أهل بدر وان لم بحضركا أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحعل له سهما في الغنممة ومنهم أبوليا لة رضى الله عنه خلفه صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة وعاصم تن عدى خلفه على أهسل قباعوا لعبالية ومنهم من أرسله ليكشف أمر العدق وتحسس خييره فلم محيئ الاوقدا القضى القتال وهيما لحلحة بن عسدالله وسعيدين مدومهم الحارثين عالهب أشره صدلي الله عليه وسلم علي غي عمر وبن عوف ولماقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج المسلون القائه وتهنئنه بما فتح الله عليه فنلاقوامعه بالروحا وتلقته الولاثد عند دخوله المدينة مقلن

للنبئ سسلىانلةعلىهوسدلم فقلتله والله ثلك الملائسكة فرفع أتولهب يدهفضر بنىفىوجهسي ضربة شديدة وتاورته فاحقلي وضرب فالارض غمرك عدلي بضرنى فقامت أم الفضيل زوج العباس رضى أتقاءنها وهى ليانة ننت الحارث الهلالية أخت معونة أما أؤمنسين رضي الله عنها وكانت من السآبقات للاسبلام كانفذه اليعمود فضربت بهرأس أفيالهب حتى شيخته شيحة منت استضعفته أن غاب سيد مقال أبورا فع فقام مولها ذليلا فوالله ماعاش يعدها الاستعماليال حتى رماه الله ة وهي قرحة كانت العرب تتشاء مهما و شولون الهما تعدى أشدًا العدوى فتأحد عنه أهله وحتى فتلدا للمولق يعدمونه ثلاثه أيام لايقرب أحدمنه فلماخافوا السبة في تركم حفرواله ثم دفعوه بعود في حف رته وقد فوه بالحجارة من يعيد حتى وار وه وأما أولاده فأسلم منهـ م عتب ة ومعتب يوم الفتح رضي الله عنهما وتنتابوم حنبن معالتي سدلي الله عليه وسسلم وأسلت أينسا أختهما درة وهاسرت فلهيآ صمةرضي اللهعنها أوأماه تبيبة بالتصغيرف اتكافرا فقره الاسدفي لهريق الشأم في حياة أأسه بدعوة الذي سلى الله عليه وسلم حين طلق المقالني سلى الله عليه وسلم وسفه عليه فقال اللهم سلط عليه كلما من كلامك كانفذ مولما ظهر خدمرقو ابش وتتعقق عند أهل مكة مأساروا المهمن الفتل والاسرناحت كثرالنو حواستداموه ثبهرا وحزاانسا مشدهو رهن وكن بأتين هرس الرحل أوراحلته ونستربا لستور وينحن حولها ويخرجن الي الازقة ثم أشسرهلمهم أن لاتفاهاوا فسلزمجدا فيشمتوابكرولا تبكوا قتلانا حتى نأحد بشارهم وتواصوا على ذلك (ولمبابلغ الحجاشي الخبر) أي واللهصلي الله عليه وسلرسدرفر حفرحاش دبدا وطلب حعفر من أبي طالب رغبي الله عته ومن كانامعه بأرض الحشةمن العماية رضي الله عنهم فلاخلوا عليه فوحدوه جااساعلي التراب لابسا أثوا باخلقة فقالواله ماهدا أأيما الملاث فقال لهم اني أشركم عبايسركم اله قدجا من معتو أرضكم هيزلي فأخبرنى أزالله نصرتنيه صلى الله عليه وسسلج وأحال عدة وفلان ينفلان وفلان ينفلان وعدد حياعة التقواعسيل بقال لوبدركثيرالا رائيا كنت أرعى فيدغم بالسيدي من عيضعيرة فقال لوجعفر رضي الله عنه مالان حالسا على التراب وعلمك هفاه الاخلاق قال الانتحده فهما أنزل الله على عيسي علمه السلام ان حقاعنى عبادالله أننعد ثوالله هز وحل تواضعا هندما أحدث لهم نعمة وفي روابة كان عيسي سلوات الله وسلامه عليه اذاحد ثثاثه من الله نعمة از داد تواضعا فليا أحدث الله نصر ة نسه صلى الله عليه وسيلم أحدثت هذا التواضعولما أوقع الله تعالى بالشركين وميدر واستأسل رؤسهم قالوا ان ثاريا بأرض الحمشة فالمرسال الى ملسكها المدفع المنامن عقد ممن اتساع محمد فنقتاهم عن قتل منا فأرسلوا عمر والن العاص وعبدالله من رسعة رشبي الله عنهما فانرما أسلبا يعد ذلك اليالنجائبي ليدفع البهمامن عندهمن المهلين وأرسلوا معهما هدايا للنحاشي وأصعابه فردهما خاليين وتقدمت القصة يتمامها مندذ كراله يمرة الى الحدثة وقدوفد عمرون العاص رضي الله عنه على المجاشي مرة ثالثة ستأتي ان شاء الله وفها قصسة اسلامه (ولمارجم رسول الله) على الله عليه وسلم الى الدينة مؤيدا منصور الخافه كل عدوم اوحواها وأسلم كثعرمن أهل المدسة ودخل عبيدالله سأبي في الاسلام ظاهر اوقالت الهود تدةنا أنه الذي الذي تحداهة في التوراة وآمن منهم حماعة و الله على كفرهم آخرون ومن يضلل الله فلاهمادي له (وكان) جهةمن احتشهد برميد وأراهة عشر وحلاستة من الهاجرين وثميائية من الالصارمهم ستةمن الخزرج واثنان من الاوسفالستة المهاحر ونعمدة تن الحارث تنالطلب قطعت رحله في المبارزة موعنة بن رابعة وأخبه واولاه فبات السفراء فدفنه صلى الشعليه وسلمها ومصيعه ولي بجران الخطآب رنبي الله عنه قيل انه أول قتيل وأول من مدعى وم القيامة من شهدام هذه الامة وكان قتله سهم أرسله عامر بن

المضرمي وعبرين أبي وقاص أخوسعدين أبي وقاص رضي الله عنهمار وي أنَّ الذي سلى الله عليه وسلم استصغر همراؤر دهفكي فلماراي كامه أذناه في الجروج فقتل وهواين ست عشرة سنة وعاقل بن أكسر اللبثي وسفوان بن مضياء الفهري وذوالشميالين مجهر وقبل الحيارث وقبل عمر وين عبد عمر وين نضيلة الخزاعي والثميائية الانصار بون الخزرجي منهم هوف من عفرا الوأخو وشقيقه معوّد من هفرا وحارثة من سراقة ويربدن الحارثين قيس بن مالك ورافع بن المعلى وعيير من الجيام بن الجور والاوسى منهم سعدين هيثمة ومبشر بن عبسد المندر رشى الله عنهم أجعين وكلهسم دفنواسدرما عدا عسدة لتأخروفا تهدفن بالصغراء وقبل بالروحاء روى الطبراني باسه فادرجاله ثقات هن إمن مسعود رضي الله عنه اقتلوامن أصحاب مجدصلي عليه وسيله وميدر حعل الله أرواحهم في الحنة في لمبرخضر تسرح في الحنية فبينماهم كذلك اذاطلع عليهم رسمها لحلاحة نقال ماعيادي ماذا تشتهون فقالوا بارتناهيل فوق هيذامن شيَّ قال فية ول ماذا تشـــتهون فيهولون في الرابعة تردُّ أر واحنا في أحـــادنا فنقتل كاقتلنا قال في المواهب ولايقدح فيوعدالله تعبالي للسلن بالظفر استشهاده ؤلاءالعجابة رضي الله صهم لانه وعدههم الظفر بقر يشحبث قال واذيعدكم القه احدى الطا ثفتين انها اكبر ولم يعدهم انه لايقتل منهم أحد فلايسا في قتل هؤلاء فقدنجزا الموءود وغلبواعد وهم كاوعدائله فكان وهدا للهمفعولا ونصر ملاؤمتين ناحزا والجد لله عسله ذلك وقتل من الشركين سيمعون وأسر سيعون كار وامالناري عن البراعن عازب رضي الله عنهما وفي المواهب وشرحها قال اين مرز وق في شرح البردة ومن آبات بدر الماقعة مدى الازمان ماكنت أسمعه من غسير واحدمن الحياج انهم إذ الحناز وابذلك الموضع أي بدريسعة ون هبيتة الطبل كهمئة لحيل الملوك وبرون انذاك لنصرأهل الاهان وريماأ تكرت ذلك ورجا تأولته بأب الموضع سلب أى شديدلاسهولة فيه فتحبب فيهجوا فرالدواب أي تبكون بصوت بشبه تصويتها في الارض الصدي فيقولون لى ان الموضع مهل رمل فيرصلب وغالب ما يسيرهنا لذالا بل والحفافه الا تصوت في الارض بثمالا من الله على بالوصول الى ذلك الموضع المشرق بالذور تركت عن الراحلة أمشى وسدى عود لهو يل من شجر المسعدالاالمسمى بأم غسلان وقد نسبت ذلك الخبرالذي كنت أسمسع فسارا عني وأناسسا ثرفي الهساجرة الاواحدمن عبدالاحراب الجمالين بقول أتسمعون الطبل فأخذتني لمباحمعت كلامه قشعر برة مئة وتذكرت ماكنت أخبرت به وكان في الجؤ المضار بيح فسمعت سوت الطب لي وأناده ش بما أسابي من الفرح والهسة فشككت وقلت لعل الريح سحستتت في هدا العود الذي في يدى فحلست على الارض أوثمت قائما أوفعلت جيدم ذلك فسمعت صوت الطيل مماعا محققا وسمعت صوتالا أشك انه صوت لهبل وذلك من ناسية البين ونعسَ سائر ون الى مكة تم نزلنا سدر فظلات أسعم ذلك الصوت يومي أجسع المرة يعد المرة والفدأ خبرت أن ذلك السوت لا يسمعه حيس الناس انتهسي كلام أبن مرز وق قال العلامة الزرقاني فالساحب تاريخ الجيس ولمبائزات سفرسنة ست وثلاثين وقدعما نفصليت الفصريوم الاربعياء أوائل شسعيان وأقنا تومافو حدث سوت ذلك الطبل يحيءمن كثيب ضخم طويل مرتفع كالجب لأشمسالي بدر فطلعت أعسلاء وتتا دعالناس سهاعه وصسكانوازها مائةمن رحال ونساعفها سمعت شيئا فنزلت أسيفله فسمعت من سفي الكثيب سوتا كهبتة الطبل الكبير سمياعا محققا بلاشيات مرارا متعددة ومعهدالناس كاهم كاسمعت وكانذلك الصوت يحي تارةمن تحتنا ثم نقطع وتارةمن خلفنا ثم يقطع وتارممن قدامنا وتارممن شمالنا فسععنا وسماعا محقما وكأن الوقت صوارا تمالار يعفيه انهسى (وقد ساء) في فضل أهل بدراً حادث وآثار فنها ان حبر بل علمه السلام أتى الذي صلى الله عليه وسسلم فُهُالِ ما تَعْدُونِ أَهْلِ بِدرِفْيِكُمُ قَالَ مِن أَفْضَالِ السَّلِينَ أَوْكُلَهُ يَحُوهَا قَالَ جَدِيلِ عَليه السلام وكذلك من

قولەرائق**انى ك**ئىرمىن<sup>د.</sup> الخىسىراكدانى موض رائقا قالەنصر

شهدبدرامن الملائكة وفيرواية ان للالكه الذين شهدوابدرا في السماء اغضلا على من يتخلف منهم وروى الطبراني يستدحد عن أبي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد دغفرت لبكم أوفقد وجبت لسكم الجنة أى ففرت لسكم مأمضي وماسيقع من الذبوب بقير مغذورا وقبل إن ذلك كلية عن الحفظ من الوقوع في الذبوب في المستقمل ولو فرض حصول مها المهمونة بةعها لتغفر أويوحد مآمكفرهم فليس فيه الماحة الذبؤب ولا الاغراء عليها وقدكان صلى الله علمه وسلم تكوم أهل بدر وتقريم على غيرهم ومن ثم جاء حماهة من أهل بدر للنبي صلى الله علمه فشق قمامهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن لم يكن من أهل بدر من الحالسين قم بافلان قم بافلات دالواقفين فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجهمن أقامه فقيال رحم الله رحلا بفسيم لاخبه فنزل قوله تعالى بأسم الذين آمنوا فداقيل لبكم تفسيحوا في المحالس فافسيحوا يفسم الله لسكم واذآقيل انشز وا فانشزوا الآية فجعلوايةومون الهم يعدذلك ويحلسونهم وجاءعن كشرمن العلماءان أسمائها بموالتوسيل بهاوكانتها وحملها وتعليقهافي الدورسيب للمفظ والنصروا لفتم والسلامة من كمدالاعداء وظلم الظالمين الي غيرذلك من الفوائدوالخواص وقد أفردت بالتآ ليف تلك الخواص فهمم وكذلت غزوة بدروذ كرماوقع فهاقده أفردت بالتآ ليف وفي هذا القدر كفأ يةوالله سجانه وتعالى أعلم (غزوة بني سلم) ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدسة من بدر ام يقيم الاسبسم ليال حتى غزابة فسهريد بي سلم واستعمل على المدينة سباعين هرفطة الغفاري وعلى المسلاقاين أم مكنتوميل كلغزوة استعمل فبأاين أممكنتوم فهوعلى الصلاة فقط بذاءعلى انقصاءالاعمي غيرضيع وقبل غيبرذلك وكانالو اؤه أبيض حمله على س أبي طالب رضي الله عنه فيلغ صيلي الله علمه وسيلم ماممن مناههم بقاللهائيكدرفأقام سبلي اللهعليه وسبيل ثلاث ليال غرجيع الحالمدينة ولميلق حربا وارتفع القوم وهريواويقيت تعمهم فظفر بماصلي الله عليه وسلم وانحدر مهاالي المدينة وقسمها يصرارعلي ثلاثة أميال من المدينة وكانت خمهما تقيعهر وكانت مدّة غييته خيس هشرة ليلة (غزوة بني فينقاع) بضم بالنون وقبل بكسرهاوقيل بفتحها والضبرأ نبهر قومهن الهود كانت منازلهسم طعان ممايلي العاليسة وكانوا أشحمها الهودوكانوا صاغة وكأنوا حلفاء عمادةين الساست رضي الله عنه وعبدالله ين أبي الن سلول فلما كانت وقعة بدرا ظهرواالمغي والحسدونيذ واالعهد أي لانه سسلي الله عليه وسسلم كان عاهسدهم وعاهديني قريظة وبني النضير أنالا يحاربوه ولايظا هرواهليه عدوه وقيل على ان يَاوثوا معه لاعليه وقبل على أن ينصر وه على من دهمه من عد وُّه فهم أوَّ ل من غدر من الهود مع ماهم عليه من العد اوة لرسول اللهسلي الله عليه وسلم وسعب غدرهم ونقضهم العهدان امر أهمن العرب وحسكانت زوحة ليعض الانسيار الساكنين البدو وقدمت محلب لهاوهوما يحلب اساع من ابل وغنم وغيرهما فبأعته بسوق بني فننقاع وجلست الى صائغ منهم فجول حمياءة منهم يراودونها عن كثف وجهها فأبث فعسمك الصائغ الىطرف ثوجا فعقده الىظهرها وقيل خله بشوكةوهى لاتشعر فلماقاءت انبك شفت سوأتما فغعصت وامنها فصاحت فوثب رحل من المسلمن على الصائغ فقتله وشدت الهودعلي المسلم فقتلوه فأستصرخ أهدل المدلم المسلمين على الهود فغضب المسلون وتواثبوا من كل جهة فبلغ الخبرالني سلى الله عليه وسلم فتمبال ماعلى هذا أفررناهم فتبرأ عبادة من الصامت من حافهم وقال أتولى الله ورسوله وابرأ من حلف هؤلاء الكفار وتشبت معبدالله بن أبي ابن الول ولم شرأ كاتبرأ عبادة بن الصامت رضي الشعشبه وفي ذلك أنزل الله تعيالي مائسها الذين آمنوالا تحدوااله ودوالنصياري أولياء يعضهم أولياء

غزوة بنى سليم وهي المكدر

غزوة بى فينقاع من الهود

بعض الى قوله فأن حزب الله هم الغالبون فجمعهم رسول الله سلى الله عليه وسلر وقال لهم بالمعشر يهود روامن الله مثل مانزل بقريش من التقمة أي يبدو وأسلوا فاسكم قدعر فتمرأني مرسل تتحدون ذلك سكروء هدالله تعالى السكريه قالوا مامحمد انك ترى أناقوه لثأى تظننا أنام ثل قومك ولا يغر نك انك قو مالا علم لهم بالبلرب فأصيت منهم فيرصة اناوا للهلوسارينيا ليالمعلن أنافحين الياس وفي لدخل لنعلن لم تقاتل مثَّلنا أي لانم يكانوا أشجه عالهودوأ كثرهم أموالاوأشدهم بغما وأنزل الله تعالى فهم قل للذين كفرواسستغلبون وفعشرون الىجهنم ويئس المهادقد كان لبكم آثة فى فتتمن التقتا يعنى وتعةيدو وأنزل الله تعمالى واتناخخا فن من قوم خيانة فانهذا لهم على سواء الآية ثمان القوم تحصنوا في حصونهم فسارا لهمرسول اللهصلي الله علىه وسلم وحاصرهم خمس عشرة لبلة أشدًا لحصار وكان خروحه في نصف شؤال واسقرالي هلال ذي القعدة الجراموحل اللوامحرة تنء بدالمطلب رضي الله عنه واستعل على المدينة أبالها بةالانساري رضي الله عنه فتدف الله في ذلوبهم الرعب وكافوا أراهسا ثة حاسر وثلثما تقدراع فسألو ارسول اللهصلي الله عليه وسبلم أن يخلي سديلهم وأن يحلوامن المدسم أي يخرجوامها وان لهم النساموالذربة ويحعلون بقية الاموال للنبي صلى الله عليه وسلرومها الحلقة التي هي السلاح ولم يكن لهم تخبل ولا أراضي تزرع فصالحهم على ذلك فنزلوا وخمست أموالهم حعسل منهما أربعة أخماس للؤمنسين المجاهدين وخمس له صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم الى الشأم وقيل أمّم نزلوا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحرجم أن لكتفوا فككتفوا فأراد فتلهم فكلمه فبهم عيدالله بن أبي ابن سلول وألح عليه فقال بالمجدأ حسور في موالي وأعرض عنه صلى الله عليه وسلم فأدخل بده في حميب در عرسول الله صبلي الله عليه وسلمون خلفه وهال له رسول الله صلى الله عليه وسلم و تعل أرسلني وغضب رسول الله صلى الله . علىه وسلم حتى رأ والوحهه مهمرة لشدّة غضمه ثم قال ويحك أرسلني فقيال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي" فأنه مأعز تي وأناامر وْأخشى الدواثر و في لفظ والله لا أرسلك حتى يتحسن في موالي" أر يعسما له حاسرأ ىلادرعله وثلثما تتدراع وقدمنعوني من الاجروالاسود وتتعصيده بسم في غداة واحسد ماني والله امرؤ أخشى الدوائر نقال صلى الله عامه وسلم خلوهم اعتهم الله ولعنه معهم وتركهم من القتل وقأل له خانزهم لا باوله "بله لاث فهم والح ذلك أشارسها به وثعالي بدّوله فترى الذين في قلويهم مرض يسارعون فهم ية ولون تخشى أن تصيبنا دائرة الآية ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يجلوا من المدينة ووكل باجلائهم عبادةين العسامت رضى الله عنه وأمهلهم ثلاثة أيام فجلوامها يعدثلاث أى يعسدان سألوا عبادة بن الصامت أنعهلهم فوق الثلاث فقال لاولا سياعة واحدة وتولى اخراحهم وذهبوا الى أذرعات بلدة بالشام ولمبدرا لحول عليهم حتى هلكو اأحمعين يدعونه صلى الله عليه وسلم في توله لا ين أبي لا بارك الله لل قهم وبذكر أن ابن أي قبل خروجهم حاءالي مغزله صلى الله علمه وسسلم السأله في اقرارهم فحصب عنه فأرادالدخول فدفعه يعضا اليحابة فصسدم وحهما لحائط فشيمه فانصرف مغضمها فقبال سوقنقاع لانمكت في ملد مفعل فيه مأبي الحياب هذا ولانتتصر له وتأهيو اللعلا وقيل الذي تولى اخراجهم محدين مسلة رضي الله عنه ولام نوأن بكون هو وعيادة من الصامت اشتركافي اخراحهم و وحد صلى الله عليه وسلم في مناز الهم سلاحا كثير الانهم كاتقدم كانوا أكثر الهود أمو الاوأ شددهم بأسا وأخذرسول الله صلى الله عليه وسلمن سلاحهم ثلاث قدي قوسائدعي الكشوم لا يسم لها صوت اذارمي مأوقوسا لدعي الروساء وقوسا تدعى السضاء وأخذ درعين درعايذال لها السغدية يسبن مهملة وغين معجة ويفال انها درع داودهليه الحبلام التي أنسها حمن قتسل جالوت والاخرى بقال الهافضة وثلاثة أرماح وثلاثة أسياف ووهب صلى الله عليه وسلم درعا لمحمدين مسلة ودرعا لسعدين معاذر ضي الله عنهما وقسم بقية الاموال

قولەفاتېمأغز قىلغلە غزتىنكىرانغىنائى غصبتىقالەنھىر

قنل أى حفك الهودى

غز وقالم وإني

والسلاح كاتقدّم (قتل أبي عفك المهودي)وقد م في المواهب قتل أبي عفك على غزوة بني قدة اع فقال ثم الفشوال كامت سرية سيالم من عمراني أبيء غلث بفتح المهسملة والفاعلم ودي وكان شيما كبيرا قد مليغ من السنين عشير بن وماثاتها ته وكان بيحرض الناس على قتال النبي ّ سنَّى الله عليه وسلم ويقول فيه الشعر فقال سلى الله عليه وسلمن لح بهذا الحبيث فقبال سالمين عمر على لذرأن أقتل أبأعفك أوأموت دوله فأمهل بطلب لهغرة أيغفلة حثى كانت ليلة سائفة نام أبوعفك بفناء منزله وعسلم بهسبالم فأقبسل اليه ووضع سبفه على كبده ثم اعتمد عليه حتى خش أى دخل فى الفراش فصاح عدوًّا لله أبوعفك فثار الميه ناسيمين كانؤاعلى موافقته في البكفر والتحر يض فأدخه لوه منزله فحبات فقبروه ورحم سيالمن حمير رضى الله هذه الى الذي صلى الله عليه وسلم فيشر بدلك فدعاله بخمر

(غزوة السويق) المائصاب قريشا في بدر مائصام محلف أوسفيان أن لاعس النساء والطمبحي يُغز وهجد القريج في مانتي راكب من قريش لهريمية حتى تزلُّ بجعل منه و بتن المدينة يتحو بريد ثم أتى ليني النشمير وهم حي من الهودوقصد حي من أخطب وكان من رؤسا من التضيير وكان مجيئه اليه فى المدل فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له لانه خافه فانصرف وجاء الىســــلام بن مشكم ســــيد بنى النضع وساحب كنزهم أىمالهم الذي كانوا يجمعونه ويدخرونه لنواثهم فاسستأذن عليه فأذن له واجتمعه ثم خرجهالي أصابه فبعث رجالامن قريش فأتوا ناحيةمن المدينة فحرة والخسلامها ووحدوا رجلامن الانصار وهومعبدن عمرو وحليها للانصيار فقتلوهما ثمانصر فوارا جعين فعلم بهسم التياس فحرج رسول اللهصلي الله عليه وسلم في طامهم في ما تتين من المهاجرين والانصار وكان خروجه خلمس خاون من ذى الحجة واستعمل على المدينة بشبرس عبد المنذر الانسارى رشى الله عنه وحعسل أنوسفيان وأصعامه تخففون رواحنهم للهرب فحملوا يلقون حرسالسو يقوهوعامة أز وادهم فأخذه المسلون ولم يلحقوهم والصرف رسول الله صدلي الله هليه وسلم راجعا الى المدينة وكانت غببته صلى الله عليه وسدلم خمسة أيام ورآى أيوسفيان أنه بفعله ذلك خرج من حلفه وهوانه لاعس النسا ولاالطيب حتى يغزو محمدا وحكى وهضهه الأأباسفهان عبرعن ذلك بقوله لاعس رأسه ماعمن حناية حتى بغز ومحسدا وهسدا بدل على انهم كانوايغت لوينامن الجنابة ومن ثمقال المدموى الناطكمة في عدم سان الغسل في آية الوضو كون الغسل من المنابة معاومة قبل الاسبلام وذلك من بقية دين ابراه بيم واسما عيل علم سما السلام فهومن الشرائع القدعة فالربعضهم كانوافي الحاهلية يغتسلون من الخنابة وبغسه لون موناهم ويكفنونهم ويعسلون علهم وهوان بقوم ولبه بعدان يوضع على سريره وبذكرمحا سنهو يتثي عليه غم يقول رحمه الله عميدفن وماذكره الدميري تدم فيما المهملي حيث قال ان الغسسل من الجنامة كان معمولايه في الجاهلية بقية دين ابراهيم واسماعيل علمهما الصلاة والسلام كابقي فمهم الحجهوا لنكاح وكان الحدث الاكبرمعروفا عندهم ولذلك قال تعالى وان كنترجنيا فاطهر وافلم محتاجوا آتى تفسيره وأثنا الحدث الاسغرفلم يكن معروفا عندهم قبل الاسلام فلهذالم نقل وان كنتر محدثين فتوشؤا برقال فاغسلوا ونازع بعضهم في ثبوت ذلك عندهم وقال إن أياسية مان اعبا قال لا عس الطب ولا النساء وكني بذلك عن التمتم بالنساء فغيره بعض الرواة بقوله لاعبس رأسه مامهن جنابة لان هذا اللفظ صارعندأ هل الاسلام كنابة عن التمتع بالنساء فساوى المراد منه مانصده أبوسفهان والله أعلى عقدقة الحال

[﴿ ذَكُرَرُو بِجُونًا لَمُمَةُ رَضَّى اللهُ عَلَمُ } مُسْرَسُولَ اللهُ صلى اللهُ عليهُ وسلمُ تعلى رضي الله عنه وهي الزهراء والشول أفضل نساء الدنياحي مريم رتبي الله عنها كالختاره المقريري والزركشي والحافظ السيوطي في كتاسه شرح المنقابة وشرح جمع الجوامع بالادلة الواضحة التي مها أن هدنده الامة أفضل من غيرهما

تزوجه فالحمة الزهراء

لتحيير الناحريم ليست نبية بل حكى الاجاع على العلم شنباً احرأ وقط وقد قال صلى الله عليه وسلم حريم برنسا عالهآ وفاطمة خبرنسا عالمها برواءالترمذي وقال صلى الله عليه وسلم بالنية ألاترنسين انمك لمن قالت بالأمت فأمن مرحم قال تلك سيدة نساء عالمها أبر وا ماس عبد المروقد أخرج الطبراني باستنادعلى شرط الشحفين قالت عائشة رضي الله عنها مارأ بت أحداقط أفضل من فالممة فير وقمل في رمضان ودخل سافي ذي الحقوم والسنة الما ولم تتزو جعلها رضي الله عنها حتى ماتت وعن أنس رضي الله عنسه قال حاءاً تو يكر وعمر رضي الله يخطبان فالهمةالى النبي سلى اللهعلبه وسلرفسكت ولمرجم الهـماشيتا وفى رواية قال اسكل يتظرحا القضاء فانطلقا اليءلى رضي اللهءنه بأمرانه أن يخطبها لنفسه قال على رضي الله عنسه فنهاني لامر كنت غافلا عنه فقمت أحراردا في فرحا بمباسهت له حتى أنعت النبي صلى الله عليه وسلم تزوّ حنى فاطمة قال أوعندله شيّ فقلت فرسي وبدني بعني درعه قال أمافر سهلن فلا مدّلك مها وأما فبعها فبعتها من عثمسان مع هان رضي الله عنه مأر بعما تة وغسانين درهما قال الزرقاني ثمان عثمسان رضى الله عنه رد الدرع الى على رضى الله عنه في الدرع والدراهم الى المصطفى صلى الله عليه وسلم فدعا هوات ولما جاء على رضي الله عنه بالدراهم وضعها في حجر النبي صلى الله علمه وسلم فقيض منها قبضة فقال أي بلال انتبع بها لنا لحسا وأمرهم أن يجهزوها فجعل لهاسر برمشروط ووسه أدم حشوها ليف وقال العلى رضي الله عنه اذا أتنتك فلا تتحدث شيئا حتى آتيك فأرسل صلى الله علمــــــــــ وسلم أسماء بنت عيس فهيأت البيت فصلى العشاء وأرسل فاطمة رضى الله عنها فجاءت مع أم أيين بركة ية مولاته صلى الله عليه و سلم حتى قعدت في جانب البيت وعلى رضى الله عنه في جانب آخرتم جاء رسول الله صلى الله علمه وسلم اهد ماسلي العشاء الآخرة فقال أهاهنا أخي فالت أم أعن أخول وقسد ز وجتما للتك قال نعم أى هو كأخى في المنزلة والمؤاخاة فلاعتنام على تز ويحي الماء للتي ودخل سالي الله علمه وسيلم وقال لفا طمة رضي الله عنها أثتني بمياء فقامت تعثر في ثوم امن الحساء الي قعب في المدت عِمَاء فأخذه و جُوفيه أي وضعه في فه و رمي به في القعب ثم قال الها تقدد من فتقد مت فتضم بين ثديها وعملى(أسهاوقال اللهماني أعيذها بلثوذريتهامن الشميطان الرجيم ثمقال أدرى فأدبرت فصب بين كنفها ثم فعل مثل ذلك يعلى وفى رواية ثمقال لعلى اثتني بماءقال فعلت الذي بريد فقمت فى للا "ت القعب ماء فأثبته به فأخذه فجوفيه غم صب على رأسي وبين ثدبي ثم قال لى أدبرفسب بين كتني ثمقال اللهم اني أعيذه لب وذريته من الشبطان الرحيم ثمقالله ادخل أهلك باسم الله والبركةوفي رواية انهسلي الله عليه وسلم توضأفي اناءثم أفرغه على ولي وفاطمة رضي الله عنهـما ثم قال اللهم بارك فنهـما وبارك لهمافي شملهماوه وبالتحريك الجماع وفير والترفي شبلهما والشببل ولد الاسسد فيكون ذلك كشفاوا لهلاعامنه صلى الله عليه وسلم على انها تلدالحسن والحسين رضى الله عنهما فألحلق علههما شبلتنوفي روانة المصلى الله علىموسلردعاها علمعه غمصيه غمرشه على حبينه وبتن كتفيه وعؤذه بقلهو الله أحدو المعوذتين والجيع بين هسلا والرار وابات تمكن لاحتميال اله فعل حمسع ذلك واقتصر بعض في كل رواية على المعض وروى الن عساكرعن أنس رشي الله عنه خطها على رضي الله عنه بعد أن خطها أنو بكرثم عمر رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم لعلى قد أمر ني ربي ان أز وجها مناك وروى الطيراني مرفوعارجال ثقاتان الله أمربي أن أز وّ جفاطمة رضي الله عنها من على رضي الله عنسه قال

قوله على جبينه عبارة غيره على جنبيه

أأنس ثمدعاني حليه العسلاة والسلام يعدأ نام فقال لي ادعل أبانكرو حروعهمان وعبدالرجن بن عوف وعدة من الانصار رضي الله عنهم فألما اجتمعوا عنده وأخذ والمجالسهم وكان على رضي الله عنه غائبا فال سلى الله عليه وسلم الجديقه المحمود بنعته العبود بقدرته الطاع سلطانه المرهوب من عسدا به وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم ،أحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنديه مجد صلى الله عليه وسلمان الله تدارك اسمه وتعالت عظمته حعل الصاهر قسيبالا حقا وأمرا مفترضا أوشيمه الارحام وألزمه الانام فقال عزمن قائل وهوالذي خلقمن الماء شرا فحله تسبا وسهرا فأمر الله تحرى لى قضائه وقضاؤه يحرى الى قد دره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أحل ولكل أحل كتاب يجسو الله مايشاء وبشت وعنده أم الكتاب غمان القه نعالى أمرنى ان أز وجفا لهدمة من على بن أبي لحالب فاشهدوا انى قدر وحنه اباهاعلى أربعها تهميثها ليفضه انرضي بدلك على ثم دعاسسلى الله عليه وسسلم بطبق من اسرغم قال المهدوا فالمهمنا ودخل على رضي الله عنه فتسيم الذي صدلي الله عليه وسلم في وجهه ان الله عروجل أص في ان أز وجل فاطمة على أن يعما ته درهم فضة أرضيت بذلك قال قد رضيت ارسول الله أى بعدان خطب خطبة مها الجددية شكر الانعمه وأباديد وأنهد أن لااله الاالله اغه وترضه الجدلله الذي لاهوت وهذا عجدر سول الله مسالي الله عليه وسسلم ز وحني المنه على سداق مبلغه أرادهما تقدرههم فاجمعوا مايقول واشهدوا قانوا ماتقول بارسول اللهقال اشهدوا انى قد زوحته كداروا وان عساكرتم قال صلى الله عليه وسلم حمع الله شملكار أعزحد كاأى حظمكاو بارك عليكادأخرج منكاكت ثمرالهما وفيروابة أبي الحسن برشاذان لماز قرحه وهوغائب قال جمع الله وجعمل نسلهمامه أتيج الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الامة فالمحضر على رضي الله عنه تدسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله أمرني ان أز ق- لمشاطحة وان الله أمرني أن أر قرحكها على أربعمائة مثقال فضة فقال رضيتها بإرسول الله غمخراعلي رضي الله عندسا جداشة كرا لله تعالى فلما رفه رأسه قال الى الله عليه وسلم بارك الله لكاو بارك فيكاوأ عزجة كاوأخر جمنكا السكه شرالطيب قال أنس رضي الله عنه فوالله لغله وأخرج الله منهما البكه ثمرالطيب وقدر وي الطبراني والخطيب عن ان عباس رشي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لم يبعث الله نديا قط الاجعل ذر يتعمن سلبه غيرى فأن الله حمل دريتي من سلب على رضى الله هنه والعقد لعلى رضى الله عنه وه وغالب مجول على انه كان له وكيل حاضر أوعلى انه لم يردمه العقد مل اظهار ذلك ثم عند معه لما حضر كاعلم من الروامات السابقه أوعلى تخصيصه بذلك لانعصلي الله عليه وسسلم أولى بالمؤمنين من أفضيهم فله أسير وجمن شاء لمن شامحها منه ومين ماورو بمسامدل على شرط القبول عني القور وقد ذهب المسالك كمة إلى أن المنفريق المسبرلا تضرفلعسل غدةعلى كانت قراءة حدّا وقديقهم من ظاهرا لحسديث اندأتي في الجملس وهسم لنقهبون المسرأو يعسده وأجازأ بوحد فةالتفر بق مطلة اومنعه الشافعي مطلقا وكانت ولعة على رضي الله عنه آسعامن شعير وتمرو حيسر والحيس تمر يخلط المحن وأقط ويعجن شديدا وفي رواية أولم يكيش من صعد وآصع من ذوة من عند حاحة من الانصار وكان حهاز فاطمة رضي الله عنما خيلة أي ساطاله خلأى هدب رقيق وقرية ووسادة من أدم شوه الفوسر برامشر ولما وكان فرشهما المة عرسهما حلد كنش وعن الحسن البصري كان لعلى وفاطمة رضي الله عنه ما أطبقة اذ السوه المالطول الكشفت لأهورهماواذا لنسوها بالعرض انكشفت رؤيهما وجاءاته سلى الله عليه وسلمكث لمدخل علهما بعد الناءثلا ثقاً مام ثم دخل في الراسع في غداة باردة وهما في لحاف واحد فقال كا أنقبا وحلس عنيد رأسهما نمأ دخل تدميه وساقيه بنهما فأخذعلي احداهما فوضعها على سدره وطلنه ليدفها وأخلات

فأطمة رضي الله عنها الاخرى فوضعتها على سيدرها ويطتها لتدفتها وعن أنس رضي الله عنه قال جاءت فأطمةالى النبى سلى الله عليه وسلم فقاأت ارسول الله انى وان عمى مالنا فراش الاحلاكيش ننام عليه وتعلف علمه ناخصنا بالمهارفقال بالنية اصبري فان موسي بنجران أقام معاص أته عشر سستين مالهما فراش الاعباءة قطوا سة أي سضاء قصيرة الجيل وفي مستدالا مام أحد عن على رضي الله عنه ان فالممة رضي الله عنها شكت ماتايق من أثر الرحي بمباتطعين فأتي النبي صلى القه علمه وسلرسي فانطلقت لم تحدده فأخمرت عائشة فلما حاء صلى الله علمه وسدلم أخبرته عائشة عجعيتها قالت فاطمة رضي الله عنهما هاء صلى الله علمه وسدلم الناوقد أخذ ناهضا حعنا فداهمت لاقوم فقال على مكانسكا فقدعد متناحثي وحدت ردقدمه على صدري وقال ألا أعلكاخبرا مماسأ لتماني قلنا بليقال كلمات علنهن حسريل علمه السملام اذا أخفتها مضاحعكما مورالا لوككيرا ثلاثا وثلاثين وسيحا ثلاثا وثلاثين واحمداثلاثا وألا ثين فهن خبراكماس خادم ولم يتزقه على رضى الله عنه علمها حتى توفيت رضى الله عنها والماخطب جو يربة بنت أبي جهل قام صلى الله عليه وسدلم على المنبر وقال أن بني هشام بن المغبرة الستاذيوني في أن ينكو النتهم على بن ألى طالب فلا آذن لهم ثملا آذن لهم الأأن يريدان ألى طالب أن يطلق الذي ويتسكيم إنتهم اغناهي نضعة مني ريني ماراجا ويؤذيني ماأذاها والله لا تتحتسم مسترسول الله وننت عدة الله عندر جل أبدا فترك على الخطبة قال أبوداو دحرم الله على على رضي الله عشه أن يشكموعلى فالهمة رضي الله عنهامة وحماتها لقوله عزوحل ومأآ تاكم الرسول فحذوه ومانها كم عنه فانتهوا وألحق يعضهم أخواتهاهما ويحتمل اختصامها بدلائرضي اللهعها وعهن وقدوردفى فضائل على رضه اللهعنه أحاديث كثيرة حتى قال الامام أحمدين حسل رضي الله عنه ماور دلا حدمن الصحابة رضي الله عنهم ماورد لعلى كرم الله وحهدأى من ثنائه صلى الله عليه وسلم عليه وسلب ذلك كثرة أعدائه والطاعنين فيهمن المقوار بيوغيرهم فاضطرا الصابة أن يظهركل مهممن فضله ساحفظه رداعلى الخوارج وغسيرهم وقال ابن عمام رضي الله عنهما مائز لرفي أحسد من الصحابة في كاب الله مائز لرفي على "كرم الله وجهه تزل في على المثما ثقر ية وعن ابن عباس رضى الله عنهما كل متكامت مه في التفسير فأنحا أخد ته عن على كرم الله وجهه وقد أفردت مناقبه بالتأليف رضي الله عنه والله سندانه وتعبالي أعلم

سرية ابن سسلة التى قتل فيها ابن الاشرف (سرية شهد بن مسلة) التى قتل في اكعب ب الاشرف الهودى لعنه الله وكانت لا رسع عشرة ايلة منت من رسع الاقل على رأس خسة وعشر من شهرا من الهيعرة بعث صلى الله عليه وسلم محسد ب مسلة الانصارى الا وسى ومعه أربعة من الانصارالى كعب بن الاشرف الهودى ليقتلوه قال ابن اسحاق ان المحسب بن الاشرف كان مع الهود بالحلف وكان أبوه عرسا من بنى نهان أصاب دما فى الحاهلية فأتى المدينة فالف كان مع الهود بالحلف وكان أبوه عرسا من بنى نهان أصاب دما فى الحاهلية فأتى المدينة فالف المن بنى الاشرف المودوية المحلف و بلاجسها فا المن وها مة شاعر المحيد اساديه ودا لحاز كرثرة مأله فكان بعطى أحبار بهودوية الهم فلما قدم النبى صلى الله علمه وسلم المدينة والموالية والمنافقة الى كعب بن الاشرف ليأخدنوا من تعوية شبئا فقال الهم فلم من أمرهذا الرحل فقالواه والذى وسكنا ننتظره ماأ نكرنا عنه خائب ثم رحوا الهو قالوا الاعملاء فالما المراحة والى أهليكم فان الحقوق فى مالى كثير فرجعوا عنه خائب ثم رحوا الهو قالوا الاعملاء فالما في المنافقة المنافقة

قهليكيرومن الذين أشركوا أذى كثيراوان تصبروا وتتقوا فاناذلك منءزم الامور لانه صهلي الله علمه وسلم وردالمه سأته وأهلها اخلاط مجتمعون من قبأ ثل شتى مختلفة أحوالهم وعقائدهم فأرادا ستصلاحهم بتجمعهم على كلة الاسلام وكان المشركون والهود يؤذون المسلين أشدّا لاذى فصسروا على ذلك وكان كعب س الاشرف من أشدًا لناس أذى لذي صلى الله عليه وسلم وللطين وكان قدعاه را لنبي سدلى الله علمه وسلم أن لا يعين علمه أحد افنقض العهدوسيه وسب أصحابه وكان من عد اوتدانه لها قدم البشير ان بقتل من قتل بهدرو أسرمن أسرقال كعب أحق هسذاتر ونـ أن مجهدا فتل هؤلاء لذين يسمي هذان الرحلان فهؤلاء أثهر اف العرب وملولثه الناس وامله لثن كان مجيدا أصاب هؤنه والقوم ليطن الارض خبرمن ظهيرها فليا أيقن انطير ويرآي الاسرى مقترنين كمت وذل وخرج الي قيريش سكي على قته ويتحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بحكة على المطلب من أبي وداعة السهمي وعند مز وحته عاتسكة ننتأ سدمن أبي العبص فأنزلته وأكرمته فحل محرض على النبي سدلي الله علميه وسلرو نشد الاشعار فيلغ انذي صليا لله عليه وسلرذلك فدعاحسا نافلها الطلب وزوحته وأسلبا بعسد ذلك رضي تبكة ألثت رحه وقالت مالنا ولهد بالهودي فحرجهن عندها وصاريتحول من قومالي قوم فدفعل مثل مافعل عندعاتسكة وللغخيره النهي صلى الله عليه وسلم فيدكره لحسان فمهيدوه فمفعلون معه مثل مافعلت عائدكمة ثمر حدم الحالله لسبة فتغزل في نساء المسلم وذكرهن وسوء فلما أبي أن بنزعءن أذاه قال رسول اللهصلي الله عليه وسلمين لنايان الاشترف وفي رواية من ليكعب بن الاشرف أىمن ينتدب لقتله فقد استعلن بعداوتنا وهعائنا وقدخر جالي المشركير عكة فجمعهم على فثالنا وجاء في رواية اله حالف قر شاعند أستارا لكعبة على قتال المسلين فأخبرالنبي صلى الله عليه وسدلم أصحابه يخبره وكعب بمكة وقال لهمان الله أخسير نى بدلك تم قرأعلى المسلمن ماأنزل الله عليه فيه ألمترالى المذس اوتوا نصدامه الكتك دؤمنون بالحبث والطاغوت ويقولون للائن كفرواهؤلاءأ هسدي من الذن آمنواسيدلا أوائك الذين لعههم اللهومن ملعن الله فلن تخديدله نصديرا عن عرو من الزيبرةال انهعث عدوالله يهجه ورسول الله صدلي الله عليه وسيلم والأؤمنين ويمتدح عدوهم ويحرضهم عليهم فلم رض بذلك حتى ركب الى قريش فأستقواهم على رسول الله صلى الله علمه وسلرفقال له أبوسفيان وألمشركون أديننا أحب ليسك أم دين مجدد وأحدابه وأي دينيا أهدى في رأيك وأقرب الى الحق فقال أنتر أهدى سييلا وأفضدل فأنزل الله أعبالي ألمترالي المذن أوتوا نصيبا من السكتاب الآبة وخمس آبات فيه وفي قريش عروة بأنمأ لزات في كعب وخوه ماروي الإمام أحمد غهيره من اس عباس رضي الله عهما قال لهاقد م مكة فالشله قريش ألاتري الياهذ اللتصبر المنيترمن قومه بزعم أنمخبرمنا وغعن أهل الحجيروأهل السدانة وأهل السقاية قال أنتم خيرفيزل فهم ان شانثك هوالابتر ونزات ألم ترالي الذين أوتوانسيبامن الكتاب الى نصيرا وأخرج الن اسحاق عن ابن عباس رضي الله عهد ما كان الذين حربوا الإحراب من قر يشوغطمان ويحقر يظة حيى فأخطب وسلام فأبى الحقيق وأبار افع والرسع وعمارة وهوذة فللقدموامكة فالتقريش هؤلاء أحبارالهودوأ هلالعلها الكينب الاولى فيلوهم أد شيكوخيراً مدين مجدف ألوهم فآمالوا دلك كإخبروأ لترأه المدىمنه وتمن أشعه فأنزل الله ألمترالي الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الى قوله ملكاء ظمأ ولذا قال الجلال والدضاوي انها تزلت في كعب وفي جمع من المهود خرجوا الىمكة وساق نحوالقصة وزادالسضا وىأنهم مجدوالآلهة الكفارايطمئنوا الهسم ومن عداوة كعب من الاشرف لاصلى الله عليه وسدلم ونقضه العهد ماجاء أن كعماصية مطعا ماو واطأحاعة من الهودانه يدعورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوليمة فأذا حضر فتسكوانه ثم دعاه فحاء سالي الله عليمه

وسالم ومعملعض أسحامه فأعلمجبر يلعلمه السلامعنا أضمر وهبعدان جالسه فقنام يستره جسبريل بحناحه فلمافقد ومتفرة وافقال حينتذمن نتدب لقتل كعب وعكن الجيع بتعدّدالاسيماب ولمياقال صلى الله عليه وسلم من منته بالقتل كعب قال محمد من مسلة الاوسى رضي الله عنه أمّا أرَّ فل لك به مارسول الله وفي روامة أناأ فتله قال فافعسل ان قدرت وفي روامة أنث له ثم قال له ان كنت فاعلا فلا تعجّ ل حتى تشا ور سعدين معاذر نبي الله عنه فشاور مغقال توجه الممواشك المه الحاحة وسله أن يسلفكم طعاما كل ولانشرب الإماتعاق به نفسه فله كرذاك لرسول الله صلى الله عليه وسنر فدعاه فقال لم تركت الطعام والشيراب قال مارسول الله فلت لك قولا الا أدري هيل أفهن ّ لك به أمّ لا قالُ المهاعلىك الجهد ثمأني أبانائلة وعبادين شروالحارثين أوس وأباعيسر مرجبه فأخسرهم عياوعد مه رسول الله صلى الله علميه وسدلم مرقتله فأجابوه وقالوا كالانقتسله ثم أتوارسول الله صلى الله عامه وسلم وقالوا بارسول الله لايدلنا أك نقول أي قولا غرمطا بق للواقع يسركه بألة وصل يه الي التمكن من قتسله قال ةولوا مايد السكر فأنتم في حل من ذلك فأياح لهم الكذب لانه من خدع الحرب وكأثرم استأذره ، في أن بشكوامنه ويعمواد ساملان كعبا كان يحرض على قتسل المسلم وكان في قتله خلاصهم فسكائه أكره النباس على النطق بهدنا الكلام شعر يضده اياهم لاقتل فدفعوا عن أنف مهم بالسنتهم مرأن قلويهر به مطمئية بالإعبان ولولا هذاا أعذر إيكان التعرض لمثل ذلك كفيرا ليكينه بياح بالإكراه وهيذا عنزلته فحاء يحدين مسلة كعب بن الاشرف فتال ان هذا الرحل بعني النبي صلى الله عليه وسلم قد سألنا صدقة مانخسدمانأ كل وفي رواية أناسا أرادمنا الصدقة وليس لنامال نصدقه واله قدعنانا واني قد أتنتك أستسلفك قال كعب وأيضا والله لتملنه قال انافدا تسعناه فلانحب أن ندعه حتى ننظرالي أي ثبثي يصبرشأنه وقدأردناأن تسلفنا وسقاأو وسدقين وفير وابة وأحسأن تسلفنا لهما ماقال وأبن طعامكي فالواأ أنفقنا وعلى هذا الرحل وعلى أصحامه قال ألميأن ليكرأن تعرفوا منأ نترعليه من الباطل ثم أجابه مر بأنه بسارهم وقال ارهنوني قالوا أي شئ تربد فال ارهنوبي نساءكم قالوا كيف نرهنك نبه اءناوأنت أحيل العربولا نأمنك وأىاهر أمتمننع منك لجمالك وقولهم همذاله على سدل انتهيكروان كان هو في نفسه حمسلا فالفارهنوني أبنياءكم تالواوكيف نرهنك أساءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أووسقين هدناعارعاما ولكن نرهنك اللامة يعنى السلاح معطف بعنا قال نعر واغا قالوا ذلا التكرعلهم محتهم البه بألسلاح فواعده أن يأسموجاءه أيضا أبونائلة وقال لا ومحسلنا الن الاشرف الى فدحتمال لحاحة أر مدأنأذ كرهالك فاكترعني قال افعل قال كان قدوم هذا الرحل علمنا بلاءمن البلاءعادت العرب وارمتناعن قوس واحدد ةوقطعت عناالسبل حتى جاءالعبال وحهدت الانفس وأصحناقد جهدنا وجهدعنا لنافقال كعب أناان الاشرف أماو الله لقد كنت أخبرك بالنسد لامة أن الامر سمصير الى ماأة ول فقال اني أردت أن تسعنا طعاماونرهنه لث ونوثق لك وتتحسن في ذلك وان معي أصماما على مثل رأبي وقد أردت أن آنها أنهمهم فتدمهم ويتحسن الههم ونرهنك من الحلقة ماذه وفأء فقال ان في الحلقة لوفاً وكان أنو نائلة أخاليكه ب من الرضاع ومجد تن مسلة ابن أخيه من الرضاع فحاء مجدين مسلة وأبو نائلة ومعهما عبادين بشير والحارث بن أوس بن معاذو أبوعيس برحسير وكلهم من الاوس ولمافارقوا النبي صلي الله عليه وسلم مشيءهم الي نقيم الغرقد غمو حههم وقال انطلة واعلى اسم الله اللهمأعهم ثمرجه صلى الله عليه وسلم الى بنته وكان ذلك بالليل وكانت الليلة مقمرة فأقبلوا حتى انهوا الى حصينه وكان حديث عهد بعرس فناداه أبونائلة تميقسة أصحابه فعرفهم خوثب في ملحفته فأخذته امرأته ساحبتها وقالت انك المرؤيحارب وأن أصاب الحروب لأبنزلون فيمثل هذه الساعة قال لهما

أنه أبونائلة لووحدني نائمها مأ بقظني فقهالت والله اني لاعرف في صوته الشروفي رواية قالت اسمع صوتاً كاله يقطرمنه الدمقال اغماه واس أخي مجددن مسلة ورضيعي ألونائلة ان الكر عملودعي الى طعتة ململ لاحاب فنزل فتحدّث معهسم ساعة وتحدّثوا معه ثم قالواله حسل لاشا ان الاشرف ان تمشي الي شعب العجوزاسم موضع كانقر سامهم نضدت معتقية الملتنا فتسال انشئتم ففر حوايتما شون فشواساعة ثمان أبانائلة أدخل يده في باطن رأسه تم تم يده فقد المار أبت كالليلة طسا اعطر تم متى ساعة تم عادلتُلها حتى الممأن غمشي ساعة غماد شلها وأمسكه من شعره وقال اضربوا عدوًا الله وفي النحساري أن ابن مسلة قال لا صابه اذاما حاء عب فانى قائل شعره أى آخد نبه فاذاراً يقونى استمكنت من رأسه فاضربوه فنزل الهدم متوشحا وهو بنفح منده ريح الطيب فقال ان مسلة مارأيت كاليوم لهدا فقال عندى اعطونساء العسوب واحملهن فقال أتأذن لي ان أشهر أسسل ثقال نعر فشهه ثم أشهر أصعباً مه ثم قال أَتَأَذُن لِي قَالَ نَعِمِ فَيَعَمُمُ لَانَ كَالْمِن مِجَدِن مُسَلَّمُ وأَنِي نَاتُلُمُ استَأْذُنَهُ في ذَلَكُ وكان كُعَبُ مَدَّهُ فَي لَلْسَكُ المفتت والعنبر لمتى شليد في صدغيه فلما تمكن أبونا ثله أو مجدي ما قمن امسا كدنسر يو مباسيا فهم وقد صاح عدو والله صفية منكرة وصاحت احراأته مأآل في يظة والنضير مرتين فلم يبق حصن الأأوقدت علمه نار قال محمد تن مسلم فوضعت سه في ثنته تج تعاملت علمه حتى بلغت عائته فوقع عد قالله فحزوا رأسه واحتملوه فيمخلاة كانتمعهم واجتمعت الهودمن كلناحية فأخذوا على غيرالطريق ففاتوهم فلما ملغوا بقيسع الغرقسد كبروا وقدقأم النبي صلى الله عليه وسلم تلث الليلة يصلي فلما جمع تسكبيرهم كبرا وعرف النهم وتدقتلوه تمانتهوا البه فأخبر وه بمقتل عدة الله فقال أفطحت الوجوه فالواو وحهل ارسول اللهورموا رأسه للنابديه فجمدا للهعسلي قتله لعنه الله وعن اسعباس رنسي الله عنهما قال أصاب ذباب السيف الحارث فأوس بن معاذر شي الله عنه فحر ح في رجله أوفى رأسمه حتى ترف الدم فتفل صلى الله عليه وسالم على جرحه فلم يؤذه يعدوقد خافث المهود بعدقتل عدة الله فليس بالمدينة يهودي الاوهو يخافءلى نفسه وفى رواية فألما أسجع صلى الله عليه وسلم قال من لطفرتم به من رجال يهود فأقتلوه فخافت الهودفلي اطلعون عظماتهم أحدوله خطقوا وخافواأن يبتواكما متوفى رواية فأصحت يهودمذعورين فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا قتل سيدنا غيلة فذكرهم صنيعه وماكان يحرض عليه ويؤذى المسلمين تفافوا فلم مطقوا ثمدعاهم مالى الايكتموا منهم وسنه سلحا فكالاذات الكتاب مع على رضي الله عنه وفي قصة قتل كعب المذكورة بقول عبادين شر

تشبع الغرقدهي مقبرة -هيت بذلك لشجيد رات غرقدوهي العوسم كانت فيم اه مؤلفه

مرخت به فلم يعرض لصوق \* ووافي طالعا من رأس خدر فعدت به فقال من المنادى \* فقلت أخول عبادين شهر وهدى درعنا رهنا فخذه ا \* لشهران وفي أونصف شهر فقال معائم سغبوا وجاعوا \* وماعدموا الغني من غيرفقر فأقبل نحونا بهوى سريعا \* وقال لنبا لقسد جنتم لامن وفي أعبانها بيض حسداد \* محسرية بها الكفار نفسري وفي أعبانها بيض حسداد \* بها الحسمة الركاليت الهزير وشد بسيفه صلنا عليه \* فقطر الوعس بن جبر وكان الله سيادسنا فأنها \* بأنه نعمة وأعسر نصر وباعراً سه نفر فسر وباعراً سه نفر فسر وباعراً سه نفر فسر وباعراً سه نفر فسر وباعراً سه نفسه وأعراً من حدق وبر

لارشكل تتله على هذا الوجه لانه نقض عهدا النسى سدلى الله عليه وسسلم رهجا هوسبه وكان عأهد

غزوةغطمان

ت لا دوبن عليه أحداثهما عمراً هل الحرب معنا عليه قال القياضي عياض ان محسدين مسلة لم يصربوله الامان في شيم من كادمه انها كله في أحر السع والشراء واستكى اليه وايس في كادمه عهد ولا أمان ولا تعل حد ان يقول ان قتله كان غدرا وقدقال ذلك انسان في محلس على من أبي طالب رضي الله عنه فأمر به فضربت عنقه وانحا يكون الغدر بعدآسان موجود وكعب كان قد نقض عهده سلى الله عليه وساروام يؤمنه هجدورفقتهاليكنه استانس مهرفتم كنوامته من غبرعهدولا آمان قال الحافظ ببرهران كعبا كأن محاريا مهلقصته النصارى بألفتك بأهل الحربوا لسكذب في الحرب والله سبحانه وتعالى أعلم (غزوة غطفان) ويقال لها غزوة ذي أمر يفتح الهمزة والبح وشدالهاء وغزوة أغمار وهي سالمستنصد تيءشرة مضتمن رسعالاؤل على رأس خسبة وعشرين شهرامن الهيمرة وسيها انجعا موريني ثعلبة ومحارب تتحمعوا تربدون الاغارة جمعهم دعثور من الحارث المحاربي سمياه يعشهم غورث ابن الحارث فغرج صلى الله عليه وسلم الهم فى أر يعما تة وخسين وجلا واستعمل على المدينة عُمسان بن عفانرضي الله عنه فلما معواعميته ستى الله عليه وسلمهر بوافى رؤس الجبال وأسأب المسلون رجلا منهم بقال له حيار وقبل حيان فادخل على ربعول الله صلى الله عليه وسلر فأخبره يخبرهم وقال لي بلا قوك ممعوا عسيرك وهربوا فيروس الحمال وأناسائر معك فدعاه رسول اللهصلي الله عليه وسلم للاسلام فأسلم وضمه الى دلال ليتعلمه الشهراتم وأخذذ للث الرحل مالتهي صلى الله علمه وسلموا للسلمن طريقا وهيط مهم على قومه فوصل المسلون ماءيق الله ذوأمر فعسكريه سلى الله عليه وسلم وأصابهم مطركتبريل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثياب أصحابه فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم توده ونشرهما على شعرة لعهفا واضطعه م تعثها وكان ذلك عوضع قريب من المشركين فسكانوا ينظر ون البهوهم في رؤس الجبال واشتغل المسلون نشؤ ونهم فقال المشركون لدعثور وكان شجاعا سدقومه قدا نفرد مجدفعلمات فأقمل سيفه حتىقام على رأسه صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني اليوم فقال له الذي صلى الله عليه وسلم اللهود فعرجير يلفى صدره فوقع السيف من بده وسقط هوعلى ظهره فأخذا السيف رسول الله صلى الله علمه وسملم وقال له من عنعك مني قال له أحل أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله فرد عليه رسول اللهصلي الله علمه وسلمسنفه تمأتي قومه فحل بدعوهم الي الاسلام وأخبرهم المرآي رجلاطو بلادفع دره فوقع على ظهره قال فقلت انه ملك فأسلت وعلت انه رسول التعنولا أكثر علمه حمعا فاهتدى به خلق كثير وأنزل الله تعيالي في ذلك بالسالذين آمنوا اذكر وانعمة الله عليكم اذهبه قوم ان مسطوا أيدهم فكف أيديهم عنكم وقيل تزات في بني النضر حين أرادوا اغتياله صلى الله عليه وسلم كأسدأتي وقسا لهزات في كفارقدر بشهابا أرادوا الفتك بهوهو والمسلون بعسفان بسياون صبلاة الجوف قال سرى وقد تدرل الآمة في قصة ثم تدر ل في أخرى لادٌ كار ماسيق ثمر يحسم رسول الله صلى الله علمه وسلم ولميلق كيدا وكانت غييته احدى عشرة ليلة (غزوة بحران) بفتع الباءوتضم وسكون الحاء المهملة موضع بناحية الفرع وتسمى غزوة بنى سليم أيضاً فغرج صلى الله عليه وسلم فى ثلثما ته من أمحامه لست خلون من حمادي الاولى ولم يظهر وحها للسعر واستعمل على المدينة ابن أحمكتوم رضي الله عنسه وكان فدبلغهأن حها كثيرا من بني سليرا جقعوا بعيران فأحث السديرجتي بلغها وكان قبل وصوله الهيالق رحلافأخبره انالقوم قدتفرقوا فحسهمع رحل فلماوصل المهاوحدهم قدتفرقوا فيماههم فرجم ولمالق كمداوأ لحلق الرحل وكانت غسته عشرليال وفي هذه السسنة عقد لعثميان رضي الله عنه أمكاثوم منت رسول الله سلى الله عليه وسسلم بعدموت أختها رقية وتقدم ان مؤتما كان يومجاء البشم يخبرأ حليدر وفي شعبان من هذه السنة تزق جسلي الله عليه وسلم يتعفصة منت يمر رشي الله عهما يعد

فروهجران

انانقضت عدتهامن زوجها خنيس بحدافة من شهدا الدر رضى الله عنه وفى رمضان تروج وينب بنت بعش (سرية زيد بن حارثه) رضي الله عنه الى القردة بالقاف المفتوحة وسكون الراء اسم ماعمن مياه تحدوسهاأن قريشا خافوا من لحريقهم التي يسلكونها الى الشأم حين كان من وقعة يدرما كان فسلكوا طريقالعراق فشرجه تهدم تتحارفهم أيوسفيان ينحرب وسفوان ينأمية وحويطب ين عبدالعزى وكلهم اسلواعام الفتحرضي الله عنهم ومعهم فضة كثيرة فبعث رسول الله سلى الله عليه وسلور مدس حارثة رضي الله عنه في مائة راكب فلقهم عرلي ذلك المباء فأصاب العبر ومافهها وهرب الرجال فقده م العبر على رسول اللهصلي الله عليموسلم فخدمسها فبلدخ الخمس قعة عشرين أتف درهم وكانت هذه السرية في حادي الآخرة من السنة الثالثة من الصعرة (غزوة أحده) وهو حيل مشهور بالمدسة وكانت في شوّال ستة ثلاثمن الهبيرة يوم السنت لاحدي عُشرة ليلة من شوّال وسيها ان قريث الما أصام سم يوميدر ماأصابهم مشي عبداللةس أبي رسعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وكلهم أسلوانعد ذلك رضي الله عهم ومشي معهم رجال آخرون من أشراف قريش الى أى سفيان رضى الله عنه فانه أسل بعد ذلك أيضاوالي كلءن كاناه نحارة في تلك العبرالتي كانت سدن وقعسة بدر وكانت تلك العبرموقوف يدار التدوة لمتعط لارباحا فقالوا ان مجدا قدوتركم وقتل خياركم فأعينوا بهذا المسال حسلي حربه لعلتا ندرك مته ثاراجن أصاب مناونحن لحسوا النفس أن تتجهز والربح هذه العبر حيشا الى مجد فقأل أيوسفهان وأناأول من أجاب الى ذلك وسوعبد مناف معى فعلوالذلك والمسال فسلم لاهل العرروس أموالهم وكانت خسين ألف دينار وأخرجوا أرباحها وكان الربح ليكلُّ دينارد بنارفكان الذَّى أخرج خسين أال ديار وتعهزت قريش ومن والاهم من قبائل كالتوتها مة وقال صفوان من أمية لاى عزم الجمسى بالآباعزة المكرجل شاعر فأعتابلسالك وللثعلى اندرجعت ان أغملكوان أصنت أجعل ساتك مع شاتى يصيهن بالأساجن من عسرو يسر فقال ان عجد اقدمن على وأطلقني بعني نومبدر وأخذع الى انالا أطأه وعليه أحسداحين أطلقني فلا أريدان أظاهر عليه قال بلي فأعنا بلسانك فغرج أيوعزة ومسافع يستنفران المتاس باشعارهما فقيل انمسا فعالم بعرف له اسلام وقيل أسلم دعد ذلك وأما أنوعزه فجى مه الى النبي ملى الله عليه فأمر عاصر س ثارت رضي الله عنه فضرب عنقه ودعا حبرس مطم رضي الله عنه فاله أسار بعدذلك غلاما حشناله بقال وحشي رضي الله عنه فأنه أسار بعدذلك وكان بقذف يحربه له قذف الحدشة فللتخطئ ما فقال له اخرج مسعالناس فان أنت فنلت حزّة بن عبدالطلب بعسمي لهجمتس عدى فأنت حولان حزة هو الفاتل لطعمة من عدى يوم بدر وقبل ان استه سده طعمة قالت له ان قتلت مجدا أوجمزة أوعلما في أي فاني لا أرى في القوم كفؤالَه غيرههم فأنت عتدق فسيار القوم بالقدان والدفوف أوالمعازفأي آلات الملاهي والخمور والبغاماوخرجهن نساعقر بشخب عشرةامر أةمع أزواحهن مثهن هندنات عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنه مافانهما أسلياعام الفتم هي وزوجها وخرجت أم حكم ننت لهارق معزوجها عكرمة بن أىجهل رضى الله عنهما فانهما أسلما أيضاوفا طمة نت الوليد امن الغبرة معزوجها الحارث بناهشام وريطة ننت منبه السهمية معزوجها بحروس العاص وغيرهن من النسوة سكم قتلي بدرو ينحن علهم ومحرضهم على القتال وعدم الهز عة والفرار وكانخر وجهم من مكة لخمس مضين من شوال وكنب العباس للذي سلى الله عامه وسيارو أخد مره يحمعهم وخروجهم وراودوه على انلروج معهدم فأبي واعتذر عالحقه يوميدر ولم يساعدهم بشيءن البال فحائمكا مهانبي مري الله عليموسل وهويقيا وكان العباس أرسل السكآب مورجل من بي غفاراسية أحره وشرط عليه " إن رأتي المدينية في ثلاثة أياء مله المهافقة ولذلك فلها بهاء السِّكَّاتِ فلنُ حُمَّه ودفعه لا بي من كعب فقرأ ه عليه

سرية زيدين حارثة

غروةأحد

قوله حبيش كذا في أحجة المؤلف والذى فى القاموس حبشى أى مثل كرسى قاله لصر

استكتم أبيا ثمزل سلى المتدعليه وسلم على سعدين الرسيع فأخسيره بكتاب العباس رضى الله عنسه فقال والله انى لا رجو ان يكون خرافا ستكفه المامول اخر جرسول الله سلى الله عليه وسلم من عند مقالت له امر أنه ماقال لك رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال لها ما أم محدما المت وذا لله فقالتُ قد سمعت ماقال وأخبرته بمناقال لهرسول اللهمملي الله علمه وسلم فاسترجه موأخذ سدها ولحتى النبي سلي الله علمه وسما وأخبره خبرها وقال بارسول الله اني خفت أن بفشوا لخب وفترى اني أنا الفشيرية وقد استسكمتني الماه فقبال له رسول الله مسلى الله عليه وسلم خسل عها وسارت قريش وهم ثلاثه آلاف وقهم مائتا فرس وسبعمأ تأذارع ومعهم الاحاءش الذن حالفواقر يشأوهم منوالمسطاق ومنوالهون منتخزعة اجتمعوا بيش وهو حيل باسفل مكة وتحياله واعبلي المهم مع قريش بدا واحيادة ماسجيا ليل و وضم نهار [ ومارسا حبيش مكانه فسموا أحابنش باسم الجبل وقيسل سموابدكك لتحدشهم أى تجمعهم وخرج معهم أتوعام الراهب في سيعين فارسامن الاوس وكان أنوعام الراهب في المدينة مقاوماللتي صلى الله عليه وسلموميا عداله ومنكر التيونه وكان تبل ذلك مترهبا برعمانه نتظيرالني المبعوث ويذكر للنباس كثمرا من صفاته ويقول لهم قد قرب خر وجه فللتعاجر صلى الله عليه وسلم الى المد سفوا تضعت صفاته أنوعام وأنكرنوته وكان رئيساني الاوس كعبدالله فأنى في الخزرج فيكل منهسما حمد النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبدالله من أبي دخل في الاسلام لها هراوهذا خرج من المديسة كافرا مباعدا فدعاعلىهالنبي سليالله علىموسه لمنأنه عوث وحيدا لهربدا فاستجاب اللهدعاه وسمياه الفاسق بدلاعن الراهب وأمااسه حنظلة فهومن فضيلاءالعجامة رضي اللهعنه وهومن المستشهدين بأحدو هوالذىء سلته الملائدكة ومات أنوعا مرالفاسق كافرا بأرض الروم وحيسدا لهريداا جابة لدعائه صلى الله عليه وسدلم لائه لمنا فتحت مكة خرج فارا الى الروم ثمان المقوم بعسدان يحهز واخرجوا وكان فالدهم أنوسفيان فساريهم حتى نزلواسطن الوادىمن قبل أحدمتنا بل المدينة وكان وصولهمنوم الاريعا ئانىء شرشوال فأقاموا به الاربعياء والجميس والجعيبة نخرج الهم صلى الله عليه وسلم فأصبع بالشعب من أحيد يوم السبت للتصف من شوّال وكان رجال من المسلمن أسفوا على مافاتهم من مشهد بدر وقدرآىالتى سلى الله عليه وسلم رؤيا قبل خروجيه وكانت ليلة الجعة فلما أصبح قال واللهانى قد رأت خبرارأت بقر اتذبح ورأت في ذباب سيهني أي طرفه الذي يضرب به ثلباوراً بتياني ادخلت بدى في درع حصينة وكأني مردف كشا فأحال ليقرفناس من أصحابي يقتلون وأتما الثار الذي رأيت في سبغ فهورجلمن أهل بشيقتل وأؤلت الدرع الحصينة المدخة وأؤلت الكنش بانى أقتل صاحب المكتببة وقدصدق اللهرؤياه صلى الله عليه وسلم فكان الرحل الذي من أهل بينه حزة سيد الشهداء رضي الله عنه وقتل عسلى رضي الله عنه لحلحة تزعمان العبدري مساحب لواء للشركين فهومساحب السكنيبة وكنش القومسدهم وقال عروة ن الزيبروجاعية كان الذي يستفه ماأساب وجهه الشريف فأن العدوأ صبابوا وجهه الشريف صلى الله عليه وسليبوه ثلا وكسروارياء تبه وحرحوا شفته السفلي ثمقال صلى الله علمه وسلم لاصحابه امكثوا بالمدشة فان دخل القوم المدشة فأتلنا هم ورموا من فوق السوت وفي روابة فانرأتم أن تقموا بالمدسة وندعوهم حبث تزلوافان أقاموا أقاموا تشريمقاموان هم دخلواعلنا قاتلنا همم فها وأرسل التي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن أبي ابن سلول يستشيره تأ لفاله ولم يستشره قبل ذلك فكأن رأى عبدالله من أى امن ساول مع رأ معسلى الله عليه وسلم فشال رجال من المسياين لم يحضروا بدراوأسفوا على مافاتهه من مشهدها بارسول الله انا كانتمني هيذا الموماخرج بناابي أعبد اثنها لايرون أناجبنياعهم فقال ابن أبى يارسول الله أقم بالمدينة لانتخرج الهم فوالله ماخر جنامها الىعدو

لمناقط الاأصاب متيا ولادخلها علنساالا أصننامهم فدعهم بارسول اللهفان أقاموا أقاموا بشريحلس واندخلوا فأتلهم الرحال فيوحو ههم ورماهم النساء والصبيان بالخيارة من فوقهم وان رحفوار جعوا خائس كاما واوقال حزة من عيد المطلب عم الني صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنه وسعد من عبادة والتعمان بنمالك ولما تفةمن الانسار رشي الله عهسم المانحشي بارسول الله أن يظن عدونا الاكهنا اللروج حساعن لقاغم فيكون هذاحرأة مهم علىازاد حزة والذي أزل عليك الكاب لاأطع الدوم طعا ماحتي أجالدهم يسبغي خارج المدينة وقال النعمان بارسول الله لا تحرمنا الجنة فوالذي نفسي سده لادخلنها فقال سلى الله علىه وسلمله فقال لاني أحب الله ورسوله وفي لفظ أشهد أن لااله الاالله وأن مجدار سول الله ولا أقربوم الزحف فقبال صلى الله عليه وسلم صدقت فاستشهد يومثد فترجع عنده صبلي الله عليه وسلم موافقة رأتم وال كرهما شداء ليقضى الله أمرا كان مفعولا فسلى عليه السلاة والسلام بالنباس الجعنة ثموعظهم وأمرهم بالجدوالاجتها دوأخيرهم بأناهم النصرماصيروا أىمدة صيرهم على أمر. وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم ففرح النباس بذلك لانهــم لاغرض لهم في الدنساوزهرتها لمـاوڤر فيقلوبهم وارتاحت له نفوسهم من حبالقاءالله والمساوعة الىجنات النعيم ثم صلى بالنساس العصر وقداحتمعوا وحضرأهل العوالي تجدخل عليه الصلاة والسلام متهومعه صأحباه في الدنساوالبرزخ والموقف والحوض والحنقه فعماء ولألدساه أيعاوناه فياليس عمامته وثمامه والتقليد يسسفه وغبرذلك عاتما لماه عندارا دةانكر وجوصف الناس نتظرون خروحه على الصلاة والسلام فقال لهمسعدين معاذرضي اللهعنه وأسيدن حضيرا ستكرهتم رسول اللهصني اللهعليه وسلم على الخروج فردوا الامر المهوكان سعدين معياذ سيدالاوس وهوفي الإنصار كالصديق في المهاجرين رضي الله عنهم قال الررفاني فهوأفضل الانسار فحرج صلى الله عليه وسلم وقدابس لامته وهي بالهد مروتر كمالدرع وفيل السلاح وتقلد سدفه فندم الطالبون لخروحه على ماصنعوا وقالوا ماكان بنبغى لنبا أن غنيا لفك فاصدنع ماشئت وفي رواية فانشئت فاقعد فقيال ماينبغي لنبي اذاليس لامته أن يضعها حتى يحكم الله يبتسه وين عدوه واستعمل على المدنية ابن أمكنوم رضي الله عنه وعقد صلى الله عليه وسسلم لواء للاوس وجعله يسله أسسيدن حضبر ولواء للغررج وجعله سدالحباب ب المنذر وقيل سدسعدين عبادة ولواء للهاحرين وحعله سيدعلى بزأي طالم رضي الله عنه غمسأل عمن يعمل لواءالمشركين فقيل طلحة بزأي طلحة العبدري فقبال نحن أحق بالوفاء مهم فأخذه من على ودفعه الى مصعب ن عبر بن ها ثيم بن عبد مناف اس عبدالدارا كبراولا دفصي فحل أبوه فصي القيادة واللواء والحيابة والسقابة والرفادة ودارالندوة كلهاالمه ثما ختلف شوعيدالدار ومنوعسد منياف يعدمون عبدالدار ثما تفقوا عني إن اللواءوا لحجابة ودارالندوة لبني عبدالدار والقيادة والسقابة والرفادة ابني عبدمناف وتقدمت القصة مستوفاة والهذا قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالوفاء منهسم و في شرح الزرقاني على المواهب انه لمها قتل مصعب من حمير رضي الله عنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسسلم الرامة علما رضي الله عنه وكان في المسلمن ما له دارع وهولانس الدرع وتكب صلى الله عليه وسلم فرسه السكب وقيل خرج ماشديا وخرج السعدان امامه يعدوان سعدين معاذو سعدين عبادة القائل فهدما الهانف بمكة

فاندالم المعدان يصم عجد ، مكة لا بخشى خلاف المخالف

وكانا دارعين وردّسلى الله عليه وسلم جماعة من المسلين لصغرهم نحوسبعة عشرمهم أسامة بن زيدوعبد الله بن عروز يدبن ثابت وأبوسعيد الخدرى والمنعمان بن بشير و رافع بن خسد بج وسمرة بن حنساب رضى الله عهم ثم أجاز رافع بن خديج لمساقيل له انه رام فخرج وأصيب بسهم فقال مسسلى الله عليه وسلم أنا

أشهداه يوم الفيامة وعاش الي زمن عبد الملاثان مروان ولميا أجازه قال سمرة بن حند سرخي الله غنه لزوج أمه أجاز رافعنا وردنى وأنا أصرعه فأعلما لنبى سلى الله علمه وسلمبذلك فقال نصارعا فصرع عمرة رافعا فأجازه وراى صدلي الله عليه وسلرج أعةمن الهودم عبدالله س أبى ريدون الخروج فقيال وقد أسلوا قالوالا بارسول الله فال مروهم فلنرجعوا فانالا نستعين بالمشركين على المشركين وكان المسلون الخار حون معمسلي الله عليه وسلم ألفار حلثم المنخزل عبدالله من أبي و رحمه هو ومن معهمن المتافقين وكابؤ اثلثمانة فدق المسلون سيعها فشوكان المشيركون ثلاثة آلاف رحل من قيريش والإحابيش المحيالفين لهم وقال الن أبي حين أبرا دالرجوع عصاني وأطاع الولدان ومن لارأي له علام نقتل أنفسنها ارجعوا أيها الناس فنال لهم عبدالله ينهمر وين حرام والدجار رضي الله عنه وكان خررجيا كابن أبي اذكركم الله أن تخذلوا قومكم وسكم بعدما حضرعدوهم قالوالونعلم قتالا لاتبعناهم فلمنا ألواغالوا أبعسدكم الله سيغنى اللهء تنكم قالأموسي من عقبية لمسا المخزل اس أبي عن معه سقط في أبدى طائفتَهن من المسلم، وهمتا لا وهما منوحارثة من الخزرج ومنوسلة مكسراللام من الاوس وفي الصحيح عن جار رضي الله عنه نزلت هذه الآبة فيذا اذهمت طائفتان منيك أن نفشلا بني سلة ويني حارثة وما أحب انهيالم تنزل والله بقول والله ولهما أى الدافع عنهما قال الحيافظ النجرأى ان الآية وانكان في ظاهرها عناب عليهم لبكن في آخرها غاية الشرف لهم قال ابن اسحاق قوله والله ولهما أي الدافع عنهما ماهموا به من الفشّل لان ذلك كان من وسوسة الشهطان من غيروهن منهم في دينهُم. وفي السحيح أيضا عن عبدالله بن زيد رضيالله عنه لماخرج صلى الله عليه وسلم الى غز وة أحدر حرم ناس عن خرج معهو كان أصحابه سلى الله عليه وسسلم فرقةين فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لانقاتلهم فنزل فيا البكرفي المنافقين فتتنزوالله أركسهم عما كسموا أي ردهمالي كفرهم عما كسبواغ مضي رسول الله صلى الله علمه وسلم حتى نزل الشعب من أحسد في عدوة الوادي في الحيل فيعل ظهر ه وعسكر ه الى أحدوصلي الصيح باصعاً به صفوفا ثماصطف المسلون بأسل أحدواصطف المشركون بالسيخة وكان على معنة خيل المشركين خالدين الولدد رضي الله عنه فأنه أسلم يعددلك وصارسه فالتهسله على المشركين وعلى مسيرتها عكرمة ين أبي حهسل رشى الله عنه فأنه أسدكم بعدد للثوعلى المشاة صفوان بن أميه وقيسل بحروين العباص وضي الله عنهما فأنهما أسلما بعدذلك وقال التبي صلى الله عليه وسلم للزيعرين العوام استقبل خالدين الوايد وكن بازائه وأمرحماءة آخرين أن كوبوا بازاء خدل أخرى للشركين ولمبكن مع المسلمن الافرس أوفرسيان قال الحلبي ومأوقع في الهدى لابن القيم ان الفرسان من المسلمين ومأحد كانوا خمست سببق قلم وجعل الذي صلى الله عليه وسلم على الرماة عبدالله تنجير بن التعمان الاوسى المبدري المستشهديوم أحدرضي اللهعته وهوأخوخوات فرحمررتني اللهعته وكان الرماة خسين رحلا فأقامهم التي سلي الله علسه وسلم علىجبل سغيرم رتفع وقال الهدم احواطهور بالايأ تؤنامن خلفنا وارشقوهم بالتبل فأن الخبسل لاتقوم على المنبل الكان تزال غالب ماثبته مكانيكم اللهم اني أشهد له علهم وفي روامة قال لهم ان رأيفونا يخطفنا الطيرفلا تعرحوا من مكانسكم هذاحتي أرسل البكم وانرأ يتمونا مزمنا القوم وأوطأناهمأى مشينا علهموهم قنلي فلاتبر حواحتي أرسل البكم وفي رواية فان رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وان رأيتمونا قدغمنا فملا تشركونااللهم انىأشهدلم علهم ثمعرض رسول الله سلى الله عليه وسلم سديفا وقال من بأخذهذا السمع يحقه وكان مكتو بأعلمه

فى الجبن عارو فى الاقدام مكرمة ، والمرام بالجدين لا ينجومن القدر فقدام رجال وبسطوا أيديهم كل انسان منهم يقول أنايار سول الله منهم أبو بكرويجرو على والزبير رضى

الله عنم فامسكه عنم ولم يعطه لهم حتى قام اليه أبود جانة واسعه سما لئن أوس الانصارى رضى الله عنه فقال وماحقه بارسول الله قال ان تضرب به فى وجه العدو حتى ينعنى قال أنا آخذ و بارسول الله قال لعلاله ان أعطيتكه تقاتل فى الكيول أى موخر الصفوف قال لا بارسول الله فاعطاه ابا وكان رحلا شحيا عائد اللرب فلمار آوسلى الله علمه وسلم يتختر قال أنم المشية بغضها الله تعالى الافى مثل هذا الموطن وليس فى هذه القصة دليل على ان أباد جانة أشعيع من النفر الذين منعهم الذي سلى الله على الله وفتح قريب وفي طرفها الآخر الجبانة في الحرب عار ومن فرام نج من النار فعصب من رأسه فقال الانصار أخرج عصابة الوت نفر جوهو بقول

الالذي عاهدني خليل \* وغين بالمفع لدى التخيل أنالا أقوم الدهر في الكيول \* اضرب سيف اللهوالرسول

فعولا بلق أحدامن المشركان الاقتسله قال انس ففلق أبودجانة بالسيف هام المشركين قال الزيبروكان في المشركة وحل لا يدع لناجر عما الاذفف عليه أى قتله فعل كل واحد منهما يدنومن ساحيه فدعوت الله أن يحمع منهما فالتقسا فاختلف اضرب من فضرب المشرك أبادحانه فاتقاه مدرقته فعضت بسيمفه وضريه أبود حانة فتتله غرأ شه حل بالسيف على أس هند نت عندة غ عدل السيف عها قال أبود حانة أنتأنأ ناعمس النباس أي يشجعهم حساشد مدافعمدت المه فلما حلت السيدف عليه وأول أي دعاً بالو دل أي قال باو ولا و فعلت انه اص أه فا كرمت سيف رسول الله مدلى الله عليه وسلم أن اضرب مه امرأة وعنالز بتررنسي الله عنه قال خرج أبود جانة اعدماأ خذا لسميف واتبعته فحعم للأعمر بشئ الا افراه وهتكه وفلق به المشركين وكان ادا كل تحده بالحارة ثم يضرب به العدوكا ته منجل حتى أتى نسوة فيسفير الحللومعهن هندند وهي تغني تتحرض المشركين فحمسل هلهها فنادت بالصحفر فلرعيهها أحسد فانصرف عنها فتلتله كلسيفل رأيته فاعجبي غرائك أمتقل المرأة قال كرهت آن أضرب سيف رسول الله صيلي الله علمه وسيلم امر أولا ناصراها وكان أوّل من انشب الحرب منهم أبوعامر الراهب وسمياه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق لانه كانقذم كان في المدينة فلما ها حرصلي الله عليه وسلم الهما حسده وكفر بهوخرج الىمكة وكان يعدقر يشا انهلولتي قومه آم يختلف عليه منهم رجسلان فحرج تجمن معهمع منخرج منقريش والاحابيش فنبادى بامعشر الاوس أناأ بوعامر فقالوالا انعرالله بك عشايافاسق فلماء معرردهم عليه قال لقدأ صاب تومى يعدى شرتم قاتلهم فتألا شديدا قال ابن سفدتر إموا بالحجارة حتي ولى أنوعام روأصابه وجعل نساء المشركين يضربن بالدفوف ويعرضن وبذكهم قتلي بدرو يقلن وبها نبي عبدالدار \* وجاحياة الادبار \* ضر باسكل آدر

وويها كلة اغراء رَخَر يَضَكَاتَفُول دُونَكُ بَاقَلَانَ وَالْادْبَارِ الْاَعْمَابِ أَى الْذِي يَحْمُونَ أَعْمَابِ النَّاسُ والنَّارِ القَالْمُ وَ يَقَلَنَ أَيْضًا

> نحن بنات لهارق ﴿ نَشَى عَلَى الْعَارِقَ ﴿ مَشَى الْقَطَّا الْبُوارِقُ والسَّلْقَ الْفَارِقِ ﴿ وَالدَّرِقِ الْخَانِقِ ﴿ انْ تَقْسِلُوا لَعَانِقَ ونَفْسَرُ شَالِقَ الْقَارِقِ ﴾ أُولَدِرِ وانفارِق ﴿ فَرَاقَ عَسْرُوامِقَ

والطارق الغيم فيل المراد بنات رجل بلغ غاية العلو وارتفاع القدر كالخيم وكان سلى الله عليه وسلم اذا

المديول معتم المكاف وشدّالياء اهـ مؤلفه

سمرتحريض النسباء وقولهدن ذلك يقول اللهم بكأجول ومكأصول وفيك أقاتل حسى اللهونيم الوكدل وعنسد اصطفاف لقوم نادى أوسه فيأن رضى الله عنه فأنه أسه لهدد ذلك بالمعشر الاوس وانكزر جخلوا بنننا وبيزبني عمنا وننصرف عنسكم فشتموه أقبع شتم ولعنوه أشدًا للعن وخرج رجل من المشركين على بعبرله فدعاللبراز فأجم عندالنياس حتى دعاثلاثا فقيام البدال سررضي الله عنيه حتى استوى معه على البعير تم عانقه فاقتلافوق البعير فقال الني ملى الله عليه وسلم الذي يلى حضا الارض مقتول فوقع المشرك فوقع علمه الزءبررضي الله عنه فدععه فاثنى علمه رسول اللهصلي الله علمه وسلروقال ایکل نبی خواری وان حواری الز بیروقال سلی الله علیه و سلم لولم بیر زله الز ،برابر زت له لما. مالناس عنه وخرج رحلمن المشركين بن الصفين وهو طخمين أبي طخمة عدد الله العزى بن عمان س عبدالدار وكان سده لوا المشركين فطلب الميار و مراد ا فلم يتخر جالسه أحد فقال باأصحاب محمد زغمتم ان الله يعجلنا يستوف كم الى النبار ويعجل كم يست وفنا الى ألجنة فهسل أحدمنكم يتحلني يسمقه الىالنبارأ وأعجله نسبق الىالجنة كذبتم واللات والعزى لوتعلون دلك حقبا لخرجالي يعضكم فحرج المهعلي ترأبي لهااب رضي الله عنه وكرم وحهسه فاختلفاضر شين وفي رواية فالتقيادين ألصفين فيدرعلي رضي الله عنه فضريه فقطع رحله ووقبع عسلي الارض وبدت عورنه فقيال باابن عم أنشد لشالله والرحم فرحم عنه ولم يحهزعليه فقال له بعض أصحامه أفلا أحهز يت علمه فشال انه استقملني طفني علمه السؤال بالرحم وعرفت ان الله قد قتله وفي رواية فأل له رسول الله صلى الله علميه وسلم مامنعك ان تجهز عليه فقال ناشدني الله والرحم فقال اقتله فرجيع اليه فقتله فأخذلوا المشركين أخوطلحه وهوغمان تنأبي لحلحه وعمانهذا هوأ وشيبة الذي تنسب اليه التمديون فيقبال الهسم فحل عليه حمزة رضي الله عنه فقطع مده وكتفه حتى اشهى الى مؤتزره فرحه حمه زة رضي الله عنهوهو يقول أناان ساقى الحجيم يعني عبدالطلب فأخذه أخوعمهان وأخوطلخة وهوأبوسعمدين أبي طلحة فرماه سعدين أبى وقاص رضى الله عنه فأساب ججزته فقتله فحمله مسافع بن طلحة من ألى طلحة فرماه عاصرس تابت س أى الا فلح فقذله تم حمله أخومسا فع وهوا لحارث من طلحة فرماه عاصم أيضا فقتله وكانت أمهما معهماوا مهاسلافة فكان كلواحدمهما بعيدان رماه عاصريأتي أمه ويضعراسه في حرها فتقول له مايني من أسامك فيقول معمت رحلاحين رمي مقول خدها وأناا من أبي الافلح فتذرت أنأ أمكهما الله من رأس فاصم ان تشرب الجمر فيه وجعلت لن جاء مرأس عاصر مائه من الايل فحمل اللواء أحومساف وأخوالحارث وهوكلاب فالهجة فقتله الزسررضي اللهعنه فحمسله أخوههم وهو حالاس بن طلحة فقتله لحلحة من عدالله فكل من مسافع والحارث وكلاب وجلاس الاربعة أولاد طلحة بنأبي طلحة وكلهم قتلوا كأسهم وعمهم وهماعثمان وأبوسعيدوعندذلك حمله أرطاة ينشرحسل ان هائيم ن مدمناف من عبدالدار بن قصى وهوابن عمم مصعب بن عمير من هائيم فقيله على رضي الله عنه وقيل حزة رضى المقاعنه ثم حمله أبوز يدبن عمر و بن عبد مناف ن هاشم بن عبد الدار فقتله قزمان فحمله ولداشر حبيلين هاشم فقتله قزمان ايضاغ جمله صواب فملامهم وكان عبد احتشيا فقتله على وقيل سمعدين أبى وقاص رضي الله عنهما تتم لمرزل اللواء طريحا حتى أخذته عمرة بنت علقهمة ولابع رف لها اسدلام فرفعته لقريش فلاتوانه أى استندار واحوله وقسد كان أنوسفيان قبل القتال قال لاصحاب اللواء أي لواءالمشر كهن من مني عبدا لدار يحرضه به على القتال بانبي عبد الدار أنسكم قسدتر كتملوا الماج يدرفأ صاسا ماقسدرا يتمواغسا يؤتى النساس من قبل راياتهم أذازالت زالوا فامأ أن تكفونالواءنا واماأن تتخلوا متناويت فنكمفيكموه فهمواه وتواعدوه وفالوانحن استماليك لواءنا ستعلم غدا اذاالتقنا كيف نصنع وذاك الذى أرادأ بوسفيان ولماصرع صاحب لواء المشركين الذى هوطهم أي طلحة استشرالني ملى الله عليه وسلم وأعمامه أى لانه كس الكتيبة أى الحيش أى حاميهم الذي رآى صلى الله عليه وسلم اله مردفه في رؤياه المنفدمة تم قال أولت ذلك أني أقتل صاحب السكتيبة فهذا كنشالكتيبةوعندوحودماذكرمن قتل أصحاب اللواءسار واكتائب متفرقة فحاش لمون فيهم ذمرياحتي أحهرضوهم وأزالوهم عن أمكنتهم وكانشعار المسلين بومئلنأ متأمت وهو أمس بالموت والمرادا لتفاؤل بالنصر وحعلواه بدءالبكامة شعار فون منامع حصول التفاؤل مناوش عار كلوا يعبدونها بالهيل وهوسنركان داخل البكعبة وقبل غارجها يحانب أبى تكررضي الله عنهما فانه اسلج بعد ذلك فقال من سار زفهم ضاامه أبو تكر رضى الله عنه شاهر اسيفه فقال لهرسول الله صلى الله عليه وَسلم شم سيفك وارجع الى مكانك ومتعمّا بك وتفدّم طلب عبدالرحن المبارزة أيضابوم بدر وقدوة بالمسدّيق رضي الله عنه أن العر لى الله علمه وسلم خرج مع الحيش لفتال أهل الردّة شاهر اسسمفه فأخذ على كرم الله موقال إلى أسِّ بالخليفة رسول الله صلى إلله عليه وسيلم أقول لك كاقال لكرسول الله صلى الله عليه وسلربوم أحدثهم سيفك ولا تطعنا بمفسك وارجع الى المدينة فوالله الذبي فعنا بكالا يكون للاسلام نظام أيدافر جبع وأمضى الجيش وعلى رضى الله عتهمع الحيش وفي أقول الاحربوم أحدحملت خيسل المشركين على المسلمن ثلاثاوالمسلون يقضعونهم بالنبل فترحم متفرقة مهزمة وحل المسلون على المشركين فهكوهم أي أضعفوهم قتلا ولماحمت الحرب قامت هند في النسوة اللاتي معها وأخذن المدفوف يضربن بهاخلف الرجال ويقل وبهائي عبددالدارالخ الاسات المتقدمة ثم أنزل الله نصره على المسلب وايحدون البكفار حساأي يقتلونه وثالا كإفال أهبالي ولقد صدقكم الله وعده اذنحسونهم باذنه حتى كشفوهم واغرزموافولي الكفارلا بلوون على ثبي ونساؤهم بدعون بالويل قأل الزيبروالله اتسيد رأينني أنظرالي خيدم هنديت عتبة أي ما في سياقها من الحلي هي بصواحها مشهمرات هوارب وتبعهم المسلون حتى أحهضوهم ووقعوا ننترمون المعسكم وباخذون مافيهمن الغنائم واشستغلوا عن الحرب فقال أصحاب عبد الله ن حبعروهم الرماة الذن أمرهم الذي ُّسلي الله عليه وسلم بالبقاء عِكَامَهم الْغَنْيمة أى قوم قد غلب أصحبابكم في تنتظرون فقي ال الهم عبد الله من حبير أنسيتم ماقال الكررسول الله صلى الله علمه وسلم بعني ةوله لا تبرحو افأبوا أن بطمعو موقالو او الله لنأتين الناس ولنسبين من ألغثه فأن المشركين قداغ زدوا فبامتامناهاهنا فلاأتوهم متوحهين اليمجل الغنيمة كرالمشيركون راحعين فرجعوا مفهزمين عقوية الهم لمخالفتهم قوله صلى الله عامه وسيلم ونظر خالدين الوامدالي خلاءا لحبيل الذي وثلة أهله فكر" بالخبل وتسعه عكرمة بن أبي حيل فحملوا على من يق من الرماة وهم دون العشرة فقتلوهم وقتلو أميرهم عبيدالله ينحبير رضي الله عنه ووقعت الهزيمة في المبلمة قال الحافظ النجروفيه اوتسكاب النهيى وأنه يعرننز ردمن لميقعمته كاقال تعالى واتتنوا فثنةلا تصين الذمن لخلوا منسكم خاسسة ولذاقال تعالى ولقد سذنمكم للهوعد ماذ يحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعده ماآرا كم تعبون منكم من ريدالد اومنكر من يريد الآخره ثم صرفكم علمه ما يتمليكم والقدعفا عنبكم واللهذوفض على المؤمنين الأنصعدون ولاتلو ونءلى أحدوا لرسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غهالغم أي أصابتكم الورعة التي أختسكم اسب ادخاله كم الغرعلي النبي صلى الله عامه وسلم في محالفة أمره ومعذلك فقد أخبرالله في كابه بأنه عذاء نهم ، قوله والله عدا عند كم وسرخ الليس لعنه الله أي عباد الله يعني المسلمين أخراكم أى احترز وامن جهة أحراصكم وهي كلة تفسال لمن يخشي أن يؤتي عنسد

القتا لءن وواثه فرجعت أولاهه مفاقتتلت مع أخراهم واختلط العسكران فليتمنزوا الشذة مادهشهم اسكينه علمه الصلاة والسلام له مفاريق مكامه الذي وصل المهوةت انورًا ما للشركة بأولم ترل قدمه شيهرا واحداعن موقفه كافي شرح الزرقاني وعند الاختسلاط مسار و لايعرفون المسلم من الكافر وترك المسلمون شدهارهم الذي شعارفود به وهوأمت أمث فوقع القتل في المسلمن بعضهم في بعض فسكان عن خطأالهمان والدحدنا فتمن العمان رضي الله عنهما فتال المم ففر الله لكم وترك دشه وأحالم المشركون بالمسلم ومسار والنادون بشعارهم باللعزى بألهيل ووضعوا المسوف في المسلم وحم آمتون لموك من كل وحه وتركوا ماانته واوقاتل حرة من عبد الطلب رضي الله عنده ذلك الموم قذالاشد مداحتي بليغ لذين قتاهم أحسد اوثلاثين رجلا كلهم من شصعائم مركان رضي الله عنه يفاتل يسيفين بين بدي رسول الله صلى الله عليه وسلروهو يقول أناأسد الله وخرج سيبياع بكهم السين ويتخذيف الياءان عبد العدوى الخواجي فقال هل من ميار وفيروله حز قوضي الله عنه وقال هدلم باان مقطعة البظور أيحلانأمه أمأنمارمولا نشريق والدالاخنس كانتختانة بمكة ثمقال لهجرة رضي اللهعتم أتحاذالله ورسوله أي تحاربهما وتعالدهما ثمشذعلمه هزةرشي الله عنسه فضربه ضربة قتله بها فمكان كأمس الذاهب وكال ذلك آخرق إيقاله حرورض الله عنه وأ ألعانة فأقبل نتحوي ثموقع فأمهلته متي مات فجثنه فأخلات حربثي ثم تنصيت اليالعسكر ولميكل لي شيئ حاحة غيره للتقرم أنحزة رضي الله عندقتل طعمة من عدى ومبدر فقالت الله طعيمة لوحشي ان قتلت مجملدا أوحمزةأوعلمافي أبي فانت عتبقو فيروالة قال لي مولاي حبير من مطعم ان تتلث جزة يعمى حر ولا مخالفسة لاحتميال اب كلامن امنية فمطعهمة وحسيبر قالاله ذلك وبعاء في دوض الروايات عن بروضي الله عنه فانه أسدلم يعدذلك قال وخرحت ماأر يدأن أقتل ولا أقاتل الاحمزة وكان وحشي وتلذف مالحرية أذف الحدشة تكما يحطئ ثم أسدلم بعد ذلك وقتل اللائ الحررة مسيلة الكذاب وكان رةول ارجوأن هذه تكفرتك وهذالا سافي ماورد أنالذي تترمسيلة عبدالله يززيد بن عاصم الانساري أوأنودحا لذرشم اللهعنهم لاحتمال أنبكون وحشي ضربه يحر يتموهما أجهزا عليمه فيكونوا مشتركين فى قتله لعنه الله وكان مجرمسيلة حين قتل مائه وخمسين سنة وكان مصعب من جير رضي الله عنه يقاتل بوم أحددون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حامل اللواءفقا تل قتالا شديدا حتى قتل فأخذا للواءملك في صورنه وفي رواية لما قتل أعطى المنبي صلى الله علمه وسلم الراية هلمارضي الله عنه فلعل الملائح في الذواء عنه قبل ظهوره وته لهم وشيوعه فهم فلما ظهروشاع أعطى النبي صلى الله عليه وسلرال اله لعلى رضى الله عنه وكان الذي فتله عبد الله من فيئة مكسير الميرلعة والله وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مصعبا رضي الله عنه كان اذ الدس لامته لشديه النبي صلى الله عليه وسسلم فصاح ابن قبتة تغلنه الخائب ان محمد ا قدقتل روى ابن سعد أن مصعمار ضي الله عنه حل اللواعوم أحد فقطعت مده المني فأخذه سده المسرى وهو بقول ومامجيدالا رسول قدخلت من قبله الرسيا الآية ثم قطعت مده البسري فحفي على اللوا وأي أكبءلمه وغهود ضديدالي صدر دوهو يقول ومامجدالارسول الآباقال مجييدين شريحيل ومانزات هذه لآية تومئذيل أنطقه اللهم المام قول القائل قد فترجح دوقيل ان الصارخ الذي قال فتل محد ليس هواس قبتم بل المليس لعنه الله و اله تصوّر في صورة جعال من سراقة الضمري وكآب رجلاصا لحاءن أسلم يمساور حس السلون يقتل يعضهم يعضباوهم لا يشعرون واستمر وا الى قريكاند ستنو تفرق سائرهم

ووقعفهم القتل قال الحافظ ابن عرائهم سأروا ثلاث فرق فرقة استمر وافي الهزيمة الى قرب المداسة فبارحةواحتى انفض القتال وهم قلدل وهمالذيزنن فهمان لذيز تولوا منكم يوما لتق الجعان انميا السيتزاهم الشبطان يبعض ما كسبو اولقد عنا الله عنه. وفرقة صبار واحياري لمسامع واأن الذي تعلل الله عليه وسارة. قتل فيسارت عابة الواحد منهم أن بذب عن نفسه أويستمر على بصيرته في القتبال إلى أن غتلوهم أكثرا اعجابة وفرقة تبتت مدالني سني الله عليه وسدلم غمرا حعت المه الفرقة الثبانية شيئا اعرفواأنه مسلى الله عليه وسدلم حيء وثب بهض العجارة صلى حفال بن سراقة لمقتلوه فتمرأ يه. ذلاله القول الذي نطاق به الشبه طان وهو على صورته وشهد خوّات من حمير وأبويردة بيأب حمالا كان عندهما ويحزيهما حين صرخ داث الصارخ فال موسئ من عقبة لمباغات التبي صلى الله عليه وسلم عن أعين وغيرا لفوم وأخذلط دعضهم مدحض وسمعوا الصبارخ قأل رجال من المنافقية مرلوكان لثامن ألاهرشي منقتلناههنا وقال يعض منهم إوكان نساسقنل فارجعوا الى دشكم الاؤل وفي ذلك أنزل الله ومعجسد الارسة ل فله خلتُ من قبلة الرسل أعان مات أوقتر المقلمة على أعقاد كم الآيات وقال رحل منهم لم دهرف لمت لنارسولا الى عبدالله من أي " نستأ من إنها من أي سفيان باتوم أن مجمد اند قتل فارحه واالي المؤمنوكم قبسل أنامأ تهكم البكفار فيقتلوكم فأخم مدخلق السوث فقال أقسرين النضرعم أفسرس مالك رضى الله عهما ياقوم الكن محدقتل فالدرب محدد لم يقتل فقاتلوا على مقاتل عامه وشهدله مدف المقالة عندالني صبى الله عليه وسلمسعدين معاذ رضي الله عنه ووافق أنسرين النضر حماعة كشسرون على هذه المفالة وهم المؤمنون أهل الصدق واليقان الذين تمكن الاعبان في قلوبهم وراوي اين اسماق الأأنس من النضرعم أنس من مائث رضي الله علهما حاء الي عمر من الحطاب ولحلحة من عدد الله في رجال من المهاجر من والانصار رضي الله عنه م فقال ال كان قتل فيا تصييته ون بالجيا قده عده . قوموا فو تواعل مامات علمه تماست ثمل لمعد وَّ الماتل حتى فتلُّ رضي الله عنه قال أنس وللمدوح سدما، أنس من النضر بوريُّذ سيعين ضريبة فيناعر فهاء أختهء مرفته مذانه ويفيا لهجاري عن أنسر رضي الله عنه قال غاساعي أنس امن النضر عن قنال بدر المبال بارسول الله غيث عن أوَّل قنبال قائلته الشركين الثرأشهيد في الله قنبال المشركين لعرس" لله ما أصنه فلما كانه يوماً حدوانيكشف المسلون قال اللهم اني أعتدر المك بميامسة و هؤلاءيعي أتحابه وأبرأ البك عماصرة هؤلاء ني الشركين ثم تقدم فاستقاله سعدين معاذ فقال بالسبعد ورب النضراني أجدر بيحها دون أحد فالسعدف أستطيه أن أسف ماستع قال أنس فوحد نامه بضماوغناه يزمانين ضربة بالسيف ولهعنة بالرجح يرمية بالسهم واوجدناه قدقتل وقدمثل به المشركون فحاعرفه أحداك أخته عرفته منامه وأنسرين مالكالم يحضريهم أحد وانميامهم ذلاتعن ساهدين معاذ وضي الله عنه وعن قال مثه لي مقالة أنس من النضر ثابت بن المدحد احرضي الله عنه و فا به قال المعشر الانعساران كانصحدة وتلفان اللهجي لايموت قاتلوا عن دينكم فان الله مثلفركم وناصركم فهض الميه تغرمن الانصا رفحلهم عني كتبية فهاخالدين الوليدو عمرو ين العاص وعكرمة ين أبي حهل وضرار ابن الخطاب فحسمل عليه خالدين الواير مالرجح نقتله وتتل من كان معمس الرفصيار وضي الله عنه موثدت التبي صلى الله عليه وسساروة تدرحوع المسلمان ولم يعصسال منه فرار ولا انهزام ولا انصراف عن موقفه المذى وسل اليه بعين المراح الشركين بالحساع المسلمن قال الترسعد ماز الرصلي الله عليه وسدار برمي عن فوسه حتى سارت شظاراه برمى بالحقر وكان أقرب الناس الى القوم وجاءعن على رشى الله عنه وغيره صيحتا اذااشتداله أسأى حي النبال اتفسارسول الله صلى الله عليه وسلم أى اصعارته في وحد المقوم ويكونون خلفه سلى القه عليه وسلم وراو ى البهق من المنسد ادبن الاسودرنسي الله عنه فوالذي يعشسه

بالحق مازالت قدمه شعرا واحداوانه ابني وحه العدق تنيءاليه طائفة من أصابيه مرة وتفترق مرة فرعا أتته قائمارميءن قوسه ورمي بالحجر حتى انجاز واعنه وروي أبويعلي يسند حسن عن على رضي الله ل لمنا انتحلي الناس بوء أحد تظرت في الفتلي الم أر رسول الله سالي الله عليه وسلم فقلت والله ما كان ايفر وماأراه في القتلي وَلِيكُن أَرِي أَن الله غَسَبَ عَلَيْنَا عِمَا صِيْعَنَا فِرَ فِي لِيهِ صِلْ الله عليه وسلم في لي أن أقائل حتى اقتل فكسرت مخمد سبغي ثم حملت على القوم فأمر حوالي فاد ا أنابرسول اللهمسلي الله لى الله علمه وسلمور وي الحاكم في المستدرك استدعل ثم لم ما قال الما حال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث الحولة وم أحسد أذودعن نفسي فأمال استشهد واماان ألحق حتى ألقي رسول اللهسلي الله عليه وسلم فبينآ أما كذلك اذا ر وجهه ما آدری من هوفاً قبل المشركون حتى فلت قدر كدو و فلا "بد ومن الحصي ثمر مي به في فتنكبوا على أعقامه القهقري حتى أتواالجبل ففعل ذلك مرارا ولا أدرى من هوويني ويبنه فيدنا أناأريدأن أسأل المقدادع تعاذقال المقسدا دباس عدهد ارسول الله سلى الله هذبه وسسلم بدعوك فقلت وأبن هوفأشارا ليعنقمت وكأبه لهيصني ثبئ مربا لاذي وأحليب بي أمامه فحعات أرمي وأقول اللهم سم مكفارم معدول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم استحب لسعد اللهم مسلاد امه وسلم بنا والبي النبل ويقول ارم فساليا أبيء أمي حتى اله ابنا ولني السهير ماله نصل في قول ارم هدارضي الله عندرمي نومأ حدأ افسمهم مامنها سهبرالا وارسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرمفداك أبيءأمي فنسداه ذلك الموم الصاهرة وعن على كرمالله وحهم قال ماسمعت رسول الله لم الله عليه وسار قال فد الله " في وأمي الالسعد رضي الله عنه رمني يوم أحد فلا بنيا في أن النهي صبيلي الله علمه وسلم قال مثلى ذلك لازمهر رضي الله عنه موه الخندق كاسبأتي ان شاء لله وكان صلى الله علمه وسلم يفتخر يعبيدوية ولاهيذا سعدخالي فلبرني إمر ؤخاله أي لان سعدار نهي الله عنه كان من غي زهر ة وكانت لى الله،علمه وسلم، لهم وكان رضي الله عنه اذاغات قول النبي سلى الله،علمه وسلم مالى لا أرى الملية الفصيع رضي الله عنه وثنت معه صلى الله علمه وسلم آريعة عشير رحلا سيعة من المهاجرين بكر وهمر وعبدالرحمن منءوف وسعد وطلحة والزبير وأبوعبه قرضم اللهعلهم وكذاعل قال في فقرا الماري فقد محتت الاحاديث بأن علىارضي الله هذه ر الواعبه دمه عب فلا يحتاج إلى أن يقد لشت وسبعة من الانصار وهم والحياب براننذر وعاميرين ثابت والحارث برائصة وسهل برحشف وسعدين معادوات هدين عبادة رضي الله علهم وزاديه ضهم مجدين مطة رضي الله عنه بل جاء اله لديهنوا لثد ثلاثون رجلا كلهم تقول وحهيلي دون وجهلت وتفسي دون تفسلت وعليلتا السلام غبرمودع فانييه تفرقوا في القيّال فلياولي من ولي وصاح الشيطان اشتغل كل واحساده موالذب عن نفيه عرفوا يقاءم سلى الله عليه وسلرفترا جعوا الميه أولا فأولا ثم يعد ذلك كان يقدمهم الى القتال فيشتغلون نه وذكر هضهم بمررثدت حامر من عبدالله وعميارا وامن مسعود رضي الله عنهم وفي يعض الروايات لم يتق ليزمن فريش وسنبعثمن الانسبار ولعله في بعض اللعظات لاختلاف الحالات كمامر وثعيث المدمسة لمي الله عليه وسسلم المسائم وقت عنه أجهامه مسارية ول الحدَّ ما الملان الحدُّ ما اللان أ فارسول الله

فبايعرجاليه أحذنا والنبل بأتمه منكلجانب واللهيصرفه عنهوالي هذاأشار سحابه وثمبالي شوله اذتصعدونوا تلوون على أحدو الرسول يدعوكم فى أخراكم وحاءانه صلى الله عليه وسلم قال يومثد أنا النهجو لاكذب أناامن عدد المطلب أمااين العواتك قالر الخلبي فلتأمل فان المحفوظ انه سلى الله علمه وسلم اغماقال ذلاثيوم حنبن وان كانالا مانومن التعدّد وعمن ثدت معه سلى الله عله موسله أبوطها زيدين سهل الانصاري زوج أمأنس بن مالك رضي الله عنه غامه استمر من مدى الني سلى الله عليه وسيايحه فرعنه يحيفنه وكاز ربيد لارام اشديد الرمي منثرله النبي صلى الله علمه وسيدل كنا نته من بديه ومسار رمنير الله عنه بقوا نفسي لنفسك أبدام ووحه بي لوجهك وقاء فلريزل يرمي ما وكان الرحل بمر بالجعبة فيهدا السل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الثرهالاني لحلحة وكسيرة لاث الدوم قوسين أوثلاثا وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف أي مظر إلى القوم لمرى مواضع السل فيقول له ألوطلحة بالحيالله بأبي أنث وأمي لاتشرف بصالمنا يهرمن سهام القوم فصرى دون فحرك وتطاول أيوط لمحةرضي الله عنه بصدره بق رسول الله صدلي الله عليه وسلم ومازال النبي صدلي الله عليه ومساله برمي عن قوسه حتى المدقت سنتها والسدمة ماانعطف من طرفي الأوس اللذين هما محسل الوتر وفي رواية حتى تقطه الوتر وبيق في بده قطعة فأخذا لقوس عكاشة يزجحصن رذمي الله منه ليوترله فقبال بارسول اللهلا سلغ الوتر فقبال مذه سلغقال عكاشة فوالذى يعثه بالحق لقدمددته حتى بالغوطونت منه لفتين أوثلاثا وكاناصلي الله علمه وسلم أقرب التأسرالي القوم وعمن كان مشهورا بالرماية جهل ش-شف رضي لله عنه وكإن عمن تمث معالنبي سني الله علمه وسلرفي هذا الدوم وكان بادع النبي سلى الله علمه وسلر يومثلا على الموت فثدت معه صلى الله عليه وسلر حتىانكشفالنياسءنه وحعز ينضم بالنيز بومئذعن رسول اللهسلي الله عليه وسلم وقال رسو صلى الله عليه وسيبل انهلواييه لا أي القطو ونه لأ وعن ثبت مع النبي سلى الله عليه وسلم أم عمارة المبارّنية ها فسيبة بالتصغير وحيى والبرن والمدن عاصبر وأحولده عبداتله تنازيد فعنها رضى الله عنها قالت خرجت بوم أحدلا نظر مايصتم الناس ومعي سقاء فيه ماء أستي به الحرسي فانتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسألم وهوفى أحجابه وآلريح للطي فلما انهزما لمسلمون أيحزت الحدرسول القمسلي الله عليه وسلم فقهت أباثير التتأل دونه وأذب عنه مالسيمف وأرمى عن النوس حتى خلصت الحراحة الي روى انه كانءبي عاتقها حرح أحوف لهغور فقمل لهامن أمسابك مذاقالت استقمله الحاولي الناس عن رسول لى الله عليه وسلم أقدل ابن قمة "مقول دلوني على محسد فلا نتحوت ان نتحافا عترضت له أنا ومصعب بن عمير رضي الله عنه فضير عي ونذه الضيرية اضير بته ضيريات والبكل عدوّالله كاناهامه درعان وجاء في رواية مية بوم أحدوز وحوازيدين عاصروانسا هاجيدب وعيدانله وقال لوسير يسول اللهصلي الله علمه وسلوبارك اللهء لمركم أهل ملت فقيالت لونسمية رضي اللهء عنها ادع الله أن فراهقك في الحثة في الله م المعلهم رفقائي في الحنة وعند ذلك قالت رضي الله عنها بماأ بالي ماأسا غير من أمر الدنيسا وفال صلى الله وسلرف حقها ماالنفت مناولا شمبالانوم أحبدالاو رأيتها تقاتل دوني وقسر حشرضي الله عنهما اثني عشر جرحاماهن لحعثة ترمح وضربة تستدف وحضرت رضي الله عنها تنال مسيلة البكيذاب بالهيامة وكان النهاعبدالله وزيدرضي الله عنهمشاركالوحاتي في قنل مسيلة فعنها رضي الله عنها فالت فالناسوم الحساسة فقطعت هدى وأنا أريدقنل مسيلة وماكان لوينا هدة متي رأست الخبيث مقتولا واذا الخي عبدالله الترزيم يجسم سياه يثباله فقلت أقتلته الهال نعرف يحدت شكر الله تعالى وقتله له كان عد ضرب وحشي له يحر شهوجا العشاركهما فيذلك أتودجانة رضي الله عنه وأنزل الله يومأ حدعه لي المؤمنين النعاس قال الزمهر سالموامرضي الله عنه لقدر أنتني مهرسول الله سلي الله عليه وسدلم يوم أحدجين اشتذعلنا

الخوف وأرسل علنا النوم فيامنا أحدالا وذقنه في صدره قوالله الى لاسمع كالحلم قول معتب من قث لؤكان لنامن الامرشي ماقتلناههنا قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعدا لغر أمنة نعاسا يغشي لما تفة مذير الآبةوعن كعدين هرو الانسارى رضى الله عنسه قال لقدراً يتنى ومناذ في أريعية عشرمن قومي الى ورسول الله صدني الله عليه وسدلم وقدأسا سا النعاس أمنة أي لانه لا شعس الامن ،أمن فيا أحدالاغط غطيطا حتى ان الحجف أي الدوق تتناطير ولقدرأ يتسيف نشر من البراء من معرور من مده وماشعرو تقدّم في غز وقهدرانه حصل لهم النّعاس لمة القتال لا فيه وساءان النعاس في الصف من الإعبان وفي الصلاة من الشسيطان وأماالطائفة الفرمة فأنهيا تفرقت فرقا ففهسم من ذهب إلى المدينة فلقينهم أمأعن رضي الله عنها فحعلت تتحثو التراب في وحوههم وتقول ليعضههم هالمذالمغزل فاغزل به وهلرسيفك أي أعطني سيفك وطائفة من المهزمين لمبدخلوا المدينة ويشكل على استقيال آم أعن اباهم أنه جاء انها كانت في الحيش تسقى الحرجي فقد جاء ان حباب من الفر قدر مي يسهم فأصاب آم أيين وهي نسق الخرجي فتبكشفت فأغرق عبيدوًا لله في المحجلة فشق ذلك على سول الله مسيل الله لم قدفع الى سعد سهما لا نصل لعوقال ارجعه فرحى به فوقع عدوًا لله مستلقبا حتى بدت عورته رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدث نوا حذه ثم قال استفاد لها سعد أحياب الله دعونه وفي رواية حب دعاء سعد اذا دعالم في كان محاب الدعوة وقد بقال لامنا فاة بين حيكون أم أعن كانت في الحيش و من كونها بالمدينة حسين وصول بعض المهرّ من الى المدينسة للحواز ان تبكون رجعت ذلك الوقت من الحيش الى المدسمومن قاتل دون رسول القمسلي القم عليه وسلم أبود جانة الانصاري رضى الله عنه فقدجاه اله تترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حعل نفسه ترسا فسأر بقع السل على ظهره وهومنحن علمه حتى كثرفمه الدل وعن قاتل دونه سلى الله علمه وسلإعمارة من زيادين السكن رضي الله تي أَ تُنتَه الحراحة أَى أَصاءت مقاتله فقال صلى الله عليه وسلم أدنؤه متى فوسده قدمه الشريف فبالتارضي الله عنه وخدّه على قدمه الشر بف صلى الله على موسسلم وعن قاتل دون رسول الله سلى الله ومسالم مصعب من عمر رضي الله عنه حتى قتله امن قيئة لعنه الله وهو يظنه رسول الله سلى الله عليه وسلم كأمر فوحم الى المشركين فقال قتلت مجمد اكماتقدم وقدل ان القاتل لمصعب بن عميراً بي بن خلف الجيه أخو أمة من خلف المقتول مدر الذي كان بعيان بالالارضي الله عنه مروى اله أقبل أبي من خلف يومأ حدنته والنبى سبلي الله عليه وسيلم وهو يقول أسمج دلا تتعوت ان نتحا فاستفيله مصعب س عجبر رضى الله عنه فقتل مصعدا فاستقيله رجال من المسلم فأحر هدوسول الله صلى الله عليه وسدلم ان يتخلوا طريقه فأقبل وهو يقول ما كذاب أين تفرفتنا و ل النبي صلى الله عليه وسلم الحرية من الما أتن الصمة أوالزمرين العوامرضي الله عنه قرماه النبي صلى الله عليه وسلهما فأسأبث عنقه وخ خدشا غبركبير واحتقن الدمأى لميخر جبدك الخدش فرحم وهورة ولقتلني والله مجد فقالواله ذهب والله فؤادلة وفي روا يةعقلك الالتأخسذ السهبام من أضلاعنا فنرمى ساغيا بكوالله من بأس ما أحزعك اتمياهو خدش ولو كان هذا الذي مك يعين أحدينا مانيير وفقال واللات والعزي لو كان هـ إنه الذي في أهل ذي المحياز أي السوق المعروف من حملة أسواق الحاجلية كان عند عرفة وفي روامة لوكان رسعة ومضروفي روامة لوكان مأهل الارض لماتوا أجعون الهقال لى يمكة أنا أفتلك فوالله لويستى على المتلني أي فضلا عن هذه الضربة وكان أبي بقول عكة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمحد ان هندي العود يعتني فرساله أعلفه كل يوم فرقامن ذرة أقذلك عليها والفسرق يفتح الرام مكال معروف يسع اثني عشير مدّا فيقول لدرسول الله صلى الله عليه وسملم أناأ تَتْلَكُ انشاءً الله فَقَى الله تَعَالَى قول ليه الصطفى صلى

الله عليه وسلم وعن سعيد بن المسيئ ان أي بن خلف قال حين افتدى سدر من الاسر والله ان عندى لفرسا أعلفها كليومفر قامن ذرة أقتل علم أمجد افبلغث رسول الله صدلي الله عليه وسسلم فقال مل أنا أقفلها نشاءالله تعالى ويمكن الله وبأبه تبكر رذلك من أبي لعنه الله ومن المنبي صلى الله عليه وسلموف يروانة أمصرصلي الله عليه وسنم ترقوته من فرحة من سأ يفقه الدرع وهيء ايغطي العنق من المدرع فطعته محورا النوراذ اذبح والمصلى الله عليه وسلم حين أخذالحرمة التبض بها النفاضة شديدة حتى تباعد عنه من كان حوله عماستقمله فطعنه في عنقه ولامنا فأفلان الترقوة في أصل العنق ولا محالفة أيضاءن كون الحاصل من الطعنة خدشة و من كونه التفض بالحرية انتفاضة شديدة وناهمك عرْمه صديي الله علمه وسلم لان كون الطعنة خدشة انماهو يحسب مانظهر للراثي والا فالطعنة شسديدة في الماطن وذلك أقوى في النبكا بذابكون من المحترات أيضا ودله لو وحود الشدّة في الماطن وقوعه مرارا من الفرس وكونه حاركالثو رالذي بذبح وكون الطعن في العنو يقضي الى كيمر الضلعمين خوارق العبادة وحاء في رواية الدغير يعتقب الطعمة بي المكسر ضارمن أضلا عموقد بقال محبوراً ن تسكون الحرية نفذت من المكان الماذ كورالي الطه حتى كسرت ضلعه ولم قتل ملي الله عليه وسل مده الشريفة أحدا الاأبي بن خلف لاقبل ولابعد ثم مات عدق الله وهم را حعون الي مكة سيرف وهومناسب لوسفه لا نه مسرف وقيل مات سطن راسغ فعن الأعمر وضي الله عنهما أنه قال اليلاسير سطن واستز عد هدعمن الليل وادانان تأجيرال فهبها واذارحدل يخرجهما فيسلسلة يحتذب بمايصيع العطش فناداني اعبدالله والأأدرى أعرف اسمى أوكأ بقول الرحل لن محهل اسمه باعبد الله فالنفت المه فقال اسقني فاردت أن أفعل واذا رحلوهوا اوكل بعذابه بقول لاتسقه هذاقشل رسول الله سلى الله عليه وسلرهذا أبي تنخلف لعنه الله ر واها الهاقي ويدل لهذا ملجا في الحسدات كل من قنله نبي أوقتل مأمر نبي في زمنه وميدن سرم حين قتل فتلدرسول أنله فسحقا لاصحباب المبعر أيلان الانداء علمهم الصلاة والسلام مأمور ون بالاطف والشغقة على عبادالله فعانحمل الواحد منهسم على قتل شخص الاأمر عظيم ورسول الله صلى الله عليه وسارأ كالهم الطفاو رفقا وشفقة على عبادالله وتقدمان ابن عمر رضي الله عنهما مرتبيدر وادارجني يعذب ويتن فناداه باعبد الله قال فالتفت اليه فقال اسقني فأردت أن أفول فقال الاسه دالموكل بتعذبه لاتفعل باعبد الله فان هذامن المشركين الذين قتلهم رسول الله سلى الله عليه وسلم أي قتلهم أحصابه ريواه الطهراني في الاوسط ولا بعد في تعدّد الواقعة بل في الخصائص البكيري للعلال السيموطي مابدل على التعددوذ كرفها ان استحرذ كرد لك لذي رآه سدر لذي سلى الله على وسلم فقال له ذال أبوحهل وذلك عذامه الى يوم القيامة وقد حفر أبوعام الفاسق الذي كان مع المشركان كالتفسد محفرا في موضع المعركة وزعم الأذلك من مكاند الحرب فوقع النبي سلى الله عامه وسدار في حفرة منها فأغمي علمه صلى الله عليه وسلم وجحشت أىخدشت وكساء فأحذعني رضيالله عنه سده ورفعه لحلحة بن عسرالله رضيالله عنه حتى استوى قائمًا وكان سبب وقوعه ان استقد ثة لعنه الله علا مالسيف فإربوثر فيه السيف الايان ثقل السيف أثر في عاننه فشسك صلى الله عليه وسلمة منهرا أوأ كثروقدف صلى الله عليه وسلم بالحارة حتى وقبرائقه ورماه عنة من أى وقاص أخو مدين أى وقاص بجهر فكسر رياه يتمالهني السفلي وشق شفته السفلي ودعاعله مدلي الته عليه وسليطا ستصاب الله دعاء وفتتله حاطب من أبي بلتعة رضي الله عنسه كأرواه الحاكم في المستدرك قال قال سأطب رشي الله عنه لمسار أيت مافعل عشة مرسول الله صلى الله

عليه وسلوقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلر الن توجه عتية فاشار إلى حيث توجه فضدت حتى ظفرت به فضير الله بالسيف فطرحت رأسه فنزات فأخذت رأسه وفرسه وسيفه وحثث به الي رسول الله سيل الله عليه وسلم أقال لى رضى الله عنك وأماماذكره ابن منده من أنه أسلم واستند لقول أخمه سعد في ابن مةزمعة عهد الى أخى عتبة الهولده قامس فيه مابدل على اسلامه لاحق ل أن كون عهد المهوهو في كفره بأن أمة زمعة حملت منموق دشذه أبونعم في الانسكار على النامنده في ذكره في الصحاءة واحتم بمبار والمتعبيدالر زاق عن سعيدس السيب أله صلى الله عليه وسيلم دعاعلى عتبة حين كسرار وأَدمى وحهه فتسال اللهــملا نه وَّل علمه الحول حتى عوت كافرا فساحال الحول حتى مات كافرا الى النارقال الحافظ النجر الأذكره في الصحابة غلط ولدير في الآنار مابدل على اسلامه بل فيها ما يصرح عونه عدلي الكفر فلامعني لا تراده في السحارة انتهب و ردٍ ي ان اسماق عن سعدين أبي وقاص رقيم. ـ و قال ما حرست على أقبل و حل قط حرصه على قتل أخي عتمة حين صنع برسول الله ما صنة ولف كفاني فيه فول رسول الله صالي الله عليه وسدلم اشتدغضب الله على من أ. مي وحه رسوله وصع أنه لم بولد من أسل عنبة ولد فسلغ الحلم الاو« وأجغروأي منتن الفرأ هنم أي مكسورا لثنا بإيعرف ذلك في عقبه الذي حرم وجهه الشرايف صدلي الله عليه وسد لم عبد الله بن في شر و في رواية عبد الله بن مها ما الزهري حدَّ الامام الزهري من قبل أبه شهد أحدام اله ` هار ثمَّ أَسْلِم رشي الله عنه وهوالذي شيع • في وانابن قيثة جرح وجنته وهيء ارتفع من لحم خذه فلاخلث حلفتان من المغفر في وجنته سلى الله على موسيل وهشي تالسفية على أسه أي كسرب وسال الدم على وجه ، و رموه ما يخارة حتى سقط لثقه فيحفر ةواحتضنه طلحة منء بداملة حتى اسبقوى قائتياو في العجيم عن قدس قال رأدت بدطلحة شلاءلانه وقيها النهي مدلي الله عليه وسالم يوم أحدوها وأن طحه مرضي الله عنه حرسوم أحد تسعا وثلاثين أوخمسا وثلاثين وشل اصبعاه أي السبابة والتي تلها وكان أبو تكررنسي الله عنه اذاذ كربوم أحدقال كانذلاث الدوم كاملط لمحقو روى النسائي والمهق عن جامر رضي الله عنسه قال أدرك المشركون يرسول اللهمه بيي الله علمه وسلم فقال من لاتوم نفيال لحكحة أنافلا كرفتل الذين كانؤاه ههما من الانصار قال ثم قائن طحه فتالاشد مداحتي ضريت مده فقطعت أصابعه دقال حس فقال صدلي الله عليه وسلم الوقلت باسيرالله لرفعتك المسلاته ككة والناس لنظر ون المك حتى تبلج لك في حوّالسمياء وانتزع أوعسدة عامرين الجراح الحلقتين اللتب كانتافى وحثته صلى الله عليه وسياروعض علم ماحتى سقطت ثنيتاه فبكان سانط التنيتين فال يعضهم ولماسقط مقدم أسنان أبي عسدة صار أهنم ولمرقط أهتم أحسن من أبيء عبدة لان ذلك إلهتم حسدين فحبه وقيسل ان عقبة من وهب من كلدة هو الذي نزع الحلقة بن من وحنته صلى الله علىموسلم وقمل انه أبو مكر رضي الله عنه فيحوز إن الثلاثة عالحوهما والمتص مالك ان سسنان والدأبي سعيدا لخدري رضى ألله عنه الدمين وحنته سيلي الله عليه وسيارثم ازدره وفقال عليه الصلاة والسلام مدمير دمه دمي لرتصه الناريو في رواية من أرادأن شظر الي وحل من أهل الحنة فلسظر الى هـ مذاو أشار المه فاستشبهه في « مذه الغيرُ و قرضي الله عنه و في رواية من سره أن سَظَر إلى من لا غسه النارفل نظرالي مالك من سنان ولمبارى عيد الله من قبية رسول الله صدلي اعليه وسلم قال خذها وأنابن فمئة فقأل رسول الله سلى الله علمه وسلمأ فألث الله وهو عسيم المدم عن وحهه فسلط الله على اين فيئة تبسأ جبليا فلريزا يفطمه حتى قطعه قطعة قطعة زيادة فى نكاله وخزيه ووباله وجعل صلى الله عابه وسلم ترسع المدمعن وجههوهو يقول كيف يطبح قوم خضبوا وحدثهم وهويدعوهم الحاربهم فأنزل الله تعالى ايس الثمن الامرشي أوسوب علهم أويعذبهم فالمم ظالمون قال الاوزاعي الغذا الهلاجر حدلي الله عليه

وسلربوم أحد أخلاشيئا فحفل ناشف فدودمه ليمنعه من الغز ولرهلي الارض ويقول لو وقعرمنه شيمعلي الارض المزل علهم العداب من السماء ثم قال اللهم اخفر لقومي فأنهم لا يعلون فاعتذر عمَّم وتضرع الى الله أنعهلهم حقى بكون منهم أومن ذريتهم من يؤمن وقدحقق الله رجاء موهدا دعاءاهم بالتو يةمن حتى يغفر لهم وليس دعا الهم بغفران الشرالة فلا يشكل على ذلك قوله تعمالي ان اللهلا بغفر أن يشرانه ولاقوله تعيالي ماكان للني والذن آمنوا أن يستغفروا للشركي روعن معمرين واشدعن الزهري قال خبرب وحه النبي صلى الله علمه وسلموم أحد بالسيف سيعين ضرية ووقاء الله ثير فلر يعصل مرادهم بالضهر بولله الجدوالمنة فأن قبل كنف عجوجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت » والله تعيالي بقول والله يعصمك من الناس أحمب مأن هساذ ما لاَ يهتزات بعد وعلى تسايم أنبها · نزات قبل فالمراد عصمته من القنل قال الشيم محيي الدين من العربي رحمه الله تعالى لا يحني إن أحركل مي بليه: ﴿ ﴿ وَعَلَى قَدْرُ مِا مَا لَهُ مِنَ الشَّقَةُ الْحَاصِلَةُ لَهُ مِنَ الْحَالَ لَقِينَ لَهُ وَعل قدر ما يقالب ومنهم وله أُحر الهدامة أن أطاء ولا أحداً كثر من مناصلي الله عليه وسلم غانه لم يتمثق لنبي من الانساء علهم السلامة و السيلام مالتفق لهمسلي الله عليه وسيلم في كثرة لهائعي أمة أجابه أولا في كثرة عصا ة أمية دهوته الخارجير فن الإحادة وكان أوّل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الهيزعة وقول الشهطان فتال رسول الله سلى الله علىه وسلم كعب من بالله الانصاري رضى الله عنه وهوأ حدا لثلاثة المذكورين في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا الخ قال هرفت عنفيه صلى الله عليه وسيالم تزهران أي تضيئان وتتوقدان من يتحت المغفر فنا ديت بأعلى صوتى بامعشر السلمن أشر واهدندار سول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال لمناصاح الشيطان قتل مجدلم نشك في أنه حتى ومازلنا كلالك حتى طله رسول الله صلى الله علمه وسسلم بين السعدين بعني سعدين معاذ وسعدين عبا دغرضي الله عنهما فعرفنا مبكنة فيه اذامشي ففرحناحتي كأنه لم يصدنا ماأصاسا فاساعرف السلون رسول الله صلى الله علمه لم غضوانه وغض معهم ينحوا لشعب وفيهم أبوتكم وعمر وعلى ولهلحة والزبير والحارثين الصمة خرون و في خصا تُص العشيرة أن الزمر رضي الله هنه ثبث بوم أحد مع التي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموث وأمقول الرافضة اغرم الناس كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلى من أبي لحا البيفمنوع بلائنت مععلى رضي الله عنه غبره كاتقدم وأقبل عثميان بن عبدالله س المغبرة على فرس أملق وعلمه لامة كاملة فاصدارسول اللهصلي الله علمه وسسلم وهومتو جه للشعب وهو يقول لانجوت ان نتحا فوقف وسول الله صلى الله عليه وسيلم فعثر تعثميان فرسه في بعض تلك الحفر التي حفرها أنوعاهم المفاسق فشي المه الحيارث موالصمة رضي ألله عنه فاصطد ماساعة بسيدة هما ثمضريه الحيارث عيل لثا وذنف علىه وأخذرعه ومغفره فقبال رسول اللهصلي الله عليه وسلم الجدلله الذي أجانه أى أهلسكه وأقبل صدين أبي جابرااهها مرى يعهد ونضرب الحارث على عاتقه فحرجه فاحتمله أصحبابه و وثب أنودجانة الى عسد فلا يحدما لسيف ولحق برسول الله صلى الله علمه وسلم ثمَّ أراد صلى الله علمه وسلم آن يعلوالصفرة التي في الشعب فلماذهب لينهص لم يستطع لانه صلى الله عليه وسلم ضعف ليكسترة ماخوج من دمرأسه الشريف واجهه معكوبه علىه درعان فحلس تتحته طلحة من عبيد الله رضي الله عنه فهض به حتى استوى علمها فقال رسول الله صلى الله عله وصلر أوحب لملحفه أي فعل شيئا استوحب به الحنة حين صنع رسول الله شلى الله عليه وسلم ماسنع وقد قبل ان ألح له رضى الله عنه كان في مشبه اختلاف أي لعرج كانه فلاجل الني صلى الله عليه وسلم تكلف استقامة الأي لثلا يشق عليه سلى الله عليه وسلم فذهب عرجه ولوبعد الده وعطش النبي مسلى الله عليه وسير عطشا شديدا وقد حامعلي رضي الله عنه

بمباء في درقته ليغسل به جرح الذي صلى الله عليه وسلم فلم يشرب صلى الله عليه وسلم من ذلك لتغبر وحده بهمن لحول الكشفر جعجدين مسلمرضي اللهعنه يطابله ماعفع يحدثه ذهب الى موضع بعيد فأتي عساءعذب فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاله يخسر وجاءان نساءالمد ينقخر حن ومعهن فأطمة رضى الله عنها للت النبي صلى الله عليه وسلم فلماً لقيت رسول الله صلى الله عليه وسمالم اعتنقته وحملت تغسل حراحاته وعسلي بسكب الما فيتزا مدالده فلسار أت ذلك أخلت شيئامن حصيرفا حرقته بالنسارحتي صار رمادا فأخذت ذلك الرماد وكمدته به حتى لصق بالحرح فاستمسك الدم و مذارسول الله صلى اللا وسلمفي الشعب مع بعض أمحيا به اذعلت طائفة من قريش الحبل معهم خالدين الوليد فقيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم المهم لاينبغي لهم الايعلونا اللهم لاقتوة لذا الابك فقاتلهم عمر من الخطاب رضي الله عنه وحماعة من المهاجرين رضي الله عنه محتى هبطوامن الحبل ونزل في ذلا قوله تعيالي ولاتهذوا ولاتحزنوا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعدين أبي وقاص رضي الله عنه ارددهم قال سعد فأخذت سهما من كانتي فرست به رحلامهم فقتلته ثم أخذت سهما فأذاهوسهمي الذي رمنت به فرمنت به آخر فقتلته ثم أخذت سهماً فأذا هوسهمي الذي رمنت به فرمنت به آخر فقتلته ثم أخدانت سهما فاذا هو سهم. الذي رمنت به فرمنت به آخر فقتلتم فهبطو امر. مكانهم فقلت هذاسهم مبارك فكان عندى في كنائتي لا يفارق كنانتي وكان بعد سعد عند بنيه وجاء في روا ية من سعد رضي الله عنه به قال لقدراً بنني أرمي بالمهم نوم أحد فبردّه على رجل أسضح. الوحسة حتى كان بعد الطرب ولم أعرفه فظ نئت انه ملك وصلى مسلى الله عليه وسيلم ظهر ذلك الموموهو جالس من الجراح التي أصابته صلى الله عليه وسلم وصلى المسلون خلفه قعود اثم نسيخ وقبل إن الذين صلوا قعودا هم الذين أصابتهم الجراح وقدجا اله وحداظ لحقرضي الله عنسه ضم وسبعون جراحة من طعنة وضربة ورمية وقطعت اصبعه وفي روابة أنامله وفي النصاريء باقيس بن أبي حازم قال رأيت بد طلحة س عسدا الله الني وقيهما رسول الله صلى الله علميه وسلم شلاء ونزف الدم طلحة رضي الله عنه حتى غشي علمه فحباء هأبو بكررضي الله عنه وأضع المباء في وحهه حتى أفاق فقال مافعل رسول الله صبلي الله علمه وسلم فقال له أنوبكررندي الله عنه هونتخبر وهوأرساني فقال الجدلله كل مصدة بعد محلل أي قلملة وأصلب فمعمدالرحن بنءوف رضى اللهءنسه وحرح عشرين حراحة فأكثر وأسأب كعب بن مالك سبعة عشير حراحة وقتل الاصبرمين عبدالاشهل كان بأبي الاسلام على قومه غي عبد الاشهل فلما كان يومخروج النبي صلى الله عليه وسلم الى أحدجا الى المدلية فسأل عن قومه فقيل أحد فيداله الاسلام أى رغب فيه فأسملج ثمأخذ سهفه ورمحه ولامته وركب فرسه فغداحتي دخل فيءرض الناس أيجانهم فقاتل ثنتته الحراحة فبمنار حال من نبي عبد الاشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة اذاهم به فقالو اوالله ان هذا الاسبرم فسألوه ماحاء مكمنا صرة لقومك أمرغية في الاسلام فقال مل رغبة في الاسلام آمنت بالله ورسوله عمحث وقائلت حتى أصابني ماأصابني عملم يلبث ان مات في أيديهم فذكر وه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انهلن أهل الحنة وكان أبوهر برقرضي الله عنه يقول حدثوني برحل دخل الحنة ولم يصهل بعني الاصبرم وأنبل حنظلة رضي الله عنه وهواس أبي عامر الراهب الذي حمياه النبي صلى الله عليه وسلم الفساسق ويقسال لابي عامرين صيغي وتقدم ان أياعامر خوج من المدينة مباعد اللنبي صلى الله عليه وسلم ثمجاءمة كغارقر يشربوم أحدوكان ولده حنظلة مع المنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسدلم في قبّل أيه فنها مسلى الله عليه وسلم وقد دعاصلي الله عليه وسلم على أبي عاص ان يموث لمريدا وحيدافاستجاب التمدعوته فحرج الى الشأم بعدفتم مكة فسات وحيدا لمريد اقال السبكى فالتيته

ومات ابن سبني على الصفة التي عد ذكرت وحيد ابعد لهردو غربة

وسنب قتل المدخنظلة رضي القهعته الهضرب فرس أي سفيان فوقع الارض فساح وعلاه حنظلة ربد ذبحه فرآه شدادبن الاوس وهوغاط والصواب شدادين الاسود فحمل عليه فقتله فغال سلى الله علمه وسلمان سأحبكم يعنى حنظلة لتغسله الملائدكة وفي رواية وأيث الملائسكة تغسسل حنظلة س السماء والارض عباءالمزن في صحائف الفضية فستلت زوحته وهي حملة منت عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنأفقين وكانتمن المؤمنات المسادقات فقالت خرج حتبافقال رسول الله صلى الله علمه وسلط لذلك غسلته الملائكة وكان حنظلة رضي الله عنسه دخل علمها عروسا تلك الليلة التي صبيحتها وقعة أحسد وكان استأذن رسول اللهصلي الله عليه وسلرفي الدخول بهآ فلما صلى الصبيم غدا يريد رسول الله صملي الله عليه وسبلم فلرمته فيكان معها وأحنب منها ونادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج الى العدو فعجل عن الغيل اجامة للداعي وفي رواية انها قالت خرج وهو حنب حين سميم الهاتفة أي الصائحية بالخروج للعدق وفيكرواية انه غسل أحسد شقيه ثمخرج ولم يغسل الشتي الآخر فللذلك غسلته الملائسكة أوجاءانها لتمس في القبلي فوحدوه يقطر برأسه ماء وليسر بقيريه ماء تصديقا لقولة سلى الله عليه وسلودتد رأتازوجته تلك اللبلة انااسماءفرحت فدخلثم ألهبقت وجاءانها أشهدت أربعية من قومهاجين آرادا لخروج بأنه دخلها خشبة أن محصل له موت فيكون في ذلك نزاع قالت لا في رأ ، ث السماء فرحت فدخل فهالهم أطهةت وعلقت مته يعبدالله بن حنظلة رضي الله عنه في ثلث الليلة وعهدالله هذا هوالذي ولاه أهمل المدسة علمهم وبايعوه حين خلعوائر بدين معاوية وكان ذلك سيبالوقعة الحرة ولمبامثل كفار قريش شهدا وأحداً عثلوا يحتظلة الغسيل لكون والدومعهم وهو أنوعام الفاسق وقدجا وان أباقتادة الانصارى رنبي الله عنه لمسارآي مافعله كفارقر بش بالسلمين من التمثيل أراد أن عثل يقتلاهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا أهل أمانة من بغاهم العواثر أكمه الله على فيه وعسالة ان طالت مله حياة ان تحقر عملك مع أعمالهم وفعالك مع فعالهم لولاان تبطرقر بش لاخيرتها بمالها عند الله تعالى فقال ألوقتادة واقعمأرسول اللهماغضيت آلالله ولرسوله فتال صدقت بئس المذوم كانوالنيه مرجاءان النبى سُملى الله عليه وسلم أراد أن بدعوعلهم أى كرر الدعاء علهم أو يستديم الدعاء علهم فلاينا في انه قددعاعلههم في بعض الاوقات فأنزل الله ليس لك من الامر ثبيَّ الآية فيكف عن الدعاءُ علهم وقال لثن الخفرت بهملامثلن بأردعين منهم فأنزل الله تعانى وانعاقبتم فعاقيوا بمثل مأعوقبتم مواثن سبرتم لهوخير للسابرين فقيال أصبر وأحتسب وأقبل وحلمن الشركين مقنعا بالحسد يديقول أناابن عويف فتلقاء وشيدالأنصاري الفأرسي فضربه على فاتقه فشطع الدرع فقال خدها وأنا الغلام الهارسي ورسول الله صلى الله عليه وسنرس ي ذلك و يسمعه فتسال رسول الله صلى الله عليه وللسيام الهلا فلت خدها وأنا الغلام الانصاري وكان قدقتله شلك الضربة فعرض لرشيداً خوذلك المقتول يعبيدوكانه كاسوهو يقول أنااين عويف فضر به رشسيدعلى رأسه وعليه المغفر فغلق رأسه افتال خذها وأثا الغلام الانساري افتسم رسول الله صلى الله على موسلم وقال أحسنت باأياعبد الله وكان يومئيد لاولدله وقتل عمرو من الجهوح وكال أعرج شديدا لغرج وكان لهمون أرابعة مثل الاسود أيشهدون معرسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد فلما كازيوم أحدأرادوا حبسه وقالواله قدعذ رلذا لله فأتي رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقال ان ي " يدون أن يحسوني عن الحروج معلَّا فوالله الى أريدان أطأ يعرحتي هذه الجنَّة فقال له رسول التسلى الله عليه وسلم أما ألت فقداعا رل الله فلاحها دعليك وقال لبنيه ماعليكم الاعتنعوه لعسل الله يرزقها اشهادة فأخذ سلاحه وخرج وتوجه الى القبلة وقال اللهسم ارزتني الشمادة ولاتردني خائبا الى

كبه الله بدون همز عملى السواب لانه متعديدونها وأماأ كب بالهمز فلازم عملى خمال الفياس قاله نصر

أهلى فقتل فقأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسي يبدءان منسكم من لوأ قسم على الله لا "بره مهم محروب الجموح واقدرأ يته يطأفي الجنة بعرجته وفي رواية انه قال بارسول الله أرأت ان قاتلت في سديل الله حتى أقتل أ أمشي برحلي هذه صعيحة في الحنة نقبال له صلى الله عليه وسيار كأني أنظر البك تمثى يرحلك هسذه متحعته فيالحنة ويمكن الحمع بأبه فيأقل دخوله الحنة بطأها يرحله غيرصحته تمتصير صحيحة (وأصيبت) نومأ حده على الصيح عين قتادة بن النعدمان الاوسى رضي الله عنه حتى وقعت عسكى وحنته وقدل صارت في مده فأتى بهار سول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان شئت صبرت ولك الجنة ترددتها ودعوث الله لكفالم تفقدمها شدئا فقال بارسول اللهأن الحنة لحزاعجمل وعطاء حلمل واسكني رجل مبتلى يحب النساء وأخاف أن يقلن أعو رفلا يردنني والمستئن تردها وتسأل الله لي الحذة فقال أفعسل باقتادةو فيار وابقوان ليءامرأة أحها وأخشى انارأتني أن تقذرني فأخذها رسول الله علمه وسلم سده وردهاالي موضعها وقال اللهم اكسه حمالا وعند الطبراني عن فتادة رضي الله قال كنت أتتي السهام بوجهسي دون وجهه مسلى الله عليه وسلم فكان آخرها سهما لدرت منه حدقتي فأخذتما سدى وسعبت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمارآها في كغي دمعت عينا ه فقال اللهسم قاقتادة كاوقى وحه نسلة وردها الي موضعها وقال اللهيم احعلها أحسن عينيه وأحدهما أي أقواهما نظرافكانت لاترمداذارمدت الاخرى وفيار وابةأصيت عيناى وهومن تصرف الرواة علىقال الدارقطني ان هذه الزواية تفرده أعميار من نصر قال النووي وقيد غلطوه فالصواب انهه الحدة واروىالا صمعيعن أبي معشرقال قدم على عمران عبدالعز يررحل من ولدقتا دة تن النعمان أَنَاسُ الذي سألت على الملاعنة \* فرددت بكف المسبط في أعبارة فقال عن الرحل فقيال فعادت كماكانت لاؤل أمرهًا ﴿ فِياحِسْ مَاءِينُ وِيَاحِسْ مَاخِدُ لَلْتُ الْمُكَارِمُ لَا قَعْمَانُ مِنْ لِسَانِ \* شَيَّا عِمَاءٌ فَعَمَادًا رَعِيدُ أَبُوالًا فقال عمر وفي رواية فقال عمر عثل هذا فلتوسل المتوسلون ووصله وأحسن جائزته ورمي أيورهم الغفاري واحمه كاثوم بن الحصين ب خالد سهم فوقع في نحره فبصق عليه صلى الله عليه وسلم فبرأ والقطع سيف عبدالله اس بحش فأعطا وسلى الله عليه وسلم عرجون نخلة فعاد في مده سيما فقيا تل مه حتى قتل رضي الله هند قتله أتوالحبكم مزالاخنس منشر بتي الثقني فقتل عسلي رضي الله عنه أبالطبكم يعسد ذلك ودفن حبدالله من حشهووخاله حمز ةرضي الله عنهما في قبر واحدوكان ذلك السيف يسمى العربيون ولمبزل شوارث حتى يسعمن بغاالتركى من أمراء المعتصم بن الرشيد في بغداد بما ثني دينار وهذا نحو حديث عكاشة السابق فَى غَرْ وَهُ بِدِرَالَا أَنْسَبِفَ عَكَاشَةً كَانْ يَسْمَى العُونَ وَهَذَا يَسْمَى العَرْجُونَ ﴿ وَاشْتَعْلَ ﴾ المشركون ذكو راواناثانقتلي المطن مثلون حسم يقطعون الآذان والافوف والفروج وسقرون البطون وهسم الظنون الغهم أصبابوارسول اللهصدلي الله عليه وسدلم وأشراف أصحبابه وجاء وحشي يعبدان ماتحزة رضى الله عنده وأخذحر تهوأخرج كبده وذهب مه الى هند بنت عتبة وقال لها هدذا كبدحزة قاتل أسلافأخذتما ومضغتما فلرتقد رأن تسيغها فلفظتها وأعطته ثوبها وحلها ووعدته عشرة دنانس بمكة وجاء في رواية ان النساء خرجر مع هندو صرن عثلن بقتل السلن محد عن أي يقطعن آيا م وأيونهم واتخيه نن من ذلك قلايدو كانت هنيه مذرت أن تأكل من قلب حمز قرضي الله عنه الحسينونه قتل فاستخر جالها وخشى فلذة من قلبه فلاكتها فلرتستطع بلعها فلفظتها (ولما أراد) أبوسفيان الاتصراف أشرف عدلى الحبدل ثم صرخ بأعدلى صوته وقال أنعمت فعيال ان ألحر ب منجال حنظلة يحنظلة يوم حدسوم بدراعل هبل وسدب قوله ذلك انه حين أرادا لخرو ج كتب على سهم نع وعلى الآخرلا واجالهما

عنبده بل فحر جهم نع فتوجه الى أحد فلذا قال اهل هبل أى زدهلوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله هنده أجبه فقل الله أعلى واجل وقوله أنعمت فعال بسكون الناء أى أجابت بنعم في فعلها البالغ ففعال معدد ول عن فا علة صبغة مبالغة يعنى بالغت هدنده المفعلة أى الوقعة ثم قال له همر رنبى الله عنه لا سواء أى لا نستوى شعن وأنتم قتلا نافى المئنة وقتلا كم فى النار فقال أبوسه مان لنا العزى ولا عزى لكم فقال صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولا ناولا مولى لكم أى لا ناصر لكم قال ابن اسحاف وعلت هذه نت عتبة زوج ألى سنمان على صغر قعشر فة فصر خت بأعلى صوتما فقالت

نعن خربنا کم سوم بدر \* والحرب بعدا لحرب ذات سعر ماکان عن عتبة لی من صبر \* ولا أخی و عمه و به سکری شفیت و حشی علیل صدری فی شفیت و حشی علیل صدری فی شفیت و حشی علی عمری \* حتی ترم أعظمی فی قدر ی

فأجارته هند بات أثاثة من مبادس المطلب المطلبة أخت مسطم من أثاثة نقالت خريت في بدر و بعد بدر \* بالمن وقاع عظيم الكفر سيمان الله فدا أه العدر \* بالهاشمين الطوال الرهر بكل قطاع حسام يفرى \* حرة لبثى وهدلى صقرى اذرام شيب وأبول غدرى \* خسيا منه نسواحى المخر

ولذارك السوعفشي لذر

قال العلامة الزرقاني قال الحيافظ أنوالر سبع في الاحكتمة اعهذا قول هندوا ليكفر بخنقها والوثر بقلقها والحزن محرقها والشبيطان لمطفها ثمان الله فداهما للاسلام وعيادة اللهوترك الاستام وأخذ يحمزتهاءن سوءالنار ودلهاءلي دارال لأم فصطحت حالها وتبدّلت أقوالها حتى قالت لوسلي الله عليه وسلم والله بارسول الله ماكان على الارض أهل خباء أحب الى أن ما لوامن أهمل خبائك وماأسع النوم أهل خباء أحسالي أن يعزوا من أهل حياتك وكان اسملامها واسلام زوجها أبي سيفهأن عام الفتم وثبهد أيوسفهات فيزوة الطاثف وقلعت عينه فياعها الي التبي مسيلي الله عليه وسيلم فتسال له انشئت رجعها لله المك أحسن مما كانت والاشتَت عنا خبرامنها في الحنة فرمي مهاوقال خسيرامها في الحنة وشهد غزوة البرموك في خلافة همريضي الله عنه وكان يعث الناس على القتال و يقول الله الله عبادالله انصروادين الله منصركم الله ثم فلعث عنه الاخرى و تو في بالمدينة سيه في الحدي أوأس يعوثلاثين وهواين تمان وغيانين سنة وسلي عليه عثميان رضي الله عنه وكان أبوسيه فيان رضي الله عنه في أول دخوله في الاسلام و المستورها فتألفه النبي مدلي الله عليه وسلم حتى شرح الله صدره للهدى وحسن اللامههو وزوحته هند نتعتبه وفالله العباس رضي الله عنه يعداسلامه أبن قولك أنعمت فعمال وقولت اعلرهمل فقمال للعماس قدأذهب الله عناأمر الحماه لمقوهدا ناللاسملاء فايال أنتصفي الى طعن الطاعنين فيه أوفي أحدمن أصحاب النبي سلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي واصهاري وهومن اصهاره وكلا وكلامة بن أي جهل كل سهما حضرمع كفارقر يشربوم أحد وكانامن أشذالناس على السلم عم أسلم وحسن اسلامهما حتى صارخالدين الوليد سيفامن سيوف الله صبه الله على المشركين وصار عكرمة اذا فتم المعمف يصيع ويقول هذا كلامرب العبالمين وبغشى عايه فالجدلله الذي هدانا يرسوله أحمعين وقال أنوسفيان نوم أحد الحرب سجسال وفى واية يوم لنسا ويوم علىنا ويوم نساء ويوم نسر وقد قال تعالى ان عسسكم قرح فقدمس

القومقر حمثسله وتلك الابام فداولها من النساس ثمقال أبوسفيان انسكم ستحدون في قتلاكم مثلة لمآم ساولم تسؤني وفي رواية والله مارضيت وماحفطت وباأمر يتيولا نهبت ولا أحيدت ولا كرهت ولاساعني ولاسرني ويروى ان الحليس سيمد الاجايش مرماني سفيان وهو يضرب يزيج الرجح في شيدق جزة ق عَمْقَ أَيْذُقَ طَعِمْ مَخَالَفَتَكُ لَنْهَا وَتُرَكُّ لَالدِينَ الذِّي كَنْتُ عَلَيْهِ بَاهَاقَ قومه حعل السلامة فقبال الحليس باخى كثانة هذا سددقر بش اصنع بالن عجسه ماترون فقبال أبوسفه ان الكفهاعني فأتمازلة غريعهد احابة عسرلابي سفهان قالله أيوسفهان هلرياهم فقالله رسول ايتهصلي الته علمه وسل ائته فانظر مأشأنه فحاء وفشال له أبوسفهان أنشه لمأالله باغمر أقتلنا مجدا قال حمر الله ملاوانه ليسمع كلامك الآن قال الك عندي أصدق من اس قدة وأبرأي لان اس قدثة لما قتل مصعب س عمر نلمته النه صلى الله عليه وسلم فقيال لهم فتبلت مجمدا كماتقدّم وفي روارة ان ألمسفيان قدل ندائه حمر نادي أفي القوم مجد ثلاثافهاهم طلى الله علمه وسلم أن يحسوه ثمقال أفي القوم اس أبي فحافة ثلاثا ثم قال أفي القوم همر من الخطاب ثم أفيل عسلي أصحامه فقال أماه ولا فقد قنلوا وقد كفية وهدم اذلو كلوا أحماء لاحابوا فماملات همريضي اللهء نه نفسه فقال له كذبت والله باعد والله ان الذي عودت لاحيا كلهم وقد بقي لك ما يسوء ك ثم نادي أنوسفيان ان موعد كريدرالعام القابل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرحل من أصحابه قل نعير بننا ويتنكره وعديعني العام القابل ثمار يحل القوموسار واوبعث رسول الله صبلي الله علمه وسلم عسليين أبي طالب رضي الله عنده أوسعدين أبي وقاص رضي الله عنده ففال له اخرج في آثار القوم فأنظر ماذا دهنعون وماذا يريدون فأن كانؤاقد حنبه واالخيل أي جعلوها متقالاته بحانبهم واستطو االابل أى كبوامطاها أي ظهورها فأخمير بدون مكة وان ركبوا الخيل وساقوا الابل فأخسم ريدون المديثة والذي نفسي سدمان أرادوها لاسترن لمهم فهاثملا أناجرهم قالءلي أوسعدين أبي وقاص فحرحت في آثارهم أنظر ماذا بصنعون فحسوا الخبل واحتمطوا الابل وتوجهوا الي مكة بعيد ماتشاوروا في نهب المديئة فأشارعانهم صفوانان لاتفعلوافان كإلاتدرون مايغشا هيه ثم يعددهاب القوم فزع المسلون التتلاهيم الفقدوغ مفقال وسول اللهصيلي الله علميه وسيلم من رحل لنظر مافعل سعدين الرسيع أفي الاحياءه وأم في الاموات أي لان الذي صلى الله عليه وسلم رآى الاسنة قد أشرعت اليه فقال رجل من المانسار وهوأبي ت كعسارضي الله عنه أنا أنظر ولث بارسول الله فقال له انتاراً متسعد الترالسع فاقرأه منىالسلاموقلله بقول لاثرسول الله صسلي اللهعلمه وسلرك هب يحددك فنظرأبي فوحسده حريحاويه رمق أي بقية روح فقال له ان رصول الله صلى الله عليه وسلم أمر ني ان أنظر أفي الاحماء أنت آم في الاموات فقال قد ملعنث اثنتي عثير وَ ملعنة وقد أنفذت الى مِقْا تَلْي فأملغر سول الله صلى الله علمه وسلم عنى السلام وقل له ان سعد من الرسيع بقول للشحر الما الله عنا خبرما حزى نساعين أمته وأبلغ قومك عني السلام وقثل الهم ان سعدين الرسم بقول لكرلا عذراكم عندالله أن يتخلص الي بسكر أي يصل اليه شيمن الاذي وفسكرء من تطرف قال ثم لم أمرح حتى مات فحثت رسول الله صلى الله علمه وسأر فأخبرته وفيار والةاقرأ على تومى السلام وقل لهم يقول اسكم سعدس الرسيع الله الله وماعاهدتم هليمرسو صلى الله عليه وسلم لملة العقبة فوالله مالكرعند الله عذر فقيال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تصحيله ولرسوله حيا ومشا ثمخر جرسول الله صسلي الله علب وسليا أنس عسم حزةين عيد المطلب رضى الله عنه فقبال له رحل رأسه مثلك المخرات وهو يقول أناأسد الله وأسدرسوله اللهم اني أمرأ اليك به دؤلاء النفر الهني أماسفهان وأصحبانه وأعتبه بذراليك بمياسبة برهؤلاءأي باخزامه سميفياء بسول اللمصلي الله عليه وسلم نحوحرزة فوجد وسطن الوادي قديقر يطنه ومثل يدفدع أنفه وقطعت

أذناه ومذاكيره فنظر صلى الله عليه وسلم الى شئ لم ينظر الى شئ قط كان أوجع لقلبه منه وقال أسساب عملك ماوقفت موقف أغدظ ليءمن هداوفال رحمة الله عليك فقد كنت فعولا للغيرات وصولا للرحم أساوالله لامثلن يسبعين منهم واسارآى المسلون جرع رسول الله صلى الله عليه وسألم عدبي همه قالوا التأ أظفرناالله بمعومامن الدهر اغتلن بهممتلة لمجتل بمساأ حدمن العرب أنزل الله على الني مسلى الله عليه وسسلموان عاقبتم فعا قبواجثل ماعوقبتميه والتنصيرتم لهوخير للصائرين واصبر وماسسيرك الابالله ولانتحزن علهم ولاتك في ضيق بماءكر ون فصير رسول الله صلى الله عليسه وسسلم ونهيي عن المثلة وكفرعن يمنه وفي كلام يعضهم الأهداده الآية مكية قال الحلبي يحوز أن تسكون بمباتبكر رنزوله وعن ابن مسعود دَرْ شيرالله عنه مار أينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسكما أشدّ من مكانه على حز مّرضي الله عنه فانه وضعه في القدلة تم وقف على حندازته والتحد حتى شهق و ملغمه الغشي وقال ماعم رسول الله وأسدالله وأسيدرسوله باحزة بافاءيل الجبرات باحزة بالكاشف السكريات باحزة اذاب عن وحسه رسول الله وقال ذلك لامع البكاء فلانقبال هذامن الندب المجرح وهو تعيديد محياسن المت لان ذلك مخصوص عبالذاقارنه المكاء وليس من نعي الجباه لمة المبكر وموهو النداءيذ كرمحياسن المث لان هجل كراهته اذا كانءلي وحه التفاخر والتعاظم ولمربكن وصفا لغيوصالخ لليث على سلولة لمريقته وقال صلى الله علمه وسلمها عنى حبر مل فأخبرني ألذ حرقه كتوب في أهل السموات السبيع حزة من عبد المطلب أسدالله وأسدرسوله وأمررسول الله صبلي الله علمه وسبلم الزييرأن رحيع أميه صفية أختجزة عن روَّته فقال الها ما أمة الله ان رسول الله صلى الله علمه وسلم مأ مرك أن تربَّدهي فد فعث في مسدره وقالت له لم وقد ملغني انه مثبه ل مأخي وذلت في الله في أرضا في عبا كان في الله من ذلك أي أنا أشه مرضاء مذلك من غيري لا "حسَّمن" ولا صبرتان شاءالله تعيالي فحاء الزيير فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم مذلك فقالخا سنبلها فجاءت والترجعت واستغفرت له وفير والذاز صفية لقيت علماوالزيير رضيمالله عفها فقيا لتالهما مافعل حزة فأرياها الممالا بدريان أي رحتهما فحاءت الى النبي صلى الله علسه وتمال انى أخاف على عقلها فوضعه مالشر بفسة حدلى سفرها ودعالها فاسترجعت و مكت اسارأته و فيروانةأنها المنعهاعلىوالزَبْبُرُ رَهِي الله عنهما قااتْلا أرجع حتى أرى رسول الله سلى الله عليه وسلم فلمارأته قالت بارسول الله أمزامن أمى حمزة قال صلى الله عليه موسم لمرهو في المتماس قالت لاأر حماحتي أظراله فحل الزسرعاعها فقبال رسول الله صلى الله عليه وسبلم دعها فلمارأ تمكث وسارت كليامكت وصعى رسول الله سلى الله عليه وسلم ثم أمر به ف جمي بيرده وفي رواية قال ألا كفن فرمى وحلمن الانسار بتوبه عليه ثمقام آخرفرى بثويه غليسه فقال باجارهذا الثوبالا للوهسلا لعمى وفي روانة جائت سفية شويين معها لحزة فكان لجزة أحدهما والآخرار حل من الانصار ولعله والدحائر رضي الله عنه وفي روامة كفن حزة رضي الله عنه نفرة كانوا اذامه وهاعلى رأسه انكشفت رحلاه والتمدوها على رحليه الكشف رأسه فدوها على رأسه وحعلوا عدلي رحليه الاذخر وفي رواية الجرمل وعن عبدالرجن من عوف رضى الله عنه قال قتسل مصعب من عبريوم أحسدوكفن في ردمّان غطى مارأه بدتر جلاه وان غطى مار جلاه بدارأه وفي والمقتل صعب بن عمر فل بترك الاغرة اذاغطنا مارحله خرجرأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا مارأسه واحملوا على رجايه الاذخر وكالقامصعب فاحمزتبل الاسلام فتي مكة شديا باوحمالا وابأسا وعطرا فلما أساررضي اللهجته تقشف وصي عبدالرجن بن عوف رشي الله عشبه الله كان يو ماسيا شيافي اله يطعامه فقال قتل مصعب ان عمروهوخيرمني فإيوجدله مليكفن فيه الابردة ان غطي جارأسه بدت رحسلا موان غطبي جارجلاه

لندار أسهوقد يسط لنامن الدنياماب ط وأعطينامها ماأعطنا وخشيت أن تكون محلت لناطها تنافي حماتنا الدنيا تمحعل سكيحتي ترك الطعام أنس رضي الله عنده قال وعن قلت الثماب وكثرت القبلي يه م أحد في كان الرحل والرحلان والثبيلا ثة في الثوب الواحية ثم يدفنون في القبرالو احدو فال سل إلآه غلمه وسنر فيحتى حزقلولا أن تتحرع صغيسة ونساؤنا أي شطا ول حرعهن وفير والقلولا يتعد صفية في نفسها وككونسنةمور يعلمي لتركنا حمزة ولمندفنه حثى محشرفي يطون الطبر والسياعو فيار وانتحتي تأكاه العافة ويعشر في بطونها اشدة غضب الله على من فعل به ذلك ثم سلى علمه في كمرأ رديع تسكمبرات ثمأتي بالفتلي وضعون الى حنب حمر قرضي الله عنه واحدا بعد واحد فيصلي على كل واحد منهم مع حمزة ثم رفع و يؤتي آخرفصلي علمم وعليه حتى سلى عليه ثنتين وسبعين سلا مّو لم يغسلهم وفي ر والممّولم بصل علمهم وهذاهوالذي فيضحيم المتحاري ولفظه أمرا لنبي صلى الله علمه وسسلم بدفن شهداء أحدولم يصل عليهه ولم بغساوا وهوأ ثبت من روايات صلاته علمهم أوان الصلاة بمعنى ألدعاء وحلوا على ذلك أيضا حدّ بث عقبة بن عامر رضى الله عنه انرسول الله صلى الله عليه وسلم سلى على قتلى أحد بعد عُمان سنب صلاته على المتأى دعالهم كدعائه للمت كالمودع للاحماء والاموات من قرب أحله فذلك تود المراهم بذلك قال السهدلي لمروعن رسول القوسيلي الله عليه وسلمانه سليءلي شهيد في ثيَّ من مغازية الآهذ ، الروانة في أحدو كذلك لم يصل على الشهداء أحدمن الأمَّة بعده نعرجا الدخطلة كالدخياً فغسلته الملائكة كاتفدم (وعن مثل مه) حبد الله بنجش رشي الله عنه بدعوة دعاها على نفسه فقال قبل أحد سوم اللهم ارزنني غدار للاشد مدارأه مفيقتلني ثم يجدع أنبق ويقطع أذني فاذا لقبتك قات باعدالله فبمرحسدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فيقول الله صدقت وهسدا ليسمن غني الموث المنهى عنه النهيي عنه أن يكون ذلك الضرزل به وتقدم ان عبد الله ن بحش انقطع سيفه يوم أحد فأعطاه رسول الله سلى الله عليه وسلمء رحون نخلة فصارسه فأفي بده وكان يسمى العربيون ودفن هو وخاله حزته الن عبد المطلب في قبر واحدوانما كان حزة خاله لان أم عبد الله أممة للت عبد المطلب محة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان القاتل له كاتفدم أبوالحكم س الاخلس بن شريق الثقيق وأبوالحكم هدا فتل كافرا فيذلك المومأ عني يومأ حدقتله على رضي الله عنه كأتقدم وقال صلى الله علمه وسلم أدفتوا عمدالله ان عمروهو وعمروين آلجو حفى قبر واحداسا بينهمامن الصفاوه بدالله بن عمرو هـ ذاهووالدجابر رضى الله هنه وكان هرو من الحموج متزوّجا بعدمة جابراً خت عبد الله ين هرو وجاء أن عبد الله ين يجرو والدجابر رشىالله فتسه أسابه جرحفي وجهسه ومات ويده عسلي جرحه فاميطت يده عن وجهه كانبعث الدم فرذت دهالي مكانها فسكن وحفو المسمل فبرعيد اللهن عمرو همذاوهوأ بضاقبرعمرو اس الحموح فوحداً للمريين لم متغيرا كأثما ما ثابالا مس فازيلت بدعمروعن سرحه ثم أرسلت فرجعت وكان ذلك بعيد الوقعة بست وأربعتن سنة وعن حارين عبد الله رضي الله عنه ما انه قال استصرخنا الى فتلانا بأحدد وذلا حين أجرى معاوية رضى الله عنه العين وسط مقبرة شهداء أحده أمر الناس سقل موناهم فأتينا هسم فأخرجناهم طرابا تنتي أطرانهم وذلك عسلي رأس أراهين سنة وأصاءت المسحاة قدم حزة رضي الله عنه فانبعث الدم وذكرأنه فاحمن قدورهم مثل المسك وفي لفظ على رأس خسب سستةم أن أرض المدينة سطة بتغير الميت في قبره من ليلة وانميالم بتغيروا لا أن الارض لا تأكل لحوم بمداء المعركة كالانساء علههم السلاة والسلام وزاديعضهم قارئ القرآن والعبالم العامل ومحنسب الاذان ويدله حسديث الطبراني عن حبسدالة بن حر رضي القعهسما الؤذن المحتسب كالمتشعط فى دمه لا بدود فى قيره أى كشهيد المعركة لا بأكاه الدودوقد نظم هؤلاء انشيخ التنائى المالك قصال

لمِنَّا كُلُ الارضَ جِسَمَا لَانِي وَلَا \* لَعَالَمُ وَشَهِيدَ قَتَلَ مَعْتَرَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الفَائ ولالقيارئ فيرآن ومحتسب \* اذانه لاله محرى الفائ

ودفن غايرجية مناز بدوسعدين الراسع في قعر واحدلانه كان امن عجه وذكران غارجة أخذته الرماح حيضعة عشرجرما فريه صفوان أمية بنحلف فعرفه فأجهز علمه وقال الآن شفيت نف فتلت الاماثل من أحماك شحيد قتلت خارجة من زيدوقتلت أوس من ارقم وقتلت أبانوفل وصفوان هذا أسميرعاما لفتيررنسي الله عنه وحمل أناس موناهم ليدفؤوهم بالمدينة فحماءهم منادى رسول الله صلى الله علمه وسلر مقول ردوا القتلي الي مضاجعهم فأدرك المتبادي واحدالم يكن يدفن فردوه ومن دفن أيقوه وبياءانه مألى الله هليه وسدلم قال في قتلي أحداً ناشه بدعلي هؤلاء ومامن غريج يحجر ح في الله الاوالله معثه يوم القيامية يدمى جرحه اللون لون الدم والريح ريح المسلوم وابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلمانا أصنب اخوانكم وأحد حعل الله أر واحهم في أحواف طهرخضر تردآنها والحنة وتأكل موغيارها وتأوى الحرقناد الرمن ذهب معلقة فيطل العرش فليا وحدوا لمعب مأكلههم ومشريهم وحسن مقبلهم قالوا بالبث اخوانسا يعلون ماستع الله سألئلا بزهدوا في الحهاد ولا شكاوا أيءتنعواعن الحرب فقبال الله أناأ دافهه معنكم فأنزل الله على رسوله سبلي الله عليه وسألم ولانتجيبن الذين قتلوافي سديل الله أمواتايل أحماء عندر مهمر زقون فرحينهما آتاهم اللهمن فضله وستنشرون بالذنر لم يلحقوا عممن خلفهم أنالا خوف هلهم ولاهم يحزبون يستنشرون الله وفندل وأنالله لانضم وأحرا لؤمنين وقال النبئ صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه ان الله كلم أملأ كفاحا فقال سلم أعطك فقال أن أردّ لي الدنيافأ قتل فهكثا بة فقال الرب عز وحل انه سهق مني الهدم لايرجعون الى الدنيا قال أى رب فأبله فهن و رأئى فأنزل الله ولا تتحسس الذين قتلوا في سعدل الله أموا ناالآ مذوعن حارمن عبدالله رضي الله عنهما قال لمافتل أي حعلت أمكي وأكشف الثوب عن وحهم فحعل أمععاب النبي صابي الله علمه وسالم منبوني والنهي صلى الله علمه وسالم لمرينه وقأل تسكمه أولا تسكمه ماريالت الملائسكة نظله بأجفتها حتى رفسع وكالزجار رضي لله عنه لم يحضر أنشال انساحا وبعد انصراف الفوم وعن اشهر من عفر دَرضي الله عنه قال أصيب أبي يوم أحد فمر في النبيّ سلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال أمارشي أن الكون عائدة أمل وأنا أكون أبال ومررسول الله صلى الله علمه وسدم بامر أه قد أسيب ز وحهاواً خوهاواً توهاوا نهاموم أحدد فليانه والها أي بلغها خبرموتهم فالت منفعل رسول الله مسلى الله عليه وسلمأى مفلانه والخرابا أم فلانه وتعمد الله كانتحبين مقالت أروسه حتى أنظر اليه فلما رأنه قالت كلمصببة بعدل حار تربده غديرة والخلل كإيقال لاشئ الصغد مريقال للشئ الكبيرةهومن الانسيداد ويعيلم المرادبالفرينة وفي رواية الهامرت بأغيها واز وجها والنها وأبهاصرعي وصارت كلماسأالت عن واحدوة الشمن هذا قبل لها أخولة وار وحلة والملة وأبولة فلرتكترت بل سارت تقول مأى أنت وأمى بارسول الله لا أبالي إذا الحت عن عطب واحتلف العلماء هن قاتلت الملا تكة يوم أحد أم لا قال محاهد مضرت الملائسكة ولم تفاتل وماقاتلت الابوميدر ليكن جاء عن سعدين أبي وقاص رضي الله عنه فالرأيت عن يجيز رسول الله صلى الله عليه وسدلم وعن شمياله يوم أحدر حلبن علمهما ثياب مض مقاتلان عنه كأشد المتنال مارأ ما هماقيل ولابعد أي وهما حبريل ومبكائيل قال البهتي لامنافاقلام لم ما الوالوم أحد عن القوم فلا ما في الم مقالوا عنه صلى الله عليه وسدلم خاسة ليكن جاءعن الحارث ب الصعةر كي الله عنه فاز سألني رسول الله سلى الله عليه وسملم وهوفي الشعب عن عبد الرحن بن عوف رضى الله عنه فقلت رأيته في حنب الخيل فقال الملائكة تفاتل معه قال الحارث فرحعت الي عبد الرحمن

فاذارين بدية سمعة صرعى نقلت ظفرت عينك كل هؤلاء فتلت فقال أماهذا وهذا فأنا فتلتهما وأماهؤلاء فقتالهم من لم أره فقلت صدق الله و رسوله صلى الله عليه وسلم قال معضهم ان مقا تلة الملائد كة عن خصوص عبدالرجن منءوف رضي الله عنه لاتنا في مقاتلتهم يوم بدرعن عموما لقوم وتقدم الهاب اسقط قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه آخذه ملك في صور ومصعب وساءانه لياتسة و الملك يصور مّ أخدا لاواعمعل رسول الله صلى الله علمه وسسلم بقول تقدّم بامصعب فالتفت السيما للك وقال هب فعرف رسول الله صلى الله علىه وسلم اله ملك وفي رواية ان عبسد الرحمن من عوف رضي الله عنه لمناسمع رسول اللهصدلي الله علمه وسدلم يقول أقدم مصعب قال بارسول الله ألم نقتل مصعب قال بلي والكن ملاث قام مكانه وتسهى باحمه وتثهدّم ان النهيّ صلى الله عله موسلم أعطبي الاواء بعد ذلك لعه لم إرضي الله عنه وجاء في رواية اله حله أيضا أخوم عب واسمه أبوالر وموقعه وبين الاساديث باحتمال الايكون كل من أولئكُ حل اللوا مرهة من الرمن (ولما أواد) رسول الله صلى الله علمه وسه لم ان سوحه الى المدينة ركب فرسه وخرج المسلون حوله وعامتهم حرجي ومعه أريد عشرة امرأة كن مأصل أحدوقال اصطفوا حتى آثبي على ربيءز وحل فاصطف الرحال خلفه سفو فاوخلفهم النساء فقال اللهب مراث الحجد كله لاقائض المانسطت ولاياسط لماقهضت ولاهادى ابن اضلات ولامضيل بان هيديت ولامعطيراما منعت ولامانعها أعطنت ولامقرب نبا أيعدت ولامبعد لباقر رت الحدرث ثم توجه صلي الله عليه وسيلم الى المد للة فلق معنة للتحشرفي الله عنها للت عنده على الله عليه وسلم أخشار وحته حشأم المؤمنين رضى الله عها فقال الهارسول الله صلى الله عليه وسيلم احتسبي فقاات من ارسول الله قال خالك حسيرة قالت الالله والنالسية واحعون غفسرا لله لوهنيئاله الشهادة ثميقال لها احتسبي قالت من بارسول الله قال أخال عدد الله ن عشر قالت المالله والمالد به راجعون هنشاله الشهاءة ثم قال لها احتسبي فالتءن بارسول الله قال زروحك مصعب من عمسير فقيالت واحزناه وصاحت و ولولت فقيال رسول الله سنى الله علمه وسلم ان زوج المرأة لهكان ماهولا حدايار أي من تثبتها عيلي أخيها وخالها وصماحها على زوحها عمقال الهالمقلت هذاقالت تذكرت سترشه فراعني أى فلانؤ اخدني فدعالهما أن يحنن الله عليهم الخاتي فترقر حت طلحة من عبد الله رضي الله عنه فيكان أوصل الناس لولده او ولدت له مجمدين طلحةوجاءت أمسعدين معاذرضي اللهءنها وعنه تعدونيحورسول اللهصلي اللهعليه وسبلم وهو على فرسه والنها سعد سءها ذآخذ بلحام فرس رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال له سعد بارسول الله أمي فقال صلى الله علمه وسلم هر حمائها فوقف لها فرنت حتى تأملت رسول الله صدلي الله علمه وسلم فعزاها رسول اللقعسالي الله علمه وسالم بالنهاجمر ومن معاذفقا ات أمااذار أستكسالها فقسد أشوات المصنبة أي استقلاتها ودعارسول الله صلى الله عليه وسلملن قتل بأحد بعد أن قال لا مسعد ما أمسيعد ا تشری و تشری أهلهمان قتلاهم ترافقوافی الحنة حمیما وقد شفعوا فی أهلم. قالت رضیا ایارسول الله ومن كيءايهم بعدهما فأأت بارسول الله أدع اللهان خلفوا فقال الإهم أذهب حزن قلومهم واحبر مصنتهم وأحسن الخلفء على منخلفواو معصلي الله عليه وسطرنسا الانصار سكمن علي أفرواجهن وأبنائهن واخوانهن فتبال حمزة لابواكيله وبكي سلى الله عليه وسسلم واهله لمهكن لحمرة رضي اللهءنه بالمدينة زوحة ولاينات فأمرسعدين معاذرضي الله عندنساء دونساء قومه أديدهين الي يترسول الله سلى الله عليه وسلم سكين حمزة بين المغرب والعشاء وكذلك أسدمدين حضير أمرنساء ونساءقومه أن يذهبنالي ببشارسول اللهصلي اللهعليه وسلم سكين حزة ولمناوصل رسول اللهصلي الله علمه وسلم المديمة آئزله السعدان عن فرسه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ثم الكاعلم ما حتى دخل بيته ثم أدن بالال لصلاة

المغرب فحرج رسول الله سلى الله على مناطب على مثل تلك الحال يتوكأ على السعدين فصلى سلى الله علمه وسلم المغرب فلمار بحيمه من صلاة الغرب إلى مته معم البكاء فقال ماهد ذا فقيل نساء الانصار سكن على حسرة فقال رضي الله عنكن وعن أولا دكن وأمر أنبرجه النساءالي سوتهن وفي رواية خرج علهن بعد ثلث الالل لصلاة العشاءوان بلالا أذن للعشاء حين غاب الشفق فلريخر جرسول الله صلى الله عليه وسلط فلاذهب ثلث اللبل نادي بلال الصلاة بارسول الله فقام من يؤمه وخرج وهن على باب المسجد سكين حمزة ولامنا فاةلا حتمال أن تكون الامر عندر حوعه من صلاة المغرب كان لطاثفة واللاتي رآهن هندخوو حهاصلاة العثاطا ثفة أخرى فقال لهن ارجعن رحمكن الله لقدواسمة ترحم الله الانصار فانالمواساة فهموصيارت المرأةمن نساءالانصار يعدذلك لاتكى علىمية االاابتدأت يحمزة رضي الله هنه أي بكتّ عليه تم يكت على منها وباتت وحوه الاوس والخرّ رج قلك الله لة على ما مصلى الله عليه وسبالم بالمستعد يتحرسونه خوفاس قريش أن تعود الى المدسة وجاءاته صبالي الله علمه وسبالم نهسي نسا الانسأر عن النوح فتسال له الانصار بلغنا بارسول الله انك نهيت عن النوح وانمساه وشئ نند و معمونانا ونتحد فمه بعض الراحة فأذن لنافيه فقال صلى الله عليه ودلم ان فعلن فلا يخمشن ولا باطهن ولأبحلقن شعراولانشققر حما (وحملة القتل) من المانوم أحدسمعون أربعة من الهاجرين وهم حرة ومصعب س عمر برغيد الله من يحش وشهاس م عمان و فيل شيالون أريعة وسيعون من الانصار وسيتة من المهاجرين قال الحافظ السجراعل الحامس سعدمولي حاطب من أبي بالتعة والسادس تقنف من عمر و حلمف غي عبدشمس والذبر قتلوامن المشركين قبل ثلاثة وعشير ونوفيه نظرفانه جاءأن حزة وحسده قتل احدا وثلاثين فلعل المشركين احتملوا يعض فتلاهم أودفنوهم ولمناءمم المنا فقون بكاء المسلم على قتلاهم أظهر وااشماتةهم والهودوأظهروا أقبع القول فقالواما يحسدالاط البملا ماأصيب بمثل هذاني تط أصيب في يدنه وأسبب في أصحابه وقالوالو كان من قتل معكم عندنا ماقتل فاستأذن عمر رضي الله عنه النبيِّ صلى لله عليه وسلم في قتل هؤلا عالمًا فقين فقال أليسو الظهر ون شهادة أن لا اله لا الله واني رسو لالله فقال الى وليكن تعوذا من السيف وقديان أمريهم وأبدى الله أضغائهم فقيال سلى الله عليه وسسلم غيث عن قتل من أطهر ذلك وسيار امن أبي لعنه الله لو بخ الله عمد الله رضي الله عنه وقد أثلثته الحراحة فقالله الله الذي سنع الله لرسوله والمحلين خبر وكأن من عادة عبد الله من أبي الن سلول اله اذا حلس رسول الله صلى الله علمه وسلم على المنبرقام فتبال ماعم الناس هذا رسول الله صلى الله علمه وسلم مِن ٱلْمُهْرَكُمُ ٱكْرَسُكُمُ اللَّهُ مِواْعَرُ كُمُّ مَا فَالْصَمْرُ وَمُواَءِمُعُوالُهُ وَٱلْحَمِيعُواغُ يَحلس فبعداً حداراً دُ أن يفعل كذلك فلماقام أخذالمسلمون بثويه من نؤاحيه وقالواله اجاس باعد والله انست لذلك بأهل وقد تسماصنعت فربج بتخطى رقاب الناس وهويقول كأني اعماقلت ثمر اوقال لوبعض الانصار ارجيع يستغفر لأشرسول اللهصلي الله عليه وسليفقال واللهماأ ينغي أن دستغفر لي وأنزل الله تعالى قصية أحد في آل عمر ان في قوله واذغدوت من أهلكُ تبوَّى المؤمنين مقاعد للقتال وقد ذكر الله تعيالي الحصيحة في ما أصاب المؤمنين بمنعة الفتهم أمر الذي سلى الله عليه وسلم وعرفهم سوعاقبة المعصية وشؤم ارتبكاب المخالفة بمساوقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم رسول الله صدلي الله عليه وسدلم أن لا يعرجوا هنه بغوله تعالى ولقد صدفكم الله وعده اذبتت ونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من يعد عاأوا كمماتح بون منكم من يرجدالد ساومتكم من يريدا الآخرة عم صرفكم عفهم ليشليكم والدحفاعنكم والمهذوفضل على الثومنين ومن الحسكم في ذلك ان عادة المتدحرت أن الرسل تبتسلي ثم تسكون العاقبة لهم ولوائتصر واداغسا لمدخل في المسلمة من أيس مهم ولم شيزالسا دي من غيره كاقال تعالى وليبت بي الله ما في سدوركم وليعصص مافي قلوبه عسكم والله عليم يذات الصدور ولوا نغلبوا دائما الم يعسل المقسودمين المعثة فاقتضت الحسكمة الجمعويين الاحرين ليقهزا لصادق من السكاذب كإقال تعيالي ما كان الله اميذر المؤمنة بناعلى ماأنتم علمه حتى بميزا لخبيث من الطبب وذلك أن نفاق المنا فقين كان مخفها وهسته وراء. المسلمن فلماحرت هذه القصة وأظهرأه للالففاق ماأظهروهمن الفعل والقول كالمنخز الهم وقولهم لونعسار قتالالا تمعنا كمعادما كنوايضمرونه واشكلمون به فعما ينهسم ومخفونه عن المسلمن مصرحاته وعرف المسلمون ان لهم عدوًا في دورهم فاستعدّوا لهم وتتحرز وأمهمه مومن الحبكي في ذلك أيضياان في إلاصر في بعض الوالم وهضما للنفس وكسر الشماختها وتبكيرها وتعاظمها فلياات لم المؤسنون وحزع انذا فقون ومنها ان الله تعيالي هيأ لعيا د والمؤمنين منازل في داركر امتسه لا تبلغها أعميا اهم فقمض لهم أسماب الاستلاء والمحن لمصلوا الهاقال تعالى أمحسيتم أن تدخلوا الحنة ولما يعمله الله الذين حاهد وامنكم ويعلم الصابرين قال امن احجاق أي أحسبتم أن تدخلوا الحنة فتصدوا مربؤ ابي أليكر الله ولمأخت مركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعطيرصد فبكرفي الاعبان بي والصدر على مأأصا بكرأى أعاملكم معناملة المآلي المختبرليظهرعلي لنفكم ويكون مأطهره مطابقنا لباسسيق في على ومنهاأن الشههادة منأعلى مراتب الاولياءف باتهم الله الهااكرامالهم حمث انتخذمهم شهيداء وكالوابتذون ذلكَ قبسل القباء العدوِّ كما قال تعبالي والقد كنتر تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقدر أجهوه وأنتر تنظير ون قأل تعيالي انعسسكم فبرح فقيه مسورا لقوم قبرح مثله وتلك الإيام بداولها بين الناس وامعه لم أملاه الذين آمنوا ويتخذ سنكرشهداءوالله لاحجب الطالمين وقدقال صهلي الله عليه وسلموالذي نفسي بأد ملولا أأن رجالا من المؤمنين لا تطبب لفوسهم أن يتخلفوا عني ولا أحدما أحملهم علىه ما يتخلفت عن سرية تغزو في سيل الله والذَّى نفسي مد ولوددتُ الى أقتل في سبيل الله عُمَّا حيا عُمَّا قتل عُمَّا حيا ثُمَّا فتسل ثمَّ أحيا ثمأ فتل ومنها أنالله أراداهلالثاعدائه فقيضالهم الاسبابالتي يستوجبون بهاذلك حيث اعتقدوا النهرعل ثبير من ظفرهم العوري بالمسلمة فزادوا عتواوتيجيرا وطغيالافي ابذاء أوليانه ومحص الله بذلك المؤمنسين وهجق لذلك المكافرين كخاقال تعبالى واليمعص تلها لدس آمنوا وبيمعق المكافرين أي يهلك الكافرين الذين طريوانوم أحسدولم يسلموا والمعني انكانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد والتمصيص وان كانت على أليكافرين فلعقهم ومحوآ ثارهم ومنها أن الانساء عليهم الصلاة والسلام اذا أصيبواسعض العوارض الدنبو يذمن الجر إحات والآلام والاسقام تعظمالا حورهم تأسي مهرا تباعهم في الصهر على المسكاره قال تعبالي قد خلت من قبل كم سنن أسسهروا في الارض فانظر واست.ف كان عاقبة المكذبين ولاتهنوا ولاتحزيؤا وأنتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وقال تعمالي وكأبن من نبي قاتل معه ر سون كثير فياوه: والمنا أصباح. في سنيل الله وماضعة واومااستيكاتوا والله بحب الصابر بن وما كان قولهم الأأن قالوار بنا اغفرلنا ذنوسا واسرافنا في أصر ناوشت أقد امنا وانصر ناعلى القوم السكافي بن قال الني الحياق أثر ل الله في شأن أحد سد تمن آلة من آل عمران وعن المسور من مخرمة رضي الله عنَّه قال قلت لعبد الرجن من عوف رضى الله عنه أخبرني عن قصت كم يوم أحد قال اقرأ العشر من وماثة من آل عمر ان تتحدها واذغه دوت من أهلك تبوَّئ المؤمنين مقاعه دَلَاهْمَالُ والله - بها له وتعالى أعلم \*(غزوة حمراء الاسد)\* بفتح الحاء والمدّمضافة الى أسداسم موضع على ثمانية أمياً لـ من المدية عن يسارالطر بقاذا أردت ذاالجلمفة وكانت صبعة أحسداذ وقعة أحدبوم السبت والغزوة الذكور فبوم الاحداست عشرة مضت من شوال على رأس المشين وثلاثين شهراس الهيعرة وكانت اطلب العسدة المذس كانوابالا مسقال الواقدي باتت وحوءالا نصار علىبابه صلى الله عليه وسلم خوفامن كثرة العدق

غزوة حراءالاسد

فلبا لهلم الفصر وأذن الأل الصلاة جاءعبد الله نءروا الزنى فأخبر النبي صلى الله عليه وسمام الهقد أقبل من هندأ مله علل بمبرولاه من المبرموضع قرب المدينة اذا قر بش قد نزلوا فسمعهم بشولون ماسنعة شيئا أصبته شوكة القوموحدهم ثمر كتموهم ولم تبيدوهم قديق مفهم رؤس يجمعون الصيحم نستأسل من بقي وصفوان بن أمية بأيي ذلك علم، ويقول لا تفعلوا فأن القوم قد غضبوا وأخاف أت بحق علمكم من تتخلف من الخز وج فارجه واوالدولة ليكم فاني لا آمن الار- • ستم أن تيكون الدولة علمسكم فقال صلى الله علمه وسسلم أرشدهم صفوان وما كان يرشب لدوالذي نفسي سده لقد ولو رجعوالكنوا كأمس الذاهب ودعاصلي الله عليه وسسلم أبابكر وعمررضي الله عنهما فدكراهما ماأخبر بهالمزنى فقالا بارسول اللها طاب العدق لايقتصدمون على الذرية أي يدخلون الله فلماسلي الصحر . مذب الناس وأذن مؤذن رسول إلا صلى الله عليه وسلما الحروج أي أمر بلالا أن بنا دي أن رسول صلى الله عامه وسلى بأمر كبريطلب العدق وأن لايخرج معنا أحدالا مردخرج معنا أمس بعني مورشهد أحدا وأراد بدلك اطهار الشدة للعدوف المورمن خروجهم مع كثيرة جراحاتهم الهدم على غاية من القوة النبي صلى الله علمه وسلم وأوادا بضاال بادة في تعظيم من شهد أحد فمنون علمسم ينخر وسهم معهم وهمأمسلون لطاهر افلاعك عمد النفاري ومسلوغيره ماعن عائشة رضى الله عنها قالت لمباانصرف المشركون عنه صلى الله خاف أز برجعوا فقال من بذهب في أثره وفائتدب مهم سيعون رحلافهم أبويكروالزمر زادالطبراني س رضى الله عنهما وعمر وعثمان وعلى وعمار وطلحة وسعدوان عوف وأبوصيدة قال الحافظ امن كثير وانتهم ورعند أهل المغازي أن الذين خرجوا الي حمراء الاسدكل من اوكانواست مها تدقتل مهم ستبعون ويق الباقون قال العملامة الشامي في س تلاحق الباقون وانجاخر جصلي الله عليه وسلرهم هباللشرك مناسلة المهم لارهائهم حتى لار، عواه الملغهم أنه خرج في طلم، فيظنوا بالمسلين قوّة وان الذي أصام م ليوهنهم عن عدؤهم ولميشتغلوايد والمجراحاتهم معرأت منهممن كانبه بضعوب معوب حراحة وذكراس سعدآنه صليالله عليه وسلم ركب فرسه وهوجيم وح فبعث ثلاثنا نفرس أسدلم لهايعة في آثارا لقوم فلحتى اثناب منهم القومصحوا الاسدوانه ترحل ويأتمرون بالر- وعوصفوان ينهاهم فبصروا بالرجاين فقتاوهما ومضي صلى الله عليه وسسلم بأصحابه ودابساله ثابت من الفحالية من أعلية من الخؤ رج حتى عب كريتين فوجد الربيلان فدفنه سماو روى النسائي والطبراني بسيند صيع عن ابن عباس ربنهي الله عنه ما قا رحة والمشر كونءن أحدقالوا الاشجدافتاتم ولا البكواعب أردفتم بشه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فندب المسلم فانتد نوافرج عهدم حتى الغجرا الاسدد أو مترأبي عتمة فأنزل الله عز وحل الذين ستحابوالله والرسول من بعد ماأسياهم القرس للذين أحسيه وأمنهم واتقوا أجرعظيم وخرج صالي الله عليه وسسلم وهومجر وح وفي وحهه أثرا لحلقتهن ورباعيته مكسورة وشفته السفلي شفوقة وركبتا دمخروحتان من وقعة الحفيرة ولقيه طلحة بن عبدالله رضي الله عنسه فقالله بالحلحة أمن سلاحك فقال قريب فذهب وأثىيه ويه الضع وسبعون جراحة النبي صلى الله عليه وسيلم الطلحة أس تطن القوم فقال بالسيالة فقال سلى الله عليه وسلم ذلك الذي ظاننت أماانهم بالحلحة لن بالوامنا مثالما حتى يفتر الله علىنا مكة وقال لعمر بن الحطاب رضي الله عنه ما ابن الخطاب أن قريشالن بالوامنا مثل هذا حتى استفرأل كن ولمناوصل صلى الله عليه وسملم حراء الاسد

أغام بساالا تنتن والشهلاثا والاردعاء وكان المسلون وقدون تلك الليالي خرسا تقاريعتي ترييه من المكان البعيدودهب صوت معسكرهم ونعرائهم فيكل وجه فكبت الله بذلك عد وهسم وكان الأواعي هده سدعني من أبي لحا لب رشي الله عنه واستحل صلى الله عليه وسلم على المد سنة ابن أم مكتوم قال ابن ق ان الذي ملى الله علمه وسداراتي محمراه الاسده عبد من أبي معبد الخزاعي وهو يومنا كمشرك بعدرضي الله عنه وكان ناو خزامة فسقاه مرلاني سلى الله عليه وسلم مسلهم وكافرهم كالهم معبونه صلى الله علمه وسداد فقدال ما محدوالله القد عر علمنا ما أسايك في نفسك وما أسايك في أصما يك ولوددنا أن الله أعلى كعبك وأن المصيبة كانت بغيرانثم مضى حتى أتى أياسه مان وأمهما به وهبه مالروساء وقسد إعلىالرسوع وقالوا أسعناني أحدأ معاب مجدوقادتهم وأشرافهم ثمزرسع قبسل أن نستأسله. لنسكرت علمهم فلنفرغن منهسم فلمارأي أبوسفهان معبدا قال حاورا ولثقال مجدخر بهفي أصحابه بطلكم في جميع لم أرمثله قعله يقسر قون عليكم قسر قاقد احتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم ويُدموا عيلي ماسنعوا وفعهم من الحفق على كم شيخ لم أرمثله قط قال و ملك ماتقول قال ماأ ري ان ترقع ل حتى تري يؤاصي الحيل قال ا الكرمة علمهم لنستأصل بعيَّتُهمَّ قال فاني أنها ليُعن ذلكُ فليُو ارعمام، ذلكُ ورجعو االي مكة وروى المناحزرعن الن عداس فضي الله عنهما قال النابلة قذف في قلب أبي سفدان الرعب بعد الذي كان متعلوم أحد فرجه الى مكة وقالى سلى الله عليه وسلم ان أياسقيان قد أصاب متكم لحرفا وقدنف الله في قلبه الرعب ثم رحد م صلى الله عليه وسيلم بأمهامه بنيعةٌ من الله وفضل لم عسيسهم سومو وسلوا المدينة نوم الجمعة وقدعاب خسا وظفر سلى الله عليه وسشلم عندر جوعه الى المد بنسة بمعاوية بن المغبرة بن أبي همس وهوحده عدالملك من مروان أبو أمه عائشة فأمر يقتله وحاصيل قصته انه أحدذهب على وحهه ثم أتى ال عثم أن فدقه فقالت أم كاثوم نت النبي ص موسلم ورضى عنهامن أنت قال امن هم عثميان فقالت ليس هوهه تا فقيال آرسلي اليد فلدعندي مركنت اشتربته منع فحاءعثمان رضي الله عنه فلمانظم المه قال أهليكتني وأهليكت نفر باابن عملم يكن أحد أمس بي منك رحما فأجرني فأدخله عثمان رضي الله عنه ممزله وحعله في تاحمة ثم أنارضي الله عنه المأخذله أعانا من وسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رسول الله سلى الله عليه وسيا يقول ان معاوية بالمدينة فالحلبوه فدخلوا منزل عثمان رضي الله عنه فأشارت الهم الم كاثوم رضي الله عنها بأنه فىذلك المسكان بعدان علت أنرسول الله صلى الله عليه وسلم أحرهم بذلات فأخرجوه واتوا بهرسول الله صدلي الله على موسلم فأمر يقتله فقال عثمان رنسي الله عنه والذي يعثك بالحق ماحثت الالآخذله هبه لحافوهبه له وأحله ثلاثاوأقسم أنهان وحده يعدها فتلموخرج رسول الله صلى الله عليه وسيلم الى حمراءالاسد فأقام معاوية ثلاثاليستعلم أخبار رسول اللهصلي اللهعليه وسدلم ليأتي بمهاقريث كاذفي الميوم الراسع عادرسول اللهصلي الله علمه وسلم الى المدينة فحرج معاوية هاربا فقال صلى الله عليه وسلم انسكم ستحدونه بموضع كذاوكذا فاقتلوه فأدركه زبدس حارثة وعمار رضي الله عن ما فقتلاه وقبل انمأ ققلاه بعدان جاآته الى الذي سلى الله عليه وسدلم فأمر بضرب عنقه صبرا بأن أو ثقوه حتى أمر بقتنه وفى سبرة النهشام وظفر صلى الله عليه وسسلم بابي عرة محروس عبد الله الجمعي وكان قد أسره مدرثم منعليه منغيرفداءلاحل ماته وكادشاء وايشتغل بسب النبي مسلي اللهعاب وسدلم وهماءأصابه ويستنفرا لنأس لاقتال وكان عاهدالني سلى الله علمه وسيل بعديد رجلي أن لا يهود الي ثبي من ذلك فليا من عليه وأطلقه ريجًا دالي مكة ونقض العهد واشتغل عبأ كأن مشتغلايه قبيل من السب والهجهاء فلما كانانوم أحدخر جمع المشركين وهوعدلي ذلك الخال فلنائزل المشركون يحمرا الاستدنزل معهدم ثم

سار واوتركوه نائميا فأدركه المسلون وأسر وه وكان الذي أسره عاصم ن ثابت رضي الله عنه فليا ظفريه أ سلى الله عليه وسلوقال بارسول الله أقلني وامنن على ودعني ليناتي وأعاهد لــــّـان لا أهود فقال والله لا تم-م عارضك عكة تقول خدعت مجدام تن وفي رواية تمسم لحيتك تتحلس الحجر تقول خدعت مجسدا وفي لفظ سحرت مجدامرتين ان المؤمن لايلدغ من يحرمر تين اضرب عنقه باز بير وفي رواية باعاميرين لابت فضر بتعتقه وأنزل اللهفيه وانبريد واخدا نثك ففدخابوا اللهمن قدل فأمكن منهم قدل والباقتل حملت رآسه على رمح الى المدينة وهي أوّل رأس حلت في الاسسلام الى المدينة أي عسلى رمح فلا ينافي أن أوّل سملت رأس كعب من الاشرف فلاتعارض قال بعضهم في معنى قوله مسلى الله علسه وسسلم لايلدغ المؤمن من حرم رتنائه ينبغي للرءآن يستعمل الحزم وهذا المثل لم يسهمن غيره صلى الله عليه وسسلم وفيهذهالينة كانت ولادة الحسن بن على رضى الله هنهما وهي سنة ثلاث من الهيعيرة منتصف رمضان وحملت فالممةرضي الله عنها يعدولا دنه يخمسهن لهلة بالحسين بن على رضي الله عنهــما و في هذه الس أَنْسَاحِرِمِتَ الْجَرِينِ شُوَّالَ بَعِدُوقِعِهُ أَحِدَ ﴿ سَرِيهُ أَنْ سَلِّمُ ﴾ ﴿ عَبِدَاللَّهُ مَ عندالاسدين هلال من عبيداللهن عمرين مخزوم الفرشي المخزومي وكانت هلاك المحرم عبلي رأس خسية وثلاثب شهرامن الهيدرة الى قطن بغتم القاف والطاء وبالنون حبل ساحية فدر بفتم الفاء وسكون الماء وبالدال المهملة آخره وهواسيرما المني أسد بتحديد شاسلي الله هليه وسلم أبا المة ومعه مائة وخيدون رجلامن المهاجرين والانصار مهم أبوعسيدة وسعد وأسييدن حضر وأبونا ألة اطلب طلحة وسلفاني خو دادا لاسدون وسنساذاك اله بلغه صلى الله علمه وسلم الهما بدعوان قومهما ومن أطاعهما لحريه سلى الله عليه وسيلم فنهاهم قدس من الحارث فلم ينتم وافله عاصلي الله عليه وسيلم أياسلة وعقد له لواء وقال سرحتي تنزل أرض بنى أسدين خرعة فأغرهلهم فغرج فأسرع السيرحتى انتهسى الى أدنى قطن فأغاره لىسرح لهسم مع رعا الهم مماليك ثلاثة وأفآت الباقون وتفرقوافي كل وجه وفي رواية خافوا وهربوا عن منازلهم ووجد أنوسلمه اللاوشاء فأغارعكم اولم للق كمدا أي حرباو في رواية فعسكريه أي يقطن وتفرق قومه ثلاث فرق فرقة فأمت معه وفرقتان أغارتا في ناحدتين فرحعتا البه سالمتين وقدأصا بتا تعما وشاء فانحدريها آءِ سلة الى المدينة وأخرج مها صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا وأعطى الوليدين ربيدالطاقي وهوالدليل مأرضينه ثمخسها وقسما لباقي عسلي أهل السرية فبلغ سهسمكل واحدسبسع يعير وأغناما ومدَّة غيبته في تلك السرية عشرة أمام والله أعلم \* (سرية عبد الله) \* مِن أنيس رضي الله عنه الحهي السلى الانصاري بعثه صلى الله عليه وسلم وحد موم الاثنين الممس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرامن الهجعرة لتتلسفيان بنخالدين نبيع الهذلي ثم اللعياني وكان دهر نعتموضع قريب من هرفة لانه بلغه صلى الله عليه وسلم الهجم الجيوع لحربه فقال احبدالله ايته فاقتله فقال صفه لى بارسول الله حتى أعرف قال اذار أيته همته وفرقت منه ووحدت له قشعر برة وذكرت الشبطان قال عبد دالله وكنت لاأهاب الرجال فقلت بارسول الله ما فرقت من شئ فط فشال آية ما بننك و بده ذلك واستأذنته ان أقول فقال قل مابد الله وقال التسب الحرّاعة فأخدات سيبغي وخرحت أعتزى لخزاعة فلماوصات المه يعرنة لقيته عشى ووراء مالاحا عش فهبته وعرفته بنعت النبي سليل الله عليه وسيلم فقلت صدق الله وصدق رسوله وقددخل وقت العصرحين رأيته فصليت وأناأ مشي وأومئ رأسي اعياءتم دنوت منه فقال بمن الرحل قلت من بني خراعسة معت يجمعك لمحمد فحدث لا كون معث قال أحل اني الخي الجمعلة فشدت معه وحدّثته فاستحلى حديثي فقات له يجبا لما أحدث مجدمن هذا الدين المحدث فارق الآماء وسفه احلامهم قال انه لم ملق أحد ايشهني ثم مشيت معهوهو يتوكأ على عصاب يَّالأرض حتى انتهب إلى خماله

سرية أبى سلة

سريةاب أنيس الجهنى

أوتفرق عنه أصحابه الى منأزل قرية منه وهسم يطيفون به فقال علم بالخاخزاعة فد بوت منه قال اجلس قال فحلست معه حتى اذانام الناس أغتر رته وقتلته وفي روامة انه قال مشمت معه حتى اذا أمكنني حملت علمه السيمف وقتلته وأخذت رأسه ثم أقبلت فصعيدت حملا ودخلت غاراوأ قبل الطلب وأناكامن فى الغبار وضر نت العنبكبوت عبلى الغبار وأقبل رجل معه اداوة ضخمة ونعلاه في يده وكنت حافيا فوضع ادا وته ونعله وجلس يبول قريبا من قم الغارغم قال لاصحا به ليس أحد في الغبار فانصر فوارا حمين فشر نتمانى الاداوة وانست التعلن ولمرني أحدفظلهما صاحهما بعدذلك فسنريجدهما فرحه الى قومه وكنت أسهراللدل وأتوارى النهها ريخوفامن الطلب أن مدركني حتى قدمت المديسة لىاللهء يهوسهم بالمستعد فقال صلى الله عليه وسلم أفلح الوجه فلت أفلح وجهل بإرسول الله ووضعت الرأس بين يديدوأ خبرته خسبرى فدف عالى عصا وقال يخصر بهافي آلحنة فان التخصرين في قلمل فسكانت العصاعنده جتي اذاحضرته آلوغاة أوسي أن بدرجوها في أكفانه ففعلوا والتحصر الاتسكاءعالي قضيب ونحوه وكانت غييته شماني مشرة لهلة وقدم موم السدت لبدء يقين من المحرم قال موسى من عقبة وقد أخبر صلى الله علمه وسيطر أصحابه بقتل عبد الله من أنيس لسفيان بن خالد قبل قدوم عبد الله من أنيس رضى الله عنه والله أعلم ﴿ لِعَثْ الرَّحِيمِ ﴾ وهي سرية عاصم من ثابت الانصار ي رضي الله عنه وكان رضي الله عنه من السابة من الحالاسلام روى الحسن من سقمان قال لما كانت الملة العقبة أولملة بدرقال صلى الله علمه وسلم لمن عند مكنف نقا تلون فقام عاصيرين ثابت رضي الله عنه فأخذ القوس والسلوقال اذا كان القوم قراءا من ماثتي ذراع كان الرمي واذا ديوا حتى تنالههم الرماح المداعمة أي المسلاعمة بالرماح حتى تنفصف غاذا تفصفت وضعناها وأخذنا السيموف وكانث المحالدة فقسال صدلي الله علمه وسدلم هكذا أنزات الحرب من قاتل فليقاتل كالقاتل عاصيروشهد رضي الله عنه العتبة وبدراوأحدا وكان بعثه في سفر على رأس ستة وثلاثين ثبهرامن الهجسر مَّفْهَكُوبُ في أوَّ لِ السُّنة الرابعة والرحمة المهرماه لهذيل ين مدركة ين الماس من مكة وعسفان وانميا أضيف البعث الى اسم ذلك الماء لان الوقعة كانت بالقرب منه وسنب هدنا أن غى لحيان من هذال بعد قتل سفمان س خالد س نسيح الهذلي مشوا الىعضل والقارة وهما نسلتان من بني الهون بن خزعة بن مدركة فحعلوالهم املاعلي أن يكلموارسول اللهملي اللهعليموسلم أن يحرب الهم نفرامن أصابه فقدمسيعة نفرمظهر بن الاسلام فتسالوا بارسول الله ان فسأ اسلاماها بعث معنا نفراء بن أصحابك بفقه ونسافي المدين ويقر تونيا القرآن ويعلونك اشرائع الاسلام وقيل المصلى الله عليه وسلم أراه أن يبعث عيونا الى مكة ليأتوه بخبرقريش فلما جاءهؤلاء النقر يطلبون من يفقههم اهتمهم ستقمن أعصابه للامرين جمعا وهم عاصمين ثابت ومرثدين أبي مرثدالغنوي وخييب بنءدي الاوسى البدري وزيدين الدثنة يفتوالدال وكسرالتياء المكثة وشيتا لنونا للفتوحة وعبداللهن طارق وخالدين المكبر وزاديعهم معتب بن عبيدويعنهم مغيث من عوف وأحرسلي الله عليه وسدلم عاصرين ثابت وقيل مرائد بن أبي مراثد نفرجوا مع القوم حتى أتوا الرحيع فغدروا بهدم واستصرخوا عابهم هذيلا ليعينوهم على قتلهم فلمبرع المقوم وهم فى رجالهم الاالر جال تأبديهم السيوف وهم نتعوما ثني رجل فأحد عاصم ومن معه أسيا فهم ليقا تلوا القوم فقالوا انا واللهلائر لدقتلكم وليكم عهدالله ومشاقه أنالالقتلكم وقالواذلك لاخسم يربدون أن يسلوهم ليكفار قريش ويأحدوا في مقاملة ممالا لعلهم اله لاشي أحب الى قريش من أن أبوتوا بأحد من أصاب معد صلى الله عليه وسلم عثلون به ويقتلونه عن قتل مهم سدر وأحد فأبوا أن يقبلوا مهم فأمامر ثد وخالدين البكير وعاصم بزنارت فقيالوا والله لانقبل من مشرك عهدا وقاتلوا حتى فتلوارشي الله عنهــم وأمازيد

بعثالرجسع

وخبيب وعيداللهن طارق فلاثوا ورةوا حبسلا ورغبوا في الحياة وفير وابة المسم لمائزلوا بالرحيسع أكلواة رمجوة فستمط نؤاه في الارض وكانؤا يسترون باللبل ويكمنون بالهمارلانهم لفلتهم غيرآ منتنمين عدؤهم من قريش وهذال خصوصا وذلك قرب وقعة أحدوتنل سنيان بن خالدالها الحالي فحاءت المررأة مورهد ويزعى غنما فرأت النوى فأنسكرت سغرمن وقالت هذا غريثرب فسياحث في قومها وقالت قد أتيتم من قبل العدق فحاؤا في طلهم حين أخسرتهم والبعوا آثارهم فوحدوهم قد كمنوا في الحبسل فأسألهو الهموقالوالبكم العهدوالميثاق النزلتم النا ألانقتل منسكم رجسلا ننزل الهسم على العسهد والمثاق خينب بن عدى وزيدين الدثنة وعبدالله بن طارق وقال عاميرين ثابت رضى الله عنه أهما القوم أماأنا فلا أنزل في ذمة كافر همقال اللهم أخعرهنا رسولك فاستحاب الله لعاسم فأخعر رسوله خعرهم بوم أسيبوافحين امتنعوا من الترول رماهم البكفار بالنبل ورماهم عاصم بذبله حنى فني وكان عند وسبعة أيتهم فقتل بكل سهدر حلامن عظما عاشركين غم طاعفهم حتى انسكسر رمحه غمسل سيفه وقال اللهم الى حميت ديلك سدراللها رفاحه لحميي آخره أيءن أنءثلوا به بعد القتل فتتلوا عاصما وأطلقوا أوثار قسيهم فرُ بطوامها خديب بن عدى وزيد بن الدُّننة وعسدالله بن طارق فقال ابن طارق هسذا أوَّ ل الغسَّدر لا أصمكم ان لي برؤلاء يعني القتلي اسوة فحرر وموعا لحوم على ان يعيم م فلم يفعل فقتلوه وقيل مشي معهم حتى إذا كأنواعر الظهران حدّب مدهوأ خدّسه فه واستأخرعن القوم فرموه ما خُارِف حتى تثلوه والطلقوا يخبيب وزيدين المدثنة حتى باعوهما عكة باعهما جامع وزهم برالهذليات باسيرين من هذيل عكة وقبل انهمهاء واخملها مأمة سوداء والذي اشتراه والحارث بتعامر بن يؤفل بن عبدمناف لان خيسا هوالذي قتلءامر سنوفل يوميدر ومنواالخارث هؤلا الذس اشتروه هم عقمة وأيوسروعة وأخوهما لامهما عيير أَبِي اهمابِ حَلَيْفُ بِنِي تَوْفَلُ وَقِدُ أُسْلُمْ \* وَلا \* الثَّلَا تُهُ وَمَدَدُ لا يُوضِي اللَّه عليه وسلم ورضي عنهسه واشترى زيدين الدشية صفوان بن أمية رضي الله عنه هانه أسار بعد ذلك وقتل زيدا بأسه أمية وكان شراؤهما فيذىالقعدة فحسوهما حثى خرحث الاشهر الحرم فقتأواز بداوأ ماخييب فيكذلك مكث أسسدرا حتى خرحت الاشهر الحرمثم أحعواعلى قتله وكلنواني أقول الامر أساؤاالهه في حدسه فقال لهم مابصتع القوم الكرام هكذا بأسترهم فاحسنوا المه يعددلك وجعلوه عندامر أة تتحرسمه وهي ماوية مولا محسير وكان معهار وحها موهب مولى آليوفل وقد أسيارهو و زوجه ماوية بعيد ذلات رضي الله عنهما روى النسعاء عن موهب مولى آل يؤفل قال قال لى خديث وكاؤ الجعاوه عندى بالموهب أطلب البل ثلاثا أن تسقيني العذب وان تحنيني ماذ بح على النصب وأن تعلى اذا أراد واقتلى وقالت ماوية زوج موهوب كان خبيب رضي الله عنه تهميد بالقرآن فأدامهمه النساء بكين ورققور عليه فقلت له هـــ إلك من حاحة قال لا الا أن تستمني العذب ولا تطعمني ماذبح على النصب ونتغير ني اذا أرادوا قتلي فطا أرادوا ذلك أخبرته فوالله ماأكترث بذلك وحين أجعواهلي قنله استعارمن زينب بنت الحارث موسي ليستصديه أى معلق عائله لئلا تظهر عند قتله فغفات عن ابن الها صيغير فأقبل عليما الصيغير فأجلسه على فحيلاه والموسى سد منفشيث المرأة أن يقتله فغزعت فقال لها أيخشن أن أقتله ما كنت لافعل ذلك ان شاءالله ماكنت لأغدر قالت زسب والله مارأيت أسبرا خبراس خيب والله اقد وحدته بأكل قطفا أي عنقودا من عنده شارأس الرحل والعالوثي الحديد وَماعكَة من غرة عند. وروت ماوية أحسامتل ذلك وقالت وماأعلم في الارص حبة عنب وماكان الارزقار زقه الله خسياقال في المواهب وهذه كرامة حليلة جعلها ألله لخبيب يتعلى المكفار وبرهانا لنبيه سني الله عليه وسلم لنحيج رسالته ثم خرجوا بخبيب من الجرم ليقتلوه حارجه فتبال اتركوني أصلي فتركوه فصلي ركعتين قال موسي بن عقبة صدلاهما في موضع

مسعدالتناميم عند طرف حرم مكتمن جهة المدينه على ثلاثة أميال من مكة ثم انصرف اليهم وقال لولا أن تروا أن ساب خرع من الموتاردت وفي رواية استخدت سيحد تين أخرين ثم قال اللهم أحده هم عددا ولا تبق منهم أحد وي رواية فلم بددا أي متفرة بن فلم يحل الحول ومنهم أحد وي رواية فلم المغ على الخشبة السيقبل الدعاء فلبدر حرف بالارض خوالمن دعاته فلم يحل الحول ومنهم أحد حي غسير ذلك الرجل الذي لبد في الارض قبل ان ذلك الرجل هو معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنه ما فقد حكى ابن استحاق على معاوية بن أبي سفيان رض المعافى على المعافى على المعافى على المعافى على الارض خوالمن دعوة خبيب وكانوا بقولون ان الرحل اذادعى عليه فاضط عبد المنافرة والمان سبق في علم أن المعافى الرقاني ان دعوة خبيب ولا قصد مبدعاله فلم تصبير على المعافرة المنافرة الم

ولت أبال حين أقتسل مسلما \* على أى شقى كان لله مصرى وذلك فى ذات الاله وان يشأ \* بهارك على أوسال شاو عزع (٣) لقد جمع الاحزاب فى وألبوا \* قبائلهم واستجمعوا كل مجمع الى الله أشكوغرسى بعد كربتى \* وما أرصد الاحزاب لى عند مصرى

قال الزرقاني في شرح المواهب روى أن قريشاً طلبواجها هذي فتل آباؤهم وأقر باؤهم سدر فاجتمع أربع والحراب فقرك أربع والحراب وقالوالهم هذا الرجل قتل أباء كم فطعنوه بالرماح والحراب فقرك على الخشية فانقلب وجهمالي السكعية فقال الجدلله الذي جعل وجهب نحوة بلته فلم يسستطع أحد أن يحوله وقد ذكراب اسحاق زيادة في الشعر المتقدم وكذا الواقدي وغيره وهذا الفظهم

القدجمع الاخراب حولى وألبوا \* قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكلهم مبدى العداوة جاهد \* على لانى فى وئاق مضربع وقدجعوا أبناءهم ونساءهم \* وقربت من جسدع طويل منع الى الله أشكو غربى ثم كرى \* ومأر سدالا خراب لى عندمصرى وذلك فى ذات الاله وان يشأ \* بسارلاً على أوسال شداو تزع وقد خيروافى الكفر والموت دونه \* وقد هملت عباى من غسر مجزع ومابى حدار الموت الى ابت \* والسين حدارى هم تأرمسفع و والله مأخشى اذامت سلما \* على أى جنب كان فى الله من حيمى فلست عبد للعد و تخشعا \* ولا خرعا الى الى الله مرجمى فلست عبد للعد و تخشعا \* ولا خرعا الى الى الله مرجم على فلست عبد للعد و تخشعا \* ولا خرعا الى الله مرجم على فلست عبد للعد و تخشعا \* ولا خرعا الى الى الله مرجم على فلست عبد للعد و تخشعا \* ولا خرعا الى الله الله مرجم على الله الله مرجم على الله الله مرجم على الهرب على الهرب على الهرب على الهرب على الله الله مرجم على الهرب على ا

قال الحافظ بن حروف هذا انشاد الشعر عند الموت وقوة نفس خبيب وشدة قوته في دينه و في روابة قام المه أبوسر وعدة عقبة بن الحارث بن عامر فقتله وقد أسلم عام الفتح رضى الله عنه وكان يقول ما أناقتلت خبيباً لانى كنت سغيرا ولكن أباميسرة العبدرى أخذ الحربة وجعلها في يدى ثم أخذ بيدى وبالحربة فطعنه بها حتى قتله وكان خبيب هوالذى سن الكل مسلم قتل صبراً الصلاة لانه فعل ذلك في حياة التبي صلى

(۳) الاوصال جمع وسل وهوالعضو والشاو الجسد والمزع القطع اه مؤلفه وألبوا بتشديد اللام أى حرضوا اه

الله عليه وسسلم فاستحسن ذلك من فعله وأخبر سلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك والصلاة خيرما ختم يهمن عمل العبدوعن عروة من الزمر رضي الله عنه قال لما أرادوا قشد ل خييب ووضعوا فيه السلاح والرماح والحرابأي طعنوه بالمعنا خفيفا وهومصلوب نادوه وناشيدوه أنتحب أن مجيدا مكانك قال لاوالله أن يقد بني الشوكة في قدمه وقب ل از زيد من الدثنة قالواله ذلك أيضًا عند قتله فأجابهم بمثل ذلك فقال أبوسفهان رضى الله عنه ماراً أن من النياس أحد العب أحد الكب أصاب مجد محدد المم الله علمه وسلم الزيبر بن العوّام والمُقسد ادين الأسودوفي والمتعمروين أمية الضمرى فأتوه فأذاه ويرطب فالمعتم الارض والذي أنزله من الخشدة عمروين أمية الضمري رضي الله عنه فقيدروي الامام أحميد رضى الله عنه عن عرو بن أمية قال اعتنى رسول الله صلى الله عليه وسسلم وحدى عنا الى قريش فحثت فالنفت فلم أرخيه باوكأ غياا شلعته الارض فلم أرله أثراء ثي الساعة وعكن الجميع بأنه أرسدله صلى الله عليه وسلم أولائم أرسل الزبرو المقداد فبن أنزله عن الخشبة كاناحا ضربن فأخذه الزبعرالي آخرما تقدم تَ قَرِ حَشْرِ فِي طُلِبُ عَالِيمِ مِنْ ثَامِتُ رَفِي اللَّهُ عَنْهُ حَيْنَ لِلْغُهُمَ اللَّهِ قَتْلُ لِمَوْ يَوا تَشَيُّ مِنْ حِسِمًا هُ يَعْرِفُونُهُ مهكرأسه لانه كان قتل عظمها من عظمه عم يوم بدرة لل الحافظ بن حجرواهل العظم المذكور هوعقبة بن أبي معبط فان عاصما فتله على قول اس اسحا في سهبرا بأمر النبي صلى الله علمه وسلم بعدان الصرفوا من بدر وقبل الذيقنله هوعلى رضي الله عنه والهالهمأ اشتركافي ذلك فنسم الي كل مهما وجاء في رواية أن العبدري وكان عاصم فتلهما بوم أحدوكانت قد لذرت عبن أصاب المهابوم أحدائن قدرت على رأس المذبرأي الزياس بعث المقدعلية مثل الغالمة من الدبر فجمثه من رسالهم فلم يقدر واعلى شئ منه وفي رواية للمغارى فلم نقدر واأن يقطعوا من لجه شابئا وفي رواية فبعث الله علهم الدبرتطير في وجوههم وتلدغهم فحالت بنهم ويبين أن يقطعوا فقبالوادعوه حتى عسى فتذهب الدبرعنه فنأخذه فبعث الله سيلافأ حقل ان الله حمياه بالدير عن أن عمَّلوانه حتى أخيه ذه المسلون فد فنوه وكان عاصم من ثانت رضي الله عنه أعطى الله عهددا أنالاء ممشرك ولاءس مشركاء صافحة وغدوها فأعطاه الله ذلا والمرادانه قوى رجاؤه في الله فعاهده على ذلك أوالمرادانه عادسدالله أمه لا يمكن هومشركا من مسه أوالمرادسأل الله ذلك وكان عمرين الخطاب رنهي التدعنه البابلغة خبره بقول عونظ الله العبد الؤمن يعد وفاته كاحفظه ففيه استحامة دعا المسلم واكرامه حيا ومثا واغاا ستحاب الله في حماية لجمه من المثمر كين الدولة اللهم انى حميث لك دينك مسدرالتها رفاحم لجي آخره ولم عنعهم من قتسله لمساأرا دالله لهمن اكرامه بالشهادة ومن كراء تدحما بتعمن هتك حرمته بقطع سلجه وفق ماطلب ولايسه تلزم ذلك كونه أفضل من حمزة ونتحوه رضي الله عنهم لان الزية لا تشنضي الافضامة والله سبحانه وتعسالي أعلم \* (سربة بثرمه ونة) \* وتسمى سربة المنذرين عمسر والخزرجي رضى اللهءت مالى أهل شرمعونة اليدعوهم الى الاسلام أومددا لهم وبثرمعونة اسم اوضه ببلادها يلءين مكة وعسفان وتيل حي بين أرض بى عاهر وحرة بني سسليم كالا البلدين قريب منه وهوالى حرة بني سليم أقرب قال الزرقاني والظاهرانه لاتنافي لحوازأن وصنة ود ذلك

سرية بترمعونة

الموضع المنسوب لهذال من مكة وعسفان ويحواره أرض في عامر وحرة غي سليم وكانت هـ ناه السرية في شهرصفرعلى وأسسته وثلاثين شهرامن الهيعرة على رأس أريعة أشهرمن أحدو يعث صلى الله عليه وسلم معالمذنه المطلب السلمي رضي الله عنه ليدلهم على الطريق وكانت هذه السرية الي رعل وذكون وسميت باسم المكان المذكور الزواهم به وكان مع رعل بطن من في سليم ومع ذكوان بطن منهم أيضا وتعرف هسذه السرية أيضا بسرية القراء وكانءن أمرها كاقاله ابناسيحا فءن شسيوخه اته قدم على رسول الله سدلي الله عليه وسدلم أبو براء عامرين مالمك ن جعفر العامري واختلف في اسلامه وضحته بعددذلك قال الذهبي والصحيح الهلم يسسلم ويعرف عملاعب الاسنة فعرض النبي صلي الله عليه وسلم عليه الاسلام فلريسلم ولم ببعدوفي روابة إنه أهذى الى النبي صلى الله عليه وسلم فرسين وراحلتين فقال صلى الله عليه وسلم لا أقبل هدية بشرك وعرض علمه الاسلام فقال بالمجد اني أرى أمرك هذا حسناشريفا وقومى خلني فلوالك بعثت معي نفرامن أصابك لرحوت ان يتبعوا أمرك فانهم ان البعولة فا أعز أمرك وفي وايقلو اعتت رحلامن أصحابك الى أهل نعد فدعوتهم الى أمرك لرحوت ان يستفسوا لك فقال علميه الصلاة والسلام انى أخشى أهل نحد على مقال أبو براء أنا الهدم جار أى هدم في ذما مي وعهدى وجوارى فابعثهم فبعث سلى الله عليه وسلم المتدر بن عمرو ومعه القراءوهم سبعون وقيل أربعون ثال فتأدة كلوارضي اللهعهم يحتطبون بالهارويه لون بالليل زادنا بت المناني عن أنس رضي الله عنه وكلوا يشترون الطعام لاهل الصفة ويأتونه لي حرأز واحه صلى الله عليه وسلم و سدارسون القرآن بالليل ويصلون فسأر وافليا رصلوا الى يثرمعونة يعثوا حرام بن ملحان أخوأ مسليع خال أنس بن مالث رضي الله عنه بكتابه صلى الله عليه وسلم الى عامر بن الطفه ل بن مالكُ بن حعفر الكلابي العامري وهوابن أخي أبي يرامومات كافرا بالاحماع ولدس وعامرين الطفه ل الاسلى العدابي رضى الله عنه فلما أتي حرام ين ملحان الى عامر بن الطفيل لم ، ظر في كتابه بل استمر في طغيا له حتى عدا على الرجل فتبتله و في ر و ابدَ الطبري تخرج حرام ففال باأهل ترمعونة اني رسول رسول الله المكرفآ منوا بالقهو رسوله فخرجر حريدل برمح فضريه في حببه حتى خرج من الشبي الآخروفي الصحيح فجعل يحدّثُهم فأومؤ الي رجل فأناه من حلفه فطعنه بالرشح فقال الله أكبرفزت ورب الكعبة قال اس أحجاق وهذا لذي طعنه هو عامرين الطفيل وقيل العمامات بتلك الطعنة وانميا أنثقن وطنوا انعمات فقال الفحالة منسفيان البكلابي رضي الله عنه وكان مسلما يكتم اسلامه لامرأ ممن قومه هل لك في رجل ان صح كان نعم الراعي فضمته الم افعالجته فسمه تم يقول

أَبَاعَامُ رَبِهُو المُودَةُ بِينَا ﴿ وَهُلَ عَامُ الْاعَدُ وَمَدَاهُنَ الْمُعَامِرُ أُونَطَاعَنَ ادْامَارِ جَعْنَا ثُمُ لِمِنْ وَقَعْهُ ﴾ بأسيافنا في عامر أونطاعن

فوتبواعليه ففتاوه تم ان عامر بن الطفيل استصرخ في عامر قومه على بقية القوم أصحاب حرام بن ملحان فلم يحسوه وقالوال يخفراً بابراء أى ان تنقض عهده وذمامه لا به قدعة دلهه معقد اوجوار افاستصرخ علم مقبائل من بني سلم عصبة ورعلا وذكوان فأجابوه الى ذلك تم خرجوا حتى غشوا القوم فأحاط والم في رحالهم فلماراً وهم أخذ واسيوفهم وقاتلوهم حتى قتلوا كلهم الاكعب بن زيد الانصارى الخرر بي النحيارى البدرى رضى الله عنده فانهم تركوه وبه رمق فعاش حتى قتل يوم المختدق يمهد اباسا بقسهم والاعمرو بن أمية الضعرى فانه أسر وأطلق قال ابن اسحاق كان عمرو في سرح القوم هو ورحل من الانصار وهو المنذر بن مجدب عقبة فله ينبهما بمصاب أصحابها الا الطبر تقوم على العسكر فقالا والله ان لهدده الطبر الشافأ قبلا النظر افاذا القوم في دماتهم والخيل التي أصابتهم واقفة فقال الانصارى المصرو ماترى قال أرى أن نطق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره الخبر فقال الانصارى المستنى

ما كنت لارغب منفسي عن موطن فتل فيه المنفر بن عمرو ثم قاتل حتى قتل وأما عمرو فأسروه ثم أحداه عامر بن الطفيل و حزناصيته أى لشعر المجاور لها وأعتقه عن رقبة زعم الها كانت على أمه قال أنس ابن ما للثرضى الله عنه جا خرهم الى النبى صدلى الله عليه وسدلم على اسان جبريل عليه السلام في تلك الليمة فقال هدذ اسبه عمل أبي براء حيث أخذه م في حواره قد كنت لهدا كارها م فقوفا فبلغ ذلك أباراء في ات عقب ذلك أسفاعلى ماصنع ابن أحيده عامر بن الطفيل ومات عامر بن الطفيل بعد ذلك كافرا وقال حدان رنبي الله عنه لربيعة بن عامر ملاعب الاسنة يحرضه بعامر بن الطفيل باخفاره ذمة

ألامن مبلغ عنى ربيعا \* بما قدا حدث الحدث النادهدي أوله أوالفعال أوبرا \* وخالاً ماجد حكم بن سعد بني أم البنين ألم رغكم \* وأنتم من ذوائب أهل نجد تتحكم عامر بأنى را \* \* لعنفره وما خطأ كعده

فلاالمغرب مقهدا الشعرجا والحالاي صلحالله عليه وسلم فقال بارسول الله أيغسل عن أبي هدف الغددرة الأضربعام اضربة أوطعنة قال نعم فرجثع فصرب عآمر اضربة أشواء مها فوأب عليه قومه فقالوا لعامرا قتص فقال قدعفوت تمان من جلة القرا الذين قنلوا سترمعونة عامرين فهارة مولى أى المحكر رنبي الله عنه ولم وحد حسده لان الملائسكة دفنته وآلما فتلوه سألوا عنه عمرو من أمنة الضمرى رضى اللهءنه وكان أسبراقي أيديهم كماتقذم فقبال لهعامرين الطفيل من هذا فقبال هذا عامر ان فهيرة فقيال القدرأ يته يعد ماقتل رفع إلى السعب عجتي اني لانظر إلى السهباء منسه ومين الارض ثم وضع وفي هذا العظيمراهيا مربن فهيرة رضي الله عنه وترهب لأيكفار ونتخو يفومن ثم تسكرر سؤال ابن الطفيل عن ذلك فقدر وي ابن المجاق عن عروة بن الزيير أن عامر بن الطفيل لمباقدم على الذي "صلى الله علمه وسلم قال له من الرحل الذي لمناقته لدرأ بتمرفع بين السمناء والارض حتى رأيت السمناء دونه ثموضية قال هوعامرين فهيرة رشبي الله عنه ويروي ابن المارك عن عروة أيضا قال كان الذي قتسله رحلامن سي كلاب اسمه جبار من سلمي وذكرانه لمنا لهعنه قال فزت والله قال فقلت في نفسي ماقوله فزت فأتبت الضعالة برسفيان فسألته فقهال مالحنة قال فأسلت ودعاني الي ذلاث مار أمت من عامرين فهسرة من رفعه الى السمناء علواقال البهتي يحتسمل الهرفع غوضع ثم فقد بعد ذلك ثمر وي عن عاتشة رضي الله عهاموصولا بلفظ لقدرأ شه بعدماقتل رفعالي السماء حتى أني لانظرالي السماء ينمو بين الارض ولمند حسكرهم أتموضع ويروى ابن سعد مرفوعا أن الملائمكة وارت حثته وأنزل في علمين قال الحلال السديولهي قوأيت المطرق وتعاذت بمواراته في السماءوحبار بن سلي محمالي رضي الله عنه ووقع في بعضائر وابات أنعامرين الطفيل هوالذي قتل عامرين فهيرة رضي الله عنسه ولعل نسبة ذلك المه على سبيل التحق زالكونه كانرأس القوم وقدمات كافر ابالاحماع كاتقدم وي ابن سعدعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ماراً يترسول الله صلى الله عليه وسلم وجداً يحزن على أحدماو جدعلي أهدل بثر معونة لمكونه لم يرسلهم لقثال انماهم مبلغون رسالته وقدحرت عادة العرب قديما مأن الرسل لاتقنل ودعارسول الله سلى الله عليه وسلوعلي الذين قتلوا أصحابه سترمعونة شهراو في رواية أربعه بنيومايدهو على رعل وذكوان وعصية ولحيان قال أنس رضى الله عنه وللما لله تسه صلى الله علمه وسلم على لسيان جبريل عليه المسلام انهسم لقواريم فرضي عنهم وأرضنا هبم وفي رواية فكذنقر أبلغوا فومنا أنافد التسارب افرضي عنماو رضينا عنه ثم أسع قال المهيلي هذا اللفظ ليس عليهرونق الاعجاز فلعله لم ينزل بهذا النظم ولسكن بنظم معجز كنظم القرآن واغباذكر بني لحيان وال كالواليد وامعهم ف هذه الوقعة

وانماهم في قصة أصحاب الرحيع لان اللبرأتي النبي صلى الله غليه وسلم بكل من الوقعتين في ليلة والحدة فدعاعلى الذبن أسبابوا أحصامه في الموضعين في دعاء واحدولهذا جمع المفارى القصيتين في ترجية واحدة حتى توهم بعضهم انمساقصة واحدة في موضع واحد وليس كذلك قال العلامة الزرقاني لما أسدب أهل بترمعونة جاءت الحمي اليه صلى الله عليه وسلم فقسال لها اذهبي الى رعل وذكوان وعصسية فانهم عصوا اللهورسوله فأتتهم فتشلت مهم سيعما تةرحل بكل رحسل من المسلمن عشرة قال وانميالم يتغييره وتعبالي بمباترت على ذهاب القراموأ هل الرحب عقبل خروجهم كالأخيره منظير ذلك في كثيبهر من الاشساء لانهسيق في علم تعبالي اكرامههم ما لشهادة وأراد حصول ذلك بمهيم وأني براءومن ساءتي طلب أصحاب الرحمع اله ﴿ غزوة شي النضم) ﴿ هي قبيلة كبيرة من الهود نسبون الي هارون أخىموسي عليهما الصلاقوا لسلام سكينوامع الحرب ودخلوافهم واختلف أهل السيرفي السينة التي كانت فهيا فذهب الزهري وحمياءة وحرى علمه المخارى انها كانت بعدغز وقيدر وقبل أحدوذهب ابن اسحاق الى أنها كانت: عديثره عونة ورج المحققون من الحفاظ قوله قالوا وكانث في رسه من السنة الرابعة وسنها ماتقدم قرسا أن عامرين الطغمل أعتى عمروين أمسة الضمري نباقتهل أهل شرمعونة وكان عتقه الأوعن رقبة كانت على أمه فخرج عجروالي المدينة فصادف عبيل يسمى القيرقرة رجلين من بني عامر تممن بني كلابوفي رواية الهمامن بني سلم فنزلا، حدقي طل كان هوفيه وكان معهدما عقد وعهدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر مه محرواته الهما عمرومن أنقافذ كاله انهما من بني عامر فتركهما حتى ناما فقتلهما وظن انه المفر تشار يعض أصحابه الذس قتلوا سترمعونة وحاءوأ خسير رسول الله صدلي الله علمه وسدلم بذلك فقال له لقد قتلت قتبلن لا " دينهـ ما أي أعطى دينهـ ما أي للعوار والعهدالذي عقده لهمائم خرج سلى الله عليه وسلم الى بنى النضر ليستعن مهم في دية ذينك القتيلين الدين قتلهما عمرو وكان بين بني النضيرويني عامر عقد وحلف فيسهل الدفع مهم أكون المدفوع الهم من حلفائهم فلماأناهم عليه الصلاة والملام يستعملهم في ديتهما فألوا نعريا أبا القاسم نعينك على ما أحبدت محنا استعنت سناعليه وقد آن لك أن تزور ناوأن تأتينا احلس تطعم وتُرجع بحاجت لمثونة وم فنتشا ور ونصلح أمرنافهما حئتنامه ثم خلادهضهم سعض فقالوا انسكم لن تعدوه على مثل هذا الحال منفر داليس معه أحدمن أصابه الانحوالعشرة وكان صلى الله عليه وسلرقاعدا الي حنب حدارمن - وتهم فقالوامن بعلوعلى هذا المنت فبلق هذه الصطرة علمه فيقتله ويرمحنا منه فانتدب لذلك مجروين حاشين كعب فتسال أنالذاك فصعدا يسلقي عليه الصخرة وفي روانة فحساء الى رجى عظيمة ليطرحها عليسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فهم أبو يهكر وعمروعتمان وعيلي وطُلحة وعبيدال جن من عوف وسعدت معاذ وأسيدين حضير وسعدين عبادة رضي الله عنهم وفي رواية قالوا لمبارأ واقلة أصحابه نقتله ونأخذأه صابه أسارى الىءكمة فنتيعهم من قريش فقال سلامين مشكم لله ودلاتفعلوا فوالله ليحتبرن بمهاهم متربه وأنه لنقض للعهد الذي ينتنا ويشهوفي رواية قال لهم باثوم أطيعوني في هذه المرة وخالفوني الدهير والله لتنفعلتم لطنرن بأناقد غدرنابه وانهم خانقض للعهد الذي بنناو بينسه قال ابن اسحاق وأتي وسول الله الله برمن السمياء معرجير مل علمه السلام بمباأرا دالقوم فقيام علمه الصلاة والسلام مظهرا أنه نفضي عاحة خوفاأن بفطنواله فيؤذواأ صابه ولذاترك أصحابه فيمحالسهم ورجيع مسرعا الى المدينة ثم ان أصحامه صلى الله عليه وسلم استبطؤه فقا موافى طلبه فقال الهم حيى أخطب الهودي لقسد يحبل أنوالقاسم كنا زيدأن نقضى حاجته ونقريه وندمت الهودع ليماستعوأ كالأحبي هوألمتولى أمرذلك وكأن سيدنى المنضروه ووالدسفية رضي اللهعها وفحير واية بيما والنضيرعلي أرادة القساء

غزوة خيالنضبر

المغرا ذجاء رحلهن الهود فقيال ماتريدون فذكر واله الاحر فقيال أمن محدقالوا هذا محديعة ون يتحث الجدار فقيال لهم والله لقدتر كت مجداد اخل المدينة فسقط في أيديم أي ندموا وقالوا قد أخبر بأمريا وفى رواية فقيال لهديم كما نة ن سوراء هل تدرون لم قام مجد صلى الله على موسيا قالوا والله ما دري ولاتدرى أنت فقال والله أخبرها هممتمه من الغدر فلا تخدعوا أنفسكم والله انه لرسول الله فأبواأن الفهلواقوله ولمبااتتهني أصحابه الدملي الله عليه وسلم فالواقت ولمنشعر فأخبرهم بمباأر ادت الهودمن الغدرية كالموسى بنءضة ونزل فيذلك قوله تعالى باشها الذين آمنوا اذكر وانعمة الله عليكم اذهبه قوم أن ببسطوا اليكم أيديهم فكف أيديهم عنسكم وقبل نزلت فى الاعرابى الذى اخترط سيف النبى سلى الله علمه وسلم وهونا عم محت محرة وأراد أن بقتله فاستيقظ صلى الله عليه وسلم فقال الاعرابي بالمجدمن منعث مني قال الله فسقط السيف من مده فأخذه النبي صلى الله عليه وسيلم وقال للاعرابي من منعث مني فقال كن خعرا خد فعفا عنه فأسلم وجاءالي قومه ودعاهم الى الاسلام وقال حثتكم من عند خبرا لناس وقبل في سعب تز ولها غردك ولا مأنع أف تسكون ترات في الجميع قال ابن استعاق ثم أمر النسي سلي الله عليه وسلم أصحبانه بالتهيؤ لحرب بتي التضعر ثمسأر بالنساس الهم وحمل الرابة على من أبي لها السرضي الله عنه واستعمل على المدلية الن أمكتوم رضي الله عنه وحكان بنهم ويين المدلية تتحوميلين في عوالي من احية قباء فنزل جم وحاصرهم سن ليبال وقبل خسة عشر يوما وقبسل قر سيامن عشيرين فنعصة وامته بالحصون فقطع تتخلالهم يسمى العجوة وآخر يسعى اللبن وكان ذلك أحرق لهم لان ذلك خسامر أموالهم فلماقطعت المبحوةشق النساء الحيوب وضربن الخدودودعون بإلويل وحرق بعض نخيلهسم أيضا فنادوه بأمحدقد كنشتنهسيءن الفسادوتعيبه علىمن صنعه فبالبال قطع النحيل وتتحريقهما أهوفسادأ ماصلاح حتى انءهض المسلن وقع في نفوسهم من هذا البكلام شي فسآفوا أن يكون فعلههم ذلك فسيادا ويعضا لمسلمين فالوابل نقطع لتغيظهم بذلك والذين وقعفي نفوسهم وتوقفوا لمتكوبوا جععوا آمر النبي صبلي الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فاعتقدوا أن ذلك كان باحتهاد القاطعين حتى أنزل الله تعيالي ماقطعتمر من لمنة أوثر كتموهها قائمة عسلي أصولها فيأذن الله وليحتري الفياسقية بن يعني المهود قال بعضهم واللنأة أنواع التمرماعدا المحموة والمرنى وقبيل الملينة كرام النخل وقبيل كل الاشحسار لاتها وأنواع غنلالدمة مائةوعشر ودنوعا وقال المستبدال مهودى مائةو بضبع وثلاثون نوعاوكان موضع تنخل ببى انتضيرالذي حرق بالبويرة تصغير بورةوهبي الخفرة وهومكان معر وف من جهة م قباءالىجهة الغرب قال الناسحاق وقسدكان رهط من المشافقين منهم عيد الله ين أبي الإسلول بعثو ا الىبنى النضير حينهموا بالخروج أن اثبتوا وتمنعوا فأنالن نسلمكم ان قوتلتم فأتلنا معكم وان أخرجتم خرجتنا معكم فانتظروا ذلك وقلف الله الرعب في قلوبهم فلم ينصر وهيم و في ذلك لزل قوله تعيالي ألم تر الى الدين نافقوايقولون لاخوانهم الذين كفر وامن أهل السكتاب لتن أخرجتم لتخرجن مقكم ولالطيبع فيكم أحدا أبداوان قوتلتم لتنصر نكم والله يشهدانهم ليكاذبون ائن أخرجوالا يخرجون معهسم ولئن قوتلوالا ينصرونهم واتن نصروهم ليوان الادبار ثملا ينصرون ثم للاشتدعلهم الحسار سألوارسول الله صلى الله علمه وسلم أن يجلهم عن أرضهم و يكف عن دمائهم وكان حلا ؤهم أندمة علههم من الله تعبالي وراوى ابن سعد أن الشي صلى الله عليه وسيلم حين هموا يغدره وأعلما لله بذلك خمض إلى المدينة سريعيا ثماعت الهم محدين مسأة رضي الله عنه أن اخرجواس بلدي فلانسا كنوني بها وقدهممتم بمباهممتم يه من الغدّر وقد أحلتهكم عشرا فن روى مسكم بعد ذلك ضربت عنقه فيكمُوا على ذلك أما ما يضَّه رون واحسكتروامن أناس من أشحسع ابلافأ رسل الهدم عبد الله من أبي لا تخر حوامن دياركم وأقيموا في

سويرا بوزن حيراء اه

حصونيكم فان معي ألفين من قومي من العرب مدخلون حصوبكم وعوتون عن آخرهم قبل أن بصل المكم شيُّ وتمدكم قر يعلمُ وحلفا و كم من عطفان فطمع حي من أخطب فيما قاله عبد الله من أبي فأرسل إلى رسول الله صلى الله هليه وسلم الالن نخر ج من ديار تافاصنع مابد الله وكان قد نهسي حيما من فعله ذلك أحسدسادات غي النضير وهوسلام سمشكم وقال له باحبي منتك نفسك والله باحبي ان قول اس أبي ليسشئ وانماريدأن ورطك في الهلكة حتى تحارب تجدآ فيملس في بنته ويتركك فأبي ولما أرسل حى الانتخرج أظهر سلى الله عليه وسلم التسكير وكبرالسلون بتسكيره وقال حار بت بمودوسار الهم لصلا قوالسلام في أصحبابه مشباة على أرجلهم لقرب الموضعو قبل ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حميار فصلى العصر بفتياء ببي النضر فليارأوا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قاموا على حصوبهم ومعهم النبل والحجارة واعتزاتهم قريظة ولم تعنهم واعتزاهم عبدالله سأف ولم يعنهم وكدا حلفاقهم من غطفان فقبال سلام من مشكر لمهي أمن الذي زعمت قال ماأسينع ملحمة كتنت علىنيا وخي لرسول الله صلىالله عليه وسلم قبة من خشب علمها مسوح أرسل مها البه سعدين عبيادة وحعلوها عند بني خطمة ودخلها سلى الله عليه وسألم وكان عن ولـ"الهودي رامياً فيرمي فسلم القية فحوات الي مسجد الفضيخ فتساعدت من الندل ثم فقذ على رمني الله عنه م في ليلة قرب العشباء فقيال النياس مارسول الله مانري علما فقيال دعوه فاله في يعض شأنكم فعن قلمل حاصراً سعز وله وكان قسد كن له حديث خرج سالي الله علمسه وسياله خلفهم أيادها نةوسهل من حنيف في عثير ة فأدركوا الهود الذين فريوا من على رضيالله عنسه فقتلوهم وطرحوار ؤسهم في بعض الآبار فيتسوا من نصرهم فقسالواغين نخرجمن ملادلث فقماللا أقبدلمه الموم ثمقال لهمم اخرحوامنها واكمردماؤ كموماحملت الامل الاالحلقمة وهي الدروع والسلاح فرنسوا مذلك ونزلوا علمه فسكابذا يخربون سوتيب مأمد سوبر لمنقلوا مااستحستوه مهربامن خشب وغيره وآبدي المؤمنين يحربون باقها فبكان أهلها يحربونها من داخلها والمؤمنون من خارجها أكالاوخر يالهموقيل كانوايخر نون ببوتهم بأيديهم حسداو نغشنا للسلمياأن يسكنوهنا تعددهم ثم أجلاهم عن المدينة قال الله تعيالي ولولا ان كتب الله علهم الجلاء لعدَّهم في الدنيا أي بالقتل والسبي والهم في الآخرة عنذاب النارأي مع ذلك فلذالم يستأصلهم بالقتل أوان الله رآي مصلحة في احلائهم وان حربهم قديؤدي الحاسفات دماءالمسلمن وقدر حدع حلفاؤهم والعشونهم والياسلي الله عليسه وسيالم اخراحهم محمدين مسلمة الانصاري رضي اللهءنيه وحملوا النساء والصيبان على الهوادج وعلهن الدبياج والحريروا لخزالاخضر والاحر والمعسفروحلي الذهب والفشة وأطهروا فحلدا عظما قال أس اسماق خرحوا بالنساء والابنياء والاموال ومعهيم المدفوف والمزامير والقينات يعزفن خلفهم يزهاء وفغيرلمير مثله ولم يسلم منهم الايامين بن عمير وأبوسعد بن وهب فأحرزا أموالهما فال وحسد ثنى يعض آل بامين أن النبي سلى الله عليه وسلم قال اسامين ألم ترمالقيت من اس عمل وماهم به في شأني يعني عمر و س جعاش الذى هم با شاءالخرفعل بامينار حلمن قيس عشرة دنانس وقبل خسة أوسق من تمرع لي أن فتسل حجاشانةتناه غملة وحملوا أمتعتهم هلى ستمائة همر ولحق أكثرهم يخسرمنهم حبيهن أخطب وسلامن أبى الحقيق وكنانة تزالر سم ودان لهم أهل خيير فيقواهنيالنا حتى أهليكهم الله في غزوم خسر كالسبأتي انشاءالله تعيالي وذهب يعضهم الى اذرعات وأريحا من أرض الشامو روى موسى بن عقبة أنهم قالوا الى أستخرج بامحمدقال الى الحشر بعني أرض المحشير وهي الشأم وفيل الحشر الحلاء فأؤل الحشر الحسلاءوا لحشيرا اثاني هوحشر النار التي تخرج من قعرعه بدن فتحشر الناس الي الموقف

تمعهدم حيث بالواوتقيل معهم حيث قالواوتاً كل من يتخلف وحزب المنا فقون علمهم حزباليد لدا لسكوم ماخوامهم وقبض مسلي الله عليه وسنرم تركوه من الاموال والدر وع والسلاح فوحد خسين درعاونجسين سنشفوهم الخودةوثلثما تقوأر بغين سيفا فكانت أدوال بتي النضير سفيا أي يختار الرسول انقصلي اللهعليه وسلمأى خاصة بهلان المسلمين لمبوجهوا علمهم يخيل ولاركاب ولم يقع قتال ينهم فكانت حيساله والمدصلي الله علمه وسلم فهكان سفق مهاأعلي أهله ويلدخرة وتسينة من الشيعبر والتجركا زيواحه ونني عبدالمطلب ومافضيل حفله في السلاء والبكراع أي الخيل هيذا ماذهب المية الامام أبو حنيفة رضي الله عنه وجاءفي بعض الروايات انه خمسها واليه ذهب الامام الشيافعي رضي الله عنه فضال قسمها علىمالمدلا قوالسلام مناللها حرين الرفع بذلك وتهم أي مشقهدم عن الانصار أي عسب الواقع ونفس الامروان كانالانسار برون ذلك من أعظم النعم فالتعبالي ويؤثرون عدلي أنفسههم ولوكات سهر خصاصة وكالوافد قامهوهم في الاموال والدبارال ها حروا وآخي منهم مسلى الله عليه وسدار فدهب كل انسارى بالمهاجرى الذي آخي بينه وبينه صلى الله عليه وسبلم الحدمنزله وكفا ما لمؤنة ثم تنا فسواحتي آل أمرهم الى الفرعة فأى انصارى تخرج القرعة باسمه مذهب بالمهاجرى فبلغت مواساتهم الغيامة القصوى رضي الله عنهم حدثي وردفي الصهران سسعدين الرسيع الانصاري رضي الله عنسه قال لاخمه عبدالرحن منعوف رضي اللهعنه هلم أقسم مالى بني ويعنك نصفين ولي امر أنان انظر أعجهه ما البك أطلقهافاذا انقضتعدتهافترؤحهافقال عبدالرحن بارك اللهلافي أهلك ومالك ثمقال دلوني عالى السوق وصار بسه و شترى حتى كان أ كثرا الصابة مالارضى الله عنه وعنهم وروى الحباكم عن أم العلاء رضير الله عنها قالت طارلنا عثميان من مظعون في القرعية فيكان في منزلي بدتي تو في رنبي الله عنسه فألت فسكان الهاحرون في دورالا نصار وأموالهم فلماغنم صبلي الله عليه وسسلم أموال بني النضيردعا نانت فقيس ف مناس فقال ادعلي قوما قال نانت الخزرج فقال صلى الله علموسلم الانسار كلها فدعاله الاوس والخزر جفحدالله وأثني علىه عاه وأهله ثمزذ كرالانصار وماسنعوا بالهاحرين والزالهم الأهم في منازلهم وأموالهم وايثارهم الأهم على أنفسهم متمقال ان أحبيتم قسمت بينكم ويين المهاجرين ماأها الله على من سي النصير وكان المها حرون على ماهم علمه من السكني في مناز أسكروا موالسكم وأن أحبتتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم فقال سعداء بن عيادة رضي الله عنسه بارسول الله بل تقسم بين المهاجري ويكونون في دورنا كما كنواوة التالانصار كهدم رضينا وسلنا بارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الماهم ارحه الانصار وابناءالانصبار وفيرواية وابناء أبناءالانصار رضى اللهعتمسم وقسم ماأفاء الله وأعطى الهاجرين ولم يعط أحددا من الانصار شيئا غسيرانه أعطى أبادجانة وسهل ب حتيف لحباحتهما وأعطى سعدس معاذسيف اس أبي الحقيق الهودي وكأن سيفاله ذكرعندهم وفي رواية اته صلى الله عليه وسلم قال للانصارابس لاخوا نسكم من المهأجر من أموال فانشئتر قسمت هذه وأموالكم يعتبكم ويعظم حميعا وانشائتم أمسكتم أموالسكم وقدهت هذه غاصة فقالوا بل افسيرهذه فلهم واقسيراهم من أموا لنا ماشنت فنزلت و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقال أبو بكرا لصدّيق رشى الله عنه جزاكم الله خبرايا معشر الانصار فوالله مامثلنا ومثلكم الاكاقال الغنوي

جَرَى أَسَّه عِنَا جِعِفْرِ احْمِنُ أَرْلَقْتَ ﴿ مِنْ الْعَلْمَا فَى الْوَاطَّ مِنْ فَرَاتَ اللَّهِ الْذِي الْمُونَا وَانْ اللَّهِ اللَّهِ الذِي الْمُونَا وَانْ اللَّهِ اللَّهِ الذِي الْمُونَا وَانْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّ اللل

وكان صلى الله عليه وسلم يردع تحت النحيل في أرضهم فيدخرمن ذلك قوت أهله وأز واجه سنة ومافضل حمله في الكراع والسلاح قال ابن اسحاق ونزل في أصربني النضير سورة الحشر بأسرهما قال السهيلي

اتفاقا وفى المِفارى عن سعيد بن جبيرة القلت لا بن عباس رضى الله عنه سما سورة الحشرة القلسورة المشرقال قلسورة النضير قال الداودى كأنه كره تسميم الذائد لللايظن انه يوم القيامية أولا جماله في كره النسبة الى غير معاوم وجاء ص ابن حباس وضى الله عنه ما السلم من التقمة والله سبحانه وتعالى أعلم وقد أشار صاحب الهمزية لبعض ثلث القسة بقوله

خدعوا بالمنافقين وهل ينفق الاعلى المفيه الشقاء ونهتهم وما نتهت عنه قوم به فأسسد الاتار والنهاء أسلوهم لا وللهاء أسلوهم لا وللهاء الخشر لا ميعادهم صادق ولا الايلاء سكن الرعب والخراب قلوباه و سوتامنهم تعاها الحلاء

غز ومذات الرقاع

\* (غر وهذات الرقاع)\* وتسمى غزوة محارب وغزوة بني تعلمة وغزوة بني انميار وغزوة سيلاة الخوف لوقوعها فبهنا وغسز وأالاعاجيب باسا وقسع فبهامن الامورا ليجسه واختلف فبهنامتي كانت وفي سبب تسميتها بذلك ففال امن احماق اعها كانت تعديني النضد برسانة أرسم في شهر رسم الآخرو يعض حمسادىالا ولىوقيل انها كانت سنة خمس ومال المحارى الي أنها كانت بعد خمير وخميرانمها كانت سنة سبيع واستدل لذلك بامورمنها ان هذه الغزوة حضرها أبوموسي الاشعري رضي الله عنه وهوانمياجاء يعدفتم خمير وقال الغزالي أخا آخرالغزوات وغلطه امن ألصلاح وانتصر يعضهم للغزالي بأن حراده آخرالغز واتاالتي صلى فلهما صلاة الخوف ونازع يعضهم في ذلك وسبب تسميهم ابذات الرقاع انهم رقعوا فهارا بالمهوقمل لشحرة في ذلك الموضورة البالهاذات الرقاع وقبل النالارض التي تزلوا سافها يقع سود و مضمكاً نها مرقعة برقاع مختلفة فسهمت ذات الرقاع لذلك وقبل لان خيلهم كان مهاسوا دو ساض وقبل اصلاتهم فهاصلاة الخوف فسميت بذلك الترقيم السلاة فهالاغم فعلوا بعضها منفردين عن التي صلى الله هليه وسلم و يعضها معه فأشديه ذلك اصدلام خلل التوب رفعه فأل السهيلي وأسم الاقوال كلها مارواه المحارى ومسلمون أيي موسى الاشعرى رضى الله هذه قال خر حنامع رسول الله مسلى الله علمه وسدلم فى غزوة ونحن سدتة نفرأى من الاشدور يين سننا يعبر نعتة بدهنقيت أقدامنا ونقبت قدماى وسقطت أطفاري أيمن الحفا ونسكانلفء لي ارجانا الخرق فسهمت غزوة ذات الرقاع اسكنا نعصب من الخرق على أريحلنا وكان من يتدرها والغزوة ماقاله ابن أسحاق قال غز ارسول الله مسلى الله عليه وسلم تتعدابر للدلئي محارب فالخصفة فأقلس فاعلان والتي ثعلية فاسعد فأغطفان فأقبس ف عيلان فحارب وسعدابنا مم وسبب ذلك أنه عليه العبلاة والسلام بلغدائهم جعوا جوعالمحياريته صلى الله علمه وسلم فاخبرأ محامه وأمرهم بالتعهز ثمخرج فيأر يعسما ثةمن أصحابه وقبل سبعما ثةوقيل تثباغياثة واستعملها المدينة أباذرالغفاري رضه الله عنهوقدل عثبان بزعفان رضي الله عنه وسيار الى أنوصل الى موضع يسمى وادى المشدة رةو بث السرا بافر جعوا اليه من الليل وأخيروه انهم لمهروا أحدافها رحتى نزل تمخلاوه وموضع من فعدمن أراضي غطمان فلمتعد في مجاليهم الانسوة فأخذهن فبلغ الخبرا اةوم فحيا فواوتفرقوا فيروس الجبال ثماسجة خبيع منهم وجاؤالمحارية حيش الني سليالله عليه وسبلم فتقارب الناس ودنا يعضهم من يعض وأخاف الناس يعضهم يعضا حثى صلى التي صلى الله عليه وسهم بالناس سلاة الخوف في سهلاة العصر ولم يكن سنه وسن الهوم حرب وألقي الله في قبالو بهم الرعب وتفرقت جوعهم خائفين منه مسلى الله عليه وسلم (وفي هذه الغز وة إنزل سلى الله عليه وسلم لبلا فى شعب استقبله وكانت ثلاث الليلة ذات ريح فقال سسلى الله عليه وسلم بعد نزوله من يكلا الفقام صاد ابن نشروها دين باسروضي اللعفهما فقالا غجن باوسول الله فجلسا عدلي فع الشعب فقيال عبا دين نشير

العمارين باسررضي الله عنهما أناأ كفيك أول الليل وتبكفيني أنت آخره فنام همار وقام هبا درضي الله عنهما وكانزوج يعض المنسوة اللاتي أصاح يزرسول الله صلى الله هليه وسلم غاتبا فلماجا وأخد مراخلير فتسع الحيش وحلف لانتثني حتى بصبب محسدا أوبوثق في أصاب محسد دما فلياقير ب من الشعب رآي سوادعباد فقال هدمرآية الفوم ففؤق سهما فوضعه في عبادفا نتزعه فرماه بآخرفا نتزعه أيضا فرما ماآخر فانتزعه فلياغله والدمقال لعمارا حلس فحلس هارفلياراي المشرك هارا حلس علوائه قدنذريه فهرب فقال عمار لعباد أي أخي مامنعك أن توقظني له في أول سهم رماك به فقال كنت أفر أ في سورة يعني سورة السكهف فيكرهت أن أقطعها وفي رواية حعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصين من أميحا يه مقبال اد بن شرمن الانسار وعمارين باسرمن المهاجرين في مقابلة العدوُّ فرجي أحدهه ما آي وهو عمادين بشير يسهم فأسأيه وتزفه الدموهو يعسلي ولم يقطع صسلاته بل ركع وسحدومضي في صلاته عجرماه بثان وثالث وهوريصل ولم يقطع صلاته وقد قال عباد معتدر اعن تركثا يقياظ صباحيه لولااني خشيت أن أضد وثغراأمرني بهرسول الله صلى الله علمه وسلم ماانصرفت ولوأتي على نفسي (وفي هذه الغزوة أيضا) وقعت قصة الرحل ألذى اخترط سيفه صلى الله عليه وسلم وهونائم نتحت الشجرة وقدتقدّمت قريبا اداعندذكر عزمني النضيرعلي الغدريه صلى الله عليه وسيلموا سيرالرحسل غورث وقبل دعتور وقدل انهما فصتان لرحلين في غزوتين هذه وغزوة أمرّ وتقدم أيضيا أن ذلك الرحسل أسلم وأسسلم قومه باسلامه غررجه عصلي الله عبله وسلرولم ملق كمدا وكانت غيبته خيس عشرة لبلة ويعث حعيال من سراقة رضى الله عنه بشيرا بسلامته وسلامة المسلمن \* (غروة بدر الاخبرة) \* وتسمى غروة بدرا اصغرى لعدم وقوع الثبتال فهافهي سغري بالنسبة لاتي وقعرفها القبتال وهي الكعرى وتسعى هذه أينسابدر الموعد للواعدة علمامع أبي سفيان بومأحد وتسمي بدرآلثا لثه وكانت في شعبان سنة أريع يعدذات الرقاع على قول ابن احقاً في قال ابن احقاق لما قدم رسول الله صدلي الله عليه وسيار المدينة من غزوة ذات الرقاع أقامها لفية حمادي الاولى وحمادي الآخرة ورجما ثمخرج في شعمان الحربدها دأبي سيفيان وقيسل كانث في ذي القعدة ومنعاداً بي سفيان هوماسيق ان أياسفيان قال يوم أحد الموهد مننا و ينشكم بدر من العبام القياءل فقيال رسول الله صبلى الله عليه وسلم العيمر قل تعرهو المتناو بينيكم موهدا الخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ألف وخرسما ثة من أصحابه وعشراة أفراس وأسستعمل على المدسة عبدالله بن رواحة الخررجي رضي الله عنه وجل اللواعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرج أبوسفيان فيقر بشاوهم ألفان ومعهم خمسون فرساحتي نزل موضعا قبر سامن مرالظهران وقدل نزل عسفان ثم يداله الرحوع وكان قددبرذلك في نفسه وهو عكة لمنا ألق الله في قلمه من إلرهب روى أن تعيم بن مسعود الاشجعيةدم مكة فأخبرقر يشانتهيؤالمسلمن لحربهم فبكره أبوسفيان الخراوج وجعبال لنعثم عشراين بعبراعلي أنبذهب اليالسلين ويعذلهم وضمهاله سيهدل ينعمر ووجسله على يعبرفق دم تعيم للدشة وأرحف المان تكثرة العدو حتى قذف في قلوم ما الرعب ولم سق الهم نبة في الخروج حتى حثيم عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج معه أحد في العمران أى أبو مكر وجمر رضى الله عنه ما فقسالا ان الله مظهردياء ومعزنيه إوقدوعدنا القومموعد الانتعب أن انتخلف عنه فيرون ان هدا اسبب فسرلوعدهم غواللهان في ذلك لخبرا انشاءالله فسر سلى الله علمه وسلريد لك وقال والذي نفسي سده لاخرجن وان لم عفرج معى أحد فأذهب الله من المسلمن ما كان الشيه طأن أرعهم به وقال أبوسفها نالقريش قديعتنا تعمايعذل أمحاب محدعن اللروج وهوجاهدفي تغذيلهم لكن نغرج فنسد برليلة أوليلتين ثمرجم فانلم يغرج محسد بلغه اناخر حنافر جعنالانه لم يغرج فيكون لناهدنا عليه وأنخرج أظهرنا أن هذا

غزوةبدرالاخيرة

عائم جدب ولايصلحنا الاعام عشب قالوا نعرما رأيت فلما أرا دالرجوع قال بإمعشر قريش لايصلح كم أكالاير يحكم ويزيلءنسكم مشفة السفرالاعام ذوخه مباثرة ونافيسه الشحر وتشريون فيه اللن والأ عامكم هذاعام جدب وانى راجم فارحعوا فرحم النباس فعماهم أهسل مكة حيش السواتي تقولون انمناخرجتم تشبر بودالسو بؤوأماالتي سلى الله عليه وسلم فخرج على الوعده ووأصحابه وسمع النباس هب صبته الى كل جانب وكبت الله عدر وهم فتسال مفوان من أمية لابي سيفيان والله تهيئك بومتذان تعدالة وموقدا حترؤا علىناورأ وناقد أخلفنا هموأقام صلى الله علىموساروأ صحابه سدر ثميانية أنام نتنظر أباسفيان لمعا دهوناعوا مامعهم من التجارة فرسحوا الدرهم درهمين وأنزل الله في ذلك الذين استحابوالله والرسول من يعد ما أصابهم القرح للذين احسسنوا منهم وانفوا أحرعظهم الذين قال الهسم الناس وهوفعيم بن مسعودان النباس وهو أبوسه فيأن واصمامه قدجعوا ليكم فأخشوهم فرادهم اعيانا وقالوا حسينا الله ونبرالوكدل فانقلموا شعمة من الله وفضسل لمعسسهم سوءوا تنعوا رضوان الله والله ذوغضل مظهما نمياذ ليكراك طال يحرف أولماء فلانتخا فوهم وخافون أن كنترمومنين وقبل انقوله الذين استمانوا الماأجرعظهما نميانزات في شأن حمراءالاسدوه وخروحهم في اثرقريش معدوقعة أحد وهذاه والصحيح وقوله الذبر قال الهم الناس الخنزات في غزوة بدر الصفرى ولا مانع أن كون صيدر الآبة مشيرا الىالامرينوالله سيمانه وتعالى أعلم ﴿ ﴿ غُرُوهُ دُومُهُ الْجُنْدُلُ ﴾ ﴿ وَهُيْ مُدَيِّنَةُ بِهَا وَبِينَ دَمَشَقَى ۗ غُرُوهُ دُومُهُ الْجُنْدُا ، خمس لمال و بعدها من الدينة خمس عشرة أبلة وكسيكانت في شهر رئسة الا وّل سنة خمس من الهجورة وسبها انه بلغه ملى الله عليه وسلم أن بها جعاعظيما يظلون من مربهم والهم يريدون أن يدنوا من المدينة فخرج صلى الله عليه وسلرفي أاف من أصحابه واستعمل على المدينة سباع من هرفطة الغفاري وكان صلى الله عليه وسبلج يسترالليل ويكمن النهار فلبادنامنهم قاليله مذكور العبدذرى رضي الله عنسه وكان هو الدليل معالني "صلى الله عليه وسلم أقم لي حتى ألحلم لك على سوائم القوم فأنم الرعى هذا كخرج العذري فوجدآ ثاراانع والشاءوهم مغتر نون فأخبره فهمهم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كلوحهة وجاءالخبرأهلُ دومة فأمساح مالرعب فتفرقوا فرقا من المتصور بالرعب سـ لي الله عليه وسلم وتزل بساحتهم فلم يلق بهساأ حدافأ قامهما أماما وبعث المسرا ما وفرقها فرجعوا سالمين وأصابوا رجلامن القوم فحاؤاته لأني صلى الله عليه وسلم فسأله عنهم فقسال هربوا حين علوا أنك أخذت نعمهم فعرض عليه الاسلام فأسلم ورجيع المنبئ سلى الله عليه وسلم ودخل المدينة في عشر بن من رسع الاخر والله سبحانه وتعمالي أعلم ﴿(غُرُوهُ المر يسيم)﴾ وهوما البني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم وتسمى غزوة فوالمصطلق وهم هلورمن ينزاعة وكانت فيشعبان سسنة خيس من الهيعرة وسيها انه بلغه علمه الصلاة والسلام انرئيسهم الحارثين أبي ضرار والمدجويرية أم المؤمنين رضي الملاعنها وقد أسام لمباجاء | في فدائها كاسمأ تي سار في قومه ومن قدرعليه من العرب فدعاهم الي حربه رسول الله صلم الله عليه أعلمه وسلرفأ حابوه وشمأوا للسيرمعه وكانوا دنزلون ناحية الفرع فبعث عليه العسلاة والسلامير بدةين الحصيب الاسلى رضي الله عنه ايهلم حالهم الذي هم عليه واستأذن الني صلى الله عليه وسلم أن يقول فأذنله فأناهمو ابق الملارثين أبي ضرار وكله فوحده قدحه والجوع وقالواله من الرحل قال منكج قدمت لمباملغتي من حميكيلهذا الرحب ل فأسبر في تومي ومن أطماءني فنسكون بداوا حسدة حتى نستأم الحبارث فنحن علأذلك فتحل علينا فقيال الهيمير مدة أركب الآنوآ تسكم بيجمع كشرمن قومي فيسروا بذلكور جمعهوالي الثبي صلي المقعليه وسلم فأخبره خبرهم فندب صلى الله عليه وسسلم النساس وخرج

رعابي حية كثير وخرجمعه كثيرمن المنافقين لمعخرجوا في غزوة قط مثسل خروجهم في هذه الغزوة

غزوةالريسيح

الحصيب بضم المهملة أوله غال العساني وصحف من أعجمها اله زرقاني على الواهب

صلى الله عليه وسبيغ ثلاثون من الخيل جشرة للهاجر من وحشرون للانصبار واستعمل على المدينة ويدبن سارته وقيدل أبأذرا لغفارى وقيل بمنيلة بن حبدالله المايثى رضى الله عنهم ويتربحت معه عائشة وأمسلة رينبي الله عنهما وأساب صلى الله عليه وسيلرفي طريقه عنا أي جاسوسا للشركين فسأله عنهم فلربذ كرمن شأنهه شنثا فعرض عليه الاسسلام فأبى فأمرجمو من الخطاب وضيم الله عنسه فضرب عنقه والغاطارت ومن معه مسيره صلى الله عليه وسلم واله تشل جاسوسه فسي يذلك الخبر هو ومن معه وخافوا خوفاشديدا وتفرق عنهم كشكثيريمي كان مفهم من العرب الذين اجتمعوا وملخ على المس والسدلامالم يسيعوضرب علمه قيتهوهمأ أصحاحه لاقتال وصف أمهتأيه ودفعر إية المهاجرين لايي يبكر رشي الله عنه وقبل لعمارين باسر رضي الله عنه وراية الانصار اسعدين عبادة رضي الله عنه وأمريهم فنادى فيالناس قولوالا الهالا الله تمنعواها أنفسكم وأمواليكم فأبي الشرحسكون أن شولوها فتراموا بالبيا ساعة ثمرأمر صلى الله عليه وسلم أمهامه في الواحلة رجل واحد فيا أفات منهم أحد قتلوا عشرة وأسر واباقيهم وكابؤا أكثرهن سنمعمائة وسنوا الرجال والنساء والذربة وساقوا النعم والشاءوكانت الإيل ألفي رقيير والشامنجسة آلاف شاة وكان المسبى ماثتي مت ولم يقتل من المسلمن الارجل وا-هشام تن سياية أصابه رحل من رهط عبادة من الصامت رضي الله عنه خطأ وكان من حملة السي حويرية منت الحارث فأختص بهاالنبي سلى الله عليه وسلم وأعتقها وتزوجها وخرج الخبرالي النساس أن النبى صلى الله علمه وسلمتز وبرسافة بالرائل الناس اصهار رسول الله صلى الله علمه وسلم فأرسلوا مأماً بديهم قالتءائشة رضي الله عنها فبالعبالعراأة كانت أعظم تركة على قومها منهبارضي الله عنها وقيسل المهما طلبث فومهامن النبي مسلى الله عليه وسبلج ليلة وخوله بهما فوهيهم لهيا وهذا الابمنع كون المسلمن حين -همواانه تز وَّحها أَطْلَقُواالاسرى فِيكَانْ ذَلْكُ زِيادة اكرامون الله لنْسَوصلِ الله عليه وسلِ حتى لا يسأل أحدامهم فيذلك شئ أومجاناتم هدىالله أكثرهم للاسلام وجاء أنجو يربة رضي الله عنها قالت رأيت قبل قدوم النبي صلى الله علمه وسلم بثلاث ليسال كان لقيمير يسترمن يثرب حتى وقع في حرى فيكرهث انأخبر مباأحدامن النياس متي قدم سيليا فله عليه وسيلم فلياسي منارجوت الرؤبافليا أعتقني وتزق جني ماشعرت الانتعار بةمن بنسات عي تتغيرني بفك الأسرى فحمدت الله تعسالي وجاءان بعض الاسرى انماأ طلقوا بفدا ولعل هذا قبل الترقرج سارضي اللهعتها وجاءعن حويرية رضي الله عنها أنهبا قالت لمنا أنانارسول اللهصل الله علمه وسلرونتعن على المر يسمع ممعت أبي يقول أمانا مالا قبل انسامه فلبثث أرىمن النباس والخيل والسلاح مالا أسف من الكثرة فلبا أسلت وتزؤج فيرسول القصلي الله عليه وسسار و رحعنا حعلت أنظر اليالمسلمن فلنسوا كما كنت أرى فعلت انه رعب من الله بلقيه في قلوب المشر كن ثم ان أماهها الحارث قدم على الذي سه لي الله عليه وسلم المدينة يعدر يحوه مريد فدام ابنته وفسكاكها فلما كانهالعقبق تظرالي امله التيمر بدأن بفدي المته بهبأ فرخب في يعبر من منهساكانا من أفضاها فأعقبها في شعب من شعاب العقيق ثم أقبل على رسول الله صدلى الله عليه وسدلم فقسال بالمجمد أصبتم المتى وحدافدا ؤحافقال لهرسول الله صدلي الله عليه وسدلم فأمن اليعمران اللذان عقبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا خصال الحارث أشهد أن لا اله الالله وأنكر سول الله والله ماا طلع عسلى ذلك أحدالااللهوقيلانه أسلمقيل ذلث وهذاا ظهارلاسلامه غمأمر مرسول القهصلي الله هليه وسلم أن يخبر المته باسسلامه فقاات له أحسنت وأجلت فتسال لهاأ بوهسا بالمنية لاتفضيح قومك يعسني بالرق فقالت اخترت الله ورسوله فرضي أبوها بذلك (وفي هذه الغزوة نزلت آنية التيم) فتي الصحيرين من عائشة رضي الله عنها فألت خرجه نامع المنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال ابن عبد البرجي غزوة بني المصطلق

ح غيلة تصغيرغيلة كاقال البرحان الع زرقاني

تمالت

قالت حتى اذا كنا بالسداء أو بذات الجيش انقطع عقدلي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القياسه وأقام الناس معه وللسواعلي ماءوليس معهم ماءفأتي الناس الي أي يكررضي الله عنه فقيالواله ألاترى الى ماصنعت عائشة رضى الله عنها أقامت يرسول الله صلى الله عليه وسكم والناس وايسوا على ماء وامس معهم مامخاءأبو تكررضي الله عنه ورسول اللهصلي لله علمه وسلروا ضعر أسبه علي فحذي قدنام فقال حيست رسول اللهصلي الله عليه وسسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة رضي اللهءنها فعاتبني أبو مكر رضبي الله عنه وفال مأشاء الله أن بقول وحعل بطعنبي سده في خاصرتي فلاعنعني من التحرك الامكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فحدى فقيام رسول الله سلى الله عليه وسلم حتى لأصبع علىغيرما وأنزل الله آية التهم فتهمه وافقال أسسدين حضير رضي الله عنسه ماهي بأول يركنكم ما آل أبي بكر قالت فيعثنا المعبرفأ صينا العقد يحتهو في رواية قال أسبيد لها حرّالهُ الله خبرامانزل بك أمر تكير هذه الاحعل الله لكمته مخرجا وللسلمن فيه خبرا وقال الهارسول الله سلى الله عليه وسملم ما أعظم يركة فلآد تكوقال لها أبو مكررضي الله عنه والله بالذي انك كإعلت معاركذ (وفي هذه الغزوة كانتقصة الافك فكون العيقد قدقدسقط مرتين وقداختلف أيتمة السراختلافا كثيراهل كان ذلك في غزوة واحدة أوْغزونين فقيل في غزُّوة واحدة وهي غزوة دني الصطلق والقائلون بدلْكُ اختلفواهل قصسة آبذالتيم أسبق أمقضة الافك واستدل دعضهم لتقدم قصة الافك تقول أسيدين حضررضي الله عنه ماهي بأقر ل ركتكم ما آل أبي بكر أي بل مسيدوقة بغيرها من البركات فهو يشعر بأن هيذه القصية كانت بعد قعسة الافكو بعضهم أخرقصة الافل عنها والقائلون بأن ضماع العقد كان في غروتين قالوا مرة في غز وةذات الرقاع ومرة في غز ومّن المصطلق واستدل كل قائل بأدلة بطول ذكرها والتحقيق انقصةالافك فيغزوة بني المسطلتي قطعا والاختلاب اغياهو في قصة التهم هل هي في تلك الغزوة وبه حزماس عبدالبروحماعة أوفى غز وقذات الرقاع أوغبرها ويه حزم آخرون والله أعلم وحاصل قصة الافك مارواه المخارى ومدلم عن عائشة رضي الله عنها فالتخرجت مبرسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ماأنز لالحجاب فأناأحل في هود حي وأنز ل فيه حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسيلم من غزوته تلاثو قفسل ودنونامن المدينة قافلس أدن ايلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيس فضيت حتى جاوزت الخبش فلماقضت شأني أفيلت الى رحلي فلمت صدري فاذاعقدلي من جزع ظفار قدارة طع فرحعت فالقست عقدى فحسني التغاؤه قالت وأقيل الرهط الذن كانوا يرحلون فاحقلواه ودجي فرحلوه على تعسيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسب بوت أني فيه وكان النساء اذذ المشخفا فالم يغشهن اللهم انميا يأكان العلقة من الطعام فلم يستنسكر القوم خفسة الهودج حمار فعوه وحملوه وكنت جارية حسديثة السنق فبعثوا الجلوسار واو وحدث عقدى بعدمااستمراليش فحثت منازلهم وليسبهاداع ولامجيب فتيممت منزلى الذي كنت به وظننت انهم سيفقدوني فمرجعون الى فبينا أناجا لسة في منزلي غلبةتي عيني فنمت وكأن صفوان بن المعطل السلمي ثمالذ كوا في من وراء الحدش فأصبع عند منزلي فرآي سوادانسان ناغ فعرفني حمدرا في وكان رآ في قبل الحار فاستمقظت باسه ترجاء محمد عرفني فحد مرت وجهمي يحلباني ووالله ماتيكامنا بكلمة ولاحمعث منه غيراسترجاعه وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على مدها فقمت الهافر كمتها فأنطلق بقودي الراحلة حتى أثمنا اللبش في نحر الظهيرة وهم مزول فهلائمن هلك وكان الذي تولى كبرالا فك عدالله من أبي ابن سلول فاله كان أوّل من أشاء وفي العسكر لاله كان منزل معرجسا عسة من المنا فقين مستعدس من الناس فورنا عليه فقال من هذه كالواعا تشةو صفوان فقال فجر بهاوربالكعبة وفحانظ مابرئت منهومابرئ مهاوفير والمقال والقماعيت منه ولانجامها وسأر

قوله بقول أسيد الخلعل فيه نظر افان بركة قصة الافلالم تظهر الافي المدينة بعدمدة فلا يصم ان يستدل بقوله المذكور أه مؤلفه مطلب

بقول امرأة نبيكم باتت معرجل حتى أصبحت ثم أشاع ذلك في المدينة بعد دخولهم ما لشدّة عداوته لرسول الله سلى الله عليه وسلم وقال عروة بن الزسرا خبرث أن حديث الأفك كان بشاغ ويتحدث مند ابن أبي فيقره ويستمعه ويستوشيه وقال عروة أيضالم يسيرمن أهل الافك الاحسيان بن ثابت رضي الله عنده ومسطيان أثاثة رضى الله عنده وحمنة نتحشرضى الله عنهافي ناس آخرى لاعلم في معرانهم عصمة كاقال الله تعالى ان الذين جاؤا بالافك عصبة منكر وكانت عائشة رضي الله عنها تكره أن بسب هان أبي ووالده وعرضي 🚜 العرض مجمد منكروقاء قالت عائشة رضى الله عنها فقدمنا المدينة واشتبكيت حين قدمت شهر اوالناس بقيضون في قول أصماب الافك لأأشعر نشئ من ذلك ويريني في وحي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسدلم اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكي أنما مدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الم على ثم يقول كدف تمكم غم مصرف فذال ربني ولا أشعر بالشرحتي خرجت حين نقهت فرجت مع أم مسطيح قبل المناسع وكان متبرزناأى وضمقضا حاجتنا وكالاغفرج الاليلاالى ليل وذلك قبلان تتخذا اسكتف قريبامن سوتنا قالت وأمرنا أمرا لعرب الاول في البرية أى في الخروج الهاقالت فانطلقت أناوأم مسطيح وهي سلمى المنة رهدمين المطلب بن عبدمناف وأمها لنت صغوبن عامرخالة أبي تكو العسديق رضي آلله عنه وابنها مسطح بن أناثة بن عبادين المطلب بن عبده مناف فأقبلت أناواً مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنسا فعثرت المسطح فى مرطها فقالت تعس مسطح فقلت اجابتس ماقلت أتسبين وجلاتهديدوا فقسالت أي هنتاه أي اهده أولم تسمعي ماقال قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ماقال فأخبرتني مقول أهل الافك قالت فازددت مرضاعلي مرضى فلمار حعث الى ستى دخل على رسول الله صلى الله علمه وسلم فسلم ثم قال كيف تبكم فقلت له أمّا ذن لي أن آني أبوي قالت وأريد أن أسته قين المليرم. قبيله ما قالت فأذنك رسول الله صلى ألله عليه وسدغ فأتمتهما فقلت لامي ماذا يتحدث الناس قالت ما منية هوني عليك فوالله لقلماكا نت امرأة قط وضيئة عندر وسليعها الهاضر الرالا أكثرن علما قالت فقلت سحان اللهأ ولف ديحد تدالناس بهذا قالت فيكوت تلك الليلة حتى أصبحت لابرقالي دمع ولاأ كضل بنوم ثم أصبحت أمكى قالت ودعارسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب رضى الله هذه وأسامة بن زمد حين استلبث الوحى أي طال لبث تزوله يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسيامة من زيّد رضى الله عنهما فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذى يعلم من براءة أحله وبالذى يعلم لهم في نفسه فقال أسامة هم أهلا ولا نعدلم الاخسراوأ ماعلى رضي الله عنه فقال بارسول الله له يضلق الله علمك والنساء سواها كثروسل الحاربة أى التي كانت تحدم عائشة نصدة لم قالت فدعار سول الله صلى الله علىه وسلم مربرة فقمال أي مربرة هل رأيت من شي مريك قالت له بربرة رضي الله عمها والذي يعمل بالحق مارأ تتعلم أأمراقط أغمه غراغ اجارية حديثة السن تنام عن عس أهلها فتأتى الداحن أي الشاة فتأكاه قاآت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلممن يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهوع لي المتهر فقسال بامعشر المسلين من يعذرني من رحل قد بالغني عنه اذا دفي أهدلي والله ماعلت على أهلى الاخدموا ولقدذكر وارجلا يعنى صفوانين العطل رشي الله عنه ماعلت عليه الاخبرا ومايدخل على أهلي الامعي فقام سيعدين معاذرضي الله عنه فقال أنابار سول الله أعدرك منه فان كأن من الاوس فسلتنا ضربت عنقه وان كانمن اخوالنامن الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك قالت عائشية رضي الله عهافقام سعدين عبأ دةرضي الله عنه وهوسيد الخزار جفقال لسعدين معياد كذبث اعمر الله لاتقتله ولاتقدر على تتله ولو كان من رهطك ما أحبت أن يقتل فقيام أسيد بن حصير وكان ابن عمسعد بن معيا ذفقيال

لعدبن عبادة كذبت لعمرالله لنقتلنه أىولو كان من الخزورج اذا أمر نارسول الله سلى الله عليه وسلم يقتله فانلأمنا فق يحادل عن المنسافقسين قالت فتُثار الحيان الاوس والخسر رج حتى هسموا أن يُقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكترسول الله مسلى الله علمه وسشلم قالت عائشة رضي الله عنها فيصحبت تومي ذلك لا برقالي دمع ولاأ كتمل شومقالت وأصبح أنواي عندني وقدتكيت ليلتين ويومالا رقألي دممولاأ كتميل شوم حتى اني لاطن أن البيكاء فالق كيدتي فيننا أبواي عالسان عندي وأناأ تكي استبأذنت على "امرأة من الانسيار فأذنت لهافحلت ككرمهي فالت فبينانحن على ذلك دخل رسول الله سلى الله عليه وسلم علنا فسلم تمحلس قالت ولمتحلس عندى منذقيل ماقسل قملها وقسد لبثشهر الابوحي المهفي شأني أشئ أقالت فتشهدرسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس شمقال أماسد دياعاتشة اله بلغني عناث كذاوكذافان كنتبر يتة فسيبرثك الله وانكنت ألمت بدنب فاستغفري اللهوتوبي اليهفان العبداذا اعترف ثم تاب تاب الله علمه فالت فلما قضى رسول الله صدلي الله عليه وسدلم مقالته فلص ده بعي حتى ماأحس منه قطرة فقلت لابي أجب رسول الله سلى الله عليه وسسلم عنى فقال أبى والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لامي أحسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمياقال قالت أمي والله ما أدرى ماأ قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأناجار بة حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثهرااني والله لقدعلت لقدسمه تبرهذا الحديث حنى استقرني أنفسكم ومسدقتم مه فلتن فلت لكم افي ريثة لاتسدةوني والتناعترفت اكرمأم والله يعلم أنيء نامرية التصدة فني فوالله لا أحدلي ولكرمشلا الا أبابوسف علمه المسلام حدرقال فصد مرحميل والله المستعان على ماتصفون ثم يتحوّات فاضطحعت على فراشي وأناأ علم أني حينئذيرينة واناللهمير فيوليكن والله ماطننت انالله تعاني منزل فيشأني وحيا يتلي واشأني في نفسي كان أحقر من أن يتهكام الله في مأمر والكن كذت أرجو أن يرى رسول الله مسلى الله عليه وس في النوم رؤ بايبرتني الله بها وعند ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه ما أعلم أهل مات من العرب دخل علهم أ مادخل على" والله ماقيل لتباهذا في الحاهلية حيث لا يعبدالله فيقال لتبافي الاسلام وأقبل على عائشة مغضيا قالتعائشة رضي اللهعنها فوالله ماقام رسول الله صلى الله عليه وسيلمين محلسه ولاخرج أحد من أهل البيت حتى أنزل علمه الوحى فأخهده ماكان بأخذه عندنز ول الوخي من البرحاء يسبب شدّة ثقل الوجيحي أنه ليتحدّر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شيات قالت فسرى عن رسول الله صلى الله عليمه وسالم وهو يفحث فكانت أقل كلة تكلمها أن قال ماعا شة أما الله فقد برأك أي بما أوحاه اليه من القرآن قالت فقالت لى أمي قومي اليه صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا أقوم اله فاني لا أحمد الاالله عزو حل الذي رأني قالت وأنزل الله تعيالي ان الذين جاؤا بالافك عصبة منهم العشر الآبات وناب الله علىمن كان تبكلم من المؤمنين وأقهرا لحسدٌ على من أقبم عليه كمسطيح وحسان وحمنة رضي الله عهم قال السهيلي ان من نسب عائشة رضى الله عها الى الزنا كغلاة الرافضة كان كافر الان ذلك تكذب للتصوص القرآنية ومكذبها كافروفي الخصائص للسيبوطي من قذف أز واحه صلى الله عليه وسلم فلا تؤية لهالمتة كافال أبن عباس رضي الله عنهما وغبره ويقتل كأنقله القاضي عباض وغيره وقبل يختص القتلجن قذفعا تشةرضي اللهعنها وحضر لعض الشيعة في مجلس الحسن بن يرار فاعي وكان من عظماء أهل لمرستان فذكرالشيعي عائث قرضي الله عنها واسب الهاشيئامن القبيح فقسال الحسسن لغلامه باغلام أضرب عنقه وكان عنده بعض العلوبين فأراد أن عنعه من قتله وقال هد أرجل من شيعتنا فقال معاذانته هذا لمعن على رسول الله سلى الله عليه وسلم قال الله تعسالى الخبيثات الخبيثين والخبيثون لغمينات والطسات الطسين والطسون الطسات فان كانت عائشة رضى الله عنها خيشة فان روجها بكون خيشا وحاشاه صلى الله عليه وسلمن ذلك بله هو الطيب الطاهر وهي الطاهرة المبرأ ة باغلام اضرب عنق هدا الكفر يعنى الشسيعي الذي تكلم في عائشسة رضى الله عنها فضرب عنقه وكان ألو حكر الصديق رضى الله عنه وفقره فقال والله لا أنفق على مسطم شنا أبد العد الذي قال اعائشة رضى الله عنها ماقال فأنزل الله تعالى ولا أتل أولوا الفضل منكم والمسمعة أن يؤتوا أولى انقر بي والمساكن والهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفه والا العجبون أن يغفر الله لكم والله غذور رحيم فقال أو يكررضي الله عنه بلى والله انى لاحب أن يغفر الله لى فرجيع المسطم الذفقة التي كان غفر الله لا أراعها منه أبدا و كفر عن يمنيه وروى الطبراني والنسائي انه أضعف له النفقة تأديباله على أمر والنسائي انه أضعف له النفقة تأديباله على أمر والنسائي انه أضعف له النفقة تأديباله على أمر وقم منه فكتب الى والده يقول

لاتقطعات عادة برولا \* تجعل عقاب الرع في رزقه فان أمر الافك من معظم \* يعط أمر النجم من أفقه وقد جرى \* وعوتب العديق في حقه

فكتب البه والده يفول

قديمنع المضطر من مية به اذاعمى بالسمر في طرقه لا نه بقدوى عدلي تو به تكون ايصالا الى رزقه لولم بنس مسطيم من ذنه به ماء و تسالصد بوفي حقه

قالتعائشة رضى اللهعنها وكانارسول اللهصلي الله عليه وسلم سألاز النسائت يحشرأ مالمؤمنينارضي اللهءنهاءن أمرى فقال لهاماذاعلت أورأت فقالت بارسول الله أحبى يهعىو يصري والله ماعلت علمها الاخبرافالت عائشترضي الله عنهاوهي التي كانت تساميني أي تضاهيني وتفأخر في يحمالها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة نتحارب لها ولساءا مغصفوان بن المعطل رضي الله عنه مأقله النأس قال سجيان الله فوالذي ندسي سده ماك فت من وكنف أنثي قط وروى أنه كانحصورا أىءنىناوأن معدمثل الهدية ثم قتل يعدد للذنه بدارضي الله عنه و يكني شهادة اللهه واها تشمة رذى الله عنها بالمراءة مذوله في ختر تلك الآمات أوائك أي صفوان وعائث قمير ون بمما يقولون الهم مغفر دّورز ق كريم والله سيمسانه وتعيالي أعلم ﴿ وَيَ هَذَهُ الْغَرُونَ ﴾ ﴿ قَالَ عَبِدَ اللّه بن أي المن سلول الذرجعنا الي المدانة المحكرجيّ الاعزمها الاذل وسنساذ لأنّ أن رجلامن الهاجر من اسمت جهعاً و من مسعود كان أحد العمر رذي الله عنه و عقود له فرسيه ا نطلق له لا تقر باللنبي صلى الله عليه وسيلموأبي كالمستئر وعمررنسي الله علهما فوحد الناس يزدهون على المباء فأمر الناس بألامساك لهلا قرب الني صلى الله عليه وسدلم وأبي تكروهم ررنبي الله عهما فنازعه رحل من الانصبار وكان أحدرا لعبسدانته بمنأبى فتنازعا فضرب المهاجر ىالانسبارى فتمبال الانصارى باللانصار وقال الهباجري باللهاجر بن فأقبل جمع من الجيش وشهر وا السلاح حتى كادوا أن يفتتلوا فأسمع الله رسوله صلى الله علمه وسلم ذلك فقيال ماهذا فأخبر وه فقيال دعوها فانها منتنة دمني دعوى الحاهلية وقال عمد الله من أبي " أوقد فعلواأ ماوا لله امتار جعنا الي المدينة ليخرجن الاعزمة بباالاذل وقال يلهباعة من أصدامه آويقوهم وقاءه تسموهم أموالكمو يصنعون كرهكذا وفي روانة أنه قال والله مارأ نت كالمومدلة أوقد فعلوها نافر وناأىغلبوناوكاثر ونافى يلادناوأ أحستر وناملتنآ واللهماأعدناأي أظننا يعلى معاشر الانصيار

وتريش الاكاقال الاول أي الاقدمون في أمشالهم عن كلبك أكلث وأحبع كلبك تبعث والله لقد المنتنشأ في سأموت قبل أن أجمع ها تفايم تف عناسمعت والله لمن رجعنا الى المدسة لنطر بدن الاعزمين الاذل يعنى بالاعززف موبالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضما لاصحابه لوامس مستعمرهم مابأيديكم لتعولوا عنسكم الى فبرداركم تملم ترضوا بمبافعلتم حتى حعلتم أنفسكم أعران اللنا بافقتلتم دونه يعنى النبي صلى الله عليه وسسلم فأيتمتم أولادكم وفللتم وكثر وافلا تنفقوا علمهم حتى ينفض من حول مجمد والى ذلك أشارسهانه وتعالى تقوله حكامة عنهم لأتنفقوا على من عندرسول ألله حتى للفضوا أي ذلك فقبل الني صلى الله عليه وسهم عذره ظاهرا تألفاله كحاكانت عادته صلى الله عليه وسلم موالمنسافة من ثم انزل الله تسكذ سالان أبي وتصد بقال زيدين أرقم إذا جاءك المنافة ون قالوانشهدا نك لرسول آلله الآيات فقسال النبي صلى الله عليه وسلم لزيدن أرقم رضي الله عنه باذا الاذن الواحمة ان الله صدّ في مقسالة لله وتلا صلى الله عليه وسسار الآيات فقيال عمرين الخطاب رضي الله عنه بارسول الله دعني أضرب عثق ابن أبي فأنه رأس المنبافقين فقال النبي صلى الله علمه وسيلم لايتصدّ ث المنباس أن مجمد القتل أصحابه وأنزل الله تعمالي فىحقى همر رضى الله عنه قل للذين آمنوا يغه فروا للذين لابرجون أبام الله ليحزى قوماعها كانوا تكسمون من عمل صالحا فلنفسه ومن أسساء فعلمها ثم الى رائكم ترجعون وحاء في روابة عن عمر رضير الله عنه قال لما كان من أمر إن أبي ما كان حبَّت الى رسول الله صلى الله علمه وسهم وهو في في مشجرة أي الملهاء غده غلام أسود يغمز طهره أي بكيبه فقات بارسول الله كأنك تشتيكي ظهرك فقال تقيمت بي فقلت الرسول الله الذن لي أن أخرب عنق ان أبي أومر مجدد من مسلمة أوعياد من شهر فليقنله فقال لىرسول الله صلى الله علمه وسلم كمف ماعمر اذا تحدّث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه وفي رواية قال عمر بارسول اللهان كرهت أن يقتله مهاجرى فأص به انصاريا فقيال صلى الله عليه وسلم لا آخر وليكن ائذن بالرحيل وكان ذلك في سياعة لم يكن يرحل فهما أى لئدة الحرّ ولعل الذي سلى الله عليه وسلم أراد المفأء الشروخشي من اتساع الامر بين المهاجرين والإنصار فأرتعل الناس وساء اليرسول امته صلى الله علمه وسلم أسمد من حضر فحماه بتحمة النموة وسلم علمه أي قال السلام علمك أج االنبي ورحمة الله وركاته تمقال بانبي الله الهدوحلت في سياعة منكر ذما كنت ثرحل في مثلها أي لانه كان لا برحل الااذار دالوقت للهرسو لالله صلى الله عليه وسلم ما ملغك ماقال صباحبكم زعم انه ان رجيع الى المدسة أخرج الاعز مانشئت وهو والله الذلدل وأنت العز يزثم قال ارفق به فوالله القديماء الله يك وإن قومه اخطمون والمتؤجو مواله لبرى المثأ قداستلمته ملكائم سبار رسول الله صلى الله علمه وسلم طالم بالساس سعرا حثنثا يعبث صار يضرب راحلته بالسوط في مراقها أي مارق حلا من أسفل يطنها وسار والومهسم ذلك وليلتهم وصدراليوم الثانى حتى آذتهم الشمس ثمززل بالناس وكان لعبدالله سأأنى ابن يسمى الحماب فسما والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله يوم موت أسه وكان مؤمنا صادفارضي الله عنه فاء الى النبي صلى الله عليه وسسلم لمسا بلغته مقالة عمر رضى الله عنسه من قنل أسه فتسال باوسول الله انه باغني أنك تريد قتل هيدالله من أبي لعني أياه فعما بلغاث عنه فان كنت تريده فرني أنَّا أحل لك رأسه فوالله القدعلت الخررج كان بهارجل أبريوالده مني وانى أخشى أن تأمريه غيرى فيقتله فأفتل مؤمنا بكافرفأد خل الناريقال

رسول الله صلى الله عليه وسل من تترفق و و و صدن عصبته ما يقي معنا و في روا ية فرنى فوالله لا حلن اليك وأسه قبل أن تقوم من محلسك هذا وانى لا خشى مارسول الله أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى ان أنظر قاتل أي يشى في الناس فأ قتله فأ دخل النار و عفول أفضل و منك أعظم فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت قتله ولا أمرت به والمحسن صبته ما كان بين أن له ورنا ولما انتهسى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادى العقيق تقدم الجباب بعدالله بن أبي حتى أصلت بنافة أبيه وقال والله لا تدخلها و عنى المدينة من يأذن النارسول الله صلى الله عليه وسلم و تعلم اليوم من الا عزومن الا فل وفي رواية حتى تفول رسول الله صلى الله عليه وسلم و تعلم اليوم من الا عزومن الا فل وفي رواية أن الهدرة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينه حرالاً الله خديراً كانت غيبته أن الهدرة تقول سلم في هذه الغزوة مما ية وعشرين وما وقدم المدينة في رمضان والله سيمانه و تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ممانية وعشرين وما وقدم المدينة في رمضان والله سيمانه و تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ممانية وعشرين وما وقدم المدينة في رمضان والله سيمانه و تعالى أعلم سلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ممانية وعشرين وما وقدم المدينة في رمضان والله سيمانه و تعالى أعلم سلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ممانية وعشرين وما وقدم المدينة في رمضان والله سيمانه و تعالى أعلم سلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عمانه و قدت المدينة في مناه الموادية و تعالى أعلم سلم الله عليه و المان و تعالى الله عليه و الله عليه و الله و تعالى الله عليه و المان و تعالى أله عليه و تعالى الله عليه و تعالى الله عليه و تعالى و تعالى الله عليه و تعالى الله عليه و تعالى و تعالى و تعالى الله عليه و تعالى و تعالى و تعالى الله و تعالى الله و تعالى و تعالى

وليكن هدا آخرالنصف الاقرامن السعيرة النبوية المحمدية تأليف الاستاذ الفاضل مولانا السعيد أحد الزيني المشهوريد حلان عامله الله بالاحسان مفتى محكة المشرفة حالا زاده الله تشريفا واجلالا آمدين

شاوين أول النسف ألنانى غز ومالخندق

## \* (فهرست الحرَّ الثاني من السيرة السوية) \*

40.2

۾ غز وڏاناندق

١٤ غزوة بني قريظة

٢٣ سرية الفرطا وحديث تمامة

٣٤ غزوة بى لحيان

٣٥ غزوةالغامة

٣٧ سريةالغمر

۲۸ سریة مجدین مسلم الانصاری وسر به زیدین حارثه

٢٨ سربة زيدين حارثة رضى الله عنه أيضا آلى العيص

. ٣٠ سريازيدين عارثة الى الطرف وسريته الى حسمى

٣١ سربازيد بن حارث أيضا الى وادى القرى

٣١ سرية عبدالرجن بن عوف رضي الله عنه

٣٢ سريةعلى وسريةزيذبن حارثة الى أم قرفة

٣٣ سرية عبدالله بن عثيث اهتل أبي رافع

وم سرية عبدالله بن رواحة الانصارى الخزرجي رضى الله عنه

٣٦ قصةعكل وعرائة

٣٧ سرية عمروس أمية الضمرى رضي الله عند

٣٨ قصة الحديثة

٨٥ غزوةخير

**٦**٩ غزوةوادىالقرى

79 فَكُخْسُ سَرَا لَا يُنْ خَيْبِرُوعُوهُ الْفُضَّاءُ

٦٩ سرمة عمر من الخطاب رضي الله عنه

٠٠ سرية أي بكر الصديق وسرية تشرين سعد

• ٧ سرية غالب بن عبدالله الليثرون الله عنه

٧١ سرية بشيرين سعدرضي الله عنه وعمرة الفضاء

٧٣ فكرخمس سراياقبل سرية وتة سرية الاخرم الى بى سلم

٧٣ سرية غالب م عبدالله الله في رسى الله عنه الى في اللوح

ع. اسلام خالدين الوايدوعمان ي طفه الحي وعمر وين العاص رضي الله عنهم

٧٦ سرية غالب ب عبد الله الليش أيضارضي الله عنه

٧٦ سريت عاعن وهب الاسدى رضي الله عنه

٧٧ سرية كعببن هميرا الخفارى رضى الله عنه وسرية مؤتة

٨٢ سرية عمروبن العاص رضى الله عنه الى بلاد بلى وعدرة

۸۳ سرية اللحط

٨٤ سرية أى تنادة الى يجد وسريته الى اضم

```
غزوة الفتر الاعظم وهوفته مكة شرفها الله تعالى
                                                         ۸O
              ١٢٠ هدم العزى وتعرف سرية خالدين الوليد سيف الله
              171 هدمسواع وهي سربة عمروس العاص رضي الله عنه
          هدممناةوهي سربة سعدين زيدالاتهلي وغزوة حنين
                                                       171
                       ١٢٧ سرية أبي عامر الاشعرى وضي الله عنه
               ١٣٨ سرية الطنيل تجمروالدوسي وغزوة الطائف
                                        ١٣٢ ذكرة سمة الغنائم
                                 ١٣٦ دعث فيس سعدالي صداء
         ٢٣١ البعث الى في تمر وتعرف سرية عبيتة من حصن الفراري
                          ١٣٩ بعث الوارد معقبة الى في المصطلق
                 والاسرية عبدالله بنعواهة اليني عمر وسمارتة
          مع مرية تطبة بعامرالى خنع وسرية الفعالة بن مفيان
                     مهر سرية علقية ن محزز إلى طالعة من الحشة
              ١٤٠ سرية على ن أن طالب رضى الله عنه الهدم صنم طي
١٤١ سرية عكاشة من محصن الاسدى رضي الله عنه الى الحماب وغز و دَّ تموليًّا
                            ٥٠ ۽ سرية آبي سفيان والمعترة بن شعبة ـ
                              ١٥٦ سرية جريرين عبد الله البحلي
                           107 سرية أسامة وزيدرفني الله عنهما
                                ١٥٨ العث الصديق رضي الله عنه
                                         . و البعث الحاليمن
                            171 بعث غائد بن الولدريني الله عنه
                 171 حث على ن أنى طالب رضى الله عند الى المن
                                             ٦٦٦ حدة الوداع
                                ١٦٣ بابيذ كرفيه ما شعلق بالوفود
                       178 وفدتم الدارى وأسحابه رضي الله عنهم
                            ١٦٥ وفاكف تنزهير ووفد تشف
                                   ١٦٧ وفديئ عامر بن سعمعة
                         وورو وفدخمنام ف تعلية ووفده دالشيس
                                            ١٧١ وفدى حسفة
                                                ١٧٣ وفدطي
                 ١٧٤ وفدعدى ن مانم الطائي ووقدعر وقالز ادى
                                 ١٧٥ وفديني زسد ووفد كندة

 ٩٧ وفد أسدشنو مووقاد مرسول الحبارث في كال وأجعما به

        ٧٧١ وفادة رسول فروة بن عمر والحدامي ووقد الحارث ين كعب
```

```
١٧٧ وفدرةأعة بنزيد الخزاعي ووفدهمدان ووفد تعسب
                     ١٧٨ وفلدني أعلبة ووفديني سعدهذ عمن قضاعة
                                                  ١٧٩ وفدشي فزارة
                                                   م ١٨٠ وفديني أسد
                                          ١٨١ وفدىنى عذرة ووفدىلى
                                        ١٨٢ وفديني من ةووفد خولان
                                    ۱۸۳ وفديني محارب ووفد صداء
            ١٨٤ وفدغسان ووفد سلامان ووفد بني عبس ووفد مرينة
                                     ٥٨١ وفدالاشعريين ووفددوس
                        ١٨٧ وفد طارق بن عبدالله المحاربي رضي الله عنه
                 ١٨٨ وفلسهرا عقبلة من قضاعة ووفد غامدووفد الازد
                                   ١٨٩ وفديني المتنفق ووفد التفع
                   • و ، باب سان كشه صلى الله عليه وسلمو كامه الى قبصر
                         ١٩٤ د كركانه صلى الله علمه وسلم الى شكسرى
                               ١٩٥ ذكر كاله صلى الله عليه وسلم للنجاشي
                            ١٩٦ ذكر كانه صلى الله عليه وسلم للشوقس
                            ١٩٨ ذَرَكُنامه صلى ألله عليه وسلم ألى المناذر
                        ١٩٩ فَ كُرُكُمُ مِنْ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الْيُ مَلَّكُ عَمَانَ
                             ٠٠٠ ذَرُكَا بِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ مُوسِلُمُ ۚ الى هُودُهُ
                 ٢٠١ ذكر تُنَابِه سلى الله عليه وسلَّم الى الحيارت بن أبي تبمر
                            ۲۰۳ د کر کا به صنی الله علیه وسلم الی بی نهد
                 ٢٠٦ ذكركاله صلى الله علم وسلم لذى الشعار الهمد الى
                       ٢٠٠ ذكر كالمصلى الله عليه وسدلم لقطن بن حارثة
                          ۲۰۸ د کرکناً به صلی الله علیه و سلم لواثل بن حجر
                       ٢١١ بال في ذكرشي من معمراته صلى الله عليه وسلم
                                        017 ذكروجوه اعمازانقرآن
                     ٢٢٥ ومن متحزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق التهر
                        ٣٢٧ ومن محراته صلى الله عليه وسلم ردّا الشمس له
                      ٢٢٩ ومن محراله صلى الله عليه وسلم كالام التُحرله
            ٣٣١ ومن مجرّاته صلى الله عليه وسلم تسلم الحجر والشعر علمه
                ٣٣٣ ومن متحرا لدصلي الله علمه وسلم أسمين الحصي في كفه
٣٣٤ ومن متحرًّا ته صلى الله عليه وسلم آب يتم الطعام وهو بأكل وحدَّن الحدُّع.
               ٢٣٧ ومن محرانه صلى الله عليه وسلم سجود الغالم وطاعتماله
                     ٣٣٨ ومن مجراته صلى الله عليه وسلم حديث الجيار
```

```
٣٣٩ ومن محزاته سلى الله عليه وسلم حديث الغوالة
                   وع ومن محرا مصلى الله علمه وسلم سم الما عن س أصابعه
                          ٣٤٣ ومن مجرا ته صلى الله عليه وسلم تحدر المساعو كثرته
                     F 20 ومن مختر المصلى الله عليه وسلم تكثير الطعام السليل
                              ٢٥٠ ومن معمر العصلي الله عليه وسلم احياء الموتى
       ٢٥٢ ومن ديجز أمَّا صلى الله علمه وسلم شمادة الأطفال والراعذوي العاهات
               ع ٢٥٠ ومن محيرًا للدصلي الله علمه وسلم طهور الآثار التحسة فعما لمسه
           ٢٥٧ ومن ميخر الدسلي الله عليه وسلم أجاله دعاله لا ناس دعالهم أوعلهم
                 ٢٦١ ومن محمزاته صلى الله عليه وسلم الحياره مكيثمرمن المغيات
   ٣٧٢ ومن معجز الدصلي الله عليه وسلم مافضله الله به زائدا على غيره من كال خلفته
                            ٢٧٧ وأتما-معمالتسر نفوحسنه صلى الله على موسلم
                                 ٣٧٨ وأمارأهمالشر نف سلى الله عليه وسلم
                        ٢٧٩ وأمانصاحة لسامه صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمه
                                    مهم وأماسوته الشريف سلى الله عليه وسلم
                                    ٢٨١ وأمانحكهو تكؤه صلى الله عليه وسلم
                                     ٢٨٢ وأماساض الطهصلي الله عليه وسلم
                       ٣٨٣ وأمانطنه وظهره وألمه الشر هب سلى الله عليه وسيلم
                 ٢٨٥ وأماسة قدمه الشريف وطوله وشعره صلى الله عليه وسلم
                        ٢٨٧ وأمامشيه ولونه الشريف الازه رصلي الله عليه وسلم
                   ٢٨٨ وأماطيب ريحه وعرقه ودمه وفضلاته سلى الله عليه وسلم
         ٣٩٢ ومن مجرَّاته صلى الله عليه وسلم مأكرته الله به من الاخلاق الرَّكية .
                       ٢٩٢ أماوفورعة له وحله وذكائه وصبره صلى الله عليه وسلم
                                ٣٩٣ أما حلمصلى الله عليه وسلم وعدوه مع المدرة
                              ج و ج أَمَوَاشِعِهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَحَسَنَ عَشَرَتُهُ ا
                   ٣٠٣ أماخونه صلى الله عليه وسلم من به حل وعلا وشجياعته
                                             ٣٠٨ أماكره وصلى الله علمه وسلم
                                  ٣١١ أماأمانته صلى الله عليه وسلم وعدله وعفته
                                      ٣١٢ أمزهده صلى الله عليه وسلم في الديا
        ٣١٧ ومن مجرَّاتُه ودلا ثل سِوْنَه الداده باللائكة وتسايع أخبار الرهبان
                                        ومن دلائل نہ وَنه خبر ورفقہ ر نونل
٣٢١ ومن دلائل نموته ما معيس أجواف الاصنام ومنظهر من النلوارق وأنه لاطله
                            ٢٢٩ بابق وحوب ظاعته ومحشه صلى الله عليه وسلم
                                    ٣٤١ باب في ذكر وفاته علمه الصلاة والسلام
             تم فهرست الجزء الثاني من السعرة السوية
```

To: www.al-mostafa.com